

وذكرفضلها وتسمية من حلصامن الأماثل أواجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

تصنيف

الإَمِامُوالْعَالَمُ الْحَافِظُ أَجِبُ لِقَاسِمُ عَلَى بِن الْحَسَنِ الْعَسَنِ الْعَسَنِ الْحَسَنِ الْعَالَمُ الْعَلَى الْحَسَنَ الْحَسَ

المغ وف بابزعَسَاكِر

۲۹۶ هـ - (۵۷۱ هـ درکسته وتحقیق

مِحُبِّ لِلْمِيِّنِ لَيْنِي مُنْ عِيْدِهِم َ بِهِ حُلَاثِ لِلْعُمْوِي

المجرَّعُ الثاني وَالْأَرْبَعُون

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

الماراله كو الماراله كو المارات المار

## جَمْيُع حُقُوق إِعَادَة الطّبِعُ مَحَفْؤُظَة للنّاشِرُ

١٤١٧ه/١٩٩٦م الطبعة الأولح

## 🖒 عمر بن غرامة العمروي ، ١٤١٥هـ

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

إبن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي .

٠. . ص ؛ . . سم

ردمك ٥-٠٠-٨٠٩٦. (مجموعة) (ح ٢٤) ٩٩٦.-٨٠٩-٢٠.

١- السيرة النبوية ٢- الصحابة والتابعون ٣- التاريخ الإسلامي ٤- دمشق - تراجم أ- العمروي ، عمر بن

المسلمي ع - تمسل - تراجم ا- العمروي ، عمر بر غرامة (محقق ) ب - العنوان

ديوي ١٩٢١ ، . ، ١٩٢ ديوي

رقم الإيداع : ١٥/١٣٢٣ ( مجموعة ) ردمك : ٥-..-٨٠٨-.١٩٦ ( مجموعة ) -٤٢-٨٨-.٩٢٠ ( ج ٤٢ )

## حرف الطاء في آباء من اسمه عَلى

۱۹۳۳ علي بن أبي طالب واسمه عبد مَنَاف بن عَبْد المطلب واسمه شَيبة بن هاشم واسمه شَيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مَنَاف واسمه المغيرة بن قُصَي واسمه زيد واسمه المغيرة الحسَن الهاشمي

ابن عم رَسُول الله ﷺ، وختنه على ابنته.

من المهاجرين الأولين، شهد بدراً، وأُحُداً، والمشاهد كلها، وبويع له بالخلافة بعد قتل عُثْمَان بن عفّان.

وقدم الجابية مع عمر بن الخطّاب.

وذكر الواقدي أنه لم يخرج مع عمر، فالله أعلم.

روى عن: النبي ﷺ فأكثر، وروى عن أبي بكر، وعمر.

روى عنه: بنوه: الحَسَن والحسَين ومُحَمَّد، وعمر، وعَبْد الله بن مسعود، وعَبْد الله بن مسعود، وعَبْد الله بن عمر، وعَبْد الله بن عباس، وعَبْد الله بن جعفر، وعَبْد الله بن الزبير، وأبُو موسى الأشعري، وأبُو سعيد الخُذري، وأبُو رافع (۱)، وصهيب، وزيد بن أَرْقَم، وجابر بن عَبْد الله، وأبُو سُرَيحة (۲) حذيفة بن أسيد، وأبُو هريرة،

<sup>(</sup>١) بالأصل: «رابع» والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: سريجة، بالجيم، تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ١٩٠/٤.

وسفينة، وأَبُو جُحَيفة، وجابر بن سَمُرَة، وعمرو بن حُرَيث، وأَبُو ليلي، والبَرَاء بن عازب، وعُمَارة بن روبية، وبشر بن سُحَيم، وأبُو الطَّفَيل، وعَبْد الله بن ثعلبة بن صُعير، وطارق بن شهاب، وطارق بن أَشْيَم الأشجعي، وعَبْد الرَّحمن بن أبزى الخزاعي، ومروان بن الحكم، وبشر بن سحيم (١) الغِفَاري، وعَبْد الله بن تعلبة شداد بن الهَادِ (٢)، وعَبْد الله بن الحارث بن هشام، وسعيد بن المُسَيّب، ومسعود بن الحكم الزُرَقي (٣)، وقيس بن أبي حازم، وعَبيدة بن عمرو(٤) السُّلماني، وعلقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، ومسروق بن الأجدع، وعَبْد الرَّحمن بن أبي ليلي، والحارث بن سويد، وأبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، والأحنف بن قيس، وقيس بن عباد، وأبُو الأسود الدِّيلي، وأبُو رَجَاء العُطَاردي، والحارث بن عَبْد الله الهَمْدَاني الأعور، وعَبْد الله بن حُنَين، وأَبُو القَاسم أَصَبغ بن نباتة الحَنْظَلَى، وجُرَى بن كُلَيب السَّدُوسي، وحُجَيَّة بن عَدِي الكِنْدي، وأَبُو ظَبْيَان حُصَين بن جُنْدُب، وحصين بن قَبيصة الفَزَاري، وأَبُو ساسان حصين بن المنذر الرقاشي، وربْعِي بن حِرَاش العبسي، وأبُو مريم زرّ بن حُبَيش الأسدي، وأبُو سُلَيْمَان زيد بن وَهْب الجُهَني، وأبُو عبيد سعد مولى ابن أزهر، وسعيد بن علاقة، وشُرَيح بن النعمان، وشُتَير بن شَكل، وشُرَيح بن هانيء، وشقيق بن سَلَمة الأسدي، وعاصم بن ضَمْرَة السَّلُولي، وعامر بن شَرَاحيل الشعبي، وعابس بن ربيعة، وأبُو مَعْمَر عَبْد الله بن سَخْبَرة، وعَبْد الله بن سَلَمة المُرَادي، وخلق كثير سواهم.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا أَبُو خَيْثَمة، نا مروان بن معاوية الفَزَاري، نا منصور بن حيّان، نا أَبُو الطُّفَيل عامر بن واثلة قال:

كنت عند عَلي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي عَلَيْ يسرَ إليك، فغضب ثم قال: مَا كان النبي عَلَيْ يسرَ إليَّ شيئاً كتمه الناس، غير أنه قد حدّثني كلمات (٥) أربع، قال: فقال: مَا هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال:

<sup>(</sup>۱) كذا ورد بالأصل وم، ولعله الذي تقدم قبل عدة أسماء، فإن كان، يكون مكرراً، وإلا فهو آخر. انظر تهذيب الكمال ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) أقحم قبلها في م ـ فكرر ـ وعبد الله بن ثعلبةبن صغير وطارق بن شهاب.

<sup>(</sup>٣) وفي المطبوعة: الذرقي، تصحيف ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/٥٥ وهذه النسبة إلى بني زريق.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: عمر، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في م: و« ز »: بكلمات.

قال: «لعن الله مَنْ لعن والديه، ولعن الله مَنْ ذبح لغير الله، ولعن الله مَنْ آوى مُحْدِثاً (۱) ، ولعن الله من غَيَر (۲) مَنار (۳) الأرض (۱۵۳۰ الله من غَيَر (۲) منار (۳) الأرض (۱۵۳۰ الله من غَير (۲) منار (۳) الله من غَير (۲) منار (۳) الأرض (۱۵۳۰ الله من غَير (۲) منار (۳) الله من (۱۵۳۰ الله من (۱۵۳ الله من (

رواه مسلم (١٤) عن أُبي خَيْثَمة زهير بن حرب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو طاهر بن خُزَيمة، نا جدي أَبُو بكر مُحَمَّد بن إسحاق، نا عَلي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العَقَدي، قالا: نا عُبَيدة بن حُمَيد، قال عَلي: حدَّثني ـ وقال بشر: نا ـ الرُّكَين بن الربيع بن عميلة، عَن عَبيدة بن عَميد، عَن عَلي بن أَبي طالب قال:

كنت رجلاً مَذَّاءً، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي عَلَيْهِ ـ أو ذُكِرَ له ـ فقال: «لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضّأُ<sup>(٥)</sup> وضوءَك للصلاة، فإذا نَضَختَ<sup>(٦)</sup> الماءَ فاغتسل»<sup>[٨٣٥١]</sup>.

رواه النَّسَائي<sup>(٧)</sup> عن عَلي بن حجر<sup>(٨)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أَنِا أَبُو عَلَي الحسَن بن غالب بن عَلَي بن المبارك، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الجَرْجَرائي (٩)، نا أَبُو عمرو عثمان بن الخطّاب قال:

سمعت عَلي بن أَبي طالب (١٠) يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «احبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»[٨٣٥٢].

هذا على ما وقع إليَّ عن عَلي بن أَبي طالب، وعندي بهذا الإسناد أربعة عشر حديثاً، إلاَّ أن العلماء بالحديث لا يصححون رواية الأشج عن عَلي.

<sup>(</sup>١) المحدث بكسر الدال: هو من يأتي بفساد الأرض.

 <sup>(</sup>٢) أقحم بعدها بالأصل لفظ اسم الجلالة.
 (٣) المنار: علم الطريق وحدود الأرض.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الأضاحي (٣٥)، باب (٨)، رقم ١٩٧٨، ٣/١٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) الأصلّ: «وتوضى» وفي م: وتوض.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي م والمختصر: «فصحت» وفي « ز » والمطبوعة: فضحت.

<sup>(</sup>۷) سنن النسائي ۱۱۱۱.

<sup>(</sup>٨) الأصل: حجرة، تصحيف والتصويب عن م و « ز » وسنن النسائي.

<sup>(</sup>٩) في م: الجرجاراني. (٩) «آبي طالب» مكانها بياض في م.

وقد رُوي هذا الحديث بإسناد آخر عن علي أمثل من هذا مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف من قول عَليّ.

قرأت (١) عَلَى أَبِي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نصر بن الجندي، وأَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن الحسَين، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن أَبِي العَقَب، أَنا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا ابن عائذ (١٣)، نا الوليد، نا هشام بن سعد، عَن نافع أنه حدَّثه أن (٣) عظيم أنباط الشام، قال:

يا أمير المؤمنين إنا قد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً، فإنْ: رأيتَ أن تحضره، فقال: وأين؟ فقال: في الكنيسة، فقال عمر: إنّ في كنائسكم الصور، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وإنا لا ندخل بيتاً لا تدخله الملائكة.

قال الوليد: فحَدَّثَنا عَبْد الله بن زياد بن سمعان ـ وهشام بن سعد يسمع ـ أنّ نافعاً حدثه نحواً من حديثه هذا، وقال: إنّ نافعاً حدّثهم به أنهم قالوا: يا أمير المؤمنين قد أنفقنا عليك نفقة، وكلّفنا فيه مؤنة، فقال عمر: يا علي (٤) انطلق فتغذّ وغذّ الناس، فقعد عَلي، فجعل يتغذا، ويغذي الناس، وعَلي ينظر إلى تلك الصور التي في كنيستهم ويقول: ما كان على أمير المؤمنين أن لو دخل وتغذى؟

ومما يقوى هذه الحكاية ما.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي (٥) أنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أَنا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفّار، نا أَحْمَد بن منصور، نا عَبْد الرّزّاق، نا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن نافع، عَن أسلم مولى عمر.

أن عمر حين قدم صنع له رجل من النصارى طعاماً، فقال لعمر: إنّي أحبّ أن تجيبني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام، فقال له عمر: إنّا لا ندّخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ـ يعني التماثيل ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحُسَين بن النَّقَوَر، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني إِبْرَاهيم بن هانيء، قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول:

 <sup>(</sup>١) الأصل: أنبأنا، والمثبت عن م و ( ز ».
 (٢) الأصل وم، وفي المطبوعة: عابذ.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عن، والمثبت عن م و " ز " والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «فقال: يا عمر انطلق»، صوبنا العبارة عن م و «ز».

<sup>(</sup>٥) الأصل: الفزاري، تصحيف والتصويب عن م، والسند معروف.

عَلَي بن أَبِي طالب واسم أَبِي طالب عبد مَنَاف - بن عَبْد المُطّلب - واسم عَبْد المُطّلب شيبة - بن هاشم - واسم هَاشم عمرو - بن عبد مَنَاف - واسم عبد مَنَاف المغيرة - بن قُصَي ديد - بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنَانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار.

قالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عُثْمَان، أَنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن يعقوب، أنا العباس بن العباس بن مُحَمَّد، أنا صالح بن أَحْمَد، حدّثني أبي قال:

بلغني أسماءَ نفر من بني هاشم: عَلي بن أبي طالب، أبُو طالب، اسمه عبد مَنَاف بن عَبْد المطلب، وعبد المطلب اسمه شَيبة بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مَنَاف بن قُصَى، وقصى اسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الفضل بن البقّال.

ح وَأَخْبَرَنا أبو (١) المُظَفِّر بن القشيري، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسين، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسحاق، حدَّثني أَبُو عَبْد الله.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (٢)، قالا:

عَلَي بن أَبِي طالب أَبُو الحسن علية السّلام َ واسم أَبِي طالب عبد مَنَاف بن عَبْد المطلب واسم عبد المطلب شيبة وبن هاشم واسم عمرو بن عبد مَنَاف واسم عبد مَنَاف المغيرة وبن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر ولا

زاد حنبل عن أبي عَبْد الله: بن كنانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر، ولم يُكَنّ علياً (٣)، وزاد قال: واسم قُصَي زيد ..

أخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو العزّ ثابت بن منصور، قالا: أنا أَبُو طاهر

<sup>(</sup>١) الأصل: «ابن» تصحيف والتصويب عن م. (٢) المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) يعني أن حنبل بن إسحاق لم يذكر كنية على بن أبي طالب رضي الله عنه، أبا الحسن.

أَحْمَد بن الحسين - زاد الأنماطي: وأبُو الفضل بن خيرون قالا: - أنا أبُو الحسين الأصبهاني، أنا أبُو الحسين الأهوازي، أنا أبُو حفص الأهوازي، نا خليفة بن خياط (١) قال:

جعفر، وعَلي، وعقيل بنو أبي طالب، وأمّهم فاطمة بنت أسد بن هاشم، استشهد عَلي بالكوفة، قتله ابنُ ملجم للعنه الله صبيحة الجمعة لستّ بقين من شهر رمضان سنة أربعين، وصلّى عليه ابنه الحسّن، يُكنّى أبا الحسن (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسين بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البِنّا، قالوا: أنا أَبُو جعفر بن المَسْلَمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار (٣) قال:

وولد أبُو طالب بن عَبْد المطلب: طالباً، وعَقيلاً، وجعفراً، وعلياً، كلّ واحد منهم أسنّ من صاحبه بعشر سنين على الولاء، وأم هانىء، وجُمانة (٤) بنت أبي طالب، وأمّهم كلّهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وقد أسلمتْ وهاجرتْ إلى الله وإلى رسوله بالمدينة، وماتت بها، وشهدها رَسُول الله عَلَيْ.

وعَلي بن أَبي طالب يقال: إنّه أول ذِكر آمن بالله ورسوله، ويقال: أَبُو بَكِر الصّدّيق أوّل ذكر آمن بالله ورسوله.

وعليّ أحدُ المهاجرين الأوّلين، وآخى رَسُول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار يتوارثون، فآخى علياً يوارثه حتى نزلت: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾(٥) فرجعت الوراثة إلى الأرحام.

وشهد مع النبي ﷺ بدراً والمشاهد كلها، وهو أحد أصحاب الشورى الستة الذين شهد لهم عمر بن الخطاب أن رَسُول الله ﷺ توفي وهو عنهم راض.

وله يقول أَسيد(٦) بن أَبِي إِياس(٧) بن زُنيم بن مجينة(٨) بن عبد بن عَدِي بن الديل،

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٣٠ الأرقام ٥ و ٦ و ٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحسين، تصحيف والتصويب عن طبقات خليفة.

 <sup>(</sup>٣) انظر نسب قريش للمصعب الزبيري فكثيراً ما كان الزبير يأخذ عن عمه المصعب ص ٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «رحمانه» والصواب ما أثبت، وفي المطبوعة: وأم هانى، (وهي) جمانة بنت أبي طالب، وقد وهم محققها والذي في نسب قريش: أم هانى، واسمها فاختة ويقولون هند ثم يقول: وجمانة بنت أبي طالب، إنظر ترجمة أم هانى، في الإصابة: نساء رقم ١١٠٢ و١٥٣٢ وترجمة جمانة في الإصابة: نساء: رقم ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٥٧.

 <sup>(</sup>٦) ضبطت في أسد الغابة ١٠٨/١ أسيد بالفتح، ومثله في الاكمال، قال ابن الأثير: وضبطه المرزباني بالضم،
 والأول أصح، يعني بالفتح.

<sup>(</sup>V) أسد الغابة: أناس. (A) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «محمسه» وفي أسد الغابة: محمية.

(1).(1) وهو يحرض مشركي قريش على قتله ويعيرهم

> في كلّ مَجْمَع غَايةٍ أَخزاكُم لله درَّكُمُ أَلَمَما تُمنَ يُصروا

هذا ابن فاطمة الذي أفناكم أفناهم قعصاً وضرباً يقتري (٥)

أعطوه خَرْجاً واتّقوا بمصيبة (٧)

جَذَع أبر على المذاكي القُرَّح (٣) قد ينكر الحيّ الكريمُ ويستحي

ذبحاً وقتلة قعصة لم يُذْبَح (٤)

بالسيف يعمل حدّه لم يصفح (٦) فعلَ الذَّليل وبيعةٌ لم تربح (^)

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن عمر، نا عَلي بن أَحْمَد بن أبي قيس.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو الحسَين عمر بن الحسَن، قالا: أنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، حدَّثني إبْرَاهيم بن سعيد، عَن أَبي أُسامة ـ وفي حديث ابن السمرقندي: نا أَبُو أسامة ـ عن زكريا بن أبي زائدة، عَن الشعبي قال:

أمّ عَلي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد (٩) مَنَاف.

قال الزبير بن أبي بكر: وهي أوّل هاشمية ولدت لهاشمي، وقد أسلمتْ وهاجرتْ إلى الله وإلى رسوله بالمدينة، وماتت بها، وشهدها رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، حدّثني أخمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القطان (١٠)، نا مُحَمَّد بن بِشْر، نا

<sup>(</sup>٢) الأبيات في أسد الغابة ٣/ ٥٩٥. (١) في المختصر: ويغريهم.

الغاية: المدى، والراية. والجذع بفتحتين الشاب الحدث، والمذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو

البيت في اللسان «قعص» وقعصته وأقعصته: إذا قتلته قتلاً سريعاً.

بدون إعجام بالأصل وم، وفي المطبوعة: يفتري، وفي أسد الغابة: يفرى، والمثبت عن المختصر. يقتري بالسيف: يطلب ضيافته به (القاموس).

أصفحه بالسيف: ضربه بعرضه.

الأصل: بمضيعة، وفي الأزهرية: بنصيبه، وفي أسد الغابة: بضريبة، والمثبت عن م والمختصر.

زيد في م والأزهرية وأسد الغابة: أين الكهول؟ وأين كل دعامة

وفي المطبوعة: «ابن» بدل «أين».

<sup>(</sup>٩) ترجمتها في الإصابة: نساء ٧٣١.

في المعضلات؟ وأين زين الأبطح

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم، وفي المطبوعة: العطار.

زكريا، عَن عامر قال: أُمّ علي فاطمة بنت أسد بن هاشم.

وذكر مصعب الزبيري<sup>(۱)</sup>: أن أُمّ علي فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أوّل هاشمية ولدت هاشمياً، أسلمت وهاجرت إلى النبي ﷺ، وماتت، وشهدها النبي ﷺ.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن جعفر، أَنا عُبَيْد الله بن سعد الزهري، عَن عمّه يعقوب بن إبْرَاهيم، قال: أُمِّ عَلي بن أَبِي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، نا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سعد قال:

على بن أبي طالب بن عَبْد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي، ويكنى أبا الحسن، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي، قتل يرحمه الله بالكوفة صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة (٣) ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين، وهو ابن ثلاث وستين، ويقال: بضع وخمسين، ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة؛ والذي ولي قتله عَبْد الرَّحمن بن ملجم المُرَادي، وقد روى عن أبي بكر الصّديق.

أَخْبَرَنَا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بِن حيّوية، أَنا أَحْمَد بِن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٤).

قال في تسمية من شهد بدراً من بني هاشم: عَلَي بن أَبِي طالب، واسم أَبِي طالب عبد مَنَاف، واسمه عبد مَنَاف، واسمه المُطّلب، واسمه شَيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مَنَاف، واسمه المغيرة بن قُصَي، واسمه زيد، ويكنى عَلَي: أبا الحسن، وأُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي بن هاشم.

أَنْبَأْنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن علِّي (٥)، ثم أُخبرنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر عنه، أَنا

<sup>(</sup>١) انظر هنا نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٤٠.

 <sup>(</sup>٢) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وسيجيء في قتلُه خلاف ما ورد هنا، وأنه ضرب يوم التاسع عشر من رمضان.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣/١٩.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و ( ز »: «أخبرنا أبو محمد بن المعمر على » تصحيف، والصواب ما أثبت، والسند معروف، وسيرد الاسم صواباً في الحديث التالي.

الحسن بن عَلي الجوهري، أَنا أَبُو الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو عَلي المدائني، أَنا أَبُو بِكر بن البرقي قال:

عَلَي بن أَبِي طالب بن عَبْد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي بن كلاب بن مُرّة، وأُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وأُمّها فاطمة بنت هزم بن رواحة بن الحجر بن عبد بن معيص (١) بن عامر - فيما أخبرنا ابن هشام - وأمّها حربة بنت وَهْب بن ثعلبة بن وائلة، عَن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، يدعى أبا الحسن، وكان يدعى أبا تراب، ويقال: إنه كان ربعة آدم، وقد قيل: أحمر ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع، عظيم البطن، أبيض الرأس واللحية.

أَنْبَأَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي واللفظ له وقالوا: أنا أَبُو أمية صراد (٢)، أَخا مُحَمَّد بن الحسَن (٣)، قالا: أنا أخمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٤):

عَلي بن أبي طالب بن عَبْد المُطّلب بن هاشم أبُو الحسَن القُرشي، قُتل في رمضان بالكوفة سنة أربعين.

قال يَحْيَىٰ بن بُكَير عن ليث، عَن أَبِي الأسود، عَن عروة: يقال: أسلم عَلي وهو ابن ثمان سنين.

وقال مُحَمَّد بن الصّلت: عن ابن عيينة، عَن جعفر، عَن أَبيه [قال:]<sup>(ه)</sup> قتل عَلي وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسَن - إِذِناً - وأَبُو عَبْد الله - مشافهة - قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أَنا أَبُو عَلي - إجازة -.

ح قال: وأنا أبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: معيفر.

<sup>(</sup>٢) فوقها في الأصل ضبتان.

<sup>(</sup>٣) في م: قالوا: أنا أبو أمية وبعدها بياض، والسند معروف الذي يأخذ فيه المصنف إلى محمد بن إسماعيل البخاري: قالوا: أنا أبو أحمد زاد أحمد: ومحمد بن الحسن، قالا: أنا أحمد بن عبدان.

قارن مع أسانيد مماثلة، ويتكرر هذا السند كثيراً، كلما أخذ المصنف عن البخاري في تاريخه الكبير.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٢٥٩. (٥) الزيادة عن التاريخ الكبير.

قالا: أنا أبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (١) قال: عَلي بن أبي طالب بن عَبْد المُطّلب، قُتل في شهر رمضان بالكوفة سنة أربعين، واسم أبي طالب عبد مَنَاف، وكان من المهاجرين الأوّلين، أسلم وهو ابن ثمان سنين، ويقال: ابن سبع سنين، روى عنه بنوه: الحَسَن والحسَين، ومُحَمَّد ، وعمر، وابن أخيه عَبْد اللّه بن [جعفر، وابن عمه عبد اللّه بن عباس، وطلحة بن عبيد اللّه، وعبد اللّه بن مسعود، وعبد اللّه بن] عمر وعَبْد اللّه بن الزبير (٣)، وأبو رافع مولى النبي عَبِّه، وأبو سعيد الخُدري، وصُهيب بن سِنَان، وزيد بن أرقم، وأبو موسى الأشعري، وجرير بن عَبْد اللّه البَجَلي، وأبو أمامة الباهلي، وجابر بن عَبْد اللّه، وحُذَيفة بن أسيد، وسفينة مولى النبي عَبْد اللّه البَجَلي، وأبو أمامة الباهلي، وجابر بن عَبْد اللّه، وحُذَيفة بن أسيد، وسفينة مولى النبي عَبْد الله البَجَلي، وأبو هريرة، وأبو جُحَيفة، وأبو ليلى، وجابر بن سَمُرة، وعمرو بن حُرَيث، وعُمَارة بن رُويبة (٤)، وبشر بن سحيم، وأبو الطُفَيل عامر بن واثلة، وعَبْد اللّه بن ثعلبة بن صُعير، وطارق بن شهاب.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر (٥) الله بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الفتح (٥) المقدسي، أَنا أَبُو الفتح الرازي، أَنا أَبُو نصر المَوْصِلي، أَنا أَبُو القاسم الجوزي، أَنا أَبُو زكريا يزيد بن مُحَمَّد بن إياس، قال: سمعت أبا عَبْد الله المُقَدّمي يقول: عَلي بن أَبِي طالب بن عَبْد المطلب، واسم أَبِي طالب: عبد مَنَاف، وعَلي أَبُو الحسَن.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد بن ماهان، أَنا أَبُو منصور شجاع بن عَلي، أَنا مُحَمَّد بن إسحاق بن مندة قال:

عَلَي بن أَبِي طالب بن عَبْد المُطّلب بن هاشم بن عبد مَنَاف أَبُو الحسَن القرشي، ختن رَسُول الله ﷺ، وأخوه، وابن عمه، وأَبُو سبطيه: الحسَن والحسَين، أمه فاطمة بنت أسد<sup>(٦)</sup> بن هاشم بن عبد مَنَاف، كنّاه النبي ﷺ أَبا تُرَاب (٧).

وقال زهير بن معاوية: كان علي يكنى أبا قاسم (٨)، وكان رجلاً أدم، شديد (٩) الأدمة،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل: وابن الزبير.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: روبية، والتصويب عن الجرح والتعديل، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/١٠. الترجمة (٤٧٦٧) ط دار الفكي .

ما بين الرقمين استدرك على هامش م وبعده صح.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: لبيد، والتصويب عن أسد الغابة والمطبوعة. (٧) «أبا تراب» مكانه في م بياض.

<sup>(</sup>٨) بالأصل: قسم، وفوقها ضبة، وفي م: «قصم» وفي المختصر: قضم، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) «ادم شدید» مكانه بیاض في م.

ثقيل (۱) العينين، عظيمهما، ذا (1) بطن، أصلع، وهو إلى القصر أقرب، وكان أبيض الرأس واللحية، قُتل بالكوفة (1) لسبع عشر ليلة مضت من رمضان يوم الجمعة سنة أربعين وهو يومئذ ابن ثلاث وستين، ويقال: ابن ثمان وخمسين، وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر، وثلاثة (1) عشر يوماً، ودفن بالكوفة ليلاً، وغمط (1) قبره، ويقال: دفن عند المسجد الجامع في قصر (1) الإمارة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل المقدسي، نا مسعود بن ناصر، أَنا عَبْد الملك بن الحسَن، أَنا أَبُو نصر البخاري قال(٢):

عَلَي بن أبي طالب واسمه عبد مَنَاف بن عَبْد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي، أبا الحسن القرشي الهاشمي، الكوفي (٧)، وأُمّه فاطمة بنت أسّد بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصي واسمه (٨): زيد (٩)، سمع النبي ﷺ، وروى عنه أبُو جُحَيفة، وأبناوه (١٠) الحسَن و] (١١) الحسَين، ومُحَمَّد الذي يقال له ابن الحنفية (١٢)، ومروان بن (١٣) الحكم، وأبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، وعَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى، ورِبْعِي بن حِرَاش في العلم، وغير موضع.

ذكر الواقدي: أنه (١٤) استخلف بعد قتل عُثْمَان، وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقتل (١٥) بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع بقين من شهر

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين بياض في م. (٢) الأصل وم والمطبوعة: ذو بطن.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم والمطبوعة: وثلاث عشر.

 <sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل ورسمها: «وعفط» ومكانها بياض في م.
 والمثبت عن المطبوعة. وغمط قبره أي غطّي بالتراب، وسوّي بحيث لم يبق له أثر.

<sup>(</sup>٥) «في قصر الامارة» بياض في م.

<sup>(</sup>٦) راجع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٥٢ ـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصول والمطبوعة والجمع بين رجال الصحيحين.

<sup>(</sup>A) «واسمه» استدرك عن هامش الأصل وبعده صح.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «زيداً» ومكان «واسمه: زيد» في م: «شهد بدراً» وهو المثبت أيضاً في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين.

<sup>((</sup>١٠)الأصل وم: وابناه.

<sup>((</sup>١١))زيادة لازمة منا للإيضاح، والذي في الجمع بين رجال الصحيحين: روى عنه ابناه الحسن ومحمد.

<sup>((</sup>١٢) الذي بالأصل: «ابن الحمطة» وفي م: ابن الحميد.

<sup>((</sup>١٣) الأصل: «روى عن الحكم» ومكان «ومروان» بياض في م.

<sup>((</sup>١٤)«أنه» مكانها بياض في م.

<sup>((</sup>١٥)الأصل والمطبوعة، وفي م: ودفن وبعدها بياض مقدار كلمة.

رمضان سنة أربعين (١) ، وكانت خلافته أربع سنين، وتسعة أشهر وستة أيام، ويقال: ثلاثة أيام، ويقال: ثلاثة أيام، ويقال: أربعة عشر يوماً، هكذا قال خليفة (٢) ، ويقال: مات وهو ابن ثلاث وستين سنة، ويقال: ابن سبع وخمسين سنة.

وقال الواقدي: قُتل في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة، ويقال: ابن سبع وخمسين سنة.

وقال الواقدي في التاريخ: قُتل ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين (١) ، فكانت إمرة على أربع سنين، وثمانية أشهر، وتسعة وعشرين يوماً.

وذكر ابن أُبِي شَيبة: أن النبي ﷺ قُبض وعَلي بن أُبِي طالب ابن سبع وعشرين سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، وأبو (٣) منصور بن زريق، قالا: قال لنا أبُو بكر الخطيب (٤):

أمير المؤمنين، وابن عمّ خاتم النبيين: عَلي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مَنَاف بن قُصَي بن كِلاَب بن مُرّة بن عبد مَنَاف بن قُصَي بن كِلاَب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنَانة بن خُزَيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان، يكنى أبا الحسَن، وأبا تراب.

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف، وهي أوّل هاشمية وُلدت لهاشمي.

وعَلي أوّل من صدّق رَسُول الله ﷺ من بني هاشم، وشهد المشاهد معه، وجاهد معه (٥) ، ومناقبه أشهر من أن تُذكر، وفضائله أكثر من أن تُحصى (٦) .

أَخْبَرَنا أَبُو السعود بن المُجلي (٧) ، أَنا أَبُو الحسَين بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسين بن الفرّاء، أَنا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قالا: أنا أَبُو القَاسم عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص قال: قرأت على عَلي بن أَبي طالب، أَبُو الحسَن.

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من م. (٢) انظر تاريخ خليفة ص ١٩٩ (حوادث سنة ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأصل: «وأنا» تصحيف والتصويب عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: وجاهد بين يديه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: تحصر. (٧) الأصل وم والمطبوعة: المحلى، تصحيف.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مِكر الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (١) قال: أبُو الحسن عَلي بن أبي طالب بن عَبْد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي بن كلاب بن مُرّة بن كعب.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو سعيد بن حمدون، أنا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحَجْاج يقول: أَبُو الحسَن عَلي بن أبي طالب بن عَبْد المطلب شهد بدراً مع النبي ﷺ.

قرأت (٢) عَلَى أَبِي الفضل بن ناصر، عَن جعفر بن يَحْيَى، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي قال: أبُو الحسن علي بن أبي طالب بن عَبْد المُطّلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَي .

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو طاهر الأنباري، أَنا أَبُو القاسم بن الصّوّاف، أَنا أَبُو بِكر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي<sup>(٣)</sup> قال: كنية عَلى بن أبي طالب أَبُو الحسَن، وأَبُو تراب.

أَخْبَرَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن أبي عَلي في كتابه، أَنا أَبُو بكر الصّفَّار، أَنا أَحْمَد بن عَلى بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم(٤) قال:

أبُو الحسَن على بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مَنَاف بن عَبْد المطلب، وعَبْد المطلب اسمه شَيبَة بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مَنَاف، وعبد مَنَاف اسمه المغيرة، وقيل الحارث بن قُصي، و[قصي] (٥) اسمه زيد(٢)، وإنما سمي قُصَياً لأنه كان قاصياً عن قومه في قُضاعة، ثم قدم وقريش متفرقة في القبائل فجمعها حول الكعبة، وسمّي أيضاً مجمّعاً (٧) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنَانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر القرشي الهاشمي، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف، توفيت مُسلمة قبل الهجرة (٨)، وقد زعم قوم أنها هاجرت وصلَّى عليها رَسُول الله ﷺ ودفنها وبكي عليها، فإنها كانت بارّة به، قيّمة بأمره.

<sup>(</sup>٢) الأصل: أخبرنا، والمثبت عن م. المعرفة والتاريخ ١/ ٢٧٤. 1(1)

<sup>(</sup>٤) الاسامي والكني للحاكم ٣/ ٢٧٠ رقم ١٣٥٧. الكني والأسماء للدولابي ١/٨. ((4)

<sup>(</sup>٦) الذي في الأسامي والكني: يزيد، تصحيف. ((0)

الزيادة عن الأسامي والكني، للإيضاح.

الأصل وم والأسامي والكني: ومجمع. (V)

كذا، وقد مرّ عن مصعب الزبيري أنها هاجرت إلى النبي ﷺ بالمدينة، وماتت بها. **(A)** 

وكان عَلي أصغر بني أبي طالب، وكان أصغر من جعفر بعشر سنين، كان عَلي من النبي عَلَيْة بمنزلة هارون من موسى، وصلّى القبلتين جميعاً، وهاجر الهجرة الأولى، وشهد المشاهد كلّها إلاَّ تبوك، ردِّه رَسُول الله عَلَيْة، فقال: «أخلفني في أهلي»، قال: «ألا تَرْضَى أنْ تكونَ متى بمنزلة هارون من موسى(١)»[٩٥٠].

وقال يوم خيبر: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحب الله ورسولهُ، ويحبه الله ورسوله»، فتطاول لها أصحاب مُحَمَّد ﷺ، فقال: «ادعوا لي علياً»، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه (٢)، ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه [٨٣٥٤].

ولما نزلت ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ (٣) دعا (٤) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: «اللّهم هؤلاء أهلي»[٥٩٥٠].

وقال ﷺ: «أنه أقضى الأُمَّةَ»<sup>[٨٣٥٦]</sup>.

كان ابن عمّ نبي الله ﷺ، وختنه على ابنته، وأبا سبطيه، شهد له رَسُول الله ﷺ بالجنّة، ومات وهو عنه راض، رحمه الله وحشرنا في زمرته.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِمِ العلوي، أَنَا رَشَأَ بِن نظيف، أَنَا الحسَن بِن إِسْمَاعِيل بِن مروان، نا مُحَمَّد بِن الفرج الأزرق، نا أَبُو النَّضْر، عَن عِكْرِمة بِن (٥) عمّار ، عَن أياس بِن سَلَمة، عَن مُحَمَّد بِن الفرج الأزرق، نا أَبُو النَّضْر، عَن عِكْرِمة بِن (١) : أَبِيه، عَن عَلى بِن أَبِي طالب أنه قال يوم خيبر (١) :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظره أو فيهم بالصاع كيل السندرة(٧)

قال: وسمعت ابن قتيبة يفسره فقال: معنى قوله: «أنا الذي سمتنى أمي حيدرة».

<sup>(</sup>١) هذا حديث مشهور ومعروف، وقد جاء من طرق كثيرة أخرجها الشيخان وغيرهما.

 <sup>(</sup>۲) في الأسامي والكني: في عينه.
 (۳) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) في الأُسامي والكني: دُعَا رَسُولُ الله ﷺ علياً...

<sup>(</sup>۵) الأصل: «عن» والتصويب عن م، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٥٩/١٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان علي ط بيروت ص ٧٧ وانظر تخريجها فيه.

<sup>(</sup>٧) في الديوان:

أكيلكم بالسيف كيل السندرة

ذكروا أن عَلي بن أبي طالب ولد وأبُو طالب غائب، وسمّته أمه فاطمة بنت أسّد، وهي أم عَلي عليه السلام، أسداً باسم أبيها، فلما قدم أبُو طالب كره هذا الاسم الذي سمّته به أمّه، [وسماه علياً، فلما رجز علي يوم خيبر، ذكر الاسم الذي سمته به أمه] (١) وحيدرة اسم من أسامي الأسد، وهي أشجعها، كأنه قال: أنا الأسد. والسندرة شجر يعمل منها القسي، والنبل، قال الهُذَلي (٢):

إذا أدركت أولاهُم أخريات هم حنوت في بالسَّندري الموتر يعنى القسي، نسبها إلى الشجر التي يعمل منها القسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل الفقيه والحسَين (٣) بن عَبْد الملك الأديب، قالا: أنا سعيد بن أَخْمَد بن نعيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَبِي صالح: أَحْمَد بن عَبْد الملك الفقيه، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن أَحْمَد الفَرَضي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر المُعَدّل، قالوا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن منصور بن خلف، قالا: أنا أَبُو الفضل عبيد الله(٤) بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن حفص الفامي، نا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن إسحاق بن إبْرَاهيم الثقفي، نا قُتَيبة بن سعيد، نا عَبْد العزيز بن أَبي حازم، عَن سهل بن سعد قال:

استُعمل على المدينة رجلٌ من آل مروان قال: فدعا سهلَ بن سعد فأمره أن يشتم علياً داد ابن خلف: فأبى سهل د فقال له: وقالا د أما إذا أبيتَ فَقُلْ لعنَ الله أبا تراب، فقال سهل: ما كان لعلي اسمٌ أحبّ إليه من أبي تُراب، وإن كان ليفرح إذا دُعي به، فقال له: أخبرنا عن قصته لِمَ سُمّى أبا تراب؟

قال: جاء رَسُول الله ﷺ بيتَ (٥) فاطمة فلم يجد علياً في البيت، فقال: «أين ابن عمّك؟» فقالت: كان بيني وبينه شيء، فغاظني ـ وقال ابن نعيم: فغاضبني ـ فخرج ولم يَقِلْ عندى (٦)، فقال رَسُول الله ﷺ لإنسان: «أنظر أين هو؟» فجاء، فقال: يا رَسُول الله، هو في

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو أبو جندب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين للسكري ١/٣٥٩ ضمن شعر أبي جندب الهذلي.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أبو الحسين» تصحيف، والصواب عن م، وكنيته: أبو عبد الله، قارن مع مشيخة ابن عساكر ٥٦/ أ.

<sup>(</sup>٤) الأصل: عبد الله، والتصويب عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) «بيت» استدركت على هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٦) ولم يقل عندي؛ من القيلولة، وهي النوم نصف النهار.

المسجد راقد، فجاءه رَسُول الله ﷺ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تُراب، فحمل رَسُول الله ﷺ يمسحه عنه ويقول: «قُمْ أبا تراب، قُمْ أبا تراب»[٨٣٥٧].

رواه مسلم عن قُتَيبة (١).

الْخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عيسى بن المقتدر، أنا أَبُو العبّاس أَخْمَد بن منصور اليشكري، نا الصَّوْلي، نا أَبُو عَلي هشام بن عَلي العطار، نا عمر بن عُبَيْد اللّه التيمي، نا حفص بن جُميع، حدّثني سماك (٣) بن حرب قال:

قلت لجابر: إنّ هؤلاء القوم يدعونني إلى شتم علي، قال: وما عسيت أن تشتمه به؟ قال: أكنيه بأبي تُراب، قال: فوالله ما كانت لعلي كنية أحبّ إليه من أبي تراب. إن النبي عَنِيهُ آخى بين الناس، ولم يؤاخ بينه وبين أحد، فخرج مغضباً حتى أتى كثيباً من رمل فنام عليه، فأتاه النبي عَنِيهُ فقال: «قُمُ أبا تراب»، وجعل ينفض التراب عن ظهره وبردته ويقول: «قُمَ أبا تراب، أغضبت أن آخيت بين الناس ولم أواخِ بينك وبين أحد؟» قال: نعم، فقال: «أنت أخى، وأنا أخوك» وأنا أخوك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن عطاء عَبْد الله بن عطاء المكى، عَن أَبِي الطُّفَيل قال:

جاء النبي ﷺ وعلى ـ عليه السلام ـ نائم في التراب، فقال: «أحقّ أسمائك أَبُو تراب، أَنتَ أَبُو تراب» [٨٣٥٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد الشيباني، نا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المهتدي باللّه، نا أَبُو حفص عمر بن أحمد بن شاهين، نا القاسم بن عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحمن الهَمْدَاني، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد التبعي، نأ القاسم بن الحكم العُرَني، نا مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه العَرْزَمي، عَن المِنْهَال بن عمرو.

أنه كان بين عَلي بن أبي طالب وبين فاطمة كلام، وأنه هجرها، فخرج من بيتها، فأتى المسجد، فنام في التراب، وأن رَسُول الله عَلَيْ طلبه فلم يجده، فقال: «لعل بينك وبينه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: (٤٤) كتاب الفضائل، (٤) باب، الحديث رقم ٢٤٠٩ (٤/ ١٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) الأصل: «وأنا» والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) الأصل: سماط، تصحيف، والتصويب عن م.

شيء؟» قالت: نعم، غضب فخرج إلى المسجد، فأتى رَسُول الله ﷺ المسجد، فإذا هو نَائم في التراب، فقال له: «يا أبا تُراب ما ينيمك في التراب؟ والله حجرة بنت رَسُول الله ﷺ خير من التراب» فقام[٨٣٦٠].

أَذْ بَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبُد الكريم بن حمزة، نا أَبُو مُحَمَّد عَبُد العزيز بن أَحْمَد الكتاني، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عُنْمَان بن القاسم، أَنا أَبُو يعقوب إسحاق بن إِبْرَاهيم الأذرعي، نا أَبُو زرعة عَبْد الرَّحمن بن عمرو، نا أَحْمَد بن خالد الوهبي (١)، نا مُحَمَّد بن إسحاق، عَن عَبْد الله بن أَبِي بكر، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي لبيبة (٢)، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن الحنفية قال: لقد رأيت عَلى بن أَبِي طالب يوم الجمل يكني بأبي القاسم.

كذا في هذه الرواية، ولعله: يكنيني بأبي القاسم، فإن مُحَمَّد بن عَلي كان يُكْنَى بأبي القاسم.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا أَخْمَد بن الحسن بن عُتَبة، نا عَبْد اللّه بن عيسى المديني، نا إِبْرَاهيم بن المنذر، نا حسين بن زيد، عَن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه قال: توفي عَلي بن أَبي طالب وهو ابن ثلاث وستين.

قال إبْرَاهيم بن المنذر: ونا مُحَمَّد بن طلحة، نا إسحاق بن يَحْيَىٰ بن طلحة، عَن عمّه موسى بن طلحة قال: كان عَلي بن أبي طالب، والزبير بن العوّام، وسعد بن أبي وقّاص عذار عام واحد.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أَبُو العلاء، أَنا أَبُو بكر، أَنا المُخْضَل، نا أَبِي، نا وهب بن جرير، نا أَبِي قال: سمعت أبا رجاء العُطَاردي قال تا مُنْفضّل، نا أَبِي طالب شيخاً أصلع، كثير الشعر، كأنّما اجتاب (٤) إهاب شاة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، نا أَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد بن عمر، نا عَلي بن أَخْمَد بن أَبِي قَيس.

<sup>(</sup>١) الأصل: «الوهني» وفي م: «الدهني» كلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) اجتاب القميص: لبسه (القاموس المحيط).

والإهاب: الجلد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا عَلى بن مُحَمَّد بن بشران، أَنا أَبُو الحسين الأُشناني.

قالا: أنا أبُو بكر بن أبي الدنيا، حدّثني إبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا الحسّين بن مُحَمَّد، نا جرير بن حازم، عَن أبي رجاء العطاردي قال:

رأيت عَلي بن أبي طالب ربعة - وقال ابن الأكفاني: رجلاً - ربعة ضخم البطن، عظيم اللحية قد ملأت صدره، في عينيه خفش، أصلع شديد الصّلع، كثير شعر الصّدر والكتفين، كأنما اجتاب إهاب شاة.

قالا: ونا ابن أبي الدنيا، حدّثني أبُو هريرة الصيرفي، نا يزيد بن هارون، أَنا ـ وقال ابن الأكفاني: نا (١) ـ إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن الشعبي (٢) قال:

رأيت علياً يخطب الناس ـ وقال ابن السّمرقندي: يخطب ـ أُبيض الرأس واللحية، ِ عظيم البطن، قد أخذت لحيته ما بين منكبيه، أصلع، على رأسه زغبات<sup>(٣)</sup>.

أَنْبَأَنَا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلَي الحَدَّاد، قالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نا أَبُو مُحَمَّد بن حيّان، نا حاجب بن أَبي بكر، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد الصّيرفي، نا عمرو بن عَبْد الغفّار، نا إسْمَاعيل بن أَبي خالد، ومالك بن مِغْوَل أنهما سمعًا الشعبي يقول:

رأيت عَلي بن أبي طالب يخطب على المنبر، شيخاً مربوعاً، أسمر، أبلج<sup>(١)</sup>، أصلع له ضفيرتان، أبيض الرأس واللحية، له لحية قد ملأت ما بين منكبيه.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم عُبَيْد الله بن عُنْمَان بن يَحْيَى، أَنا أَبُو مُحَمَّد إسْمَاعيل بن عَلَي الخُطَبي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حدّثني أَبي، نا سفيان، نا إسْمَاعيل، عَن الشعبي قال: رأيت علياً أَبيض اللحية، ما رأيت أعظم لحية منه، قد ملأتُ ما بين منكبيه.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسن بن لؤلؤ، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن شهريار، نا أَبُو حفص الفَلاّس، نا يَحْيَىٰ بن سعيد،

<sup>(</sup>١) في م: «أنا» في الموضعين، وفي المطبوعة أيضاً: «أنبأنا» في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) الزغبات: الشعرات الخفيفات.

<sup>(</sup>٤) الأبلج البين البلج، وهو النقي ما بين الحاجبين وكل متضح أبلج (انظر القاموس المحيط).

نا إسمَاعيل بن أبي خالد، حدّثني عامر قال: ما رأيت رجلاً أعظم لحية من عليّ، قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء، وفي الرأس زغبات.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، نا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (١١)، نا يَخْيَىٰ بن صالح، نا زهير بن معاوية، نا أَبُو إسحاق قال: رأيت عَلَي بن أبي طالب يخطب يَوم الجمعة، وكان أبيض اللحية، أصلع.

أخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحسن عَلي بن هبة الله بن عَبْد السلام، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نا أَبُو القاسِم البغوي، نا أَحْمَد بن زهير، نا خلف بن الوليد، نا إسرائيل، عَن أبي إسحاق قال: قال أبي: قُمْ فانظر إلى أمير المؤمنين، فإذا هو على المنبر شيخ أبيض الرأس واللحية، أجلح، ضخم البطن، ربعة، عليه إزار ورداء، وليس عليه قميص.

اخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنْبَأ أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب<sup>(۲)</sup>، نا مُحَمَّد بن بشار، نا عَبْد الرَّحمن<sup>(۳)</sup>، نا إسرائيل، عَن أبي إسحاق<sup>(٤)</sup> قال:

كنت مع أبي يوم الجمعة فقال لي: أي بني، أتريد أن ترى أمير المؤمنين؟ قال: فَقُمْتُ قائماً، فرأيت علياً يخطب الناس، عليه إزار ورداء، أنزع (٥)، ضخم البطن، أبيض الرأس واللحية، فلم يرفع يديه كما ترفعون، ولم يجلس حتى نزل.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عَبْد الله بن عمر الكوفي، نا شريك قال: سمعت أبا إسحاق قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية.

قال: ونا عَبْد الله ، نا الحسن بن حمّاد سَجّادة، نا عَلي بن عابس، عَن أبي إسحاق قال:

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/ ٦٦٨ ـ ٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٢١ ومختصراً في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٢٤ وانظر طبقات ابن سعد ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان. (٤) هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.

 <sup>(</sup>۵) في المعرفة والتاريخ: أقرع.

<sup>.</sup> والأنزع: الذي يتحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين.

قال أبي: يا بني تريد أن ترى أمير المؤمنين ـ يعني علياً ـ؟ قلت: نعم، قال: فرفعني على يده، فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية، أصلع، عظيم البطن، عريض ما بين المنكبين.

اخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا عُبَيْد اللّه بن عُثْمَان بن يَخْيَى، أَنا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي (١)، نا عَبْد الله بن أَخْمَد [بن حنبل](٢) حدّثني أبي، نا حجاج قال: قال شعبة: قد رأى أَبُو إسحاق علياً، وكان يصفه لنا: عظيم البطن، أجلح.

اخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي السمسار،

قالاً (٣)؛ أنا إبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا خَلاّد بن أسلم، نا السيد بن عيسى قال:

رحت مع أبي إلى الجمعة، فخرج أمير المؤمنين يخطب على المنبر، فقال لي: يا بني أتريدُ أنْ تنظرَ إلى أمير المؤمنين؟ قال: قلت: نعم، فأخذ بعضدي فأقامني بين يديه، فاستقبلته، فإذا رجل آدَمُ، أجلح، أشيب، ضخم البطن، عريض ما بين منكبيه.

كذا قال خَلاّد، وأظن السّيّد يرويه عن أبي إسحاق السَّبِيعي، وقد سقط ذكره.

[أَخْبَرَنا] (٤) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا داود بن عمرو، نا مكرم بن حكيم أَبُو عَبْد الله الخَتْعَمي، حدَّثني مِهْرَان بن عَبْد الله قال:

لقيت عَلي بن أبي طالب وهو مقبل من قصر المدائن، وحوله المهاجرون حتى بلغ قنطرة بَرَدَان (٥) فتوزّر على صدره من عظم بطنه، وقد رفع (٦) يديه على إزاره، ضخم البطن، ذو (٧) عضلات ومناكب، أصلع، أجلح، قد خَرج الشعر من أذنيه، وأنا أمشي بجنباته (٨)، وهو يريد أسبانبر فجاء غلام فلطم وجهي، فالتفت عَلي، فلما التفت رفعتُ يدي فالطم (٩)

<sup>(</sup>١) الأصل وم: الخطيبي، تصحيف والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥٢/٥٠.

<sup>(</sup>۲) زيادة عن م، وسقطت من المطبوعة أيضاً.(۳) الأصل: «قال» والمثبت عن م، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين زيادة عن م، و « ز »، والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٥) الأصل وم: "(مهردن) ولعل الصواب ما أثبت، وفي معجم البلدان: قنطرة البردان محلة ببغداد.
 وفيه في مادة: البردان: بالتحريك مواضع كثيرة، منها: البردان قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها.

<sup>(</sup>٦) في م و (ز): وقد وقع يديه على إزاره. (٧) بالأصل: وعضلات، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>A) في: " ز "، بجنبانيه.(A) کذا بالأصل وم و" ز ".

وجه الغلام، فقال: حر انتصر، فكأنّما صوّت علي في أذني السّاعة.

اخْبَرَنا(۱) أبُو سعد (۱۳) المُطَرّز، وأبُو عَلَي الحداد، قالا: أنا أبُو نُعَيم الحافظ، نا أبُو عمرو بن حمدان، نا مُحَمَّد، نا الفُضَيل، نا أبُو نُعَيم، نا زُرَارة (۱۶) بن سعيد، قال:

سمعت أبي ينعت علياً قال: كان رجلاً عظيم (٥) ، طويل اللحية ، إن شئتَ قلت إذا نظرت إليه قلت لآدم، وإن تبينته من قريب قلتَ أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم.

كذا قال زُرَارة، وإنّما هو رِزَام (٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكَرَ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسّين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٧)، أَنا الفضل بن دُكَين، نا رزّام بن سعد (٨) الضّبّى، قال:

سمعت أبي ينعت علياً، قال: كان رجلاً فوق الربعة، ضخم المنكبين، طويل اللحية، وإن شئت قلتَ إذا نظرت إليه قلت: آدم، وإنْ تبينته من قريب قلتَ: أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدَم.

قال: ونا مُحَمَّد بن سعد (٩) ، أَنا عفان بن مسلم، أَنا أَبُو عَوَانة، عَن مغيرة، عَن قدامة بن عتّاب (١٠) ، قال: كان علي ضخم البطن، ضخم مُشاشة المنكب، ضخم عضلة الذراع، دقيق مستدقها (١١) ، قال: رأيته يخطب في يوم

<sup>(</sup>۱) الأصل: قرأت، وفي م و« ز »: أنبأنا.

<sup>(</sup>۲) الأصل وم و (ز »: «أبو علي» تصحيف، والصواب ما أثبت والاسم معروف والسند مشهور.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ويقرأ أيضاً في « ز »: «محمد» وفي م: أحمد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و (ز »: زرارة بن سعيد، وهو تصحيف، والصواب رزام، وسينبه المصنف إلى الصواب. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٩٧/٦.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: عظيم. `

<sup>(</sup>٦) ضبطت بكسر أوله ثم زاي عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ۳/۲٦.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة وابن سعد، وهو: رزام بن سعيد الضبي، انظر تهذيب الكمال ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٢٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم و« ز » والمطبوعة: غياث، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>١١) الأصل وم و« ز »: مستدفها، والمثبت عن ابن سعد.

من أيام الشتاء، عليه قميص قِهْز (١) وإزاران قطريان معتماً بسبّ (٢) كان (٣) مما ينسج في سوادكم.

أَنْا أَبُو بكر أيضاً، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عمر، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا المُحسَين بن الفهم الفقيه.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا - وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا - أَبُو بكر الخطيب (٤)، أَنا عَلى بن مُحَمَّد المعدّل، أَنا الحسين بن صفوان البَرُدَعي.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَبُو الحسَن اللنباني (٥).

قالا: أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي الدنيا.

قالا(٦): نا مُحَمَّد بن سعد(٧)، أَنا مُحَمَّد بن عمر، نا أَبُو بكر بن عَبْد الله بن أَبي سَبْرة، عَن إسحاق بن عَبْد الله بن أَبي فروة قال:

سألت أبا جعفر مُحَمَّد بن عَلي ـ زاد البَرْدَعي: كم كان سن علي يوم قُتل؟ قال: ثلاث وستين سنة، قلت: ما كانت صفته؟ وقالا: \_قلت: ما كان صفة علي؟ قال: رجل آدم، شديد الأدمة، ثقيل العينين عظيمهما (٨)، ذو بطن، أصلع، هو إلى القصر أقرب ـ زاد البَرْدَعي: قلت: أين دُفن؟ فقال: بالكوفة ليلاً، وقد غُبِّي عن دفنه.

الْخبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخمَد بن مروان، نا الحارث بن أَبِي أُسامة، نا مُحَمَّد بن سعد، عَن الواقدي، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن أَبِي سَبْرة، عَن إسحاق بن عَبْد الله بن أَبِي فروة، قال:

سألت أبا جعفر مُحَمَّد بن عَلي: كم كان سنّ عَلي يوم قتل؟ قال: ثلاث وستون،

<sup>(</sup>۱) القهز بالفتح ويكسر، والقهزي: ثياب تتخذ من صوف أحمر كالمرعزى وربما يخالطها الحرير (تاج العروس قهز).

<sup>(</sup>٢) السّب: الخمار والعمامة (تاج العروس بتحقيقنا: سبب).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز ) والمطبوعة، وفي ابن سعد: كتان.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣٤/١.

<sup>(</sup>a) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، وبدون إعجام في م، والصواب ما أثبت، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) في م والمطبوعة: قال.

<sup>(</sup>۷) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>A) الأصل: عظيمها، والتصويب عن م وابن سعد وتاريخ بغداد.

قلت: ما كانت صفته؟ فقال: كان آدم، شديد الأدمة، عظيم البطن والعينين، أصلع، إلى القصر [أقرب] (١) ما هو، دقيق الذراعين، لم يصارع أحداً قطّ إلاَّ صرعه.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، قالا: أَنا أَبُو نُعَيم، نا أَبُو مُحَمَّد بن حيّان، أَنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نا نصر بن عَلي، أَنا ابن داود، نا مُدْرِك قال: رأيت علياً له وفرة، وكان من أحسن الناس وجهاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نا أَبُو بكر الخطيب، نا عَلي بن أَحْمَد بن عمر، نا عَلي بن أَحْمَد بن [أبي] (٢) قيس.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عمر بن الحسَن بن عَلي.

قالا: أنا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حدّثني أَبُو هريرة، نا عَبْد الله بن داود، نا مُدْرِك أَبُو الحَجّاج قال: رأيت عَلي بن أَبِي طالب يخطب، وكان من أحسن الناس وجهاً.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إِسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي (٣)، نا مُحَمَّد بن موسى البَرْبَري (٤)، عَن مُحَمَّد بن أَبي السّري، عَن الخوارزمي في صفة عَلي، قال:

كان آدَم، شديد الأدمة، ثقيل العينين، عظيمهما، بطين، أصلع، إلى القصر أقرب منه إلى الطول، كأنما كسر ثم جُبر، لا يغيّر شيبه (٥)، عظيم البطن، خفيف المشي على الأرض، ضحوك السن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدّثني أخمَد بن منصور، نا يَحْيَىٰ بن بُكَير، أخبرني الليث بن سعد أن أبا الأسود حدّثه قال: قال عروة: إن علياً أسْلم وهو ابن ثماني (٢) سنين (٧).

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ابن سعد ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في م: الخطيبي، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول بدون إعجام في الأصل، والمثبت عن م، ترجمته في تاريخ بغداد ٣/٢٤٣ وسير أعلام النبلاء ١٤/

وفي المطبوعة: الثوبري، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: شيبته. (٦) في المطبوعة: ثمان.

<sup>(</sup>٧) تأريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٢٤ وفيه: وهو ابن ثماني.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بِن عَبْد البَاقي، أَنا الحسَن بِن عَلَي، أَنا أَبُو عُمر بِن حَيْوِية، أَنا أَحْمَد بِن معروف، نا الحسَين بِن الفهم، أَنا مُحَمَّد بِن سعد (١)، أَنا إسْمَاعيل بِن عَبْد الله بِن أَبِي أُويس، حدَّثني أَبِي، عَن الحسَن بِن زيد بِن الحسَن بِن عَلي بِن أَبِي طالب أَبِي أُويس، حيْن دعَاه النبي ﷺ إلى الإسلام كان ابن تسع سنين.

قال الحسَن بن زيد: ويقال: دون التسع سنين، ولم يعبد الأوثان قطّ لصغره.

قال: وأنا ابن سعد (٢)، أنا مُحَمَّد بن عمر، حدَّثني عمرو بن عَبْد الله بن عُتبة، عَن عُمَارة بن غَزيّة، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن زُرَارة، قال: أسلم عَلي وهو ابن تسع سنين.

قال: وأنا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنا مُحَمَّد بن عمر، نا إبْرَاهيم بن نَافع، وإسحاقٍ بن حازم، عَن ابن (٤) أبي نَجيح، عَن مجاهد قال: أوّل من صلّى علي (٥) وهو ابن عشر سنين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو طاهر الفقيه، أَنا أَبُو عُثْمَان البصري، نا مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب قال: سمعت الحسين بن الوليد يقول: سمعت شريكاً يقول: أسلم على وهو ابن إحدى عشرة سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلي الحداد، قالا: أنا أَبُو نُعَيم، نا.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن بن خيرون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، قالا: نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبَة، نا أَبي قال: سمعت أبا نُعيم يقول:

سمعنا أن علياً أسلم ابن تسع سنين، وأهل بيته يقولون: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة.

قال: ونا أبي، نا جرير، عَن مغيرة قال: أسلم عَلي ابن أربع عشرة، وكانت له ذؤابة يختلف إلى الكتاب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفار، نا أَحْمَد بن منصور.

ح قال: وأنا أبُو الحسين بن الفضل القطان، أنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣/ ٢١ وتاريخ الإسلام ص ٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) عند ابن سعد: عن أبي نجيح. (٥) الأصل وم: وعلى، والتصويب عن ابن سعد.

سفيان، حدّثني عيسى بن مُحَمَّد، وأبُو بشر قالوا: أنا عبد الرّزّاق<sup>(۱)</sup>، أنا معمر، عَن قَتَادة، عَن الحسَن وغيره: وكان أوّل من آمن به عَلي بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة، أو ست عشرة. لفظ حديثهما.

وفي حديث أخمَد بن منصور قال: عن الحسن وغير واحد قال: أوّل من أسلم عَلي بعد خديجة، وهو ابن خمس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة (٢).

أَنْا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني أَحْمَد بن منصور، نا عَبْد الرَّزَّاق،، نا مَعْمَر، عَن قَتَادة، عَن الحسَن قال: أول من أسلم عَلي، وهو ابن خمس عشرة (٣) أو ست عشرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَبِ مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السِّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إسحاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٤)، حدَّثني عَلي، عَن عَبْد الرِّزَاق، عَن مَعْمَر، عَن قَتَادة، عَن الحسَن: أن علياً أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشِّخَامي، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنا أَبُو عمرو الحِيري، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن المُؤَمِّل الصيرفي - ببغداد - نا أَبي، نا بشر بن مُحَمَّد اليشكري (٥)، نا عُثْمَان بن مِقْسَم، عَن يزيد بن رومان، عَن عطاء بن يسّار، عَن ابن عباس قال:

أوّل من أسلم مع رَسُول الله ﷺ: خديجة، ثم أناس، ثم علي، فأمرهم رَسُول الله ﷺ بشهادة أن لا إله إلاّ الله وَأن مُحَمَّداً عبده ورسولهُ، وخلع الأنداد، واللاَّت والعُزّى، وأمرَهم بالصّلاة إلى.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَخْمَد بن الحسَن بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو علي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا المِنْجَاب بن الحارث، أَنا عَلي بن هاشم، عَن ابن أَبي رافع، عَن أَبيه، عَن جده، عَن أَبي رافع قال:

صلّى رَسُول الله ﷺ أول يوم الاثنين، وصَلّت خديجة آخر يوم الاثنين، وصَلّى عَليّ يوم الثلاثاء من الغد.

<sup>(</sup>١) المصنف الجامع لعبد الرزَّاق ج ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٣/ ٣٠٠. (٣) الأصل: خمس عشر، والتصويب عن م.

تاریخ خلیفة بن خیاط ص ۱۹۹ (حوادث سنة أربعین).

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و ( ز »، ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٥٤ وفيها: السكري بدل اليشكري.

كذا قال؛ وجده أَبُو رافع وذلك فيما.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْ قَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا يحينى بن عَبْد الحميد، نا عَلي بن هاشم، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أَبي رافع، عَن أَبيه، عَن جده أَبي رافع قال:

صلّى النبي ﷺ أول يوم الاثنين، وصلّت خديجة آخر يَوم الاثنين، وصلّى عَلي يوم الثلاثاء من الغد، وصلّى مستخفياً قبل أن يصلّى مع النبي ﷺ أحدٌ سبع سنين وأشهراً (١).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو الفضل الباقلاني، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا المِنْجَاب، أَنا مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا المِنْجَاب، أَنا رجل زيد (٢) بن الحُبَاب، حدَّثني يونس بن خباب، حدَّثني رجل من أهل مكة، عَن أنس بن مالك قال:

أنزلت النبوّة على رَسُول الله ﷺ يوم الاثنين، وبُعث يوم الاثنين، وأسلمتْ خديجة يوم الاثنين، وأسلم علىّ يوم الثلاثاء ليس بينهما إلاّ ليلة.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا الحسَن بن أَحمد (٣) بن مُحَمَّد المَخْلَدي، أَنا أَبُو بكر الإسفرايني - يعني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم - نا موسى بن سهل [نا موسى](٤) بن داود، نا حبان بن عَلي، أخبرني مسلم الأعورَ، عَن أنس بن مالك قال:

نُبّىء رَسُول الله ﷺ يوم الاثنين، وأسلم عَلي من الغد يوم الثلاثاء وصلّى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد البزاز<sup>(٥)</sup>، نا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا معاوية بن هشام، عَن سليمان بن قرم، عَن مسلم، عَن أنس قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: وأشهر.

٢) الأصل: يزيد. تصحيف والمثبت عن م، ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٢٤٢.

٣) الأصل: محمد، تصحيف، والتصويب عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن م، وانظر المطبوعة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في م: البزار.

بعث النبي ﷺ يوم الاثنين، وأسلم عليّ يوم الثلاثاء.

أَخْبَرَنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بنَ مُحَمَّد بن أَبِي الوفاء الفقيه ـ بالحيرة ـ أنا أبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عَلي بن يوسف الشيرازي الفقيه ـ بنيسابور ـ أنا أبُو عَلي الحسن بن أخمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان، أنا أبُو عمرو عُثْمَان بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن السّمَاك، نا أَحْمَد بن الخليل، نا يونس بن مُحَمَّد، نا سُلَيْمَان بن قرم، عَن مسلم، عَن أنس قال:

بعث النبي ﷺ يوم الاثنين، وأسلم عَليّ يوم الثلاثاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبيس، نا(۱) و أَبُو منصور بن زُريق، أنا(۱) - أَبُو بكر الخطيب (۲) ، أنا أَبُو الحسَن علي بن القاسم بن الحسَن الشاهد - بالبصرة - نا أَبُو الحسَن علي بن إِسْحاق بن مُحَمَّد بن البختري (۳) المَادَرَائي (٤) ، نا أَحْمَد بن حازم (٥) بن أَبي عَلي بن إِسْحاق بن قادم، أَنا عَلي بن عابس، عَن مسلم، عَن أنس قال: استنبىء النبي عَلَيْ يوم الاثنين، وأسلم عَليّ يوم الثلاثاء.

أخبرناه عالياً أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الزيات، نا قاسم بن زكريّا المُطَرّز، نا إسْمَاعيل بن موسى، أنا عَلى بن عابس، عَن مسلم المُلائي، عَن أنس قال:

استنبىء النبي ﷺ يوم الاثنين، وصلَّى عَلَى يوم الثلاثاء.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أنا أَبُو سعد الأديب، أنا أَبُو عمرو الفقيه.

ح وَاخْبَرَتنا أَم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يعلى، نا إِسْمَاعيل بن موسى السّدّي ـ وقال ابن المقرىء: ابن بنت السدي ـ نا عَلي بن عابس، عَن مسلم، عَن أنس قال: استنبىء ـ وفي حديث ابن المقرىء قال: نبىء ـ النبي عَلَيْ يوم الاثنين، وصلّى علي يوم الثلاثاء.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: «أنبأنا.. أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل الحثري، وفي م: الحري، وفي المطبوعة: الحثري، والمثبت عن تاريخ بغداد، ترجمته في سير أعلام النلاء ١٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الماودراي» وفي م: الماوردي، وفي المطبوعة: الماودرائي، والمثبت عن تاريخ بغداد. انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: خازم.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: عرزة، وفي المطبوعة: عزره، والتصويب عن تاريخ بغداد، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣٩/٢٣٩.

رواه الترمذي عن إسماعيل(١).

وقد خولف علي ابن عابس في إسناده فروي عن مسلم، عَن حبة، عَن عَلي.

أَخْبَرَنا (الكَابُو المُظَفّر بن القُشَيري، أنا أبُو سعد الجَنْزَرودي، أنا أبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أنا إبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو هشام، وعُثْمَان بن أَبِي شَيبة، قالا: نا يَحْيَىٰ بن يمان، نا سُلَيْمَان بن قرم، عَن مسلم، عَن حبة، عَن عَلي قال: بعث رَسُول الله عَلَيْ يوم الاثنين، وأسلمت يوم الثلاثاء.

والمحفوظ حديث سلمة بن كُهَيل عن حَبّة.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر الأنصَاري قال: قُرىء على أَبِي إسحاق البَرْمَكي، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم بن أيوب بن ماسي (٣) البَزّاز(٤)، نا أَبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مرزوق بن أَبِي عوف(٥)، نا إشمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن بسام، نا شعيب ـ يعني ابن صفوان ـ عن أَجلح، عَن سَلَمة بن كُهيل، عَن حبّة، بن (٢) جوين قال:

سمعت علياً يقول: عبدت الله مع رسول الله ﷺ قبل أن يعبد[ه] (٧) رجل من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين.

في الأصل: شعبة، والصواب: شعيب.

اخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو الحيري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يعلى، نا أَبُو هشام الرفاعي، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا الأجلح، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن حَبّة بن جُوَين، عَن عَلى قال:

ما أعلم أحداً من هذه الأمة بعد نبيها عَبَد الله قبِلي، لقد عبدته قبل أن يعبده أحدٌ منهم

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الفضائل رقم ٣٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالى والذي يليه سقطا من م.

 <sup>(</sup>٣) الأصل: "قاسى" تصحيف والصواب ما أثبت، ترجمته في تاريخ بغداد ٩ / ٤٠٨ وسير أعلام النبلاء ٢٥٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) الأصل: البزار، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٦) الأصل: عن، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن المطبوعة، وهي مستدركة فيها أيضاً بين معكوفتين.

خمس سنين أو سبع، وقال ابن المقرىء: أو قال: سبع سنين.

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن فيروز بن عَبْد اللّه الكَرَجي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمر بن المُسْلَمة، نا قاضي القضاة أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن معروف ـ إملاء ـ أنا أَبُو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ نا أَبُو بكر بن أَبِي شَيبة، نا شَبابة بن سَوّار، نا شعبة، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن حَبّة العُرَني قال: سمعت علياً يقول: أنا أُوّل من صلّى مع النبي عَيْلاً.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبي عُثْمَان، أَنا عَبْد الله بن عُبَيْد الله، عُبَيْد الله بن يَخْيَىٰ، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن كرامة، نا عُبَيْد الله، عَن سفيان وشعبة عن سَلَمة بن كُهيل، عَن حَبّة عن على قال: أنا أوّل من أسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا خَيْئُمة بن سُلَيْمَان، نا إسحاق بن سَيّار (١)، نا عُبَيْد اللّه بن موسى، نا سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن حَبّة بن جُوَين، عَن عَلي بن أَبي طالب قال: أنا أوّل من أسلم.

اخْبَرَفا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحسَن عَلي بن هبة الله بن عَبْد السّلام، قالا: أنا أَبُو القاسم بن حَبَابة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن على الله على الل

وفي حديث ابن حَبَابة: سمعت حَبّة العُرَني يقول: سمعت علياً: أنا أوّل من أسلم ـ أو صلّى ـ مع رَسُول الله ﷺ.

تابعه النَّضر بن شُمَيل، عَن شعبة.

كتب إليَّ أبُو<sup>(٣)</sup> القَاسم عَلي بن أَحْمَد بن بيان، ثم أخبرنا أبُو البركات الأنماطي، أَنا أبُو الفضل بن خيرون، قالا: أنا أبُو القَاسم بن بشران، أَنا أبُو عَلي بن الصوّاف، نا أبُو

<sup>(</sup>۱) إعجامها مضطرب بالأصل وم قد تقرأ: سيار، وتقرأ: يسار، وفي المطبوعة: يسار تصحيف، والصواب ما أثبت ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩٤/١٣.

 <sup>(</sup>۲) كذا ورد السند بالأصل وم و ( ز )، وهو مضطرب وثمة سقط فيه، وتتمة محقق المطبوعة بزيادة: عن سلمة بن
 كهيل قال: سمعت حبة بن جوين العربي يقول: سمعت علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين ليس في م.

جعفر مُحَمَّد بن عُثْمَان العبسي، نا المنجاب - هو ابن الحارث - نا عَلي بن هاشم بن البريد، عَن مُحَمَّد، ويَحْيَىٰ ابني سَلَمة بن كُهَيل، عَن أَبيه (١)، عَن حَبّة العُرَني قال

رأيت علياً يوماً ضحك ضحكاً له أره ضحك ضحكاً أشد منه للحتى أبدى ناجذه، ثم قال: اللّهُمّ لا أعرف أنّ عبداً من هذه الأمة عَبَدَك قبلي غير نبيّها عليه السلام.

ثم قال: لقد رأيتني أنا ونبي لله ﷺ ونحن نرعى ببطن نخلة، فنحن نصلي إذْ وجدنا أَبُو طالب فقال: ما تصنعون (٢) يا ابن أخي؟ فقال له رَسُول الله ﷺ: «أسلم يا عمّ»، وكلّمه، فقال: ما بما تقولان بأس، ولكن لا تعلوني أستي أبداً، قال: فتعجبنا لقوله، ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رَسُول الله ﷺ، وكان أول ذكر أسلم وصلّى بعد رَسُول الله ﷺ.

اخْبَرَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد الخليلي، نا أَبُو القاسم عَلي بن أَحْمَد بن الحسن الخُزَاعي، نا أَبُو سعيد الهيثم بن كُليب الشاشي، نا الحسن بن عَلي بن عقان، نا الحسين بن عطية، نا يَحْيَىٰ بن سَلَمة، عَن أَبيه، عَن حبة العُرني قال:

رأيت علياً ضحك ضحكاً لم أره ضحك ضحكا قط أكثر منه حتى بدت نواجذه وهو على المنبر، فقال: بينا أنا ورَسُول الله على المنبر، فقال: بينا أنا ورَسُول الله على نرعى ببطن نخلة فنحن نصلي إذ وجدنا أبُو طالب، فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخ؟ فقال له رَسُول الله على: «أسلم»، وكلّمه فقال: ما أدري ما تقول ولكن والله لا تعلوني استي، قال: فضحك لقول أبيه، ثم قال: اللّهم لا أعرف عبداً لك من هذه الأمة عَبَدك قبلي غير نبيّها على، ثلاث مِرَار (٣)، ثم قال: لقد صلّيتُ قبل أن يصلّي أحدٌ سبعاً.

قال: والله ما قال سبعة أيام ولا سبعة أشهر ولا سبع سنين.

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد السَّيِّدي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالوا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الجَنْزَرودي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، نا يوسف بن عاصم الرازي، نا سويد بن سعيد، نا (٤) نوح بن قيس، عَن سُلَيْمَان بن عَبْد الله، عَن مُعَاذة العدوية قالت:

كذا بالأصل وم، و ( ز »، ومقتضى السياق: أبيهما.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و « ز »، والمطبوعة، وفي المختصر: «تصنعان» وسترد في الرواية التالية.

 <sup>(</sup>٣) المرة الفعلة الواحدة جمع مر ومرار ومرر بكسرهما ومرور (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٤) في م: «بن» تصحيف.

سمعت علياً على منبر البصرة يخطب يقول: أنا الصدّيق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أَبُو بكر، وأسلمتُ قبل أن يُسْلِمَ.

اخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد قال (١): سمعت ابن حمّاد يقول: قال البخاري: سُلَيْمَان بن عَبْد الله، عَن مُعَاذة العَدَوية سمعت علياً قال: أنا الصّديق الأكبر.

لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع سُلَيْمَان من مُعَاذة.

قال: وأنا أَبُو أَحْمَد (٢)، نا إسحاق بن عَبْد الله الكوفي، نا الحسَين بن منصور الدّبّاغ، نا بهلول بن عبيد الكوفي، نا أَبُو إسحاق السّبيعي، عَن الحارث قال: سمعت علياً يقول:

أوّل من أسلم من الرّجال أبُو بكر، وأوّل من صلّى القبلة من الرجال مع النبي ﷺ لمي.

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا أَخمَد بن يَخْيَىٰ الصوفي، نا عَبْد الرَّحمن بن شريك، نا أَبِي، نا جَابِر، عَن عَبْد الله بن نجيّ (٣) قال: سمعت عَلي بن أَبِي طالب يقول:

صلّيت مع رَسُول الله ﷺ قبل أن يصلي معه أحدٌ من الناس، ثلاث سنين، وكان مما عهد إليّ أن لا يبغضني مؤمنٌ، ولا يحبني كافر أو منافق، والله ما كَذَبتُ ولا كُذُبتُ، ولا ضَلّ بي، ولا نسيتُ ما عهد إليّ.

أَخْبَرُنا أَبُو الفتح نصر بن القاسم بن الحسن، أَنا الحسن بن عَلي بن عَبْد الوَاحد(٤).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي بن البَرّي (٤)، وأَبُو الفضل بن الفرات.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَين أَخْمَد بن سلامة بن يَخْيَىٰ، وأَبُو نصر غالب بن أَخْمَد بن المسلم، قالا: أنا أبُو الفضل بن الفرات، قالا: أنا أبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أنا أبُو عَلي مُحَمَّد بن هارون، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا زكريا بن يَحْيَىٰ (٥).

<sup>(</sup>١) الخبر في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٣/ ٢٧٤ ضمن ترجمة سليمان بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الكامل لآبن عدي ٢/ ٦٥ (ط. دار الفكر) ضمن ترجمة بهلول بن عبد الله الكندي.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم و« ز »: «يحيى» تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠/٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٦٨/١٨. (٥) بعدها ـ فقط ـ في « ز » كلمات غير مقروءة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا أَبُو عمرو عَبْد الله بن عَدِي الجُرْجاني<sup>(۱)</sup>، نا أَحْمَد بن الحَسَن السَّكُوني الكوفي، نا أَحْمَد بن بديل، قالا: نا مُفَضّل بن صالح، نا جابر - زاد ابن بديل: ابن يزيد الجُعْفي - عن عَبْد الله بن نُجَيِّ (۲) - زاد زكريا الحضرمي: - قال:

سمعت عَلَي بن أَبِي طالب على المنبر ـ وفي حديث ابن بديل: سمعت علياً وقالا: ـ يقول: صَلّيت مع رَسُول الله ﷺ سنين (٣) صَلاة قبل أن يصَلّي معَه أحد فقلت: ـ وقال زكريا قال: قلت ـ لعَبْد الله بن نُجَيّ (٢): وإلاّ فصمت أذناك ـ زاد ابن بديل: ثلاثاً؟ وقالا: ـ قال: وإلاّ فصمّت أذناي.

اخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر (٤) قالت قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصُور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا عَبْد الرَّحمن بن صالح الأَزْدي، نا سعيد بن خُتَيم (٥) الهلالي، عَن أسد بن عبد الله (٦) البَجَلي، عَن أَبي (٧) يَحْيَىٰ بن عفيف الكندي، عَن أَبيه، عَن جده عفيف قال (٨):

جئت في الجاهلية إلى مكة، وأنا أريد أن ابتاع لأهلي من ثيابها وعطرها، فأتيتُ العبّاس بن عَبْد المطلب، وكان رجلاً تاجراً، وأنا عنده جالس حيث أنظر إلى الكعبة (٩) وقد حلّقت الشمس في السّماء فارتفعت فذهبت، إذ أقبل شاب فرمى ببصره إلى السّماء ثم قام مستقبل الكعبة، فلم ألبث إلا يسيراً حتى جاء غلام فقام عن يمينه، ثم لم ألبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب، فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب، فرفع الغلام والمرأة، فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة، فقلت: يا عبّاس أمر عظيم، فقال العباس: أمر عظيم، تدري من هذا الشاب؟ قلت: لا، قال: هذا مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أخي، تدري من

<sup>(</sup>٢٪) رواه ابن عدي في الكامل، ضمن ترجمة عبد الله بن نجى الحضرمي ٤/ ٢٣٤ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم و (ز ): يحيى، تصحيف، والتصويب عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٣) في ابن عدي وم ستين صلاة.

<sup>(</sup>٤) الأصل و ( ز ): فاطمة بنت محمد ناصر، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>a) بالأصل وم: خيثم تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) األم وم: عبيد الله، تصحيف، تقدمت ترجمته في كتابنا هذا، راجع ج ٨/ ٣١٢ رقم ٦٨٨.

<sup>(</sup>۴) في ( ز ): ابن يحيى بن عفيف.

 <sup>(</sup>A) تقدم الخبر في ترجمة أسد بن عبد الله راجع ٣١٣/٨.

<sup>(</sup>٩) في ترجمة أسد بن عبد الله: فإني عنده جالس أنظر إلى الكعبة.

هذا الغلام؟ هذا ابن أخي عَلي، تدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته، إن ابن أخي هذا حَدَّثني أنّ ربه ربّ السّموات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، والله (١) ما على الأرض كلها أحد من هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، ثم أخبرنا أبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا يوسف بن الحسَن، قالا: أنا أبُو نعيم الحافظ، نا عَبْد الله بن جعفر بن أَحْمَد، أَنا يونس بن حبيب، نا أَبُو داود الطيالسي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٢) ، حدّثني (٣) أبي، حدثنا سُلَيْمَان بن داود، نا أَبُو عوانة، عَن أَبِي بَلْج، عَن عمرو بن مَيْمُون، عَن ابن عبّاس قال: أوّل من صلّى مع النبي على على على عن عد خديجة على د زاد أَحْمَد: وقال مرة: أسلم د.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَخْمَد بن الحسن، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن عَبْد الواحد الشروطي، قالا: أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي.

قالا: نا أَبُو القَاسم ابن بنت منيع البغوي (١٤)، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا إِبْرَاهيم بن المختار، نا شعبة، عَن أَبي بلج، عَن عمرو بن ميمون، عَن ابن عباس قال: أوّل من صلّى على رضى الله عنه.

رواه الترمذي(٥) عن مُحَمَّد بن حُمَيد.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن بن مُحَمَّد بن عَلي، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عقدة، نا أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن سعيد بن عقدة، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَى الجُعْفي، نا أَبِي، نا الحسَن بن عَبْد الكريم - وهو ابن هلال الجُعْفي - حدَّثني جابر بن الحُرّ الجُعْفي، حدَّثني عَبْد الرَّحمن بن ميمون أَبي (1) عَبْد الله، عَن أَبيه

<sup>(</sup>٢) في ترجمة أسد بن عبد الله: ولا والله.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٧٩٩/١ رقم ٣٥٤٢ ط دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل وم و ( ز ): (حدثني أحمد سليمان بن أحمد) قومنا السند عن مسند أحمد، حذفاً وزيادة.

<sup>(\$)</sup> هو عَبْدُ اللَّهَ بن محمد بن عُبْد العزيز بن المرزبان، أَبُو القاسم البغوي البغدادي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٤٠/١٤.

 <sup>(</sup>۵) سنن الترمذي، باب مناقب على رقم ٣٧٣٤.

قال: سمعت ابن عبّاس يقول: أوّل من آمن برَسُول الله ﷺ علي، ومن النساء خديجة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا يَخْيَىٰ بن عَبْد الحميد ـ يعني البن ظهير ـ عن السّدّي، عَن أَبي مَاك ، عَن ابن عَبْد الحميد ـ يعني الله عَلَيْ : «عَلي أوّل من آمن بي وصدّقني»[٨٣٦٢].

قال: وقال ابن عبّاس: عَلي أوّل من أسلم.

اخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَبُو عبيد الصيرفي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُؤَمِّل، نا أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن يزيد، نا عَبْد اللّه بن عَبْد الجبّار الثُمَاليُّ)، أَنا إِبْرَاهيم بن أَبِي يَحْيَىٰ، عَن سهيل بن أَبِي صالح، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «صلّت الملائكة عليّ وعلى عَلي بن أَبي طالب سبع سنين»، قالوا: وَلِمَ ذاك يا رَسُول الله؟ قال: «لم يكن معي من الرجال غيره»[٨٣٦٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني زهير بن مُحَمَّد المَرْوَزي، نا عَبْد الرِّزَاق<sup>(۲)</sup>، عَن مَعْمَر، عَن ابن طاوس، عَن أَبيه، عَن ابن عبّاس قال: أوّل من أسلم عَلى.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا عَبْد الله بن الحسن بن مُحَمَّد الخَلاّل، أَنا عبيد الله الله بن الحمّد بن علي الصّيدلاني، نا أَبُو مُحَمَّد يَزْدَاد بن عَبْد الرَّحمن بن عمر الكاتب، نا أَبُو سعيد الأشج، نا عَبْد الله بن إدريس، عَن شعبة عن (٤) عمرو بن مُرّة، عَن الكاتب، نا أَبُو سعيد الأشج، نا عَبْد الله بن إدريس، عَن شعبة عن (٤) عمرو بن مُرّة، عَن أَبِي حمزة الأنصَاري، عَن زيد بن أرقم قال: قال: عَلِي أولِ من أسلم.

قال عمرو: فذكرته لإبراهيم (٥) فقال: أوّل من أسلم أبُو بكر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجَاني، أَنا أَبُو القاسم السَّهمي،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م: «اليماني»، وفي « ز »: «العمالي».

<sup>(</sup>۲) المصنف الجامع لعبد الرزَّاق ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عبيد، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٤) الأصل: "بن" تصحيف والتصويب عن م. (٥) يعني إبراهيم النخعي.

أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٢)، أَنا ابن زيدان، نا الحسين (١٠) بن عَلي، نا عمران بن أبان، عَن مالك بن الحسن بن الحويرث حدّثني أبي، عَن مالك بن الحويرث قال:

كان عَلَى أوّل من أسلم من الرجال، وخديجة أوّل من أسلم من النساء.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الخَلال، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرى، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا مُحَمَّد بن بشار، نا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن عمرو بن مُرّة، عَن أَبي حمزة، عَن زيد بن أرقم قال:

أوّل من أسلم على عهد رَسُول الله على الله على الله على الله على الله على عهد رَسُول الله على الله الله على الله الله على الله عل

رواه التُرْمِذي (٤) عن مُحَمَّد بن بَشّار.

**وَاخْبَرَنا** أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنا إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا زهير، نا وَهْب، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي حمزة، عَن زيد قال:

أوّل من صلّى مع النبي ﷺ علي.

فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: أَبُو بكر رضي الله عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله، حدَّثني أَبي (٥)، نا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبي حمزة، عَن زيد بن أرقم قال:

أوَّل من أسلم مع رَسُول الله ﷺ عَلَي بن أُبِي طالب.

فذكرتُ ذلك للنخعي فأنكره، وقال: أبُو بكر أوّل من أسلم مع رَسُول الله ﷺ.

قال<sup>(٦)</sup>: وحدّثني أبي، نا وكيع، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، عَن أبي حمزة مولى الأنصار، عَن زيد بن أرقم قال: أوّل من أسلم مع رَسُول الله عَن زيد بن أرقم قال: أوّل من أسلم مع رَسُول الله عَن زيد بن أرقم قال:

<sup>(</sup>١) الخبر رواه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٨١ ضمن ترجمة مالك بن الحسن بن الحويرث.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، والكامل لابن عدي: الحسن بن على.

<sup>(</sup>٣) القائل: عمرو بن مرة كما يفهم من الرواية السابقة.

 <sup>(</sup>٤) سنن الترمذي باب فضائل على رقم ٣٧٣٥ وفي سنن الترمذي محمد بن بشير.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٨٣/٧ رقم ١٩٣٢٥ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) القائل عبد الله بن أحمد، والحديث في مسند أحمد ٧٨/٧ رقم ١٩٣٠١ ط دار الفكر.

قال: قال (۱): وحدّثني أبي، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عَن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة يحدث عن زيد بن أرقم، قال: أوّل من صلّى مع رَسُول الله ﷺ عَلي، قال عمرو: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر ذلك، [و] قال: أبُو بكر.

قال (٢): وَحدِّثني أَبِي، نا حسين، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا حمزة (٢) رجلاً من الا نصار قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أوّل من صلّى مع رَسُول الله عليّ عليّ، قال عمرو: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكرهُ، وقال: أبُو بكر رضى الله عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحسن عَلي بن هبة الله بن عَبْد السلام، قالا: أنا أبُو القاسم البغوي، نا عَلي بن قالا: أنا أبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أبُو القاسم بن حَبَابة، نا أبُو القاسم البغوي، نا عَلي بن الجَعد، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا حمزة الأنصَاري يقول: [سمعت] (٣) زيد بن أرقم يقول: أوّل من صلّى مع رَسُول الله عَلَيْ عليّ، قال عمرو: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره، وقال: أبُو بكر.

وأخبرناه أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، نا عيسى بن عَلي، قال: قرىء على أبي القاسم البغوي وأنا أسمع، قيل له: حدّثكم علي بن الجعد، أَنا شعبة، عَن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري يقول: سمعت زيد بن أرقم يقول: أوّل من صلّى مَع رَسُول الله ﷺ عَلي.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم - إجازة - أنا أَبُو القَاسم عَلي بن مُحَمَّد بن عَلى الفارسي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن بن إِبْرَاهيم، نا سِهل بن بشر، أَنا عَلي بن منير بن أَحْمَد الخَلاّل، قالا: أنا أَبُو الطاهر مُحَمَّا بن أَحْمَد بن عَبْد الله الذهلي، أَنا القاسم بن زكريا بن يَحْيَى، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد الصيرفي، نا أَبُو الجوّاب، نا عمرو بن أَبِي المقدام، عَن أَبِيه، عَن إِبْرَاهيم القَرَظي (٤) قال:

كنا جلوساً في دار المختار ليالي مُصْعَب معنا زيد بن أرقم، فذكروا علياً، فأخذوا يتناولونه، فوثب زيد وقال: أفّ، أفّ، والله إنكم لتتناولون رجلاً قد صَلّى قبل الناس بسبع سنين.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۷/۷۷ رقم ۱۹۳۰۶. (۲) مسند أحمد بن حنبل ۷/۸۲ رقم ۱۹۳۲۲ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح. (٤) في م و « ز »: إبراهيم القرطبي.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن عَبْد اللّه الواسطي، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الفرج عَبْد الوهاب بن الحسين (١) بن (٢) عمر (٣) بن برهان البغدادي ـ بصور ـ نا مُحَمَّد بن المظفر، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن الحسين بن (٣) حفص الخثعمي بالكوفة، نا عبّاد بن يعقوب، نا عَبْد بن الحرمي أبي بن هاشم، عَن ابن أَبي رافع، عَن عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحمن الحرمي (١٤)، عَن أَبيه، عَن أَبِي أيوب قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لقد صَلّت الملائكة عليَّ وعلى عَلي سبع سنين لأنا كنا نصَلّي ليس معنا أحد يصَلّى غيرنا»[٨٣٦٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، وأَبُو العزّ بن كادش، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن لؤلؤ، نا عمر بن مُحَمَّد بن بكار، نا مُحَمَّد بن خلف الحداد، نا عَبْد الرَّحمن بن قيس أَبُو معاوية، نا عمرو بن ثابت، عَن يزيد بن أَبِي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن سعد مولى أَبِي أيوب، عَن أَبِي أيوب الأنصاري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «صَلت الملائكة عليَّ وعلى عَليّ سبع سنين، وذلك أنه لم يصلّ مَعي أحدٌ غيره» [٨٣٦٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٥)، نا مُحَمَّد بن دبيس بن بكار، نا السَّرِي بن يزيد (٦)، نا سهل بن صالح، نا عبّاد بن عَبْد الصمد، عَن أنس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «صلى عليَّ الملائكة وعلى عَلي بن أبي طالب سبع سنين، ولم يصعَد أو ترتفع شهادة أن لا إله إلاّ الله من الأرض إلى السّماء إلاَّ مني ومن عَلي بن أبي طالب»[٨٣٦٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عَدِي (٧)، نا مُحَمَّد بن جعفر بن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الحسن تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: اعن عمرو بن برهان، تصحيف، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١١/ ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من م.
 (٤) في م نقطة فوق الراء، تقرأ: الحزمي.

<sup>(</sup>٥) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٣ ضمن ترجمة عباد بن عبد الصمد (ط. دار الفكر).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز »، وابن عدي، وفي المطبوعة: زيد.

<sup>(</sup>٧) الكامل لابن عدي ٢٩١/٤ ضمن ترجمة عبد الرحمّن بن قيس الضبي، أبو معاوية الزعفراني.

يزيد، نا إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن ميمون، أَنا أَبُو معاوية الزَّعْفَرَاني: عَبْد (٩) الرَّحمن بن قيس، نا سفيان الثوري، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن أَبي صادق، عَن سلمان قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أولكم وروداً على الحوض أولكم إسلاماً عَلي بن أبي طالب»[٨٣٦٧].

قال ابن عدي: وهذا يرويه أبُو معاوية، عَن الثوري، ورواه [مع] أبي (٢) معاوية سيف بن مُحَمَّد ابن أخت الثوري، وسيف، لعله أَشرَ (٣) من أَبي معاوية الزعفراني.

قلت: وقد رواه يَحْيَىٰ بن يمان عن الثوري، وزاد في إسناده علياً.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو القَاسِم بن البُسْري، قالوا: أنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصّلت المُجَبِّر، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن بشار، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا الله مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة (١٤)، نا أَبِي، نا ابن يمان، عَن سفيان، عَن سَلمة بن كُهَيل، عَن أَبِي صادق، عَن عليم، عَن سلمان قال:

إن أوّل هذه الأمة وُرُوداً على نبيّها ﷺ الحوض يوم القيامة أوّلهم إسلاماً عَلي بن أَبي طالب.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنا أبُو الحسن الدارقطني، قال: عُلَيم (٥) بن قعير ويقال عليم بن قُعبر (٦).

أَنا أَبُو الصَّاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسّين عاصم بن الحسّن، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن سعيد بن (٧) عقدة، [نا] (٨)

<sup>(</sup>۱) الأصل وم: «نا عبد الرحمن» تصحيف، والتصويب عن ابن عدي، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٢ ط دار الفكر.

 <sup>(</sup>٢) بالأصول: «ورواه أبو معاوية» وفي المطبوعة: «ورواه أيضاً أَبُو معاوية عن سيف» والتصويب والزيادة عن ابن عدى.

<sup>(</sup>٣) الأصول والمطبوعة: «شرا» والمثبت عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٤) كذا ما بين الرقمين مكرر بالأصل و « ز »، وفي م: نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن عثمان نا أبي يمان.

<sup>(</sup>٢) عليم ضبطت بالتصغير عن تبصير المنتبه ٣/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «قعير... قعبر» وفي « ز » غير واضحتين، وفي م: «نعير ... قعير» وفي التبصير ٣/ ٩٦٦ قُعَير.

<sup>(</sup>٤) في م: عن. (٨) الزيادة عن م لتقويم السند.

أَخْمَد بن الحسَين بن عَبْد الملك الأودي، نا إسْمَاعيل بن عامر، حدَّثني كامل أَبُو العلاء، عَن عامر بن [السمط] (١) عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن أَبي صادق، عَن عُلَيم، عَن سَلْمان قال: إن أوّل هذه الأمة وروداً على رَسُول الله ﷺ أوّلها إسلاماً: عَلي بن أَبي طالب.

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا أَبُو الحسَين بن المهتدي (٢)، أَنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا أَبُو حبيب العبّاس بن مُحَمَّد [بن] أَحْمَد بن مُحَمَّد البرّي، نا ابن بنت السدي ـ يعني إسْمَاعيل بن موسى ـ أنا عمرو(٣) بن سعيد البصري، عَن فُضَيل بن مرزوق، عَن أَبي سخيلة، عَن سلمان، وأبي ذرّ قالا:

أخذ رَسُول الله ﷺ بيد عَلي فقال: «أَلاَ إِنَّ هذا أُول من آمن بي، وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصّديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة، يفرّق بين الحقّ والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين»[٨٣٦٨].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن القطواني، نا مخلد بن شدّاد، نا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، عَن أبي سخيلة قال:

حججت أنا وسلمان فنزلنا بأبي ذرّ، فكنا عنده ما شاء الله، فلما حان منا حفوف قلت: با أبا ذرّ إني (٤) أرى أموراً قد حدثت وإنّي خائف أن يكون في الناس اختلاف، فإن كان ذلك فما تأمرني؟ قال: الزم كتاب الله عزّ وجلّ، وعَلي بن أبي طالب، فأشهد أني سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: (عَليّ أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصّديق الأكبر، وهو الفاروق، يفرق بين الحقّ والباطل»[٨٣٦٩].

آخر الجزء الثامن والثمانين بعد الأربعمائة من الِفرع.

اخْبَرَنا خالي القاضي أبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القرشي، أَنا أبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَن، أَنا أبُو العباس أَخْمَد بن الحسَين بن جعفر العطار ـ قراءة عليه وأنا أبُو العباس عشرة وأربعمائة، نا أبُو مُحَمَّد الحسَن بن رشيق العسكري، نا أبُو المحسَن بن رشيق العسكري، نا أبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن رزين (٥) بن جامع المديني سنة تسع وتسعين (٦) ومائتين، نا أبُو الحسَين

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وفوق بن بالأصل ضبة إشارة إلى هذا السقط، وفي م مكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الهندي، تصحيف، والتصويب عن م و « ز »، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) عن م، وبالأصل: اعمر، تصحيف.(٤) الأصل وم: (راني».

 <sup>(</sup>٥) تقرأ في « ز »: زريق،
 (٦) تقرأ في « ز »: سبعين.

سفيان بن بشر الأسدي الكوفي، نا عَلي بن هاشم بن البريد، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أبي درّ. أبي رافع، عَن أبي بن أبي رافع، عَن أبي ذرّ.

أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي بن أبي طالب: «أنتَ أوّل من آمن بي، وأنتَ أوّل من يصَافحني يوم القيامة، وأنت الصّديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرّق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكفار»[٨٣٧٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عدي (١)، نا عَلي بن سعيد بن بشير، نا عَبْد الله بن داهر (٢) الرازي، نا أبي، عَن الأعمش، عَن عباية، عَن ابن عباس قال:

ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين (٣): كتاب الله، وعَلي بن أبي طالب، فإني سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول وهو آخذ بيد عَلي: «هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني، وهو فاروق هذه الأمّة، يفرّق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظّلَمة، وهو الصّديق الأكبر، وهو بابي (١) الذي أُوتى منه، وهو خليفتي من بعدي (٨٣١١).

قال ابن عَدِي: عامة ما يرويه ابن داهر في فضائل علي هو فيه متهم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك الأنماطي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المُظَفِّر بن بَكْرَان الشامي، نا أَبُو الحسن أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، أَنا أَبُو يعقوب مُحَمَّد بن يوسف بن أَحْمَد بن الدجيل، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي (٥)، حدَّثني عَلي بن يوسف بن أَحْمَد بن داهر بن يَحْيَىٰ الرازي، حدَّثني أبي، عَن الأعمش، عَن عباية الأسدي، عَن ابن عباس.

عن النبي ﷺ قال لأم سلمة: «يا أمّ سلمة، إنّ علياً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه (٢) لا نبق بَعدي (٨٣٧٢].

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٢٩/٤ ضمن ترجمة عبد الله بن داهر بن يحيى بن داهر الرازي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: زاهر، تصحيف، والتصويب عن م وابن عدي، ترجمته أيضاً في لسان الميزان ٢/ ٤١٦ والضعفاء الكبير ٢/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «بخصلة من» والتصويب عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدرك على هامشه: «يأتي» تصحيف، والمثبت عن ابن عدي، وفي المطبوعة: بأبي.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٤٧ ضمن ترجمة داهر بن يحيى الرازي.

 <sup>(</sup>٦) األصل: ﴿إني والمثبت عن م، والضعفاء الكبير، والمطبوعة.

وبإسناده عن ابن عبّاس قال(١):

ستكون فتنة فإنْ أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله، وعَلَي بن أبي طالب، فإنّى سمعت رَسُول الله ﷺ يقول وهو آخذ بيد عَلَي:

«هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصَافحني يوم القيامة، وهوَ فاروق هذه الأمة، يفرّق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين، وهو الصّدّيق الأكبر، وهو بابي الذي أُوتَى منه، وهو خليفتي من بعدي» ٢٩٣٧٦].

قال أَبُو جعفر: داهر بن يَحْيَىٰ الرازي كان يغلو في الرفض، ولا يتابع على حديثه.

قال: ونا أَبُو جعفر (٢)، حدّثني جدي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب الكوفي، نا عَلي بن هاشم، عَن مطير (٣) بن أبي خالد، عَن أنس، عَن سلمان قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إنّ أخي وخليفتي في أهلى عَلى بن أبي طالب».

أَخْبَرَنا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلَي الحَدَّاد في كتابيهما قالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نا إبْرَاهيم بن أَحْمَد بن أبي حصين، نا جدي أَبُو حصين، نا حسين بن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى (٤) المكفوف، نا عمرو بن جميع البصري، عَن مُحَمَّد بن أبي ليلى، عَن عيسى بن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى أبي ليلى قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«الصّديقون ثلاثة: حبيب النجّار، مؤمن آل ياسين الذي قال ﴿يا قوم اتبعوا المرسلين﴾ (٥)، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿أَتَقْتَلُونَ رَجَلاً يَقُولُ رَبِي اللهُ﴾ (٢) وعَلَى بن أبي طالب وهو أفضلهم $^{(3)}$ .

الْخبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا مُحَمَّد بن المُظَفِّر بن بَكْرَان، أَنا أَبُو الحسَن العَتيقي، أَنا يوسف بن أَخمَد، أَنا أَبُو جعفر العُقيلي (٧)، أَنا مُحَمَّد بن عبدوس، نا العسَن بن عَلي الهَمْدَاني، عَن حُمَيد بن القاسم بن حُمَيد بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، عَن أَبِيه، عَن عَبْد الرَّحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير ٢/ ٤٧.

 <sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٥٢ ضمن ترجمة مطير بن أبى خالد.

<sup>(</sup>٣) الأصل: مظفر، تصحيف، والمثبت عن م والعقيلي.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين ليس في م. (٥) سورة يس، الآية: ٢٠.

<sup>((</sup>٦) سورة المؤمن، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٧)) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢٣٥ ضمن ترجمة الحسن بن علي الهمداني.

في قوله جلّ وعزّ: ﴿والسابقون الأولون﴾(١)، قال: هم عشرة من قريش، كان أوّلهم إسلاماً: عَلَى بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزّ قراتكين بن الأسعد، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، نا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الزيات، نا قاسم بن زكريا، نا إسْمَاعيل بن موسى، نا عمر بن سعد، عَن عمر (٢) بن عَبْد الله بن يَعْلَى بن مُرّة الثقفي، عن أبيه، عَن جده قال: أوّل من أسلم عَلي.

قرأت على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن القاسم بن جعفر، نا ابن أبي خَيْتُمة، نا عَبْد الله بن صالح، نا عَلي بن هاشم، عَن أبيه، عَن موسى بن القاسم التغلبي، حدثتني ليلى الغفارية.

أنها كانت تخرج مع رَسُول الله ﷺ في مغازيه تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، فَحَدَّثَتْ أَن رَسُول الله ﷺ قال لعائشة: «هذا عَلي بن أبي طالب أول الناس إيماناً»[٥٣٧٠].

قال: ونا ابن أبي خَيْثَمة، نا عَبْد السّلام بن صَالح (٣)، نا عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدَّرَاوردي، حدِّثني عمر مولى غفرة قال:

سئل مُحَمَّد بن كعب: من أوّل من أسلم، عَلي بن أبي طالب، أو أبُو بكر؟ قال: سبحان الله، عليّ أولهما إسلاماً، وَإنّما اشتبه على الناس، لأن علياً أوّل ما أسلم كان يخفي إسلامه من أبي طالب، وأسلم أبُو بكر فأظهر إسلامه، فكان أبُو بكر أوّل من أظهر إسلامه، وكان عَلى أوّلهم إسلاماً، فاشتبه على الناس.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا مُحْرِز بن سَلَمة، نا عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، عَن عمر بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن كعب القَرَطْي (٤) قال:

إِنْ أُوِّلُ مِنْ أَسِلُم مِنْ هِذَهِ الْأُمَّةِ بِرَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَدِيجة بِنت خويلد، وأوَّل رجلين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الأصل: عمرو، ثم شطبت الواو، ووضع فوق العين ضمة.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٣/ ٢٩٩ وأسد الغابة ٣/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٢٤ـ ٦٢٥ وانظر الاستيماب ٣/ ٢٩.

أسلما: أَبُو بكر الصّدّيق، وعَلي بن أبي طالب، وإنّ أبا بكر الصّدّيق أول من أتى (١) بالإسلام، وكان عَلي يكتم الإسلام خوفاً من أبيه، حتى لقيه أبُو طالب فقال: أسلمت؟ فقال: نعم، فقال: وازر ابن عمك (٢) وانصره (٣) وقال: أسلم عَلي قبل أبي بكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، [أنا أبو الحسن العتيقي] (٤) أَنا إِسْمَاعيل بن يعقوب الصيدلاني، نا أَبُو جعفر العُقيلي (٥)، نا أَخْمَد بن القاسم، نا أَخْمَد بن داود، قالا (٦): أنا عَبْد السّلام بن صَالح، نا عَلي بن هاشم، حدّثني أبي، عَن موسى بن القاسم التغلبي، حدثتني ليلي الغفارية قالت:

كنت أخرج مع رَسُول الله ﷺ في مغازيه (٧) ، فأداوي الجرحى ، وَأقوم على المرضى ، فلما خرج علي (٨) بالبصرة خرجت معه ، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني (٩) شيء من الشك ، فأتيتها فقلت: هل سمعتِ من رَسُول الله ﷺ فضيلةً في عَلي؟ قالت: نعم ، دخل عَليَّ على رَسُول الله ﷺ وهو مع عائشة ، وهو على فرش (١١) لي ، وعليه جزء (١١) قطيفة ، فجلس بينهما ، فقالت له عائشة : أما وجدت مكاناً هو أوسع لك من هذا؟ فقال النبي ﷺ : «يا عائشة دعي لي أخي ، فإنّه أوّل الناس بي إسلاماً ، وآخر الناس بي عهداً عند الموت ، وأوّل الناس بي [لقيا] (١٢) يوم القيامة (١٢٥).

فقال أَبُو جعفر: ولا يعرف إلاَّ به ـ يعني بموسى ـ.

قلت: وعَبْد السّلام، وعَلي، وهاشم، وموسى معروفون بالغلوّ في الرفض (١٣).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، واللفظة غير واضحة في « ز »، وفي م وتاريخ الإسلام: «أظهر» وهو أشبه وأظهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وم: «ابن عبد» والتصويب عن تاريخ الإسلام.

 <sup>)</sup> الأصل وم: «وابصرة» والتصويب عن تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وغير واضحة في « ز »، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ١٦٦ ضمن ترجمة موسى بن القاسم التغلبي.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير: قال.

<sup>(</sup>٧) الأصل: مغازي، واللفظة غير واضحة في م لسوء التصوير.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء الكبير: فلما خرج إلى البصرة.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «أدخلني» والتصويب عن الضعفاء الكبير. (١٠) الضعفاء الكس: وهو على فريش، وعليه

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل، وفي الضعفاء الكبير: جرد قطيفة. (١٢) الزيادة للإيضاح عن الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>١٣) راجع ترجمة موسى بن القاسم التغلبي في ميزان الاعتدال ٢١٧/٤.

ـ وعلى بن هاشم بن البريد في الضعفاء الكبير ٣/ ٢٥٥ والتاريخ الكبير ٣/ ٢/ ٣٠٠.

ـ وعبد السلام بن صالح، أبو الصلت الهروي، ترجمته في الميزان ٢/٦١٦ والضعفاء الكبير ٣/ ٧٠.

ـ وهاشم بن البريد، أبو علي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٩/٢١٢.

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبُد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيوية، أَنا أَخْمَد بن سعد (١)، أَنا عَلي بن أَنا أَخْمَد بن سعد (١)، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن معروف، أَنا الحارث بن أبي سيف القرشي، عَن يزيد بن (٢) عياض بن جُعْدُبة الليثي، عَن نافع، عَن سالم، عَن عَلي قال:

أمر رَسُول الله ﷺ خديجة وهو بمكة واتّخذت له طعاماً ثم قال لعَلي: «ادعُ لي بني عَبْد المُطّلب»، فدعا أربعين، فقال لعَلي: «هلم طعامك» قال عَلي: فأتيتهم بثريد انْ كان الرجل منهم ليأكل مثلها، فأكلوا منها جميعاً حتى أمسكوا ثم قال: «اسقهم»، فسقيتهم بإناء هو ريّ أحدهم، فشربوا منه حتى صدروا، فقال أبُو لهب: لقد سحركم مُحَمَّد، فتفرقوا ولم يدعهم، فلبئوا أياماً، ثم صنع لهم مثله، ثم أمرني فجمعتهم فطعمُوا ثم قال لهم: «من يؤازرني على ما أنا عليه ويتابعني (٣) على أن يكون أخي وله الجنة؟»، فقلت: أنا يا رَسُول الله، وإنّي لأحدثهم سناً وأحمشهم ساقاً، فسكت القوم، ثم قالوا: يا أبا طالب ألا ترى ابنك؟ قال: دعوه فلن يَألوا من ابن عمّه خيراً.

اخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري المُقَنِّعي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٤)، حدّثني أبي، نا عفان، نا أَبُو عَوَانة، عَن عُثْمَان بن المغيرة، عَن أبي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلى قال:

جمع رَسُول الله ﷺ أو دعا رَسُول الله ﷺ بني (٥) عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجَذَعة (٦) ويشرب الفَرَق (٧)، قال: فصنع لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال: وبقي

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١/١٨٧ تحت عنوان: ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عن» والكلمة مطموسة في م لسوء التصوير، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م والمطبوعة، وفي طبقات ابن سعد: ويجيبني.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٣٥ رقم ١٣٧١ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «ابن» والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٦) الجذع والجذعة قبل الثني، وقال الليث: الجذع من الدواب والأنعام، قبل أن يثني بسنة، وهو أول ما يستطاع ركوبه والانتفاع به.

وانظر تفسيراً مشبعاً في تاج العروس بتحقيقنا: جذع.

<sup>(</sup>٧) الفرق: إناء يكتال به، وهو مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً (القاموس المحيط).

الطعام كما هو كأنه لم يُمس ثم دعا بغُمَر<sup>(۱)</sup> فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يُمَسّ ولم يُشرب، فقال: «يا بني المُطّلب إنّي بُعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يتابعني<sup>(۱)</sup> على أن يكون أخي وصاحبي؟» قال: فلم بقم إليه أحَد، قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم، قال: فقال: «اجلس»، قال: ثلاث مرات. كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي: «اجلس» حتى كان في الثالثة، ضرب بيده على يدي [٨٣٧٧].

الْخُبَرَنَا أَبُو بكر الأنصاري، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عَبْد العزيز بن جعفر بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الله، عَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نا أَبُو بكر بن أَبي شَيبة، نا شريك بن عَبْد الله، عَن الأعمش، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عبّاد بن عَبْد الله الأسدي، عَن عَلي بن أَبي طالب أنّ النبي عَلِي جمع قريشاً ثم قال: «لا يؤدي أحد عني ديني إلا عَلي» [٨٣٧٨].

اخْبَرَنا أَبُو الأعزّ التركي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن أَبُو الأعزّ التركي، أَنا السراج، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد الحِمَّاني (٣)، نا شريك، عَن الْعَمْش، عَن الْمِنْهَال بن عمرو، عَن عبّاد بن عَبْد الله الأسدي، عَن عَلي بن أَبِي طالب قال:

لما نزلت: ﴿[وأنذر] (٤) عشيرتك الأقربين﴾ (٥) دعا رَسُول الله ﷺ رجالاً من أهل بيته إنْ كان الرهط منهم لآكلاً الجَذَعة، وإن كان لشارباً (٦) فُرَقاً، فقدّم إليهم رِجل (٧) عني ساة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: «عَلي يقضي دَيْني، وينجز مَوعدي»[٨٣٧٩].

آخر الجزء التاسع والأربعين بعد الثلاثماثة من الأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزيدي العَلوي - بالكوفة - أنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلان الشاهد، أَنا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، نا عَبْد الله بن عَبْد القدوس، عَن الأعمش، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عبّاد بن عَبْد الله، عَن عَلي بن أَبي طالب قال:

لما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك والأقربين﴾ قال رَسُول الله على الله على اصنع لي رِجْلَ

<sup>(</sup>١) الغمر: قدح صغير. (٢) في المسند: يبايعني.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «الحناني» والمثبت عن م، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م. (٥) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الأصل: لشارب، والمثبت عن م، وفي المطبوعة: لآكل... لشارب.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: يعنى رجل شاة.

شاق بصاع من طعام، وأعد قعباً (١) من لبن ، وكان القعب: قدر ري رجُل ـ قال: ففعَلتُ ، فقال لي رَسُول الله عَلَيْ: «يا عَلَيْ اجمع بني هاشم» وهُم يومئذ أربعون رجلاً ـ أو أربعون غير رجل ـ فدعا رَسُول الله عَلَيْ بالطعام، فوضعه بينهم، فأكلوا حتى شبعوا، وإنّ منهم لمن يأكل الجَذَعة بإدامها، ثم تناولوا القدح فشربوا حتى رووا، وبقي فيه عامّته، فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم في السحر ـ يرون أنه أبُو لهب ـ.

ثم قال: «يا عَلَي اصنعْ رِجلَ شاةِ بصاعٍ من طعام، وأعدّ بقعبٍ من لبن» قال: ففعلت، فجمعهم، فأكلُوا مثل ما أكلوا بالمرة الأولى، وشربوا مثل المرة الأولى، وفَضُل منه ما فَضُل المَرَّةَ الأولى، فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم في السحر.

أخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه [نا] عَبْد الله بن أَخْمَد، نا أَبُو الحسَن عَلَي بن موسى بن السّمسار، أَنا مُحَمَّد بن يوسف، أَنا أَخْمَد بن الفضل الطبري، نا أَحْمَد بن عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الجُلُودي البصري، نا مُحَمَّد بن إسحاق، عَن الغَلاّبي، نا مُحَمَّد بن عبّاد بن أَدم، نا نصر بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن إسحاق، عَن عَبْد الغَفّار بن القاسم، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عَبْد الله بن الحارث بن عَبْد المُطّلب، عَن عَبْد الله بن عبّاس عن (٥) عَلى بن أَبى طالب، قال:

<sup>(</sup>١) القعب القدح الضخم الجافي، أو إلى الصغر، أو يروي الرجل (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وبدون إعجام في م، وفي المختصر والمطبوعة: فبدرهم.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن المختصر والمطبوعة، وفي م الكلام متصل، والنقص موجود، والكلام غير مقروء في « ز ».

<sup>(</sup>٤) زيدت لتقويم السند، انظر مشيخة ابن عساكر ١٥٢/ ب، وفي م بعد كلمة: الفقيه، فيها: "بن عبد العزيز بن أحمد، نا أبو الحسن...».

<sup>(</sup>٥) الأصل "بن» تصحيف، والتصويب عن م، وقد كتبت "عن" فيها فوق الكلام بين السطرين.

لما نزلت هذه الآية: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ «فضقت (١) بذلك ذرعاً، وعرفتُ أتي متى أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمتُ عليها حتى جاءني جبريل، فقال: يا مُحَمَّد إنّك إنْ لم تفعل ما تؤمر به سيعذبك ربك، فاصنع (٢) لنا صاعاً من طعام، واجعل عليه رِجلَ شاةٍ، وأملِ لنا عسّاً (٣) من لبن، واجمعُ لي بني عَبْد المطلب حتى أبلّغهم»، فصنع لهم الطعام، وحضروا فأكلوا وشبعوا، وبقي الطعام، قال: ثم تكلم رَسُول الله على فقال: «يا بني عَبْد المطلب، أي والله ما أعلم شاباً (٤) من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإنّ ربي أمرني أن أدعوكم، فأيكم يوءازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم عنها جميعاً وإنّي لأحدثهم سنا وخليفتي فيكم، فاسرح الله وأطبعوا» [٢٨٩٨].

فقام القوم يضحمر كُهُولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعَلي، وتطيع.

قال: وأنا مُحَمَّد بن يوسف، أنا أبُو الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَلي بن عُبي الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أبي طالب، عُبيّد الله بن عَبْد الله بن الحسن بن يعقوب الجُعْفي، أنا أبُو العبّاس أَحْمَد بن يعقوب الجُعْفي، أنا أبُو العبّاس أَحْمَد بن يعقوب الجُعْفي، نا عَلي بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن عَلي بن الحسين، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَلي بن الحكم الرافعي عن عَبْد الله بن عُبيد الله بن عَلي، حدّثني إسْمَاعيل بن الحكم الرافعي عن عَبْد الله بن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال أبُو رافع:

جمع رَسُول الله ﷺ ولد بني عَبْد المطّلب وهم يومئذ أربعون رجلاً، وإنْ كان منهم لمن يأكل الجَذَعة، ويشرب الفُرَق من اللبن، فقال لهم: «يا بني عَبْد المُطّلب إنْ الله لم يبعث رسولاً إلاَّ جعل له من أهله آخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً [ومنجزاً لعداته، وقاضياً لدينه، فمن منكم يتابعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي] (٥) وينجز عداتي وقاضي ديني ؟ فقام إليه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وكأن في العبارة نقصاً، والكلام التالي من كلام النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصول، ولا يزال الكلام للنبي ﷺ، وهنا يوجه كلامه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أصبح معروفً ومقارنة بالروايات السابقة.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «غشا» وفي م: «غسا» والصواب ما أثبت، والعُسّ: القدح الضخم.

<sup>(</sup>٤) الأصل: شباباً، وفي م: «شيئاً» والتصويب عن المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، و« ز »، وفي « ز »: يبايعني، بدل: يتابعني.

عَلَي بن أَبِي طالب، وهو يومئذ أصغرهم، فقال له: «اجلس»، وقدّم إليهم الجَذَعة والفرق [من](١) اللبن فصدروا عنه حتى أنهلهم وفَضُل منه فضلة.

فلما كان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول، ثم قال: «يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤوساً، ولا تكونوا أذناباً، فمن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي، وقاضي ديني، ومنجز عداتي؟» فقام إليه عَلى بن أبي طالب فقال: «اجلس».

فلما (٢) كان اليَوم الثالث أعاد عليهم (٣) القول، فقام عَلي بن أَبي طالب، فبايعه بينهم، فتفل في فيه، فقال أبُو لهب: بئس ما جبرت (٤) به ابن عمك، إذ أجابك إلى ما دعوته إليه، ملأتَ فاهُ بصاقاً.

الْخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جعفر، أَنا أَبُو الفضل أَحْمَد بن عَبْد المنعم بن أَخْمَد بن بُنْدَار، أَنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا عَبْد الله بن جعفر المُحَمَّد بن سعيد، نا جعفر بن عَبْد الله بن جعفر المُحَمَّدي، نا عمر بن عَلي بن عمر بن عَلي بن الحسين، عن أبيه، عَن أبيه، عَن عَلي بن الحسين، عَن أبي رافع قال:

كنت قاعداً بعدما بايع الناسُ أبا بكر، فسمعتُ أبا بكر يقول للعبّاس: أنشدك الله هل تعلم أن رَسُول الله عَلَيْ جمع بني عَبْد المطلب وأولادهم وأنتَ فيهم وجمعكم دون قريش، فقال: «يا بني عبد المُطّلب إنه لم يبعث الله نبياً إلا جعل له من أهله أخا، ووزيراً، ووصياً، وخليفة في أهله، فمن يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي في أهلي»، فلم يقم منكم أحد، فقال: «يا بني عَبْد المطلب كونوا في الإسلام رؤوساً ولا تكونوا أذناباً، والله ليقومن قائمكم أو لتكونن في غيركم ثم لتندمُن»، فقام عَلي من بينكم فبايعه على ما شرط له، ودعاه إليه، أتعلم هذا له من رَسُول الله علي قال: نعم [٢٨٣٨].

الْحْبَرَنَا أَبُو طالب [علي] (٥) بن عَبْد الرَّحِمن بن أَبِي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن [بن الحسين] (٦) أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا الحسَن بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن المختصر والمطبوعة، وهي فيهما مستدركة بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «اجلس» في المرة الأولى إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٣) الأصل: إليهم، والمثبت عن م و « ز »، والمختصر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم والمختصر، وفي المطبوعة: جزيت.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن م.

عَلَى بن عَفَان، نا معاوية بن هشام القصّار، نا عَلَى بن صالح، عَن حكيم بن جُبَير، عَن جُمَيع بن مُعير، عَن ابن عمر قال:

حين آخى رَسُول الله ﷺ بين أصحابه جاء عَلي تدمع عيناه، فقال: ما لي لم تؤاخِ بيني وبين أحد من إخواني؟ فقال: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»[٨٣٨٣].

اخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسِم الإسماعيلي، أَنا أَبُو القاسِم السهمي، أَنا أَبُو العَاسِم بن السَّاجي (٢)، نا الحسن بن معاوية بن هشام، حدَّثني عَلي بن قادم، عَن عَلي بن صالح، عَن حكيم بن جُبَير، عَن جُمَيع بن (٣) عُمَير، عَن ابن عمر.

أَن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي بن أَبي طالب: «أنت أخى في الدنيا والآخرة»[٨٣٨٤].

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن السُّلَمي، نا عَبْد العزيز الشامي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر [نا أبو علي محمد بن هارون بن بلال<sup>(٤)</sup>، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا بشر]<sup>(٥)</sup> بن عون، نا بكار بن نُعيم.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم في كتابه، ثم أخبرنا أَبُو القَاسم فضائل بن الحسن بن فتح أن سهل بن بِشْر قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسَين، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد الدُّهْلي، نا الحسَين بن عمر بن إِبْرَاهيم، نا العلاء بن عمرو الحنفي، نا أيوب بن مُدْرِك، عَن أَبِي أُمامة قال: لما آخي رَسُول الله عَلَيْ بين الناس آخي بينه وبين عَلى.

اخْبَرَنا أَبُو المعَالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الحُلْوَاني، أَنا أَبُو بكر بن خلف، أَنا الحاكم أَبُو عَبْد الله، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله الحفيد (٢)، نا الحسين بن جعفر القرشي، نا العلاء بن عمرو الحنفي، نا أيوب بن مُذْرِك، عَن مِكحول، عَن أَبِي أُمَامَة قال:

لما آخي رَسُول الله ﷺ بين الناس، آخي بينه وبين عَلي.

قال الحاكم: لم نكتبه من حديث مكحُول إلاَّ بهذا الإسناد، وكان مشايخ الكوفة

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ١٦٦ في ترجمة جميع بن عمير التيمي.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: النساجي، تصحيف، والمثبت عن م والكامل لابن عدي وفيه: زكريا الساجي.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: «عن» تصحيف، والتصويب عن ابن عدي. وانظر ترجمته أيضاً في تهذيب التهذيب ٩٦/٢ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها في م، وفي المطبوعة: ابن الفضل.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن م.

<sup>(</sup>٦) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، والمثبت عن م.

يعجبهم أن يجدوا الحديث في الفضائل من رواية أهل الشام.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن الخَلاّل، أَنا أَبُو عَبْد اللّه أَخمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن دُوست العَلاّف، نا عمر بن الحسن القاضي، أَنا جعفر بن مُحَمَّد بن سعيد البَجَلي، نا الحسن بن الحسين العُرني، نا عمرو بن ثابت، عَن أَبِي عَبْد اللّه بياع السّاج، عَن الحسن، عَن أنس قال: سمعت رَسُول الله عَلِي يقول لعَلي: «أَنتَ أخي في الدنيا والآخرة» [۸۳۸۰].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الحسين بن النقور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلَص، أَنا رضوان بن أَخْمَد، نا أَخْمَد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بُكير، عَن مطر بن ميمُون المحاربي، عَن أنس بن مالك قال:

سمعته يقول: آخى رَسُول الله ﷺ بين المسلمين فقال لعَلي: «أنت أخي، وأنا أخوك».

وآخي بين أبي بكر وعمر، وآخي بين المسلمين جميعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هِبَةَ اللّه بِن عَبْدِ اللّه، أَنَا أَبُو بِكُرِ الخطيب، أَنَا أَبُو بِكُرِ مُحَمَّد بِن عِمْرِ النَّرْسِي، أَنَا مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللّه بِن إِبْرَاهِيمِ الشَافِعِي، نَا أَحْمَد بِن الحسَينِ أَبُو الحسَن، نَا أَحْمَد بِن عَبْد الملك الأودي، نَا أَحْمَد بِن المُفَضَّل، نَا جعفر الأحمر، عَن عمران بِن المُفَضَّل، نَا جعفر الأحمر، عَن عمران بِن سُلَيْمَان، عَن حصين التغلبي، عَن أسماء بنت عميس قالت: قال رَسُول الله ﷺ:

«أقول كما قال أخي موسى: ﴿رَبِّ اشْرَح لَي صَدَرَي، وَيَشَر لَي أَمْرِي﴾ (١) ﴿وَاجْعَلْ لَي وَرِيراً مِن أَهْلِي﴾ (٢) ﴿وَاجْعَلْ لَي وَرِيراً مِن أَهْلِي﴾ (٢) علياً أخي ﴿اشدد به أزري﴾ (٣) إلى آخر الآيات».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا الحسَين بن مُحَمَّد الذّارع البصري، نا عبد المؤمن بن عبّاد العبدي، نا يزيد بن معن، عَن عَبْد الله بن شُرَحبيل، عَن يزيد بن أبي أوفى.

قال: ونا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، حدَّثني مُحَمَّد بن عَلي الجَوْزَجاني، نا نصر بن عَلي الجَهْضَمي، نا عَبْد المؤمن بن عبّاد بن عمرو العبدي، حدَّثني يزيد بن معن، عَن عَبْد الله بن شُرَحبيل (٤)، عَن رجلِ من قريش عن زيد بن أَبي أوفى قال:

<sup>(</sup>۱) سورة طه، الآيتان ۲۵ و ۲٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٣١. (٤) الأصل: شراحبيل، وفي م: شراحيل.

دخلت على رَسُول الله على مسجده فقال: «أين فلان ابن فلان» فجعل ينظر في وجوه أصحابه، فذكر الحديث في المؤاخاة وفيه: فقال عَلي: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى وَالكرامة؟ فقال رَسُول الله على: «وَالذي بعثني بالحقّ، ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة (١) هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي، وأنت أخي ووارثي»، قال: وما أرثُ منك يا رَسُول الله؟ قال: «ما ورَثْتِ الأنبياءُ من قبلي» قال: وما ورَثْت الأنبياءُ من قبلك؟ قال: «كتابَ ربّهم، وسنة نبيهم، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي، ورفيقي»، ثم تلا رَسُول الله على سُرَدٍ متقابلين (١) المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض» [٨٣٨٠].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النقور، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحسين الدقاق، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مَسْعَدة الأصبهاني، أَنا مُحَمَّد بن أيوب الرازي، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن أَبي (٣) جعفر الرازي، عَن أَبيه، عَن مُحَمَّد بن أيوب الرازي، عَن أَبيه، عَن العجم، عَن مِقْسَم، عَن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ لعَلي: «يا عَليّ أنت مني وأنا منك، وأنت أخي وصَاحبي»[٨٣٨٨].

الخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيم قال: قرأت على عمّي الشريف الأمير نقيب الطالبيين أبي البركات عقيل بن العبّاس الحُسَيْني قلت: أخبركم أبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي كامل الأطرابُلُسي - قراءة عليه بدمشق - أنا أبُو الحسَن خَيْتَمة بن سُلَيْمَان بن حيدرة القرشي، نا جعفر بن مُحَمَّد بن عَنْبَسة اليَشْكُري - بالكوفة - نا يَحْيَىٰ بن (٤) عَبْد الحميد الحِمّاني، نا قيس بن الربيع، عَن سعد الخَفّاف، عَن عطية العوفي، عَن مَحْدُوج بن (٤) زيد الذهلي (٥).

أن رَسُول الله ﷺ لما آخى بين المسلمين أخذ بيد عَلي فوضعها على صدره ثم قال: «يا عَلي أنت أخي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنه لا نبيّ بعدي، أما تعلم أنّ أول

<sup>(</sup>١) الأصل: منزلة، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٤٧، والذي في المطبوعة: في جنات النعيم على سرر متقابلين وهي الآية ٤٤ من سورة الصّافات.

<sup>(</sup>٣) «أبي» استدركت على هامش الأصل.(٤) ما بين الرقمين سقط من م.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: الهذلي.

من يدعى به يوم القيامة يُدعى بي، فأقام عن يمين العرش في ظله، فأكسى حُلة خضراء من حُلل الجنة، ثم يُدعى بأبيك إبْرَاهيم عليه السّلام فيقام عن يمين العرش، فيُكسى حُلة خضراء من حُلل الجنة، ثم يُذعى بالنبتين والمرسلين بعضهم على إثر بعض، فيقومون سماطين، فيكسون حللاً خضراً من حلل الجنة، وأنا أخبرك يا عَلي أنه أوّل من يُدْعى بي من أمتي يُدْعى بك لقرابتك مني، ومنزلتك عندي، فيُدفع إليك لواثي، وهو لواء الحمد، يستبشر به آدم وجميع من خلق الله عزّ وجلّ من الأنبياء والمرسلين، فيستظلّون بظل لوائي، فتسير باللواء بين السماطين، الحسن بن عَلي عن يمينك، والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبْرَاهيم في ظل العرش، فتُكسى حُلّة خضراء من حُلل الجنة، فينادي منادٍ من عند العرش، يا مُحَمّد، نعم الأب أبوك إبْرَاهيم، ونعم الأخ أخوك وهو عَلي، يا عَليّ إنك تُدعى إذا دعيتَ وتُحيّا إذا حيتَ، وتكسى إذا كسيت المحمّد.

قال أَبُو بكر الخطيب: تفرّد بروَايته سعد بن طريف الخَفّاف الكوفي.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو الحسَين عَلي بن أَخْمَد بن حرابحت الجيرفتى النسابة التاجر، نا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن يعقوب البخاري - بها - نا أَبُو الحسَن [علي](۱) بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحسَن العلوي بالكوفة، نا جعفر بن عَبْد اللّه بن جعفر بن مُحَمَّد، حدّثني مُحَمَّد بن الحسَن الجعفري(۲)، عَن عَلي بن موسى، عَن جعفر بن إِبْرَاهيم الجعفري، عَن أَبيه، عَن جعفر قال:

سمعت أبا ذرّ وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: أيها الناس استووا أحدثكم مما سمعت من رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي بن أبي طالب كلمات لو تكُون لي إحداهن أحبّ إليّ من الدنيا ومَا فيها، سمعت رَسُول الله ﷺ وهو يقول: «اللّهمّ أعنه واستعنْ به، اللّهمّ انصرْهُ وانتصرْ له، فإنه عبدك، وأخو رسولك» (١٨٣٩٠).

اخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا سويد بن سعيد، نا زكريا بن عَبْد الله بن يزيد الصهباني عن عَبْد المؤمن، عَن أَبِي المغيرة، عَن عَلِي قال:

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن م.
 (٢) كذا بالأصل وم، وتقرأ في « ز »: الجعفي.

طلبني النبي ﷺ وقال ابن حمدان: رَسُول الله ﷺ فوجدني في جدولِ نائماً وقال ابن المقرىء: وأنا نائم ـ فقال: «قُم، ما ألوم الناس يسمّونك أبا تُرَاب»، قال: فرآني كأنّي قد وجدتُ في نفسي من ذلك، فقال: «قُم، فوالله لأرضينك أنت أخي وأبُو ولدي» تقاتل عَلى وقال ابن حمدان: عن ـ سنتي، وتبرىء ذمتي، من مات في عهدي فهو كنز الله، ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه، ومن مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمسٌ أو غَرُبَتْ، ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية، وحوسب (۱) بما عمل في الإسلام» [۸۳۹۱].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا خَيْئَمة بن سُلَيْمَان، نا أَحْمَد بن حازم الغفاري، نا عمرو بن حمّاد، نا أسباط بن نصر، عَن سماك بن حرب.

ح<sup>(۲)</sup> وَاخْبَرَنا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا مُحَمَّد بن الحسين بن أَبِي الحنين الكوفي، نا عمرو بن حمّاد، نا أسباط يعني ابن نصر، عَن سماك (۲).

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن أَبِي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القصاري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد القصاري، أَنا أبي، قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسَن الصرصري، نا أَبُو القاسم عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون العطار، نا أَبُو جعفر أَحْمَد بن موسى بن يزيد السامري الشَّطَوي، نا عمرو بن حمّاد القَنَّاد، نا أسبَاط بن نصر.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر بن عُبَيْد الله بن عمر، وأَبُو مُحَمَّد،
 وأبُو الغنائم ابنا أبي عُثْمَان.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أبي عُثْمَان، قالوا: أنا أبو محمد عبد الله بن مُثَبَّد الله بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، أَنا الفضل بن سهل، نا طلحة بن عمرو، نا أسباط، عَن سماك، عَن عكرمة (٤)، عَن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم والمطبوعة والمختصر، وفي ( ز ): وحوميت، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين سقط من م.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (قالوا: أنا عمر نا أبي عبيد الله) وفي م بياض، والمثبت عن المطبوعة. والعبارة غير مقروءة في « ز ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: اعن أبي بكر محمد، ومكانها بياض في م، والمثنت عن المطبوعة.

أن علياً كان يقول في حياة رَسُول الله ﷺ: إنّ الله يقول: ﴿أَفَإِن مَاتَ أَو قَتَلَ انقَلْبَتُم عَلَى أَعْقَابِنَا عَلَى أَعْقَابِنَا - بعد إذْ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلنّ على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إنّي لأخوه، ووليّه، وابن عمّه.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أنا الحسَن بن أبي بكر، أنا أبُو سهل أخمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله القطان، نا الحسَن بن العبّاس الرازي، نا القاسم بن خليفة أبُو مُحَمَّد، نا أبُو (٤) يَحْيَىٰ التيمي إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم، عَن مطير أبي (٥) خالد، عَن أنس بن مالك قال:

كنا إذا أردنا أن نسأل رَسُول الله على بن أبي طالب أو سلمان الفارسي، أو ثابت بن مُعَاذ الأنصَاري لأنهم كانوا أجرأ أصحابه على سؤاله، فلما نزلت: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾(١) وعلمنا أن رَسُول الله على سؤاليه نفسه قلنا لسلمان: سَلْ رَسُول الله على من نسند إليه أمورنا، ويكون مفزعنا، ومن أحبّ الناس إليه؟ فلقيه، فسأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فخشي سلمان أن يكون رَسُول الله عَيْق قد مقته ووجد عليه، فلما كان بعد لقيه، قال: «يا سلمان ، يا أبا عَبْد الله ألا أحدثك عمّا كنتَ سألتني؟» فقال: يا رَسُول الله إنّي خشيتُ أن تكون قد مقتني ووجدتَ عليّ، قال: «كلا يا سَلمان، إنّ أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتي، وخير من تركتُ بعدي يقضي ديني، وينجز موعدي علي بن أبي طالب»[١٨٣٨].

قال الخطيب: مطير هذا مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>Y)  $| \mathbf{k}' \mathbf{k} \mathbf{k} | \mathbf{k}' \mathbf{k$ 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كسر» وفوقها ضبة، واللفظة سقطت من م، والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>٤) «أبو» استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، ومرّ قريباً: مطير بن أبي خالد. (٦) سورة النصر، الآية الأولى.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، نا حمزة بن يوسف، نا أَبُو أَخْمَد بن عدي (١)، نا ابن أبي سفيان، نا عَلي -بن سهل، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا مطر الإسكاف (٣)، عَن أنس قال:

قال النبي ﷺ: «علي أخي، وصاحبي، وابن عمي، وخيرُ مَنْ أترك بعدي، يقضي دَيني، وينجز موعدي» [٨٣٩٤].

قال: قلت له: أين لقيت أنساً؟ قال: بالخريبة (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم الشّخامي، وأَبُو المُظَفّر القُشَيري، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو سعيد الكرابيسي، أَنا أَبُو لبيد السامي (٤)، نا سويد بن سعيد، نا عمرو بن ثابت، عَن مطير، عَن أنس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إن خليلي ووزيري وخيرُ من أخلف بعدي يقضي دَيني وينجز موعودي عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه [٨٣٩٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبُد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر قالوا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب الرازي، نا يوسف بن عاصم الرازي، نا سويد بن سعيد، نا عمرو بن ثابت، عَن مطر، عَن أنس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ خليلي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي وينجز موعدي وينجز موعدي وينجز موعدي وينجز

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد الواحد الدِّيْنَوري، نا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن مُحَمَّد بن الحسَن الخَلاّل ـ إملاء ـ نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا عَبْد الله بن عَلي بن أَحْمَد بن عامر الطائي، حدَّثني أبي، حدَّثني عَلي بن موسى الرضا، عَن أبيه موسى، عَن أبيه جعفر بن مُحَمَّد، عَن أبيه [محمد بن علي، عن أبيه] (٥) عَلي بن الحسَين، عَن أبيه الحُسَيْن، عَن أبيه المُسَيْن، عَن أبيه

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٩٧ ضمن ترجمة مطر بن ميمون المحاربي.

<sup>(</sup>٢) هو مطر بن ميمون المحاربي الاسكاف أبو خالد الكوفي، ترجمته في تهذيب التهذيب ١٥٤/١٠ ط. دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وم و ( ز » وتقرأ فيها: بالحربية، وفي ابن عدي: بالحديبية؟، والمثبت عن المطبوعة، وهو أشبه بالصواب. والخُريبة: موضع بالبصرة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والمطبوعة: الشامي، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصول، واستدرك لتقويم السند.

عَلي بن أبي طالب قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يُوم القَيَامَة نُوديت مِن بَطِنَانَ الْعَرَشُ: نِغُمَ الأَبِ أَبُوكُ إِبْرَاهِيم الخليل، ونِغُمَ الأَخ أَخُوكُ عَلَى بِن أَبِي طالب، [٨٣٩٧].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد [الحسن](١) بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله(٢)، نا إبْرَاهيم بن أَحْمَد بن أَبي حصين، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي، نا خلف بن خالد العبدي، نا بشر بن إبْرَاهيم الأنصاري، عَن ثور بن يزيد، عَن خالد بن مَعْدَان، عَن مُعَاذ بن جَبَل قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَلَي أخصمك بالنبوة، ولا نبوة بعدي، وتخصم الناسَ بسبع ولا يحاجك فيه (٣) أحد من قريش، اللهم (٤) أنت أوّلهم إيماناً بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزيّة».

اخْبَرَنا أَبُو العزّ أَخْمَد بن عُبَيْد اللّه السلمي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنا أَبُو سعيد الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن نُصَير، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الصلحي، نا أَبُو سعيد عمرو بن عُثْمَان بن راشد السّوّاق، نا عَبْد اللّه بن مسعود الشامي، نا ياسين بن مُحَمَّد بن أيمن، عَن أَبي حازم مولى ابن عباس، عَن ابن عبّاس قال: قال عمر بن الخطاب:

كفّوا عن عَلي، فإنّي سمعت رَسُول الله ﷺ فيه خصالاً لو أنّ خصلة منها في جميع آل الخطّاب كان أحبّ إليّ مما طلعتْ عليه الشمس، إنّي كنت ذات يوم وأبُو بكر وعَبْد الرَّحمن، وعُثْمَان بن عفّان، وأبُو عبيدة بن الجرّاح في نفر من أصحاب رَسُول الله ﷺ، فانتهينا إلى باب أمّ سَلَمة، إذا نحن بعَليّ متكىء على نجف (٥) الباب، فقلنا: أردنا رَسُول الله ﷺ، فقال: هو في البيت يخرج عليكم الآن، قال: فخرج علينا رَسُول الله ﷺ، فثرنا حَوله، فاتّكىء على عليّ، ثم ضرب يده على منكبه وقال: «اكس (٦) ابن أبي طالب، فإنّك مخاصم بسبع خصال ليس لأحد بعدهن إلاً فضلك، إنّك أول المؤمنين معي إيماناً، وأعلمهم بأيام الله، وأوفاهم

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصول، واستدرك للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٥ ـ ٦٦ ضمن أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: فيها. (٤) ليس في الحلية.

<sup>(</sup>٥) نجف الباب: عتبته (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٦) رسمها في م: «كس» ومضطربة في « ز » وقد تقرأ: «صبرا» وقوله: اكس أي افخر، والكساء: المجد والرفعة.

بعهده، وأرأفهم بالرحية، وأقسمهم بالسوية، وأعظمهم عند الله مزية»[٨٣٩٨].

وسقطت<sup>(۱)</sup>منه وَاحدة .

اخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا - أَبُو الحسَن بن سعيد، نا - أَبُو بكر الخطيب (٩)، نا أَبُو نعيم الحافظ (٣)، نا أَبُو عَلي بن الصوّاف، ومُحَمَّد بن عَلي بن سهل الإمام، والحسَن بن عَلي بن الخطاب الوراق البغداديون، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، قالوا: أنا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا زكريا بن يَحْيَى، نا يَحْيَى بن سالم، نا أشعث ابن عمّ حسن بن صَالح - وكان يفضل على الحسَن - نا مِسْعَر، عَن عطية، عَن جابر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مكتوب على باب الجنّة: لا إله إلاّ الله مُحَمَّد رَسُول الله، على أخو رَسُول الله على أخو رَسُول الله على قبل أن يخلق السّموات والأرض بألفيّ عام»[٨٣٩٩].

اخْبَرَنا أَبُو (٤) الوفاء عمر بن الفضل بن أَحْمَد، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عمر بن الحسن بن عَلي، نا عبيد بن كثير العامري، نا يَحْبَىٰ بن الحسين بن الفرات، نا عاصم بن عامر، عَن نوح بن دَرَاج، عَن داود بن يزيد الأَوْدي، عَن أَبِيه، عَن عدي بن حاتم، قال: قال عَلي بن أَبِي طالب: إنّي عبد الله وأخو رسوله.

اخْبَرَنا أَبُو القاسم عَبْد الكريم بن مُحَمَّد بن أَبي منصور (٥)، وأَبُو عَبْد الله الحسين بر أخمَد بن الحسين القيصري الفقيهان، وأَبُو المجد عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن أحْمَد السعيدي (٦) البسطامي، قالوا: أنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن الحسن بن بُنْدَار الحربي الدامغاني (٧) الفقه.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن، قالا: أنا أَبُو عمر بن مهدي، أنا مُحَمَّد بن مُخَلَد العطار، نا أَحْمَد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد الأودي، نا شُرَيح بن مَشْلَمة.

<sup>(</sup>١) تعقيب المصنف.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٧ ضمن ترجمة الحسن بن علي بن الخطاب.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٥٦ ضمن أخبار مسعر بن كدام.

<sup>(</sup>٥) «بن أبي منصور» مكانها بياض في م.

 <sup>(3) «</sup>أبو» استدركت على هامش م.
 (٦) «السعيدي» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٧) الأصل: الداماني، تصحيف والتصويب عن م والمطبوعة. وهذه النسبة إلى دامغان بلدة من بلاد قومس (الأنساب).

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو القَاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مندوية، أَنا أَبُو الحسَن عَلِي بن مُحَمَّد بن الصّلت الأهوازي، عَلي بن مُحَمَّد بن الصّلت الأهوازي، نا أَبُو العباس بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد السري، نا أَبُو غسّان، قالا: أنا إبرَاهيم بن يوسف، عَن أَبيه، عَن عمار الدهني (۱)، عَن عَبْد الله بن ثُمَامة قال: سمعت علياً يقول: أنا عبد الله، وأخو رسوله، ولم يقلها أحدٌ قبلي، ولا يقولها أحد بعدي ـ زاد ابن عقدة: إلا كذاب ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن أَبي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إبرَاهيم القَصَّاري.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو عَبْد اللّه بن القَصَّاري، أَنا أَبِي أَبُو طاهر، قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه، نا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي، نا يوسف بن موسى، نا مهران بن [أبي عمر] (٢)، أَنا إسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن عَبْد اللّه بن البهي (٣)، قال: قال عَلي يوم بارز المشركين وقالوا: مَن أنت؟ قال: أنَا عبد الله، وَأخو رسوله.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، نا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أَنا أَبُو يَعْلَى، أَنا عُبَيْد الله ـ زاد ابن حمدان: ابن عمر القَوَاريري ـ نا جعفر بن سُلَيْمَان، حدّثنى النضر بن حُميد الكندي، عَن أَبي الجارود، عَن الحارث الهَمْدَاني قال:

رأيت علياً جاء حتى صعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: قضاء قضاه الله على لسان نبيكم النبي الأمي ﷺ، أنه لا يحبني إلاَّ مؤمن، ولا يبغضني إلاَّ منافق، وقد خاب من افترى.

قال: قال النضر: وقال عَلي: أنا أخو رَسُول الله ﷺ، وابن عمّه، لا يقولها أحد بعدي.

أَبُو الجارود: زياد بن المنذر الثقفي (٤)، كوفي.

<sup>(</sup>۱) رسمها بالأصل: «الدهني» وفي م: «الدهيني» والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/ ١٣٨.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وثمة علامة فيه تشير إلى السقط، ومكانهما بياض في م، واللفظتان غير مقروءتين في « ز ». والمستدرك عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: البهمي، تصحيف. (٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٨/٦.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، وأم المجتبى العلوية، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا سهل بن زَنْجَلة الرَّازي<sup>(۱)</sup>، نا الصّبّاح بن محارب، عَن عَمرو بن عَبْد اللّه بن يَعْلَى بن مُرّة الثقفي، عَن أَبيه، عَن جده.

أن رَسُول الله ﷺ آخى بين الناس، فترك علياً في آخرهم لا يرى أن له آخاً، فقال: رَسُولَ الله ﷺ آخيت بين الناس وتركتني؟ قال: «ولما ترى تركتك؟ إنّما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، [ثم] قال: فإن حاجّك أحدٌ فَقُلْ: إنّي عبدُ الله، وأخو رسوله، لا يدّعيها أحد بعدك إلا كذّاب» [١٤٠٠].

تابعه روح بن عَبْد المجيب البلدي عن سهل.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزَّيْدي (٢)، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلاّن، أَنا مُحَمَّد بن مِعفر بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن القاسم المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن المسعودي، عَن الحارث بن حصيرة، عَن زيد بن وَهْب قال:

كنا ذات يوم عند عَلي فقال: أنا عبد الله، وأخو رسوله، لا يقولهَا بعدي إلاَّ كذَّاب.

فقال رجل من غطفان: والله لأقولن لكم كما قال هذا الكذاب، أنا عبد الله، وأخو رسوله، قال: فَصُرِع، فجعل يضطرب، فحمله أصحابه، فاتبعتهم حتى انتهينا إلى دار عُمَارة، فقلت لرجل منهم: أخبرني عن صاحبكم، فقال: ماذا عليك من أمره، فسألتهم بالله، فقال بعضهم: لا والله ما كنا نعلم به بأساً حتى قال تلك الكلمة، فأصابه ما ترى، فلم يزل كذلك حتى مات.

أخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس (٣)، نا وأبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أبُو بكر الخطيب (٤)، أَنا الحسَين بن مُحَمَّد أخو الخَلاّل، أَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَخْمَد الإسماعيلي، أخبرني أبُو عمر مُحَمَّد بن العبّاس بن الفضل بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أزهر التميمي الجرار ـ بجُرْجَان ـ نا عِمْرَان بن سَوّار البغدادي، نا عُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن، نا مُحَمَّد بن عَلي بن الحسين، عَن أيه أبيه (٥) عن عَلي قال: قال أخي (٦) رَسُول الله ﷺ: «يا عَلي أنت (٧) صاحبي ورفيقي في المجنّة» [٨٤٠١].

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: الربدي. (٣) في المطبوعة: قيس، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٦٨/١٢ ضمن ترجمة عمران بن سوار اللاحقي.

٧) في تاريخ بغداد والمطبوعة: أنت أخي وصاحبي ورفيقي. . .

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، نا عَبْد الله بن عدي (٢) م نا مُحَمَّد بن أخمَد بن أَبِي مقاتل، نا عَبْد الله بن أيوب، نا يَحْيَىٰ بن أَبِي مقاتل، نا عَبْد الله بن أيوب، نا يَحْيَىٰ بن أَبِي بُكِير، نا هياج بن بسْطَام (٢) م عَن يزيد بن كَيْسَان، عَن أَبِي حَازم، عَن أَبِي هريرة قال:

كان رَسُول الله ﷺ يؤاخي [بين] (٣) أصحابه فقال: «على أخي وأنا أخوه»، وأحسبه قال: «اللّهم والِ من والاه» [٨٤٠٢].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٤) ، نا حمزة بن داود الثقفي، نا سُلَيْمَان بن الربيع، نا كادح (٥) بن رَحْمَة (٦) ، نا مِسْعَر (٧) بن كِدَام، عَن عطية، عَن جابر قال:

اخْبَرَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد في كتابيهما، قالا: أنا أَبُو نَعْيم، نا مُخَلَد بن جعفر، نا الحسَن بن عَلي الآدمي، نا صُهَيب بن مُحَمَّد بن عبّاد، نا إِسْمَاعِيل بن عمرو الكوفي، عَن عمرو بن ثابت، عَن عَبْد الرَّحمن بن عابس، عَن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «خير إخوتي علي، وخير أعمامي حمزة»[٨٤٠٤].

اخْبَرَنا أَبُو الفتح عَبْد الرزّاق بن مُحَمَّد بن سهل الشرابي، أَنا أَبُو الفضل جعفر بن مُحَمَّد بن الفضل القرشي العبّاداني، أَنا أَبُو عمر القاسم بن جعفر بن (^) عَبْد الواحد الهاشمي، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن أَحْمَد الأثرم (٩)، نا عَلي بن داود - هو القَنْطَري (١٠) - نا آدم بن أَبي إياس، نا إسرائيل، عَن أَبي إسحاق الهَمْدَاني، عَن هبيرة بن يَريم، وهانيء بن

<sup>(</sup>٧) رواه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٣٢ ضمن ترجمة هياج بن بسطام الهروي.

<sup>(</sup>A) ترجمته في تاريخ بغداد ١٤/ ٨٠ وتهذيب التهذيب ٧٨/١١.

<sup>(</sup>٩) الزيادة عن ابن عدي.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٨٣/٦ ضمن ترجمة كادح بن رحمة العرني.

<sup>(</sup>١١) كادح بن رحمة العرني الزاهد، ترجمته في لسان الميزان ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>١٢) أقحم بعدها بالأصل: «نا مسعر بن رحمة».

<sup>(</sup>١٣) في م: مسعود، تصحيف.

<sup>(</sup>١) الأصل: عن، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) في م والمطبوعة: محمد بن أحمد بن أحمد الأثرم، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤٣/١٣.

هانىء، عَن عَلى بن أَبي طالب قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَلَيّ أنت مني وأنا منك»[منك».

اَخْبَرَنَا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الله بِن الشِّخْير الصَّيْرَفي، نا أَبُو بكر أَحْمَد بِن إسحاق الملحمي (١)، حدِّثني إبْرَاهيم بِن عَبْد السّلام الضرير، حدِّثني عَبْد العزيز بِن مُحَمَّد القرشي، عَن اليزيدي، عَن المأمون، حدِّثني شيخنا عبّاد بن العوام، عَن إسْمَاعيل بِن أَبِي خالد، عَن قيس بِن أَبِي حازم قال: قال علي بن أَبِي طالب: قال لي النبي ﷺ: «أنت منّي وأنا منك» [٨٤٠٦].

الْخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَبُد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبُد الله، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا عُلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُعيد، نا يعقوب بن يُوسف بن (٣) زياد الضّبّي، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا عَبُد العزيز بن سياه، عَن حبيب بن أَبِي ثابت، عَن ابن بُريْدة، عَن أَبِيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «علي منّي وأنا منه»[١٨٤٠٧].

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو حفص عمر بن أَحْمَد، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين (٤) بن الحسَن بن أيوب الطوسي النَّوقاني (٥)، نا أَبُو حاتم مُحَمَّد بن إدريس الحنظلي الرازي، نا عُبَيْد اللّه بن موسى العَبْسي (٦)، أَنا مطر الإسكاف قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «علي منّي وَأَنا منه» [٨٤٠٨]

اخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، [نا -] (٧) وأَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا (٨) - أَبُو بكر الخطيب (١٢)، أخبرني أَبُو القَاسم عَلي بن مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان الدقاق، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الورّاق، نا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن الحسين بن داود القطان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، نا مُحَمَّد بن خلف المَرْوَزي، نا موسى بن إِبْرَاهيم المَرْوَزي، نا موسى بن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده قال: قال رَسُول الله ﷺ: «خُلقتُ أنا وهارون بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤٧/١٥. (٢) الأصل: حمد، والمثبت عن م٠

<sup>(</sup>٣) في م: (ناً). (٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: البرقاني، وبدون إعجام في م، والصواب ما أثبت، وهذه النسبة إلى نوفان: بفتح النون: إحدى بلدتي طوس (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩/٥٥٣. (٧) زيادة لازمة لتقويم السند عن م.

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: «أنبأنا. . . أنبأنا».

<sup>(</sup>٩) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ٥٩ ضمن ترجمة إبراهيم بن الحسين القطان.

عمران، ويَخْيَىٰ بن زكريا، وعَلَي بن أَبِي طالب، من طينة واحدة»[٨٤٠٩].

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - قراءة - أنا أبو نصر الحسَين بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن طُلاّب، أَنا أَبُو بكر بن أَبي الحديد، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن ربيعة الرَّبَعي، نا الحسين بن إسحاق التُسْتَري، نا هارون بن حاتم المقرىء، نا حمّاد بن أَبي حمّاد، عَن إسحاق العطار - وهو أَبُو حمزة بن الربيع - عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

سمعت النبي ﷺ يقول لعَلي: «الناس من شجر شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة»، ثم قرأ النبي ﷺ: ﴿وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وَاحِدِ﴾ (١٠)» بالياء (٢).

اخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، نا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عدي الحافظ (٣) ، نا يَخيَى بن البَخْتَري الحِنّائي (٤) ، وعَلي بن إسحاق بن زَاطيا، قالا: نا عُثْمَان بن عَبْد الله الشامي، أَنا ابن لهيعَة، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر أَن النبي عَلَيْ كان بعَرفة وعلى تجاهه فقال:

(يا عليّ ادنُ مني، ضَغ خمسك في خمسي، يا عَليّ خُلقتُ أنا وَأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسن أغصانها، من تعلق بغصن منها أدخله الله الجنّة» ..

زاد ابن زَاطيا<sup>(ه)</sup>: «عليّ<sup>(٦)</sup> لو أن أمتي صَامُوا حتى يكونوا كالحنايا، وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار<sup>(٧)</sup> ثم أبغضوك لأكبّهم الله على وجوههم في النار».

قال ابن عَدِي: ولعثمان بن عَبْد اللّه أحاديث موضوعات.

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين المقرىء، وأبُو البقاء (٨) عُبَيْد اللَّه بن مسغود بن

<sup>(</sup>١) **سورة الرحد، الآية: ٤ وقد وردت الآية محرفة بالأص**ل وم: «وجنات وعيون وزروع ونخل صنوان...».

<sup>(</sup>٢) كلا بالأصول، وهي قراءة عاصم وابن عامر في ايسقى الياء، وقرأ الباقون السقى بالتاء، ووردت السقى عند الرازي. راجع تفسير الرازي ٦/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٨/٥ ضمن ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن حفان.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) هو على بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا، أبو الحسن المخرمي، ترجمته في تاريخ بغداد ١١/ ٤٣٩.

الره) في ابن عدي: يا علي.

<sup>(</sup>٧) العبارة في ابن عدي: صاموا حتى يكونوا كالأوتار.

 <sup>(</sup>A) بالأصل وم و (ز): (أبو الثناء)، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٩٧/ أ.

عَبْد العزيز الرازي، وأبُو بكر أخمَد بن عَلي بن عَبْد الواحد بن الأشقر الدَّلاَّل (١١)، قالوا: أنا أبُو الحسَن بن أبُو الحسَن عَلي بن عمر الحربي، نا أبُو العبّاس إسحاق بن مروان القطان، نا أبي، نا عبيد بن مهرَان العطار، نا يَخْيَىٰ بن عَبْد الله بن الحسَن، عَن أبيه، وعن جعفر بن مُحَمَّد عن أبيهما، عَن جدهما قالا:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهد، وَأَلَين من الزبد، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله منها، وخلق منها شيعتنا، فَمَنْ لم يكن من تلك الطينة فليس منّا ولا من شيعتنا، وهي الميثاق الذي أخذ الله عزّ وجلّ عليه ولاية عَلي بن أبى طالب المناه.

قال عبيد بن مهران (٢): فذكرت لمُحَمَّد بن حسين هذا الحديث فقال: صدقك يَخْيَىٰ بن عَبْد الله، هكذا أخبرني أبي عن جدي عن النبي ﷺ.

الْخُبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، نا عَبْد العزيز الصوفي، أَنا أَبُو الحسَن بن السمسَار، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا القاضي عَلي بن مُحَمَّد بن كاس النُّخَعي، نا عَلي بن موسى الأَوْدي، نا عبيد الله بن موسى العَبْسي، نا أَبُو حفص العبدي، عَن أَبِي هارون العبدي قال:

سألت أبا سعيد الخدري عن عَلي بن أبي طالب خاصة فقال: سمعت رَسُول الله عَلَي وهو يقول: «خلق الناس من أشجار شتى وخلقت أنا وعَلي من شجرة واحدة، فأنا أصلُها وعليّ فرعُها، فطوبَى لمن استمسك بأصلِها وأكلَ من فرعها»[٨٤١١].

قال: وأنا ابن السمسار، أَنا عَلَي بن الحسَن الصُّوري، ونا سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أيوب الطَّبَراني اللَّخمي - بأصبهان أنا الحسَين بن إدريس الحريري التُّسْتَري، نا أَبُو عُثْمَان طالوت (٢) بن (٤) عبّاد البصري الصّيرفي، نا فضال بن جبير، نا أَبُو أُمامَة الباهلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «خُلقَ الأنبياءُ من أشجارِ شتى، وخلقني وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلُها وعليّ فرعُها، وفاطمة لقاحُها، والحسن والحسّين ثمرُها، فَمَنْ تعلّق بغصنِ من أغصانها نجا، ومن زاغ هوى، ولو أنّ عبداً عَبَد الله بين الصّفا والمروّة ألف عام ثم ألف عَامِ ثم ألف عام ثم لم يدرك محبتنا إلاً أكبّه الله على منخريه في النار»، ثم تلا: ﴿قُلْ لا أسألكم

<sup>(</sup>۱) مشیخة ابن عساکر ۱۰/ ب.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم و (ز »: عبيد بن يحيى، تصحيف، وقد ورد صواباً في سند الخبر السابق.

<sup>(</sup>٣) الاصل: بن طالوت.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عن» تصحيف، والتصويب عن م، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٥.

## عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾(١)، [١٨٤١].

رواه عَلي بن الحسن الصّوفي مرة أخرى عن شيخ آخر:

اخبرناه أبو الحسن الفقيه السلمي، نا عبد العزيز الكتاني، أنا أبو نصر بن الجَبّان، نا أبو الحسن عَلي بن الحسن الطَّرَسُوسي، نا أبُو الفضل العبّاس بن أَحْمَد الخَوَاتيمي ليُو الحسن عن الحسنين بن إدريس التُسْتَري، نا أبُو عُثْمَان الجُحُدُري طالوت بن عبّاد، عَن فضال بن جبير، عَن أبى أُمَامَة الباهلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله حَلَقَ الأنبياءَ من أشجارِ شتَى، وخلقني وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلُها، وعليّ فرعُها، والحسَن والحسَين ثمارُها، وأشياعُنا أوراقُها، فَمَنْ تعلّق بغصن من أفصانها نجا، ومن زاغ هوى، ولو أنّ عبداً عَبَد اللّه عزّ وجَلّ بين الصّفا والمروة ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام ولم يدرك محبتنا إلا ً كبّه الله عزّ وجل على منخريه في النار»، ثم تلا: ﴿قُلْ لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي﴾.

هذا حديث منكر، وقد وقع إلينا جزء طالوت بن عبّاد، \_ وبعلو \_ وليس هذا الحديث فيه.

اخْبَرَنا أَبُو يَعْلَى حمزة بن أَحْمَد بن فارس بن كَرَوّس (١)، أَنا أَبُو البركات أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَلي المقرىء، أَنا أَبُو طالب عمر بن إِبْرَاهيم بن سعيد الفقيه الزهري، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن موسى بن زَنْجُوية القطان، نا عُثْمَان بن عَبْد الله بن عَبد الله بن عَبد الله بن عَبد الله يقول: سمعت جابر بن عَبْد الله يقول:

كان رَسُول الله ﷺ بعرفات وعَلَيّ تجاهه، فأوماً إليّ وإلى عَلَي، فأتينا النبي ﷺ وهو يقول: «ادنُ يا عَلَي»، فدنا منه عَلي، فقال: «ضَعْ خمسك في خمسي ـ يعني كفّك في كفّي ـ يا عليّ خُلقتُ أنا وَأنت من شجرةٍ أنا أصلُها وأنت فرعُها، والحسّن والحسّين أغصانها، فَمَنْ تَعَلَّق بغصن منها دخل الجنّة، يا عليّ لو أن أمتي صَامُوا حتى يكونوا كالحنايا(٣)، وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار، ثم أبغضوك لأكبّهم الله في النار»[٨٤١٣].

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، الآية: ۲۳. (۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: "كالحعايا" والمثبت عن م والمطبوعة. والحنايا جمع حنيّة وهي القوس.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدل، أَنا أَبُو عَلي الحسين بن صَفْوَان البَرْدَعي، نا مُحَمَّد بن سهل العطار، عبْد الله المعدل، أنا أَبُو عَلي الحسين بن صَفْوَان البَرْدَعي، نا مُحَمَّد بن سهل العطار، حدّثني أَبُو ذكوان، نا حرب بن بيان الضرير من أهل قيسارية، حدّثني أحْمَد بن عمرو، نا أحمَد بن عَبْد الله، عَن عُبْد الله بن (۱) عمرو، عَن عَبْد الكريم الجَزَري، عَن عِكْرِمة، عَن أَبْد بن عباس قال:

قال النبي ﷺ: «خَلَق الله قضيباً من نورِ قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعين ألف عام، فجعله أمام العرش حتى كان أوّل مبعثي، فشقّ منه نصفاً فخلق منه نبيكم والنصف الآخر على بن أبي طالب»[١٤١٤].

اخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الْحَمَد بن الْحِجْلي أَبُو يَحْيَىٰ الْعَطَشي، نا أَبُو سعيد العَدَوي الحسن بن عَلي، أَنا أَحْمَد بن المِقْدَام العِجْلي أَبُو الأشعث (٢)، أَنا الفُضَيل بن عِيَاض، عَن ثور بن يزيد، عَن خالد بن مِعْدَان، عَن زَاذان، عَن سلمان قال: سمعت حبى رَسُول الله عَيْلَةُ يقول:

«كنت أنا وعَلي نوراً بين يدي الله مطيعاً يُسَبِّح الله ذلك النور ويقدِّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه، فلم نزل<sup>(٣)</sup> في شيء واحدِ حتى افترقنا في صلب عَبْد المُطّلب، فجزء أنا وجزء عَلي»[٨٤١٥].

الْخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا الحسَين بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الأَزْدي، نا أَبي، نا عبد النور بن عَبْد الله ، عَن مُحَمَّد بن المغيرة القرشي، عَن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن معبد، عَن ابن عباس قال:

بات عليّ ليلة خرج رَسُول الله ﷺ إلى المشركين على فراشه ليعمي على قريش وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾(١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعزِ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص عمر بن أَخْمَد بن عُثْمَان، نا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد الهَمْدَاني، نا أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن

<sup>(</sup>١) الأصل: عن، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۲.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: يزل.
 (٤) سورة البقرة ، الآية: ٢٠٧.

سَراج، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن القطوَاني، نا عبّاد بن ثابت، حدّثني سُلَيْمَان (١) بن قرم، حدّثني عَبْد الله بن عبّاس أنه حدّثني عَبْد الله بن عبّاس أنه سمعه يقول:

أنام رَسُولُ الله ﷺ على أعلى فراشه ليلة انطلق إلى الغار، فجاء أبُو بكر يطلب رَسُول الله ﷺ فأخبره عَلَيّ أنه قد انطلق، فاتبعه أبُو بكر، وباتت قريش تنظر علياً، وجعلوا يرمونه، فلما أصبحُوا إذا هم بعلي، فقالوا: أين مُحَمَّد؟ قال: لا علم لي به، فقالوا: قد أنكرنا تضررك (٢)، كنا نرمي مُحَمَّداً فلا يتضرر (٤)، وأنت تضرر (٤)، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَمِن النّاسِ مِن يَسْرِي نَفْسِه ابتغاء مرضات الله (٥).

قال: ونا ابن شاهين، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد الهمداني، نا أَحْمَد بن يوسف، نا مُحَمَّد بن يوسف، نا مُحَمَّد بن يزيد النَّخعي، نا عُبَيْد اللَّه بن الحسن، حدّثني معاوية بن عَبْد اللّه بن عُبَيْد اللّه بن الحسن: عُبَيْد اللّه بن أَبِي رافع، عَن أَبِي رافع. قال عُبَيْد اللّه بن الحسن: وحدّثني مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن عَلي بن أَبِي رافع عن أَبِيه، عَن جده، عَن أبي رافع.

أن علياً كان يجهّز النبي على حين كان بالغار ويأتيه بالطعام، واستأجر له ثلاث رواحل، للنبي على ولأبي بكر ودليلهم ابن أريقط (٢)، وخلفه النبي على فخرج إليه أهله، فخرج (٧)، وأمره أن يؤدي عنه أمانته ووصايا من كان يوصي إليه، وما كان يؤتمن عليه من مال، فأدًى أمانته كلها، وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة خرج، وقال: «إنّ قريشاً لن يفقدوني ما رأوك»، فاضطجع [علي] (٨) على فراشه، فكانت قريش تنظر إلى فراش النبي على فيرون عليه رجلاً يظنونه النبي على حتى إذا أصبحوا رأوا عليه علياً، فقالوا: لو خرج مُحَمَّد خرج (٩) بعلي معه، فحبسهم الله عز وجل بذلك عن طلب النبي على حين رأوا علياً ولم يفقدوا النبي على .

وأمر النبيُّ ﷺ علياً أن يلحقه بالمدينة، فخرج عليّ في طلبه بعدما أخرج إليه [أهله،

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٩٤. (٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١١/ ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٣) كذا، وفي م و « ز »: تضورك، والتضور هو التلوي من الوجع من ضرب أو جوع أو غيرهما.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وفي م و« ز »: يتضوّر وأنت تضوّر.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧. (٦) الأصل: أرهط، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم و« ز » والمطبوعة والمختصر.

<sup>(</sup>۷) كذا بالأصل وم و« ر » والمقبوعة والمحت

<sup>(</sup>٨) زيادة للإيضاح.

يمشي] (1) من الليل ويكمن من النهار حتى قدم المدينة، فلما بلغ النبي على قدومه قال: «ادعوالي علياً» [قيل: يا رسول الله] (٢) لا يقدر أن يمشي، فأتاه النبي على، فلما رآه النبي على اعتنقه وبكى [رحمة لما] (٣) بقدميه من الورم، وكانتا تقطران (١) دماً، فتفل النبي على في يديه ثم مسح بهما رجليه، ودعا له بالعافية، فلم يشتكهما (٥) علي حتى استشهد [٢١٤٨].

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسّين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنا مُحَمَّد بن عمر، حدّثني عَبْد الله بن مُحَمَّد يعني ابن عمر بن عَلي ـ عن أبيه، عَن عُبَيْد الله بن أبي رافع، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد عني ابن عمر بن عَلي ـ عن أبيه، عَن عُبَيْد الله بن أبي رافع، عَن عَلى قال:

لما خرج رَسُول الله ﷺ إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدّي ودائع كانت عنده للناس، وإنما كان يُسَمّى الأمين، فأقمتُ ثلاثاً، وكنت أظهرُ ما تغيبتُ يوماً، ثم خرجتُ فجعلتُ أتبع طريق رَسُول الله ﷺ حتى قدمتُ بني عمرو بن عوف ورَسُول الله ﷺ. مقيم، فنزلت على كلثوم بن الهِذم، وهنالك منزل رَسُول الله ﷺ.

**انْبَانا** أَبُو عَبْد الله بن الحَطّاب <sup>(٧)</sup> ، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين بن مُحَمَّد بن الطّفّال .

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جعفر النَّسَائي، أَنا سهل بن بِشْر، أَنا عَلي بن منير بن أَخْمَد، قالا: أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد اللّه الدُّهْلي، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَبْدُ اللّه الدُّهْلي، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَبْدُ وس، نا عَبْد اللّه بن سالم، نا إِبْرَاهيم بن يوسف، عَن أبيه، عَن أبي إسحاق، عَن البَرَاء أَن رجلاً قال:

يا أبا عُمَارة (٨) أَشَهِد على بدراً؟ قال: حقاً.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين بياض بالأصل واستدرك للإيضاح عن م.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والمستدرك بين معقوفتين عن م.

<sup>(</sup>٤) الأصل: يقطران، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: يشتكها.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: الخطاب، تصحيف، والصواب بالحاء المهملة، واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، أبو عبد الله ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٨٣/١٩.

<sup>(</sup>٨) هو البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاري الصحابي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣/ ١٩٤.

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن علي بن أَحْمَد الفقيه، نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق (١)، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٢).

## ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسين بن الفضل القطان، أنا عَبْد الله بن جعفر بن دَرَسْتُوية النحوي، نا يعقوب بن سفيان قال: سمعت سُلَيْمَان بن حرب يقول: شهد علي بدراً وهو اين عشرين سنة، وشهد الفتح وهو ابن ثمان وعشرين.

حَدَّقَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم لفظاً وأَبُو القَاسم بن عَبْدَان قراءة وقالا: أنا أَبُو القَاسم بن أبي العلاء، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أنا عَلي بن يعقوب بن إبْرَاهيم، أنا أَبُو القَاسم بن إبْرَاهيم بن بِسْر، نا مُحَمَّد بن عائذ (٣) القرشي قال: فأخبرني الوليد بن مسلم، عَن عُبْد الله بن لهيعة (٤)، عَن أبي الأسود، عَن عروة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني أَحْمَد بن منصور، نا عمرو بن خالد، نا ابن لَهيعة، عَن أبي الأسود، عَن عروة بن الزبير قال في تسمية من شهد بدراً من بني هاشم: عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا ابن النَّقُور، أَنا عيسى، أَنا عَبْد الله، نا هارون بن موسى الفَرْوي (٥)، نا ابن فُلَيح، عَن موسى بن (٦) عقبة، عَن الزهري، [قال:] وحدَّثني ابن الأموي، نا أبي، نا ابن إسحاق (٧)

وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا ابن النَقور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا رضوان بن أَخْمَد، أَنا أَخْمَد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بكير، عَن ابن (٧) إسحاق.

ح وَاخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن جعفر الزَّرَّاد، نا عُبَيْد الله بن سعد، نا عمّي (^^)، عَن أبيه، عَن ابن (<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) في م: رزين، تصحيف، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١/ ١٣٤ ضمن ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: عابد.

<sup>(</sup>٤) الأصل: طبيعة، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٥) تقرأ في " ز ": الهروي. (٦) الأصل: عن، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٧) الأصل: أبي إسحاق، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>A) األصل والمطبوعة: عيسى، والمثبت عن م.

إسحاق قال في تسمية من شهد بدراً من بني هاشم: عَلي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>، وهذا أول من آمن <sub>به</sub> (۲)

انْبَانا أَبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وأخبرني أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله (٣) بن حبيب عنه، أَنا أَبُو بكر الحيرى، نا أَبُو العبّاس الأصم.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا رضوان بن أَخْمَد، قالا: أنا أَخْمَد بن عَبْد الجبّار، نا يونس، عَن مِسْعَر بن كدام، عَن أَبِي عون، عَن أَبِي صالح، عَن عَلى أنه قال:

قيل لي يوم بدر ولأبي [بكر] (٤) قيل لأحدنا: معك جبريل، وقيل للآخر: معك ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصّف.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بيان، وأخبرنا خالي أَبُو المكارم سلطان بن يَحْيَىٰ بن عَلَي، وأَبُو سُلَيْمَان داود بن مُحَمَّد عنه، أَنا أَبُو الحسَن بن مَحْلَد، أنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصّفّار، نا الحسَن بن عَرَفة، حدّثني عمّار بن مُحَمَّد، عَن سعيد بن مُحَمَّد الحنظلي، عَن أبي جعفر مُحَمَّد بن عَلي، قال: نادى منادٍ في السّماء يوم بدرٍ يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلاً علي.

هذا مرسل، وإنما تنفل النبي ﷺ ذا الفقار يوم بدرٍ، ثم وهبه بعد ذلك لعَلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، نا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا عَلي بن حَمْشَاذ، نا مُحَمَّد بن المغيرة، نا القاسم بن الحكم، نا مِسْعَر، عَن الحكم بن عُتيبة، عَن مِقْسَم، عَن ابن عبّاس: أن رَسُول الله عَلَيْ دفع الراية إلى عَليّ يوم بدر، وهو ابن عشرين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور عبد الباقي بن مُحَمَّد بن غالب، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي شَيبة البزار، نا زياد بن أيوب<sup>(٥)</sup>، نا شَبَابة بن سَوّار، عَن قيس بن الربيع، عَن الحَجّاج، عَن مِقْسَم، عَن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>۱) «أبي طالب» بياض مكانه في م. (۲) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۱) «محمد بن عبد الله» مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معقوفتين عن م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢٠/١٢.

دفع رَسُول الله ﷺ الراية إلى عَلي بن أبي طالب، وهو ابن عشرين سنة.

اخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو الفضل بن خيرون، أنا أَبُو القاسم بن بشران، أنا أَبُو عَلَي بن الصّواف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة (١)، نا عون بن سَلام (٢)، أنا أَبُو مَلية (٣)، عَن الحكم، عَن مِقْسَم، عَن ابن عبّاس.

أن راية المهاجرين كانت مع عَلي في المواقف كلها، يوم بدرٍ، ويوم أُحُدٍ، ويوم خيبر، ويوم الأحزاب، ويوم فتح مكة، ولم يزل معه في المواقف كلها.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف السَّهْمي، أنا عَبْد الله بن عَدِي الجُرْجَاني (٥)، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا منصور بن أبي مراجع، نا أبُو شَيبة، عَن الحكم، عَن مِقْسَم، عَن ابن عبّاس قال:

كان عَلي بن أبي طالب صاحب راية رَسُول الله ﷺ يوم بدرٍ .

وكان الحكم يقول: كان صاحب رايته يوم درِ والمشاهد كلها.

اخْبَرَنا أَبُو سعد (٥) أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، وأَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن عَلي بن الحسين الحمّامي (٢)، قالا: أنا عَبْد الجبار بن عَبْد اللّه بن بَرْزَة ـ بأصبهان ـ قال ابن البغدادي: وأنا حاضر ـ نا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمش الزيادي ـ إملاء ـ أنا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الأحمشي، نا مُفَضّل بن حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يحْيَى بن بلال، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الأحمشي، نا مُفَضّل بن صالح الأسدي، حدّثني سماك بن حرب (٧)، عَن عِحْرِمة ، عَن ابن عبّاس قال:

لعَلي أربع خصال: هو أوّل عربي وعجمي صلّى مع النبي ﷺ، وهو الذي كان لواؤه [معه] (١٠) أني كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم المِهْرَاس (١٠)، انهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غسّله، وهو الذي أدخله قبره.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١/١٤. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة، ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٣٩٠ وتاري (٩) ،اد ١١١/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٤٠/١ ضمن ترجمة إبراهيم بن عثمان العبسي.

<sup>(</sup>٥) الأصل: سعيد، تصحيف، والتصويب عن م، قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٦/ أ.

<sup>(</sup>٦) مضطربة بالأصل، والمثبت عن م ومشيخة ابن عساكر ٢٨/ ب، وتقرأ في « ز »، والمطبوعة: الحنائي.

<sup>(</sup>٧) الأصل: حرى، تصحيف والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٨) زيادة للإيضاح عن م.

<sup>(</sup>٩) يوم المهراس: هو يُوم أُحُد، وقد جاء فيه علي بماء من المهراس وهو ماء في أُحُد (راجع معجم البلدان).

اخْبَرَنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن الحسن الفَرْغُولي - بمرو (١) - وأَبُو سعيد عَبْد اللّه بن مسعود بن مُحَمَّد بن منصور، قالا: أنا أَبُو بكر بن خلف، أنا أَبُو طاهر بن محمش، أنا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن بلال (٢) ، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل بن سمرة، نا مُفَضَّل بن صالح، حدَّثني سماك بن حرب، عَن عِحْرِمة، عَن ابن عباس قال:

لعَلَي أربع خصال ليس لأحدِ من العرب غيره: أوّل عربي أو عجمي صلّى مع النبي ﷺ، وهو الذي صبر معه يوم المِهْرَاس انهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غسّله، وأدخله قبره.

الْخبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَه (٣) أَنا أَبُو الحسَن اللنباني (٤)، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، أَنا أَبُو كريب الهَمْدَاني، نا عَلي بن قَادم، عَن الحسَن اللنباني (٤)، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، أَنا أَبُو كريب الهَمْدَاني، نا عَلي بن قَادم، عَن الشعبي قال:

رأى أبُو بكر علياً، فقال: مَنْ سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة من رَسُول الله ﷺ وأقربه قرابة وأفضله دالة وأعظمه غناء عن نبيه فلينظر إلى هذا، فسمع عَلي قول أبي بكر فقال: أمّا أنه إن قال ذاك إنّه لأوّاه، وإنه لأرحم الأمة، وإنه لصاحب رَسُول الله ﷺ في الغار، وإنه لأعظم الناس غناءً عن نبيّه في ذات يده.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، حدّثني المُثَنّى بن عَبْد الكريم، نا زافر بن سُلَيْمَان، عَن الصّلت، عَن الشعبي نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السُيرافي، أَنا أَبُو عَبْد الله النهاوندي، أَنا أَجُو مَرَان، نا موسى، نا خليفة (٥)، نا عَلي بن مُحَمَّد بن سيف (٦)، عَن سلام بن مسكين، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيِّب قال:

كانت راية رَسُول الله ﷺ يوم أُحد مرطاً (٧) أسود كان لعائشة، وراية الأنصار يقال لها

<sup>(</sup>١) الأصل: عمرو، ومكانها بياض في م، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: بدال، والمثبت عن م، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأصل: بده، وفي م: بره، كلاهما تصحيف. ﴿ ٤) الأصل: اللثباني، ومكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٥) رواه خليفة بن خياط في تاريخه ص ٦٧ تحت عنوان: غزوة أُحُد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي تاريخ خليفة: على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم والمطبوعة: مرطّ، والمثبت عن تاريخ خليفة، وفيه: مرطاً مرحلاً أسود من مراحل كان لعائشة.

العُقاب، وعلى ميمنته عَلى بن أبي طالب، وعلى الميسَرة المنذر بن عمرو الساعدي، والزبير بن العوّام على الرجال، ويقال: المقداد، وحمزة بن عَبْد المطلب على القلب، واللواء مع مُصْعَب بن عُمَير أخي بني عبد الدار بن قُصَي فقتل (١) فأعطاه رَسُول الله على الدار على أعليًا وعلياً] (٣) ويقال: كانت له ثلاثة ألوية: لواء المهاجرين إلى مُصْعَب بن عُمَير، ولوَاء عَلى بن أبي طالب، والمنذر بن عمرو جميعاً من الأنصار.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكَرَ مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بِن عَلي، أَنا أَبُو عمر بِن حيّوية، أَنا أَحْمَد بِن معروف، نا الحسّين بِن الفهم، نا مُحَمَّد بِن سعد (٤)، أَنا مُحَمَّد بِن عمر، أَنا مُحَمَّد بِن مُحَمَّد إِبْرَاهِيم، عَن أَبِيه قال: كان عَلي بِن أَبِي طالب يوم بدر معلّماً بصوفة بيضاء.

قال: وأنا ابن سعد (٥) ، أَنا عَبْد الوهاب بن عطاء، نا سعيد بن أَبِي عَرُوبة، عَن قَتَادة أَن عَلى بن أَبِي طالب كان صَاحب لواء رَسُول الله ﷺ يوم بدر وفي كل مشهد.

أَخْبَرَنْا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدّي أَبُو بكر، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يوسف بن بِشْر الهَرَوي، نا أَبُو عمرو أَحْمَد بن حازم بن أَبِي غَرَزَة الكوفي، أَنا إِسْمَاعيل بن أَبَان الوَرّاق، نا ناصح بن عَبْد الله المحلمي، عَن سماك بن حرب، عَن جابر بن سَمُرة قال: قيل: يا رَسُول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: «مَنْ كان يحملها في الدنيا، عَلى بن أَبِي طالب»[١٨٤١٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا الأمير المؤيد أَبُو المكارم حيدرة (٢) بن الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسحاق الأَظْرابُلُسي، أَنا خَيْنَمة بن سُلَيْمَان القرشي، نا أَبُو عمرو بن أَبِي غَرزة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، أَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا أَحْمَد بن حازم بن أَبِي غرزة، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا ناصح بن عَبْد الله المحلمي، عَن سماك بن حرب، عَن جابر بن سَمُرَة، قال:

قالوا: يا رَسُول الله، من يحمل رايتك يوم القيّامة؟ قال: «وَمَنْ عسى أن يحملها يوم القيامة إلاَّ من كان يحملها في الدنيا، عَلي بن أبي طالب»؟ [٨٤١٨].

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، وفي م: «فقيل» والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٢) «فأعطاه رسول الله ﷺ» مكانه بياض في م . (٣) الزيَّادة عن تاريخ خليفة .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) الأصل: وحسين، والمثبت عن م و ( ز »، وفي م: أبو المكرم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو بكر الخطيب - إملاء - أنا أَبُو عمر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلي بن حسين (١) النافذ (٢)، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصّفّار، نا مُحَمَّد بن إسحاق الصّغّاني، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا ناصح بن عَبْد اللّه المحلمي، عَن سماك بن حرب، عَن جابر بن سَمُرَة قال:

قيل: يا رَسُول الله، من يحمل رايتك يوم القيامَة؟ قال: «مَنْ عسى أن يحملها إلاَّ مَنْ حملها في الدنيا، عَلي بن أبي طالب»[٨٤١٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن أَبِي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبِي، قالا: أنا أَبُو القَاسم القاسم إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه [نا]<sup>(٣)</sup> أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمرو البزار، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن خُزَيمة بن مخلد، بالفرما<sup>(٤)</sup>، نا ابن أَبِي السَّرِي، نا المُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَبِه قال: قال أنس بن مالك:

سألت رَسُول الله ﷺ فقلت: بأمي وأمي، من صاحب لواءك يوم القيامة؟ قال: «صاحب لوائي في دار الدنيا»، وأومأ إلى عَلي بن أبي طالب [٨٤٢٠].

أَجُو الحسين بن الفراء، وأبُو غالب، وأبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا أبُو جعفر بن المَسْلَمة، أَنا أبُو طاهر المُحَلّص، نا أخمَد بن سُلَيْمَان الطوسي، نا الزبير بن بكّار:

قال: وحدَّثني عَلي بن المغيرة، عَن مَعْمَر بن المُثَنَى قال: كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلب، وفي ذلك يقول الحَجّاج بن عِلاَط السُلَمى(٦٠):

لله أي مُلذَّبب عدن حُرْمة أعني ابن فاطمة المُعمَّ المُخولا

<sup>(</sup>١) في م: حبيس.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والحرفان الأخيران غير معجمين في م، وفي المطبوعة: الناقد.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) عن « ز »، وإعجامها ناقص في الأصل، وبدون إعجام في م والفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر.

 <sup>(</sup>٥) الخبر التالي رواه من هذا الطريق المصنف في ترجمة الحجاج بن علاط السلمي ١١٠/١٢ رقم ١٠١ والبداية والنهاية بتحقيقنا ٨/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأَبيات الثلاثة الأولى في سيرة ابن هشام ٣/ ١٥٩ منسوبة للحجاج بن علاط والأَبياتُ في البِداية والنهاية.

جادت بداك له بعاجل طعنة وشددت شبدة باسل فكشفتهم

تركت طليحة للجبين مُجَدّلا بالجر إذ يهوين أخول أخولا وعللتَ سيفك بالدماء ولم تكن لترده حَرَّانَ حتى ينهلا

اخْسَرَنا أَبُو القَاسِم بِن السَّمَرْ قَنْدي، أَنا أَبُو القاسِم بِن مَسْعَدة، أَنا حمزة بِن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (١)، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة، نا الحسَن بن عَلى الحُلْوَاني، نا مُعَلِّي بِن عَبْد الرَّحمن، نا شريك، عَن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَند الله قال:

جاء عَلَى إلى النبي عَلَيْ يوم أُحُد فقال (٢) رَسُولِ الله عَيْنَ: «اذهب»، فقال جبريل: هذه والله المؤاسَاة يا مُحَمِّد (٢)، فقال رَسُول الله ﷺ: «يا جبريل إنه منى وأنا منه»، فقال جبريل: وأنا منكما [٨٤٢١].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم على بن إبْرَاهيم العَلَوي، أَنا الأمير المؤيد أَبُو المكارم حَيْدَرة بن الحسين بن مُفْلِح.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن السّلمي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، قالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسحاق الأطرابُلُسي، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم الزهري، نا عَلى بن حكيم، نا حبان بن عَلى، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أبى رافع، عَن أبيه، عَن أبي رافع قال:

لما كان يوم أُحُد نظر النبي عَلَيْ إلى نفرِ من قريش فقال لعَلي: «احمل عَليهم»، فحمل عليهم (٣)، فقتل هاشم بن أمية المخزومي، وفرّق جماعتهم، ثم نظر النبي ﷺ إلى جماعة من قريش فقال لعَلى: «احمل عليهم»، فحمل عليهم ففرق جماعتهم، فقتل فلاناً الجُمَحي<sup>(٤)</sup>، ثم نظر إلى نفر من قريش فقال لعلى: «احمل عليهم»، فحمل عليهم، ففرّق جماعتهم، وقتل أحد بني عامر بن لؤي، فقال له جبريل عليه السّلام : إنّ هذه المؤاساة، فقال ﷺ: «إنه منى وأنا منه، فقال جبريل: وأنا منكم يا رَسُول الله.

رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣٧٣/٦ ضمن ترجمة معلى بن عبد الرحمن.

ما بين الرقمين سقط من الكامل لابن عدي. **(Y)** 

زید فی ﴿ ز ؛ هنا: وفرق جماعة. (4)

كذا بالأصل وم و ( ز ) والمطبوعة، وبالعودة إلى وقعة أُحُد في سيرة ابن هشام، فقد ذكر أنه قتل من بني جمح من المشركين اثنين هما: أبو عزة عمرو بن عبد الله، وأبي بن خلف.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحْمَد بن طاوس، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلِي، أَنا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد المحاملي، نا عَبْد اللّه بن شبيب<sup>(۱)</sup>، حدَّثني إِبْرَاهيم بن يَحْيَىٰ، حدَّثني أَبِي، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن ابن أَبِي نَجيح، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

سمعت عمر يقول: جاء عمرو بن عبدود، فجعل يجول على فرسه حتى جاز الخندق، وجعل يقول: هل من مبارز؟ وسكت أصحاب مُحَمَّد على، ثم قال رَسُول الله على: "هل يبارزه أحد؟" فقام على فقال: أنا يا رَسُول الله ، فقال رَسُول الله على: (هل يبارزه أحد؟" فقام على فقال: دعني يا رَسُول الله ، فإنّما أنا بين حسنيين، إمّا أن أقتله فيدخل النار، وإمّا أن يقتلني فأدخل الجنّة، فقال رَسُول الله على: «اخرج يا عَلى»، فخرج على [فقال له] (٢) عمرو: من أنت يا ابن أخي؟ فقال: أنا عَلى، فقال عمرو: إنّ أباك كان نديماً لأبي، لا أحب قتالك، فقال عمرو: وما ذلك؟ قال عَلى: أدعوك إلى أن أحد ثلاثاً إلا أعطيته، فاقبل مني واحدة، فقال عمرو: وما ذلك؟ قال عَلى: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلاّ الله وَأن مُحَمَّداً رَسُول الله، قال عمرو: ليس إلى ذلك سبيل، قال: فترجع فلا تكون علينا ولا معنا، ثلاثاً قال: إنّي نذرت أن أقتل حمزة فسبقني إليه وحشي، ثم إنّي نذرت أن أقتل محمّداً. قال علي رضي الله عنه: فانزل، فنزل، فاختلفا في الضربة، فضربه على فقتله (٣).

## آخر الجزء التاسع والثمانين بعد الأربعمائة من الفرع.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا رضوان بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بُكير قال: ثم رجع ابن إسحاق إلى الإسناد الأول:

[قال:] حدّثني يزيد بن رومَان عن عروة بن الزبير، وحدّثني يزيد بن أبي زياد، عَن مُحَمَّد بن كعب القُرَظي، وعُثْمَان بن كعب بن بهود ـ أحد بني عمرو بن قريظة عن رجال من قومه (3).

<sup>(</sup>١) «بن شبيب» مكانها بياض في م. (٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ١٢١/٤ ـ ١٢٢.

<sup>(2)</sup> انظر الخبر في سيرة ابن هشام ٣/ ٢٣٥ وما بعدها، والبداية والنهاية بتحقيقنا ٤/ ١٢٠ـ ١٢١ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٣٦.

أن فوارس من قريش فيهم عمرو بن عَبْدَوُدَ، وعِكْرِمة بن أَبِي جهل، وضِرَار بن الخطاب، وهُبَيرة بن أَبِي وَهْب تلبّسوا للقتال وخرجوا على خيولهم حتى مرّوا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيئوا للحرب يا بني كِنَانة، فستعلمون من الفرسان اليوم، ثم أقبلوا تُعنقُ (١) بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها.

ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً، فضربوا خيولهم، فاقتحمت فجالت في سبخة بين الخندق وسَلْع، وخرج علي في نفرٍ من المسلمين حتى أخذ عليهم التّغرة (٢) التي منها اقتحموا، فأقبلت الفوارس تعنق نحوهم، وكان عمرو بن عَبْدُود فارس قريش، وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتُثُ (٣) وأثبتته الجراحة فلم يشهد أُحداً، فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلِماً (٤) ليرى مشهده (٥)، فلما وقف هو وخيله، قال له عَلي: يا عمرو قد كنتَ تعاهد الله لقريش، ألا يدعوك رجل إلى خلّتين إلا قبلت منه إحداهما، فقال عمرو: أجل، فقال له عَلي: فإنّي أدعوك أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، قال: لا حاجة لي في ذلك، فقال: فإنّي أدعوك إلى النزال، فقال له: يا ابن أخي لِمَ، فوالله ما أحب أن أقتلك؟ فقال عَلي: لكني والله أحبّ أن أقتلك، فحمي (١) عمرو (٧) فاقتحم عن فرسه فعقره، ثم أقبل فجاء إلى عَلي فتنازلا، وتجاولا فقتله علي، وخرجت خيلهم منهزمة هاربة حتى اقتحمت من الخندق.

وكان ممن خرج يوم الخندق: هُبَيرة بن أبي وَهْب المخزومي، واسم أبي وَهْب جَعْدة، وخرج نوفل بن عَبْد الله بن المغيرة المخزومي، فسأل المبارزة، فخرج إليه الزُّبَير بن العوّام، فضربه فشقه باثنتين حتى فلّ في سيفه فلاّ، فانصرف وهو يقول:

إنِّي امرؤ أحمي واحتمي عن النبي المصطفى الأميّ (٨)

وخرج عمرو بن عبد فنادى: مَنْ يبارز؟ فقام عَلي وهو مُقَنّع في الحديد، فقال: أنا لها يا نبي الله، فقال: «إنه عمرو اجلس»، ونادى عمرو: ألا رجل وهو يؤنبهم (٩)، ويقول: أين

<sup>(</sup>١) أي تسرع بهم. (٢) يعنى الثلم الذي كان هناك في الخندق.

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل وم، واللفظة ليست في ابن هشام، والمثبت عن دلائل النبوة للبيهقي. وارتث: حمل جريحاً
 من المعركة.

<sup>(</sup>٤) المعلم: الذي يجعل لنفسه علامة وشعاراً يعرف بهما.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: مكانه.

 <sup>(</sup>۲) بين مصام.
 (۲) غير مقروءة بالأصل وم، والمثبت عن ابن هشام ودلائل البيهقي وحمى: يعنى اشتد غضبه.

<sup>(</sup>٧) الأصل: عمر، تصحيف، والمثبت عن م، والمصادر.

 <sup>(</sup>A) البداية والنهاية القارئيقيل أبن إسحاق، ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٩) رسمها مضطرب بالأصل، ومكانها بياض في م، والمثبت عن دلائل النبوة للبيهقي.

جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزوا إليّ رجلاً (١٠)؟ فقام عَلى فقال: [أنا]((٢)يا رَسُول الله، فقال: «اجلس»، ثم نادى الثالثة، وقال:

> وليقيد بحجت من البنداء ووقفت إذ جبن المشجع وكنذلك إنسى لسم أزل إنّ الـشـجاعـة فـي الـفـتـي

بجمعكم: هل من مبارز؟ موقف القرن المستاجز متسرعاً قبل الهزاهز والجود من خير الخرائز (٣)

فقام على، فقال: يا رَسُول الله أنا، فقال: «إنه عمرو»، فقال: إنْ كان عَمْراً (٤)، فأذن له رَسُول الله ﷺ، فمشى إليه عَلى حتى أتاه وهو يقول:

> لا تعبجلن فقد أتساك إنّــــى لأرجـــو أن أقـــيـــم

مجيب صوتك غير عاجز والصدق منجاكل فائز عليك نائحة الجنائز يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا عَلى بن أبي طالب، وقال: أنا ابن عبد مَنَاف (°)، فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسنّ منك، فإنّي أكره أن أهريق دمك، فقال عَلَى: لكني والله ما أكره أن أهريق دمك، فغضبَ، فنزل وسلَّ سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو عليّ مغضباً واستقبله على بدرقته فضربه، فضربه عمرو في الدرقة فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فجشه، وضربه عَلى على حبل العانق فسقط، وثار العجاج، وسمع رَسُول الله ﷺ التكبير، فعرفَ أن علياً قد قتله، فثم يقول على(٦): `

أعليّ تُقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخبروا (٧) أصحابي اليوم يمنعني الفرار حفيظي ومصمم في الرأس ليس بنابي

<sup>(</sup>١) الأصل: رجل، والتصويب عن م. (۲) الزيادة عن م.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في البداية والنهاية بتحقيقنا ١٢١/٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٣٨.

<sup>((</sup>٤) الأصل وم والمطبوعة: عمرو، والمثبت عن الدلائل والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، ويفهم أنه من كلام على، والذي في الدلائل والبداية والنهاية: قال: ابن عبد مناف؟ فقال: أنا على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٦) ديوان علي ط بيروت ص ١٨ ـ ١٩ والبداية والنهاية ٤/ ١٣٢ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٤٠.

<sup>((</sup>٧) الديوان: ﴿خبروا﴾ وفي المصدرين: أخّروا.

أدى عمير حين أخلص صقله وغدوت التمس القراع بمرهفي آلى ابن عبيد حين شدّ ألية ألى ابن عبيد ولا يهلك (٢) فالتقى فصددت حين تركته مُتَجَدُلا وعف فت عن أثوابه ولو أنني عبد الحجارة من سفاهة عقله (٤)

صافي الحديدة (۱) يسفيض ثوابي عضب مع البتراء في أقرابي وحلفتُ فاستمعوا من الكذّاب رجلان يضطربان كل ضراب كالحيث بين دكادك وروابي كنت المقطر(۳) بزّني أثوابي وعبيدتُ ربّ مُحَمَّدِ بعصواب

ثم أقبل علي نحو رَسُول الله ﷺ، ووجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطّاب: هَلاّ سلبته درعه، فإنه ليس للعرب درعٌ خير منها، فقال: ضربته فاتقاني (٥) بسواده (٦)، فاستحييت (٧) ابن عمي أن أسلبه، وخرجت خيله منهزمة حتى اقتُحِمَتْ من الخندق.

أَخْبَرَنا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنا عَلي بن الحسن بن الحسين، أَنا أَبُو مُحَمَّد [الحسن بن محمد] بن زُرَيق الكوفي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ نا إسْمَاعيل بن يعقوب المعروف بابن الجراب البغدادي، نا السِّرِي بن (٩) يَحْيَىٰ، عَن الحسَن ، عَن سَمُرة بن جندب قال:

كان رَسُول الله ﷺ يعجبه الفأل الحَسَن، فسمع يا وهو يقول: هذه خضرة، فقال: يا لبيك قد أخذنا فألك من فيك، فاخرجوا بنا إلى خضرة، قال: فخرجوا إلى خيبر، فما سن فيها بسيف إلا بسيف على بن أبى طالب.

كذا [فيه](١٠) وقد سقط بين إسْمَاعيل وبين السِّرِي رجلان فصاعداً.

<sup>(</sup>١) الأصل: الحديد، والمثبت عن م والديوان.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: يهلل، وروايته في الديوان:

أن لا يسفر ولا يسمسلسل فسالستقى أسسدان يسضسطربسان كسل ضراب

<sup>(</sup>٣) المقطر: المصروع صرعة شديدة، وقيل هو الذي ألقي على أحد قطريه، أي جنبيه. وبزني: سلبني

<sup>(</sup>٤) في الديوان والبداية والنهاية: سفاهة رأيه.

<sup>(</sup>٥) الكلمة بدون إعجام بالأصل وم، والمثبت عن البيهقي والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وفي البيهقي والبداية والنهاية: «بسوأته» وهو أشبه.

<sup>(</sup>٧) عن م، وبالأصل: فاستحيت.

<sup>(</sup>٩) «نا السري بن» مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل والمستدرك عن م، وقبلها في م بياض مكان «كذا».

اخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي (١) بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحُمَد بن نصر، أَنا أَبُو يعقوب إسحاق بن عَبْد الله بن إِبْرَاهِيم الكوفي البزار (٢) ، نا يَحْيَىٰ بن معلى بن منصور، نا معلى بن منصور، نا معلى بن عَبْد الرَّحمن، عَن عبد الحميد بن [جعفر] (٣) ، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سهيل (٤) بن أَبي صالح، عَن أَبيه، عَن أَبي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ يوم خيبر: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، فقال عمر: ما شئتُ الإمارة إلاَّ يومئذ، فدعا النبي ﷺ عَلَي بن أَبِي طالب، فدفعها إليه.

الْخُبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا (٥) ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا (٥) ـ أَبُو بكر الخطيب (٢) ، أَنا مُحَمَّد بن طلحة النُعَالي (٧) ، نا مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن أسلم (٨) الحافظ، نا الحسَين بن [أحمد بن] (٩) عصمة الوكيل من أصل كتابه، نا مُحَمَّد بن سهل الرباطي (١٠) ، نا حبيب كاتب مالك نا (١١) مالك عن سهيل (٤) ، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، فدعا علياً، فأعطاه إيّاها وقال: «اذهب فإنّ الله يفتح عليك»، فذهب بها، ففتح الله عليه [٨٤٢٢].

هذا حديث غريب من حديث مالك، تفرّد به حبيب، كاتبه عنه، ولم يقع إليَّ بعلو من حديث مالك، ووقع إليَّ بعلو من حديث يعقوب بن عَبْد الرَّحمن الإِسكندراني، وجرير بن عَبْد الحميد، وحمّاد بن سَلَمة، وعَبْد العزيز بن المختار، وخالد الطَّحَّان، عن سهيل.

## فأما حديث يعقوب:

<sup>(</sup>١) في م: الحسن بن على، أنا على بن محمد بن أحمد بن نصير.

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت عن م.(٤) الأصل: سهل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: ﴿أَنبأنا. . أَنبأنا ﴾ في الموضمين تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/٥ ضمن ترجمة: الحسين بن أحمد بن عصمة أبو على الوكيل.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تاريخ بغداد ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول، وفي تاريخ بغداد: سالم. (٩) الزيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) الأصل: الرباط، والمثبت عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١١) الأصل: ومالك، والمثبت عن م.

فاخبرناه أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل الفُرَاوي، أَنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد البَحِيري، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن البَحِيري، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إسحاق السراج.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن نُعَيم، أَنا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد الفامي، أَنا مُحَمَّد بن إسحاق الثقفي، أَنا قُتَيبة بن سعيد، نا يعقوب بن عَبْد الرَّحمن ـ زاد الفامي: الاسكندراني ـ عن سهيل ـ زاد الفامي: ابن أبي صالح ـ عن أبيه، عَن أبي هريرة.

أن رَسُول الله عليه»، قال عمر بن الخطّاب: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتشارفت لها (٢) يفتح الله عليه»، قال عمر بن الخطّاب: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتشارفت لها (٢) رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رَسُول الله علي علي بن أبي طالب فأعطاها إياه، قال: «امشِ ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك»، قال: فسار عَليّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رَسُول الله على ماذا أقاتل؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّداً رَسُول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجلّ (٢٢٤٨).

لفظهما قريب، رواه مسلم (٣) والنسائي (٤) عن قُتَيبة.

وأما حديث جرير:

فاخبرناه أبُو عَبْد الله الخَلال، أَنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن المقرىء، أَنا أَحْمَد بن عَلي التميمي، نا زهير، نا جرير، عَن سهيل، عَن أَبيه، عَن أَبي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه».

قال سهيل: [أحسبه] قال يوم خيبر، قال عمر: فما أحببت الإمارة حتى قيل يومئذ، قال: فدعا علياً، فبعثه ثم قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك، ولا تلتفتُ»، قال: فمضى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ( ز ٤، وفي المطبوعة: ويحبه الله ورسوله.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (لنا رجلان) والتصويب عن م و( ز ».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤٤) كتاب الفضائل (٤) باب من فضائل علي بن أبي طالب. الحديث (٣٤) ص ١٨٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه في الحديث ١٦ من كتاب الخصائص ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمستدرك عن « ز »، وفي م: قال: سمعته قال يوم خيبر.

ما شاء الله ثم وقف ولم يلتفت، فقال: عَلاَم أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أنْ لا إله إلاّ الله، وأنّ مُحَمَّداً رسول الله، فإذا فعَلُوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله)[٨٤٢٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي (١)، أَنا أَبُو طاهر الفقيه، أَنا أَبُو مُحَمَّد حاجب بن أَخْمَد الطوسي، نا عَبْد الرحيم بن منيف (٢)، نا جرير بن عَبْد الحميد، أَنا سهيل بن أَبِي صالح، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«الأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، يُفتح (٣) عليه»، قال عمر: فما أحببت الإمارة قطّ حتى يومئذ، فدعا علياً، فبعثه ثم قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك، والا تلتفت بحال (٤)» [قال] على: على ما أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن الا إله إالا الله، وأن محمّداً عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إالا بحقها وحسابهم على الله (١٨٤٢٥).

وأمّا حديث حمّاد:

فاخبرناه أبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم عُبَيِّد الله بن مُحَمَّد بن حَبَابة.

ح وَاخْبَرَناه أَبُو القاسم بن (٥) السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمران.

ح وَأَهْبِرِنَاهُ أَبُو سَهُلَ مُحَمَّد بِنَ إِبْرَاهِيم ، أَنَا عَبْد الرَّحمن.

ح وَاخْبَرَنا[ه](١) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن مكي بن عُثْمَان، قالا: أنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي، قالوا: أنا عبد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو نصر التّمّار، نا حمَّاد بن سَلَمة، عَن سهيل بن أَبي صالح، عَن أَبي صالح، عَن أَبي صالح، عَن أَبي صالح، عَن أَبي هريرة قال: قال رَسُول الله عَيَّة:

«لأدفعنَّ اللوّاءَ غداً إلى رجل يفتح الله عليه»، قال: فقال عمر: مَا أحببتُ الإمارة قبل

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في دلائل النبوة ط بيروت ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: والدلائل: منيب.

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوة للبيهقي: يفتح الله عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وليست في دلائل البيهقي، ومكانها: «قال» وقد تركناها كما هي، وأضفنا «قال» للإيضاح.

٥) الأصل: ابن الحصين السمرقندي. (٦) زيادة عن المطبوعة.

يومئذ ـ وقال ابن مكي: إلا يومئذ ـ فتطاولتُ لها، فقال رَسُول الله ﷺ: «يا عَلَيّ قُمْ»، فدفع إليه اللواء، فقال: «اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك»، فمشى [علي]<sup>(۱)</sup> هنيّة ـ وقال ابن مكي: هنيهة ـ ولم يلتفت للعزمة، فقال: يا رَسُول الله، على مَا أقاتل الناسَ؟ قال: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رَسُول الله، فإذا قالوها منعوا مني ـ وقال ابن عِمْرَان: عصموا مني ـ دماءَهُم وأموالَهُم إلا بحقها وحسابهم على الله» [٢٦٤٨].

وأمّا حديث عَبْد العزيز:

فاخبرناه أبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حسنون، أَنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد، نا القاضي أبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عبدة بن حرب، نا إبْرَاهيم بن الحَجّاج، نا عَبْد العزيز بن المختار، نا سهيل بن أَبي صالح، عَن أَبيه، عَن أَبيه هريرة قال: قال رَسُول الله عَيْد يوم خيبر:

«لأدفعن الراية إلى رجلٍ يحبّ الله ورسوله»، فقال عمر: ما أحببتُ الإمارة قبل يومئذ، فتطاولتُ لها، واستشرفت رجاء أن يدفعها إليَّ، فلما كان الغد دعا علياً، فدفعها إليه فقال: «قاتلُ ولا تلتفتُ حتى يفتح الله عليك»، فسَار قريباً ثم نادى: يا رَسُول الله (۲)، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءَهُم وأموالهُم إلاً بحقها وحسابهم على الله.

وأمّا حديث خالد:

فَأَخْبَرَناهُ أبو عبد الله محمد بن الفضل، نا سعيد بن محمد المزكي.

**ح وأَخْبَرَناه** أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، نا أحمد (٣) بن محمد بن أحمد، أنا محمد بن عبد الله بن الحسين بن هارون، نا يحيى بن محمد بن (٤) صاعد، نا (٥) الحسين بن الحسن، نا خالد بن عبد الله.

ح وأَخْبَرَناه أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الله، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، وأنا أَبُو يَعْلَى [أحمد] بن علي (٦) نا وَهْب بن بَقية، نا خالد، عَن سهيل ـ زاد

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز )، وثمة سقط في الكلام أخلّ بالمعنى، قارن مع الروايات السابقة. وقد استدرك محقق المطبوعة في هذا المكان: علام أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: نا صاعد، وفوق صاعد ضبة، والمثبت عن م، و﴿ زَ »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في م: نا إسحاق بن (بياض)، نا خالد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٦) في م: أبو يعلى الموصلي.

وَهْب: ابن أَبِي صالح ـ عن أَبيه، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«لأعطينَ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه» ـ وفي حديث وهب بن (۱) [بقية:] عليه فقال عمر بن الخطاب ـ وفي حديث إسحاق قال: فقال عمر: ـ فما أحببتُ الإمارة قطّ إلاّ يومئذ ـ وفي حديث وَهب: قبل يومئذ، فدعا عَلي بن أبي طالب، فدفعها إليه، فقال: «اذهب ولا تلتفت» ـ وفي حديث إسحاق: فدعا علياً فبعثه، فقال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله على يديك ولا تلتفت ـ حتى ساعة» ـ وفي حديث وَهب: فقاتل حتى يفتح الله عليك، فمشى هنية وقالا: ـ ثم وقف ولم يلتفت، فقال: يا رَسُول الله، على ما أقاتل الناسَ؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رَسُول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءَهُم وأموالَهُم إلاً بحقّها، وحسَابهم على الله عزّ وجلّ» [۲۵۲۸].

ورواه سهل بن سعد السّاعدي عن النبي ﷺ.

اخبرناه أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أنا سعيد بن مُحَمَّد البَحِيري، أنا جدي أخمَد بن مُحَمَّد بن جعفر، أنا مُحَمَّد بن إسحاق الثقفي، نا قُتَيبة بن سعيد، نا يعقوب، عَن أبى حازم.

ح وَاخْبَرَناه أَبُو عَبْد اللّه الحسّين بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن منصور بن خلف.

ح وَاخبرناه أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، والحسَين بن (٢) عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَخْمَد العيّار، قالا: أنا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد (٢) القاضي (٣)، أَنا مُحَمَّد بن إسحاق الثقفي، نا قُتَيبة بن سعيد، نا يعقوب بن عَبْد الرَّحمن، وعَبْد العزيز بن أَبى حازم.

وهذا حديث يعقوب عن أبي حازم أخبرني(٤) بن سهل بن سعد.

أن رَسُول الله ﷺ قال يوم خيبر: «لأعطينَ هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحبّ الله ورسوله»، قال: فبات الناس يدوكون (٥) ليلتهم أيهم يعطاها، فلما

<sup>(</sup>١) في م: «حديث وهب: عليه» والزيادة التألية للإيضاح. (٢) ما بين الرقمين سقط من م.

<sup>(</sup>۲) كذا بالاصل، وغير واضحة في م، وفي ( ز ١: الفامي.

<sup>(</sup>٣) الأصل: أحمد، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: يدركون، وفي المختصر: يذكرون، والمثبت عن المطبوعة ودلائل البيهقي ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) يدوكون أي يخوضون ويموجون، يقال: وقع في الناس دوكة أي اختلاط وخوض.

أصبح الناس غدوا على رَسُول الله ﷺ كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: «أينَ عَليّ بن أبي طالب؟ فقالوا: هوَ يا رَسُول الله يشتكي عينيه، قال: «فأرسلوا إليه»، فأتي به، فبصق رَسُول الله ﷺ في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال على: يا رَسُول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفد على رَسْلِك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمرَ النّعم»[٢٨٩].

واخبرناه أبُو القاسم غانم بن خالد بن عَبْد الواحد، أَنا عَبْد الرَزَاق بن عمر بن موسى بن شَمّة، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأشعث المصري، نا أبُو الشريك يَحْيَىٰ بن يزيد بن ضماد (١) نا يعقوب بن عَبْد الرَّحمن الاسكندراني، عَن أبي حازم، عَن سهل.

أن رَسُول الله ﷺ قال يوم حُنَين: «الأعطين الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله، يفتح الله عز وجل عليه»، فتطاول الناس لها، فقال: «أينَ عَليّ بن أبي طالب؟» فقالوا: هو يا رَسُول الله يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال عَلي: يا رَسُول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما كتب عليهم من حقّ الله فيه، فوالله الأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»[٢٩٤].

واخبرناه أبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأبُو المظفر القُشَيري، قالا: أنا أبُو سعد الأديب، أَنا أبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاحْبِرِنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، وأم المجتبى فاطمة بنت ناصر، قالا: أنا أَبُو القَاسم إِبْرَاهِيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا سويد بن سعيد، نا عَبْد العزيز بن أَبى حازم، عَن أَبيه، عَن سهل بن سعد قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه»، فبات الناس يدوكون (٢) أيهم يُعطى، فلما أصبح الناس غدوا إلى رَسُول الله ﷺ، فقال: «أينَ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المطبوعة: «ضمام» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم و ( ز »: يدركون. مرّ تفسيرها.

عَلَيْ بِن أَبِي طَالَب؟ فقالوا: يا رَسُول الله هوَ يشتكي عينيه، وأمر به، فَدُعي، فبصق في عينيه وقال ابن المقرىء: عينه ـ ودعا له فبرأ مكانه، حتى كأنه لم يكن به شيءٌ، فدفع الراية إليه، فقال: يا رَسُول الله، على ما نقاتلهم؟ فقال على : «على رسلك، أنفذ حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الله وإلى رسوله، حتى يكونوا مثلنا، وأخبرهم بما يجب عليهم فيه من الحقّ، فوالله لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم»[١٩٤٠].

قالا: وأنا أَبُو يَعْلَى، نا [أبو](١) إِبْرَاهيم التَّرْجُماني إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، نا عَبْد العزيز، عَن أَبيه، عَن سهل بن سعد أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول:

«لأعطينَ الرايةَ غداً رجلاً يفتح الله على يديه»، قال: فبات الناس يدوكون (٢) لذلك ويرون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رَسُول الله على كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رَسُول الله على: «أينَ عَلى بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رَسُول الله على: زاد ابن حمدان: هو [فقالا:](٣) ـ يشتكي عينيه، فَأَمرَ به، فَدُعيَ فبصق في عينيه، ودعا له فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فأعطاه الراية، فقال: يا رَسُول الله أنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رَسُول الله والله على الإسلام، وأخبرهم بما يجب رَسُول الله بهذاك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» [١٤٤٨].

ح وأخبرناه أبو المظفر، أَنْبَأ أبو سعد، أَنا ابن حمدان.

ح وَ أَخْبِرِناه أَبُو سهل بن سعدوية، أَنْبَأ إِبْرَاهيم سبط بَحْرَوية، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا عُبَيْد الله عهو ابن عمر ـ نا فُضَيل بن سُلَيْمَان النميري، نا أَبُو حازم، نا سهل بن سعد قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«الأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه»، قال: فغدا الناس إلى رَسُول الله على كلّهم يرجو أن يعطيه الراية، فقال: «أينَ عَليّ بن أبي طالب؟» قالوا: هو شاكي العين يا رَسُول الله، قال: «ادعوه»، قال: فجيء به، فَبَصَقَ في عينيه، ودعا له فبرأ، ثم أعطاه الراية، ثم قال ـ زاد ابن حمدان: ادعُ علياً ـ فجاء، ثم قال: وانكفأ، فقال له: «يا عَلي لا تلتفتْ حتى تنزل بالقوم فتدعُوهم»، فقال: يا رَسُول الله أنقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلاّ الله؟ قال: «على رسلك، إذا

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأضيفت عن م.

<sup>(</sup>٢) الأصل: يدركون، مرّ تفسيرها.

<sup>(</sup>٣) استدركت على هامش الأصل.

جنتهم فادعهم إلى الله، فوالله لأن يُسْلِمَ على يديك رِجلٌ خير لك من أن يكون [لك](١) حمر النعم»[٨٤٣٧].

واخبرناه أبُو القاسم بن الحُصَين، وأبُو نصر بن رضوان، وأبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أبُو بكر بن مالك، نا عَلي بن طيفور بن غالب، نا قُتَيبة بن سعيد، نا يَحْيَىٰ بن سابق، عَن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: قال رَسُول الله ﷺ يوم خيبر:

«لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه»، قال: فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يُعْطَاها، قال: فلما أصبح الناس غدوا على رَسُول الله على كلّهم يرجو أن يعطاها، فقال رَسُول الله على: «أينَ عَلَيّ بن أبي طالب؟» قالوا: يشتكي عينيه، فقال: «أرسلوا إليه فائتوني به»، [فأرسلوا إليه، فأتى رسول الله على: فبصق في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يُرَ به وجعٌ، قال: فأعطاه الراية قال: فقال عَليّ: يا رَسُول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: فقال: «أنفذ من أحسبه قال: معلى رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما عليهم فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم» [٢٩٤٨].

ورواه سلمة بن الأكوع عن النبي ﷺ.

أخبرناه أبُو عَبْد الله الحسَين بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن منصور.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، أَنْبَأ سعيد بن أَحْمَد العيّار، قالا: أنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الفامي، أَنا أَبُو العبّاس السراج، نا قُتيبة بن سعيد، حَدَّثَنا خالد بن إسْمَاعيل، عَن يزيد بن أَبي عبيد، عَن سَلَمة بن الأكوع، قال:

كان عَلَي قد تخلّف عن النبي عَلَيْ وقال العَيّار: عن رَسُول الله عَلَيْ - في خيبر، وكان رمد العين، وقال العيار: رمداً - فقال: أنا أتخلف عن رَسُول الله عَلَيْ؟ فخرج عليّ، فلحق - وقال العَيّار: حتى لحق - بالنبي عَلَيْ ، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله صباحها، قال رَسُول الله عَلَيْ: «لأعطينَ الرايةَ غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله - أو قال: يحبّ الله ورسوله -

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، وفيها: خير من أن يكون لك حمر النعم.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك لإيضاح المعنى، قياساً إلى الروايات السابقة.

يفتح الله عليه»، فإذا نحن بعَليّ، وما نرجوه، فقالوا: هذا عَلي، فأعطاه رَسُول الله ﷺ الراية، ففتح الله عليه.

وأخبرناه أبُو القَاسم زاهر بن طاهر - فيما قرأت عليه - عن أبي سعد (١) الجَنْزَرودي (٢)، أنا الحاكم أبُو أخمَد، ابنا مُحَمَّد بن مروان - بدمشق - نا هشام بن عمّار، نا سعيد بن يَحْيَى، نا موسى بن عَبيدة، عَن إياس بن سَلَمة، عَن أبيه قال:

وأخبرناه أبُو سهل مُحَمَّد بن إبْرَاهيم ، أَنا أبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، حدّثني أبي، حدّثني أبي، حدّثني مُحَمَّد بن إسحاق، حدّثني بُرَيْدة بن سفيان بن أبي (٥) فَرْوَة الأسلمي، عَن أبيه، عَن سَلَمة بن (٢) عمرو بن الأكوع قال:

بعث رَسُول الله ﷺ إلى أَبِي بكر الصّدّيق برايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل ثم رجع، ولم يكن فتح، وقد جهد، فقال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسُوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرّار»، قال سَلَمة: فدعا رَسُول الله ﷺ [عليّاً] (٧) وهو أرمد، فتفل في عينيه ثم قال: «خذ هذه الراية، فامض بها حتى يفتح الله عليك»، قال: يقول سَلَمة: فخرج والله بها يهرول هرولة، وإنّا لخلفه نتبع أثره حتى ركّز رايته في رخم من حجارة تحت الحصن، فاطّلع إليه يهودي من رأس الحصن قال: من أنت؟ قال: عَلَي بن أَبِي طالب، قال: فقال اليهودي: غلبتم وما أنزل التوراة على موسى أو كما قال.

<sup>(</sup>١) الأصول والمطبوعة: سعيد، تصحيف. (٢) بدون إعجام بالأصل وم، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) «ودعا له» استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل وم ورسمها: «وبنعاريهم» والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٣٣ وليس فيها «أبي» وفي م: بريدة بن سفيان، عن أبي فروة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عن» والمثبت عن م، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٧) زيادة للإيضاح.

قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه.

أخبرناه أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا داود بن عمرو، نا المُثَنّى بن زُرْعة أبُو راشد، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، حدَّثني بُرَيْدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عَن أَبيه، عَن سَلَمة بن عمرو بن الأكوع قال:

بعث رَسُول الله ﷺ أبا بكر بن أبي قحافة الصّدّيق برايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل فرجع ولم يكن فتحاً، وقد جهد، ثم بعث عمر بن الخطاب الغد، فقاتل ثم رجع ولم يكن فتحاً، وقد جهد، فقال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الرايةَ غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرّار».

قال سَلَمة: فدعا رَسُول الله ﷺ علياً وهو أرمد، فتفل في عينيه قال: «خُذْ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك».

قال: يقول سَلَمة: فخرج رأيته يهرول هرولةً، وإنّا لخلفه نتبع أثره، حتى ركّز رايته في رخم من حجارة تحت الحصن، فاطّلع إليه يهودي من رأس الحصن، قال: من أنت؟ قال: عَلَيّ بن أَبِي طالب، قال: فقال اليهودي: غلبتم وما أنزل التوراة على موسى، أو كما قال.

قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه [٨٤٣٤].

أَخْبَرَنَا (¹) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا داود بن عمرو، نا المثنى بن (٢) زرعة أَبُو راشد، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، حدَّثني بُرَيْدة بن سفيان بن فَرْوَة الأسلمي، عَن أَبيه، عَن سَلَمة بن عمرو بن الأكوع، قال:

بعث رَسُول الله ﷺ أبا بكر بن أبي قحافة الصّدّيق برايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل، فرجع ولم يكن فتحاً، وقد جهد، ثم بعث عمر بن الخطّاب الغدّ، فقتل ثم رجع، ولم يكن فتحاً، وقد جهد، فقال رَسُول الله ﷺ: «الأعطينَ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرّار».

قال سَلَمة: فدعا رَسُول الله ﷺ عَلي بن أَبي طالب وهو أرمد، فتفل في عينيه ثم قال له: «خذ هذه الراية فامض حتى يفتح الله على يديك».

قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يهرول هرولةً، وإنّا لخلفه نتبع أثره حتى ركّز رايته في

<sup>(</sup>۲) «بن زرعة أبو راشد» بياض مكانه في م.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: وأخبرناه.

رضم (٣) من حجارة تحت الحصن، فاطّلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا عَلَى بن أَبِي طالب، قال: يقول اليهودي: غلبتم وما أنزل التوراة على موسى، أو كما قال.

فما رجع حتى فتح الله على يديه.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد (٢)، حدّثني أَبي، نا أَبُو النَّضْر، حدّثني عِكْرِمة، حدّثني إِياس بن سلمة، قال: قال سَلَمة: ثم إن النبي عَلَيُّ أرسلني إلى عَلي فقال: «لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله، أو يحبّه الله ورسوله، قال: فجئت به أقوده، أرمد، فبصق نبي الله عَلَيْ في عينيه ثم أعطاه الراية، فخرج مرحب يخطر (٣) بسيفه فقال:

قد عَلِمَتْ خيبر أني مَرْحَبُ شاكي (٤) السُلاحِ بَطَلُ مُجَرُّبُ إذا الحروب أقبلت تَلَهَّبُ (٥)

فقال عَلي بن أبي طالب(٦):

أنا الذي سَمّتني أمي حَيْدَرة كليث عابات كريه المنظرة أو فيهم بالصاع كيل السّنْدَرة

ففلق رأسَ مرحب بالسيف، وكان الفتح على يديه.

اخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن النّرْسي، أَنا موسى بن عيسى بن عَبْد اللّه السراج، نا عَبْد اللّه بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر، نا النّضر بن مُحَمَّد الحرشي، نا عِخْرِمة بن عمّار، نا عطاء مولى السّائب، عَن سَلَمة بن الأكهع، قال:

- (١) كذا بالأصل وم تقرأ: «رضم» وفي المطبوعة: «رخم» وفي المختصر: «رجم».
  - (٢) مسند أحمد بن حنبل ٥/٥٥٦ ـ ٥٥٧ رقم ١٦٥٣٨ ط دار الفكر.
    - (٣) يخطر بسيفه أي يرفعه مرة ويضعه أخرى.
- (٤) شاكي السلاح أي تام السلاح، من الشوكة وهي القوة، والشوكة أيضاً السلاح.
  - (٥) الرجز في ديوان الإمام علي ط بيروت ص ٣٢ والثالث برواية:
  - إذا الليوث أقبلت تلتهب
    - (٦) تقدمت الأرجاز قريباً، انظر ما لاحظناه بشأنها في موضعها.

قال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحبّه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله»، قال: وكان أرمد، فتفل في عينيه.

ورواه بُرَيْدة بن الحصيب الأَسْلَمي (١)، عَن النبي ﷺ.

اخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي التيمي (٢)، نا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا عَلَي بن الحسن بن شقيق، نا الحسين بن واقد، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة.

أنّ النبي ﷺ تَفَلَ في عين عَلي وهو أرمد، فبرأ، ففتح (٣) الله عليه خيبر، وهذا مختصر [٨٤٣٠].

واخبرنا بتمامه: أبُو عَلي الحسن بن المُظَفِّر، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن عَلي الدَّجاجي، أَنا أَبُو الحسين (٤) عَلي بن معروف بن مُحَمَّد البزار، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن داود، نا مُحَمَّد بن عقيل، نا عَلي بن الحسين بن واقد، حدَّثني أبي، حدَّثني ابن بُرَيدة، قال: سمعت أَبي بُرَيدة يقول:

حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبُو بكر، فانصرف ولم يفتح، ثم أخذه من الغدّ عمر، فانصرف ولم يفتح ثم أخذه من الغدّ عمر، فانصرف ولم يفتح له، ولقي الناس يومئذ شدّة وجهد (٥)، فقال رَسُول الله على: «إنّي دافع اللواء غداً إلى رجل يحبّ الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه، لن يرجع حتى يفتح له»، وبتنا طيبة أنفسنا أنّ الفتح غداً، فلما أصبح رَسُول الله على صلّى بنا الغداة ثم قام قائماً، ودعا باللواء والناس على مصافّهم، فقلنا (١) من أحد كانت له منزلة عند رَسُول الله على، وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء، قال: وقال بُرَيدة: وأنا ممن تطاول لها، قال: فدعا عَليّ بن أبي طالب وهو أرمد، فتفل في عينيه، وفتح عنهما، فدفع إليه اللواء، وفتح.

واخبرناه أبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ٣٠/٣٠.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: التميمي، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٤٠ وفيها التميمي.

٣) الأصل وم: يفتح، والتصويب عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في م: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: وجهداً.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، واللفظة غير واضحة في م، وفي المطبوعة: فقلما.

عَبْد الله بن أَخْمَد، حدَّثني أَبي (٧)، نا زيد [بن الحباب] (٢) حدَّثني الحسَين بن واقد، حدَّثني عَبْد الله بن بُرَيْدة، حدَّثني أَبي بُرَيْدة، قال:

حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبُو بكر، فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغدّ عمر، فخرج، فرجع ولم يفتح له، وأصّاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رَسُول الله عَنْ «إنّي دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله عزّ وجلّ ورسولُه، ويحبّ الله ورسولَه، لا يرجع حتى يفتح له»، وبتنا طيبة أنفسنا أنّ الفتح غداً، فلما أن أصبح رَسُول الله عَنْ صلّى الغداة ثم قام قائماً، فدعا باللواء والناس على مصافّهم، فدعا علياً وهو أرمد، فتفل في عينيه، ودفع إليه اللواء، وفتح له، وقال بُريَدة: وأنا فيمن تطاول فيها.

أَخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن بَشَار، أَنا مُحَمَّد ، نا عوف، عَن ميمون أبي (٣) عَبْد الله أن عَبْد الله بن بُرَيْدة حدَّثه عن بُرَيْدة الأسلمي قال:

لما كان خيبر نزل رَسُول الله ﷺ بحضرة أهل خيبر، أعطى رَسُول الله ﷺ اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه شيء (٤) نهض معه من الناس، ولقوا أهل خيبر، فانكشف عمر وأصحابه، فرجعوا إلى رَسُول الله ﷺ يجبّنه أصحابه ويجبّنهم (٥) قال رَسُول الله ﷺ الأعطينَ اللواء غدا رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، فلمّا كان الغد تصادر لها أبُو بكر وعمر، فدعا علياً وهو أرمد، فتفل في عينه وأعطاه اللواء، ونهض معه من الناس من نهض، قال: فتلقى أهل خيبر، فإذا مرحب يرتجز ويقول:

قد عَلِمَتْ خيبرُ أنّي مَرْحَبُ شاكي السّلاح بطلٌ مُجَرِّبُ أنّي مَرْحَبُ إذا اللّيوث أقبلت تَكَهّبُ أطعن أحياناً وحيناً أضربُ إذا اللّيوث أقبلت تَكَهّبُ فاختلف هو وعلي ضربتين، فضربه على على هامته حتى غَضّ<sup>(1)</sup> السيف منه بنصّ (٧)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١٩/٩ رقم ٢٣٠٥٤ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن المسند للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «ابن» تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة والمختصر: «من».

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: "بجنبه أصحابه ويحبهم" والتصويب عن المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: عض، والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>V) بدون إعجام بالأصل وم و « ز »، ما عدا م فقد أعجمت الباء بنقطة من تحت.

رأسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته، فما تتام (١) آخرِ الناس مع عليّ حتى فتح الله لهم وله (٢).

أخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا عُبَيْد الله بن مُعَاذ العَنْبَري، نا أَبي، نا عوف، عَن ميمون أَبي عَبْد الله، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة، عَن أَبيه قال:

لما نزل النبي ﷺ بحضرة خيبر، ماج أهلها بعضهم في بعض، وفزعوا فقال رَسُول الله ﷺ: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال: وإنّه عقد اللواء لعمر بن الخطاب، فنهد بالناس إليهم، فكشف عمر وأصحابه، فرجعوا إلى رَسُول الله ﷺ، فقال رَسُول الله ﷺ: فقال رَسُول الله ﷺ: فلما كان الغذ تصادى (٣) له أبُو بكر وعمر، فدعا علياً وهو يومئذ أرمد، فتفل في عينيه، وأعطاه اللواء ونهد بالناس، فلقيني مَرْحَب الخَيْبَري في أول أصحابه وهو يرتجز ويقول:

قَدْ عَلِمَتْ خيبرُ أَنِّي مَرْحَبُ شاكي السَّلاح بطلٌ مُجَرُبُ إذا الليوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ أَطعن أحيباناً وحيناً أضربُ

فتلقاه علي، فاختلفا ضربتين، فضربه [علي] (٤) على هامته ضربة سمع أهل العسكر ضربته، وعضّ السيف بالأضراس، قال: وما تتامّ الناس حتى فتح الله عزّ وجلّ على آخرهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٥) ، حدَّثني أَبي، نا مُحَمَّد بن جعفر، وروح المعنى، قالا: نا عوف، عَنْ ميمون أبي (٦) عَبْد الله ي قال روح: الكردي ـ عن عَبْد الله بن بُرَيْدة عن أَبيه بُرَيْدة الأسلمي قال:

لما نزل رَسُول الله على بحصن أهل خيبر أعطى رَسُول الله على اللواء عمر بن الخطاب، ونهض معه من نهض من المسلمين، فلقوا أهل خيبر (٧)، فقال (٨)

إصجام مضطرب بالأصول، والمشت عن المطمعة (٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: لأولهم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، و( ز ،، وم. يريد أنهما تصديا له ورفعا رأسيهما راجيين أن يكون كل واحد منهما صاحب اللواء.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٢٨/٩ رقم ٢٣٠٩٣ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) الأصل: بن، تصحيف، والتصويب عن م والمسند.

كذا بالأصل وم و ( ز »، ومسند أحمد بطبعتيه، ويبدو أن ثمة سقط في الكلام قياساً إلى الروايات السابقة.

<sup>(</sup>A) الأصل وم: أعطى، والمثبت عن المسند.

رَسُول الله ﷺ: «لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسولَه ويحبه الله ورسولُه» فلما كان الغد دعا علياً وهو أرمد، فتفل في عينيه (١)، وأعطاه اللواء، ونهض معه الناس، فلقي أهل خيبر، وإذا مَرْحَب يرتجز بين أيديهم، وإذا هو يقول:

لقد (٢) عَلِمَتْ خيبرُ أَنِّي مَرْحَب شاكي السلاح بَطَلُ مُجَرِّبُ أَلْفَ مَنْ خَيبرُ أَنِّي مَرْحَب أَذَا السليوثُ أَقْبَلَت تَلَهَب أَلْطَع نُ أَحياناً وحيناً (٣) أضربُ إذا السليوثُ أَقْبَلَت تَلَهَب بُ

قال: فاختلف هو وعليّ ضربتين، فضربه عَليّ على هامته حتى عضّ السيف منها بأضراسه  $[e]^{(3)}$  سمع أهل العسكر صوت ضربته، قال: وما تتامّ (٥) آخر الناس مع علي  $[e]^{(7)}$  فتح له ولهم.

ورواه ابن عمر عن النبي ﷺ.

حَدَّثَناه أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحسن لفظا وأبُو القَاسم بن السّمرقندي واءة واءة الله أبُو الحسّين الدقاق، نا أبُو عَلي قالا: أنا أبُو الحسّين الدقاق، نا أبُو عَلي إسْمَاعيل بن العبّاس الوراق، نا حمّاد بن الحسّن أبُو عُبَيْد اللّه الوراق، نا أبي، نا هُشَيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن أَحْمَد بن عمر، أَنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، نا أَبُو الحسَين بن سمعون ـ إملاء ـ نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر المَطيري (٧)، نا حمّاد بن الحسَن، نا أَبي، عَن هُشَيم، عَن العوّام بن حوشب، عَن حبيب بن أَبي ثابت، عَن ابن عمر قال:

جاء رجل من الأنصار إلى رَسُول الله ﷺ وقال إسماعيل: إن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رَسُول الله ﷺ اليهود قتلوا أخي فقال: «لأدفعن الراية خداً إلى وقال هبة الله: الغداة إلى ورجل يحب الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه، فيفتح الله عليه فيمكنك من وقال أبُو القاسم: فيمكنه الله من وقال أخيك»، فبعث إلى عَلى وفي حديث ابن البنّا وابن السمرقندي: فتطاول لها أبُو بكر وعمر وأصحاب النبي ﷺ، فأرسل وقالوا: وإلى على، فعقدو اللواء، فقال: يا رَسُول الله إنّي أرمد كما ترى، وكان يومئذ أرمَد،

<sup>(</sup>١) في المسند: في عينه . (١) كذا بالأصول والمسند هنا .

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: وحين. (٤) الزيادة عن المسند.

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل وم، والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن المسند، وتقرأ اللفظة التالية بالأصل وم: ففتح. والمثبت كما اقتضاه السياق بعد الزيادة عن المسند.

<sup>(</sup>٧) في م: الطبري. (٨) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: (فينكل) تحريف.

فتفل في عينيه، قال: \_ وفي حديث ابن البنّا، وابن السمرقندي فتفل النبي عَلَيْ في عينيه، فقال \_ عَلي: فما رمدت بعد يومئذ \_ زاد ابن البنّا وابن السمرقندي: فمضى على لذلك الوجه، وقالوا: \_ قال العَوّام فحَدَّثَني جَبَلة بن سُحَيم أو حبيب \_ زاد أبُو القاسم: بن أبي ثابت وقال عن ابن عمر قال: \_ زاد أبُو القاسم فمضى على بذلك الوجه وقالوا: \_ ما تتام آخرنا حتى فتح الله على أولنا \_ فأخذ عَليّ قاتل الأنصاري فدفعه إلى أخه فقتله [٨٤٣٦].

اخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلاّن، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن جعفر، أَنا مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا ، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا عَبْد الرَّحمن، عَن كثير النَّوَّاء، عَن جُمَيع بن عُمَير، عَن ابن عمر قال:

يسُرّك أن أحدَثك عن عَلي؟ قلت: نعم، قال: إنّا جلوس عند رَسُول الله ﷺ إذ قال: «لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه، ادعوا لي علياً»، فقال بعض القوم: يا رَسُول الله إنّه أرمد، ما يبصر شيئاً، فجاء به غلام يقوده حتى أقامه بين يديه، فتفل في عينيه (۱)، وأعطاه الراية، فسرنا مع علي وبيعة رَسُول الله ﷺ، قال: فوالذي نفسي بيده ما صعد آخرنا حتى فتح الله على أولنا.

ثم قال: أحدثك عن عَلى؟ قلت: نعم، قال: آخى رَسُول الله ﷺ بين أصحابه وآخى بين أبي بكر وعمر، وبين فلان وفلان، حتى بقي عَلي، وكان رجلاً شجاعاً ماضياً على أمره، إذا أراد شيئاً فقال: يا رَسُول الله بقيت أنا، فقال: «أما ترضى أن أكون أخاك؟» قال: بلى، قال: «فأنت أخي في الدنيا والآخرة».

قال: قلت: فأنت تشهد بهذا على ابن عمر؟ قال: نعم، قال: فشهد ثلاث مرات بالله الذي لا إله إلا هو لسمعَهُ من ابن عمر، ورواه ابن عبّاس عن النبي ﷺ [٨٤٣٧].

اخبرناه أبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري، أَنا أبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد الكاتب، أَنا أبُو بكر عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث السَّجِسْتاني، نا مُحَمَّد بن عَلي الثقفي، نا المِنْجَاب بن الحارث، حدَّثني عَبْد الله بن حكيم بن جُبَير، عَن أَبيه، عَن سعيد بن جبير (٢)، عَن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) الأصل: عينه، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) الأصل: سعيد بن حبيب، تصحيف، والتصويب عن م.

بعث رَسُول الله ﷺ أبا بكر إلى خيبر فهُزِم، فرجع [فبعث]<sup>(۱)</sup> عمر فهزم فرجع يجبّن <sup>(۳)</sup> أصحابه، ويجبّنه <sup>(۳)</sup> أصحابه، فقال رَسُول الله ﷺ: «لأدفعن الراية إلى رجل يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولَه، يفتح الله عليه»، فدعا علياً فقيل له [إنه أرمد، قال: ادعوه، فدعوه فجاءه]<sup>(1)</sup> فدفع إليه الراية ففتح <sup>(٥)</sup> الله عليه <sup>(١)</sup> [٨٤٣٨].

وَاخْبِرِتْنَا بِهِ أَمِ البَهَاءِ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد، قالت: قُرىءَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِن مَنصور، أَنَا أَبُو بَكر بِنِ المَقرىء، نَا أَبُو عَوَانَة، عَن أَبِي بَلَجَ، عَن عَرو بِن المَقرىء، نَا أَبُو عَبَاسِ قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«لأعطين الراية غدا رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسولُه»، فقال: «أين علي؟» قالوا: يطحن، قال: وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن، فأتي به، فدفع إليه الراية، فجاء بصفية بنت حُيى.

هذا مختصر من حديث:

أخبرناه بتمامه (٧) أبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أبُو مُحَمَّد بن أبي عُثْمَان، وأبُو طاهر القَصّاري.

ح وأخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه بن القَصّاري، أَنا أَبِي أَبُو طاهر.

قالا: أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن الحسَين (٨) بن هشام، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن إسْمَاعيل المحاملي، أنا أَبُو موسى مُحَمَّد بن المُثَنِّى، نا يَحْيَىٰ بن حماد (٩) ، نا الوضاح، نا يَحْيَىٰ أَبُو بلج، نا عمرو بن ميمون قال:

إنّي لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: إما أن تقوم معنا يا ابن عباس، وإمّا أن تخلونا بأهواء (١٠٠)، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال: بل أقوم معكم،

<sup>(</sup>٢) الأصل: يخبر، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>١) الزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) بالأصل إعجامها مضطرب، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وفي م مكانها بياض، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) على هامش الأصل: يفتح، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٦) من قوله: فدعا علياً . . . إلى هنا استدرك على هامش الأصل، وبعده صح .

 <sup>(</sup>٧) تقرأ بالأصل لتمامه، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٩) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>١٠) كذا رسمها بالأصل و ( ز »: «تخلونا باهواً» وفي م: ىحلو ما باهؤلاء» وفوق اللفظة الأولى ضبة. وفي المختصر: «تحلونا يا هؤلاء» واعتمد في المطبوعة: تخلونا هؤلاء.

فانتدبوا (۱) فتحدثوا فلا أدري ما قالوا، فجاء (۲) وهو ينفض ثوبه وهو يقول: أف تف، تقعون في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال رَسُول الله ﷺ: «لأبعثن رجلاً يحب الله ورسوله لا يخزيه الله أبداً»، قال: فاستشرف لها من استشرف فقال: «أين عَلي؟» قالوا: هو في الرحا يطحن، وما كان أحدكم ليطحن؟ فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر، فنفث في عينه، ثم هز الراية ثلاثاً فدفعها إليه، فجاء بصفية بنت حُيَي.

وبعث أبا بكر بسورة التوبة، وبعث علياً خلفه، فأخذها منه، فقال أَبُو بكر: لعل الله ورسوله؟ فقال: لا، ولكن لا يذهب بها رجل إلاَّ رجلاً هو مني وأنا منه.

وقال لبني عمه: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟» قال: وعلى معهم، فأَبُوا، فقال عَلى: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة»، فتركه ثم أقبل على رجل رجل منهم، فأَبُوا، فقال عَلى: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة» [٨٤٣٩].

قال: ودعا رَسُول الله ﷺ الحَسَن، والحسَين، وعلياً، وفاطمة عليهم السلام، ومدّ عليهم ثوباً ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي (٣) فأذهب عنهم الرَّجْسَ وطَهرهم تطهيراً» [٨٤٤٠].

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

وشرى علي بنفسه، ولبس ثوب النبي ﷺ ونام مكانه، فجعل المشركون يرمونه كما يرمون رَسُول الله ﷺ وهم يحسبون أنه نبي الله، قال: فجاء أبُو بكر فقال: يا نبي الله، فقال عَلى: إنّ نبى الله قد ذهب نحو بئر ميمون (٤) فَأَدْرَكَه، فدخل معه الغار.

قال: وكان المشركون يرمون علياً وهو يَتَضَوّر حتى أصبح، فكشف عن رأسه، قال: فقالوا له: إنّك للئيم كنا نرمي صاحبك فلا يَتَضَوّر وأنت تَضَور؟ قد استنكرنا ذاك.

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال عَلى: أخرج معك؟ فقال: لا، قال: فبكى، قال: فقال: «أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنك لست نبيّ قال: نعم،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المختصر: فابتدأوا.

<sup>(</sup>٢) يعني ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل وم، والمثبت عن المطبوعة والمختصر وحامتى: خاصتى.

<sup>(</sup>٤) بئر ميمون: بئر بمكة (راجع معجم البلدان).

قال: «وإنك خليفتي في كل مؤمن»[٨٤٤١].

قال: وسد أَبواب المسجد غير باب علي، وكان يدخل المسجد وهو جُنُب وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

قال: وقال: «مَنْ كنتُ وليه فإنّ علياً وليه» [٨٤٤٢].

قال: وقال ابن عباس: وأخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة (١) فهل ِ حَدَّثَنا بعد أنه سخط عليهم؟

قال: وقال رَسُول الله ﷺ لعمر حين قال: اثذن لي فلأضرب عنقه، قال أبُو موسى: يعني حاطب: «وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر»، فقال: «اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم»[٨٤٤٣].

وآخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا إبْرَاهيم بن منصور، أنا أبُو بكر بن المقرىء، أنا أبُو يَعْلَى، نا زهير، نا يَحْيَىٰ بن حمّاد، نا أبُو عوانة، نا أبُو بَلْج، عَن عمرو بن ميمون قال:

إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه سبعة (٢) رهط، فقالوا: يا أبا عباس إمّا أن تقوم معنا، وإمّا أن تخلونا بهؤلاء (٣) قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، فابتدأوا (٤) فتحدثوا فلا يدري ما قالوا، فجاء فنفض ثوبه وهو يقول: إنّ أولئك وقعوا في رجل له عشر:

قال له النبي ﷺ: «لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبداً، يحبّ الله ورسوله»، قال: فاستشرف لها من استشرف، فقال: «أين عَلى؟» قال: هو في الرحا يطحن، قال: وما كان يغني (٥) أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر، قال: فنفث في عينيه ثلاثاً، ثم هز الراية فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حُيى [٨٤٤٤].

ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة، وبعث (٦) علياً خلفه فأخذها منه، فقال أبُو بكر: لعل الله

 <sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً (سورة الفتح، الآية: ١٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم هنا، وفي المطبوعة: تسعة.

<sup>(</sup>٣) الذي في م: «بحلو ما ما هؤلاء» وغير مقروءة في « ز »، وفي المطبوعة: وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل وم، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي ( ز ) وم: يعني. (٦) «وبعث، مكانها بياض في م.

ورسوله؟ قال: «لا، ولكن لا يذهب بها إلاَّ رجل هو منى وأنا منه»[مُمُمَّا.

وقال لبني عمه: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟» قال: وعلي معهم، فأَبُوا، فقال على: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، ثم أقبل على رجلٍ رجلٍ فقال: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟» فقال على: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: «أنت»[٨٤٤٦].

وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

وأخذ رَسُول الله ﷺ ثوبه فوضعه على عَلي وفاطمة، وحسن، وحسين فقال: «﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لَيَذُهِبُ عَنكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البيت ويطهركم تطهيراً﴾ [١٠٤٨].

قال: وخرج رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك فقال له عَلي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله ﷺ: «لا»، قال: فبكى عَلي، قال: فقال: «أما ترضى أَنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنك لست بنبي، إنّه لا ينبغي أَنْ أذهب إلاّ وأنت خليفة من بعدي»[١٨٤٤٨].

قال: وقال رَسُول الله ﷺ: «أنتَ ولى كل مؤمن من بعدى " [٨٤٤٩].

وسد أبواب المسجد غير باب عَلي، فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[١٥٤٠].

قال: وقال ابن عباس: وقد أخبرنا الله عز وجلّ في القرآن: أنه رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حَدَّثَنا أنه سخط عليهم بعد؟

قال: وقال نبي الله ﷺ لعمر حين قال: ائذن(٢) لي فأضرب عنقه، ـ قال زهير: يعني

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و ( ز »، وفي م: اتدري.

حاطب (١) \_ قال: «وكنتَ فاعلاً؟ ما يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر [فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم] (7)».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَخْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد بن أَبُو بَلْج، نا عمرو بن عَبْد الله بن أَخْمَد (٣)، حدِّثني أَبِي، نا يَحْيَىٰ بن حمّاد، نا أَبُو عَوَانة، نا أَبُو بَلْج، نا عمرو بن ميمون قال:

إتي لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا أبا عباس إمّا أن تقوم وإمّا يخلونا هؤلاء؟ قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال: فابتدأوا فتحدثوا فلا يدري ما قالوا، قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل:

قال له النبي ﷺ: «لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله»، قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: «أين عَلى؟» قالوا: هو في الرحا يطحن، قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر، قال: فنفث في عينيه ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حُيَيّ [٨٤٥١].

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه، فأخذها منه، قال: «لا يذهب بها إلا ً رجل منى وأنا منه»[٨٤٥٧].

قال: وقال لبني عمه (٤): «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة» قال: وعَلي معه جالس، فأَبُوا، فقال عَلي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة»، فأَبُوا، فقال عَلي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة» [٨٤٥٣].

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رَسُول الله ﷺ ثوبه فوضعه على عَلي، وفاطمة، وحسن، وحسين فقال: «﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لَيَذُهِبُ عَنكم الرَّجِسُ أَهِلُ البيت ويطهركم تطهيراً﴾».

 <sup>(</sup>١) يعني حاطب بن أبي بلتعة، صحابي، شهد بدراً، وهو الذي أرسل مع امرأة بكتاب إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي ﷺ. الحديث في أسد الغابة ٢/ ٤٣٢ ضمن ترجمة حاطب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة لازمة، وبدونها اختلّ المعنى واضطربت العبارة، والزيادة استدركت عن أسد الغابة.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٧٠٨/١ وما بعدها رقم ٣٠٦٢ ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس (ط دار الفكر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عمرو» تصحيف، والتصويب عن م والمسند.

قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبي ﷺ ثم قام مكانه، قال: وكان المشركون يرمون رَسُول الله ﷺ، فجاء أَبُو بكر وعَلي نائم، قال: وأَبُو بكر يحسب أنه نبي الله، [قال: فقال: يا نبي الله إلله قلا أنه الله على: إنّ نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أَبُو بكر، فدخل معه الغار، قال: وجعل علي يُرْمى بالحجارة كما كان يُرمى نبي الله ﷺ، وهو يَتَضَوّر قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك لئيم، كان صاحبك نرميه فلا يَتَضَوّر، وأنت تَتَضوّر وقد استنكرنا ذلك.

وقد خرج في الناس في غزوة تبوك قال: فقال له عَلي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله ﷺ: «لا»، فبكى عَلي، فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبي، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي»[٤٥٤٨].

قال: وقال له رَسُول الله ﷺ: «أنت وليي في كل مؤمن بعدي».

وقال: سدوا أبواب<sup>(۲)</sup> المسجد غير باب علي، قال: فيدخل المسجد جُنُباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال: وقال: «مَنْ كنت مولاه فإنّ مولاه على»[٥٠٤٨].

قال: وأخبرنا الله في القرآن: أنه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم هل حَدَّثنا أنه سخط عليهم بعد؟

قال: وقال نبي الله ﷺ لعمر حين قال: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: «وكنتَ فاعلاً،؟ وما يدريك لعل الله قد اطّلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»[٥٤٠٦].

قال: ونا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣)، نا أَبُو مالك كثير بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بَلْج، عَن عمرو بن ميمون، عَن ابن عباس بنحوه.

ورواه عمران بن حُصَين عن النبي ﷺ:

أخبرناه أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأبُو البركات الأنماطي، قالا: أنا أبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أبُو طاهر المُخَلِّص، قالا: أَنا أبُو حامد مُحَمَّد بن هارون الحَضْرَمي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، نا عمر بن عَبْد الوهاب الرياحي، نا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَبِيه سُلَيْمَان

<sup>(</sup>١) الزيادة عن م والمسند، للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم والمطبوعة: «قال: وسد الأبواب المسجد» والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١/ ٧١٠ رقم ٣٠٦٣ (ط دار الفكر ـ بيروت).

التيمي عن منصور، عَن رِبْعِي، عَن عمران بن حُصَين قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لأدفعن الراية إلى رجل (٢) يحبّ الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه» فبعث إلى عَلي، فجاء وهو أرمد، فتفل في عينيه، وأعطاه الراية، فما ردّ وجهه حتى فتح الله عليه، وما اشتكاها بعد[٨٤٥٧].

أَخْبَرَنا ابن الحسن الفَرَضي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبي الحديد، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عَبْد العزيز بن أَحْمَد السّراج، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عيسى التميمي، نا مُحَمَّد بن يونس وهو الكُدّيمي، نا عمر بن عَبْد الوهاب الرياحي، نا المُعْتَمِر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن منصور بن المُعْتَمِر، عَن ربعى بن حِرَاش، عَن عمران بن حصين قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لأدفعن الراية إلى رجل يحبه الله ورسولُه، ويحبّ الله ورسولَه»، فأرسل إلى عَلي بن أبي طالب وهو أرمد، فتفل في عينيه فبرأ، فدفعها إليه، فسار حتى فتح الله عليه [٨٤٥٨].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو طاهر بن القُصّاري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن القَصّاري، أَنا أَبِي، قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسن قالا. ح وانا أَبُو مُحَمَّد طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو منصور سعيد بن مُحَمَّد بن عمرو الرِّزَاز، وأَبُو الطَّيّب سعيد بن يخلف بن ميمون الكتامي، وأَبُو الحسن سعد الخير بن مُحَمَّد بن سهل، وأَبُو مُحَمَّد الخياط أَحْمَد بن عَبْد الله بن الحسين بن الآمدي، وأَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الخياط المقرىء، وأَبُو البيضاء (٢) سعد بن عَبْد الله الحبشي مولى موسى بن جعفر الحَجَبي، قالوا: أنا أَبُو الخطّاب نصر بن أَحْمَد بن البطر، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ البَيّع، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا إبْرَاهيم بن هانىء، نا أَبُو نُعَيم الطّحّان، نا عَلي بن البيم، عَن مُحَمَّد بن عَلي السّلمي، عَن منصور بن المُعْتَمِر، عَن ربعي بن حِرَاش قال مُحَمَّد: ولو قلت: إنى سمعته من ربعى لصدقت ـ عن عمران بن حصين قال:

قال رَسُول الله على «الأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولُه»،

<sup>(</sup>١) في " ز »: "لرجل. وفي م كالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم: «البيضاء» وفي المطبوعة: البقاء، قارن مع المشيخة ٧٠/ أ وفيها: «أبو البيضاء» أيضاً.

فأعطاها علياً، وفتح الله خيبر [٩٤٥٩].

واخبرناه أبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أبُو الحسين بن النَقور، أَنا أبُو القاسم عيسى بن عَلي الوزير، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا أبُو موسى الهروي<sup>(۱)</sup>، وهو إسحاق بن إبْرَاهيم<sup>(۱)</sup>، نا عَلي بن هاشم، عَن مُحَمَّد بن عَلي، عَن منصور، عَن رِبعي، عَن عمران بن حصين قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولُه، لا يردّها حتى يفتح عليه»، قال: فدفعها إلى عَلى [٨٤٦٠].

ورواه أبُو سعيد الخُدْري:

أَنا أَبُو القَاسِم الشيباني، أَنا أَبُو عَلي التّميمي، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أخمَد (٢)، نا أبي، نا مُضعَب بن المقدام وحجين بن المُثَنّى، قالا: نا إسرائيل، نا عَبْد الله بن عِضمَة العِجْلى قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري يقول:

إن رَسُول الله ﷺ أخذ الراية فهزها ثم قال: «مَنْ يأخذها بحقها؟» فجاء (٣) فلان: فقال: أنا، فقال: «امط»، ثم جاء رجل آخر فقال: أنا، فقال: «امط»، ثم قال النبي ﷺ: «والذي أكرم (٤) وجه مُحَمَّد لأعطينها رجلاً لا يفرّ (٥)، هاك يا علي»، فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفَدَك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب: بعجوتها وقديدها [٨٤٦١].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

**ح وأخبرتنا** أم المجتبى فاطمة [قالت:](٦) قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا زهير، نا حسين بن مُحَمَّد، نا إسرائيل، عَن عَبْد اللّه بن عِصْمة قال: «من يأخذها قال: سمعت أبا سعيد يقول: أخذ رَسُول الله ﷺ الراية فهزّها(٧) ثم قال: «من يأخذها بحقها؟» فجاء الزبير فقال: أنا، فقال: «أمط» [ثم قام آخر ـ وقال ابن حمدان: رجل آخر ـ

<sup>(</sup>١) رسمها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، والمطبوعة، ترجمته في تاريخ بغداد ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ٣٤/٤ رقم ١١١٢٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: فقال، تصحيف، والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وفي المسند: كرّم.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وم وو ز »: «لا هزها فجاء علي فانطلق» والمثبت عن المسند.

 <sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك (قالت) عن م.

فقال: أنا، فقال: «أمط»] (١) ثم اتفقا فقالا: - فقال رَسُول الله ﷺ: «والذي كرّم - وقال ابن حمدان: أكرم - وجه مُحَمَّد لأعطينَها رجلاً لا يفرّ بها هاك يا علي» فقبضها، ثم انطلق حتى فتح الله فتح الله عليه فَدَك وخيبر، وجاء بعجوتها وقديدها. وقال ابن حمدان: حتى فتح الله فدك [٢٤٦٧].

ورواه أبُو ليلي الأنصاري عن النبي ﷺ:

اخبرناه أبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أبُو القاسم القُشَيري، وأبُو بكر أَحْمَد بن منصور بن خلف، قالا: أنا السّيد أبُو الحسّن مُحَمَّد بن الحسّين بن داود العلوي، أَنا أبُو نصر مُحَمَّد بن حمدوية بن سهل، نا عَبْد الله بن حمّاد، نا مُحَمَّد بن عمران بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، حدّثني أبي، حدّثني ابن أبي ليلى، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى قال:

كنا مع رَسُول الله ﷺ في غزاة فدعا علياً ثم قال: «لأعطينَ الرايةَ اليوم رجلاً يحب الله ورسولَه، يفتح الله عليه، ليس بفرّار»، فتطاول الناس لها، ورفعوا رؤوسهم، وقال مرة: فتشرف، فجاء علي فدفع إليه الراية، فتوجه، فقتل مَرْحَب (٢) اليهودي، وفتح الله عليه.

كذا قال، والمحفوظ أنّ أبا ليلي رواه عن عَلي.

أخبرناه أبُو عَلي بن السبط، نا أبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وأخبرناه أبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أبُو عَلي بن المُذْهِب، نا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا وكيع، عَن ابن أبي ليلى، عَن المِنْهَال، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى قال:

كان أبي يسمر مع عَليّ، وكان عَلي يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب الشتاء في الصّيف، فقيل له: لو سألته فسأله؟ فقال: إن رَسُول الله على بعث إلىّ وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رَسَول الله إنّي أرمد العين، فتفل في عيني، فقال: «اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد» فما وجدت حراً ولا برداً منذ يومئذ، وقال: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ] ليس بفرّار» فتشرّف لها أصحاب النبي على فأعطانيها.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الآصل، والعبارة غير مقروءة في ﴿ زَ ﴾: والزيادة عن م.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: مرحباً.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٢١٤ رقم ٧٧٨ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم، واستدرك عن المسند.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الشّحَامِي، أَنَا أَبُو نصر عَبْدِ الرَّحمن بن عَلَي، أَنَا يَحْيَىٰ بن إِسْمَاعيل، أَنَا عَبْدِ اللّه بن هاشم، نا وكيع، نا ابن أَبِي لِيلَى، غَن المِنْهَال بن (١) عمرو، غن عَبْدِ الرَّحمن بن أَبِي ليلى قال:

كان علي يلبس ثياب الشتاء في الصيف، وثياب الصيف في الشتاء، فقيل لأبي: لو سألته عن هذا، فسأله، فقال: إنّ رَسُول الله ﷺ بعث إليّ وكنت أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رَسُول الله إنّي أرمد العين، فتفل في عيني وقال: «اللّهم أذهب عنه الحر والبرد»، فما وجدت حراً ولا برداً منذ يومئذ، قال: وقال ﷺ: «لأعطين الراية اليوم رجلاً يحبه الله ورسولُه، ويحبّ الله ورسولَه ليس بفرّارٍ»، قال: فتشرف لها الناس، فبعث إلى عَليّ، فأعطاه الراية [٨٤٦٣].

ورواه يونس بن بُكَير، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن فزاد في متنه (٢).

الْخُبَرَنا (٣) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا رضوان بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبّار، نا يونس بن بُكير، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي ليلى، عَن المِنْهَال بن عمرو، والحكم عن عَبْد الرَّحمن بن أَبي ليلى قال:

كان [عليّ] (٤) يلبس في الحرّ الشديد القباء المحشوّ الثخين وما يبالي الحر، فأتاني أصحابي فقالوا: إنّا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً، فهل رأيته؟ فقلت: وما هو؟ قالوا(٥): رأيناه يخرج علينا في الحرّ الشديد في القباء المحشوّ الثخين وما يبالي الحر، ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد، فهل سمعت في ذلك شيئا؟ فقلت: لا، ما سمعت فيه بشيء، فقالوا: سل لنا أباك عن ذلك، فإنه يسمر معه، فأتيته فسألته وأخبرته ما قال الناس، فقال: ما سمعت في ذلك شيئاً، قلت: فإنهم قد أمروني أن أسألك، فدخل على عَلي فسمر معه ثم قال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد تفقدوا (٢) منك شيئاً، وسألوني عنه، فلم أدر ما هو؟ فقال عَلي: وما ذلك؟ فقال: يزعمون أنّك تخرج عليهم في الحرّ الشديد عليك القباء المحشوّ الثخين لا تبالي بالحرّ، وتخرج عليهم في البرد الشديد عليك الثوبان الخفيفان لا تبالي

<sup>(</sup>٣) الأصل: «عن» تصحيف، والمثبت عن م.(٢) تقرأ بالأصل: «بيته» والمثبت عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: وأخبرناه. (٤) زيادة عن م للإيضاح.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: قال.

<sup>(</sup>٦) إعجامها مضطرب بالأصل وم تقرأ بالأصل: "يعقدوا" وفي م: "يفقدوا" والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

البرد، فقال: أَومَا شهدت معنا خيبر، فقلت: بلى، قال: فما رأيتَ رَسُول الله على حين دعا أبا بكر فعقد له وبعثه إلى القوم، فانطلق ثم جاءه بالناس وقد هزموا؟ فقال: بلى، قال: ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق ولقى القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هُزم؟ فقال رَسُول الله على عند ذلك: «لأعطين الراية اليوم رجلاً يحبه الله ورسوله، يفتح عليه، غير فرّار»، فدعاني، فأعطاني الراية ثم قال: «انطلق»، فقلت: يا رَسُول الله إنّي أرمد، والله ما أبصر، فتفل في عيني ثم قال: «اللهم أكفِهِ الحرّ والبرد»، فما وجدت بعد يومي ذلك برداً ولا حر آلهدما.

أخبرناه أبُو المُطَهِّر عَبْد المنعم بن أَحْمَد بن يعقوب بن أَحْمَد بن عَلي، أَنا جدي الأمي أبُو طاهر بن محمود الثقفي - فيما قُرىء عليه وأنا حاضر - أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن الحسن أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن عمر بن عَبْد الله بن الحسن أنا (٢) أَحْمَد بن منصور، أَنا عُبَيْد الله بن موسى، أَنا ابن أبي ليلى، عَن الحكم والمِنْهَال، عن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى عن أبيه.

أنه قال لعَلي - وكان يسمر معه: - إنّ الناس قد أنكروا منك أن تخرج في البرد في الملاءتين، وفي الحرّ في الحشو والثوب الثقيل، قال: فقال عَلي: ألم تكن معنا بخيبر؟ قال: بلى، قال: فإنّ رَسُول الله عَلَيْ بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع وقد انهزم، فبعث عمر وعقد له لواء فرجع منهزماً بالناس فقال رَسُول الله عَلَيْ: «الأعطينَ الراية رجلاً يحبه الله ورسولُه، ويحبّ الله ورسولُه، يفتح الله له، ليس بفرّار»، قال: فأرسل إليّ وأنا أرمد، فقلت: إنّي أرمد، فقلت: إنّي المد، فقلت عيني ثم قال: «اللّهم أكفِه أذى الحر والبرد»، قال: فما وجدت حراً بعده والا برداً [۸٤٦٥].

ورواه معاوية بن مَيْسَرة العَبْدَي عن الحكم.

أخبرناه أبُو القاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أبُو بكر الخطيب.

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل وم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و « ز »: «بن» والمثبت عن م، انظر ترجمة أحمد بن منصور الرمادي البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ١٥١ وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨٩.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني، وأَبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد التميمي، قالا: أنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد الواعظ، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد (١) بن عقدة الكوفي ـ إملاء ـ نا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن سَرّاج أَبُو عَبْد الله الكِنْدي، حدّثني مَخْلَد بن أَبي قريش الطّحّان، نا معاوية بن بِشْر (٢) العَبْدي، حدّثني الحكم بن عُتيبة أنه سمع عَبْد الرَّحمن بن أَبي ليلي يقول:

كان أبُو ليلى يسمر مع عَلى قال: اجتمع إليَّ القومُ (٣) من أهل المسجد فقالوا: إنا ننكر من أمير المؤمنين لباسه في الشتاء الثوب الوَاحد، وفي الصيف القباء المحشوّ، فلو سألتَ أباكُ أن يسأله إذا سمر عنده، قال عَبْد الرَّحمن: فدخلنا عليه، فسأله أبُو ليلى فقال: أَمَا كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى، قال: فإنّ رَسُول الله عَنِي قال: «لأعطينَ الراية رجلاً يحب الله ورسولَه، بخيبر؟ قال: بلى ورسولَه، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»، فتشرّف (٤) لها أصحابُ رَسُول الله عَنِي فقال: «أين عَلى؟» فقيل: إنّه أرمد، فدعاني، فتفل في عينيّ وقال: «اللّهم أذهبُ عنه الحرّ والبرد»، وأعطاني الراية، ففتح الله عليّ، فما وجدتُ بعدها حراً ولا برداً [٢٨٤٦٦].

واللفظ للخطيب.

ورواه بُكَير بن سعد، عَن ابن أبي ليلي:

أخبرناه أبُو القاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحَسناباذي (٥)، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصلت، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا الحسين بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الأزدي، نا أبي، حدّثني فُضَيل بن عُثْمَان، حدّثني أُمّى الصيرفي (٦) عن بُكير بن سعد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلي، قال:

كان أبُو ليلى يسمر مع عَلي بن أبي طالب، وأسمرُ (٧) معه فأنكر قومٌ من أهل المسجد لباس علي في الشتاء الثوب الرقيق، وفي الصيف الثوب الكثيف، فقالوا لي: قُلْ لأبي ليلى

<sup>(</sup>١) الأصل: معبد، وفي م: شعيب، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم: هنا، وفي « ز »: بشير، والذي تقدم قريباً معاوية بن ميسرة، وفي المطبوعة هنا أيضاً: ميسرة.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م و « ز »: «نفر».
 (٤) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: فتشوّف له.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: الحسن آبادي.

<sup>(</sup>٦) هو أمي بن ربيعة المرادي، أبو عبد الرحمن الصيرفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: وسمر.

يسأله إذا سمر معه، [قال:](١) فذكرتُ ذلك لأبي ليلى فذكره له، فقال له أمير المؤمنين: أَوَمَا كنتَ معنا بخيبر؟ قال: بلى، قال: أَفَمَا تعلم أن رَسُول الله ﷺ قال: «لأعطينَّ رايتي رجلاً يحبّ الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه، لا يرجع حتى يفتح الله عليه»، فتشرّف لها من تَشَرّف، فأرسل إليَّ فدعاني وأنا أرمد، فنفل في عينيّ ودعا لي فأعطاني رايته، ففتح الله علي به؟ فقال أبُو ليلى: بلى، قال: فإنّي والله ما وجدتُ بعد دعوة رَسُول الله ﷺ حراً ولا برداً حتى جلستُ مجلسي هذا.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلى بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي التميمي.

قالا: أنا أبُو بكر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حدّثني أبي، نا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أبيه، عَن مغيرة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر (٣) بن عُبَيْد الله بن عمر، وأَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم ابنا أَبِي عُثْمَان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم (٤) بن (٣) أَبِي عُثْمَان.

قالوا: أنا عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن يَحْيَى، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا يوسف، نا جرير، عَن المغيرة، عَن أم موسى قالت:

سمعت علياً يقول: ما رمدتُ ولا صدعتُ منذ مسح رَسُول الله ﷺ وجهي، وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية.

**أَخْبَرَنا** أَبُو المظفر بن القُشَيري، نا أبو سعد الجَنْزَرودي (٥)، نا أبُو عمرو بن حمدان.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو منصور الحسَين بن طلحة بن الحسَين، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، نا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا زهير، نا جرير، عَن مغيرة، عَن أم موسى قالت:

سمعت علياً يقول: ما رمدت ولا صدعتُ منذ مسح رَسُول الله عَلَيْ وجهي، وتفل في

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ١٦٩/١ رقم ٥٧٩ باختلاف.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من م. (٤) في « ز » تقرأ: أبو القاسم.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «نا سعيد الجنررودي» وفي م: «أبو سعد الحنروردي» والصواب ما أثبت، والسند معروف.

عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية .

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن مندوية ، أَنا أَبُو الحسَن الحَسَناباذي ، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصلت ، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد ، نا مُحَمَّد بن علي بن عبد (١) الرَّحمن ، نا أَبي ، نا مُحَمَّد بن صَبيح السماك ، عَن عَبْد الكريم الجَزّار - قال ابن عقدة - وهو عَبْد الكريم بن عَبْد الله البَجَلي - عن أبي إسحاق عن عَبْد الرَّحمن بن أَبي ليلى ، عَن عَلي قال : ما رمدتُ ولا صدعتُ منذ دعا لى رَسُول الله ﷺ .

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا رضوان بن أَحْمَد.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي (٢)، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب.

قالا: نا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بُكَير، عَن ابن إسحاق، حدّثني عَبْد الله بن الحسَن (٣) عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رَسُول الله ﷺ قال:

خرجنا مع عَلي حين بعثه رَسُول الله ﷺ برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله، فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول عليّ باباً من عند الحصن (٤)، فتترس (٥) به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده، فلقد رأيتني في نفر يعني سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه.

وسقط من حديث البيهقي: عن عَبْد الله بن الحسنن.

آخر الجزء الخمسين بعد الثلاثمائة من أصل السماع، وهو آخر المجلد الخامس والثلاثين منه.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ<sup>(1)</sup> قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن عَلي، نا قاسم بن زكريا إسْمَاعيل بن موسى، نا المُطّلب بن زياد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو الحسين بن المهتدي، أَنا أَبُو الحسن

<sup>(</sup>١) بالأصول والمطبوعة: عبيد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢١٢ وانظر سيرة ابن هشام ٣/ ٢٩٠ والبداية والنهاية ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) «عبد الله بن الحسن» ليس في دلائل النبوة للبيهقي، وسينبه المصنف في آخر الحديث إلى هذا السقط في السند.

<sup>(</sup>٤) في دلائل النبوة: باب الحصن.

في الدلائل: فترس. (٦) في المطبوعة: أبو العز.

الحربي، نا العباس بن أخمَد البِرْتي (١)، أنا إسْمَاعيل، نا المُطّلب بن زياد.

عَن ليث، عَن أَبِي جعفر، عَن جابر ـ وقال أَبُو بكر: حدَّثني جابر ـ بن عَبْد الله.

أن علياً حمل الباب ـ زاد أبُو بكر: على ظهره وقالا: ـ يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها، وأنه جربوه بعد ـ ذلك فلم يحمله إلاً أربعون رجلاً.

اخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن بنت مطر، نا أَبُو معاوية، نا موسى بن مسلم، عَن ابن سابط، عَن سعد قال:

سمعت النبي ﷺ يقول: «لأعطين الراية رجلاً يحبّه الله ورسولُه ويحب الله ورسولَه»، قال: فدفعها إلى عَلى [٨٤٦٧].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد العَيّار.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَخْمَد بن منصور بن خلف، قالا<sup>(۲)</sup>: أنا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الفامي<sup>(۳)</sup>، أنا أَبُو العباس السّراج، نا قُتيبة بن سعيد، نا حاتم بن إسْمَاعيل، عَن بُكَير بن مسمار، عَن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال.

أمر (٤) معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أَمَا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رَسُول الله ﷺ علان تكون لي واحدة منهن أحبّ إلي من حمر النعم ..

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول وخلّفه في بعض مغازيه، فقال له عَلي: يا رَسُول الله تَخلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رَسُول الله ﷺ: «أَمَّا تُرضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي المعلمي الله الله علي المعلى المن موسى إلا أنه لا نبي بعدي المعلى المعلى

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولُه»، قال: «ادعوا لي علياً»، فأتي به أرمد، فبصق في عينه ـ وقال العَيّار في

<sup>(</sup>١) الأصل: البوني، تصحيف، والمثبت عن م، ترجمته في تاريخ بغداد ١٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) الأصل: قال، والمثبت عن م و ( ز ) والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل و (ز): (العامي) والمثبت عن م، راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٢٠.

 <sup>(</sup>٤) األصل: (أبو، تصحيف، والمثبت عن م. (٥) كذا باألصل وم و (ز، يعنى تطاول لها أصحابه.

عينيه ـ ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه.

ولما نزلت هذه الآية: ﴿نَدُعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُم﴾ (١) دعا رَسُول الله ﷺ علياً، وفاطمة، وحسناً، وحسناً، وحسناً، فقال: «اللَّهم هؤلاء أهلى»[٨٤٦٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، وأبُو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، قالا: أنا أبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إلى أَسحاق، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مروان بن عَبْد الملك.

ح وَاخبرناه مُحَمَّد السَّيّدي، نا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي.

قالا: نا هشام بن عمّار، نا حاتم بن إسْمَاعيل، نا بُكَير بن مسمار، عَن عامر بن سعد، عَن أَبيه قال:

مر معاوية ـ وقال الباغندي: مرّ رجل ـ بسعد فقال: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: ـ زاد ابن مروان: سعد. وقالا: ـ أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن رَسُول الله ﷺ فلا أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول ـ زاد ابن مروان: له وقالا: ـ وخلّفه في بعض مغازيه فقال عَلي: يا رَسُول الله ﷺ: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»، وقال ابن مروان: لا نبوة بعدي [٨٤٧٠].

وسمعته يقول: «لأعطين الراية ـ زاد ابن مروان: غداً وقالا: ـ رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولُه»، قال: فتطاولنا ـ وقال الباغندي: فتطاول<sup>(٢)</sup> ـ لها، فقال رَسُول الله ﷺ: «ادعوا علياً»، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه؛ وذقع الراية إليه، ففتح الراية عليه.

فلما نزلت ـ وقال الباغندي: وقال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليذهب عنكم الرَّجْس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ (٣) دعا رَسُول الله ﷺ علياً، وفاطمة، وحسناً، وحسيناً فقال: «اللَّهمّ أهلي ـ زاد الباغندي: اللّهم هؤلاء أهلى»[٨٤٧١].

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: فتطاولنا لها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو مُحَمَّد بن طاوس ـ إملاء ـ نا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو الحسَن بن مُخْلَد.

ح قال: وأنا أبُو الغنائم، أنا أبو<sup>(٢)</sup> الحسَين مُحَمَّد بن أَخْمَد بن القاسم الباهلي<sup>(٣)</sup> الضّبّي<sup>(٤)</sup>، قال: وأنا أبُو عَبْد الله الحسَين بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن طلحة، أَنا أَبُو الحسَين<sup>(٥)</sup> [ابن] رزقويه<sup>(١)</sup>.

ح قال: وأنا أبُو الفتح عَبْد الرزاق بن عَبْد الكريم الحَسناباذي ـ بأصبهان ـ أنا ابن (۷) الفضل القطان، قالوا: أنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الصفار، نا الحسن بن عَرَفة، نا عَلَى بن ثابت الجَزري، عَن بُكير بن مسمار مولى عامر بن سعد قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قالَ سعد:

لعَلي ثلاث لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم:

نزل (^) على رَسُول الله ﷺ الوحي فأدخل علياً، وفاطمة، وابنيهما تحت ثوبه قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي».

وقال حين خلّفه في غزاة غزاها، فقال رَسُول الله ﷺ: «أَلاَ ترضى أَنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنه لا نبوة»[٢٧٤٠].

وقوله يوم خيبر: «لأعطينَ الراية رجلاً يحبه الله ورسولُه، يفتح الله على يديه»، فتطاول المهاجرون لرَسُول الله ﷺ ليراهم، فقال: «أين عَلي؟» قالوا: هو أرمد، وقال ابن الفضل: قيل له أرمد قال: «ادعوه»، فدعوه، فبصق في عينيه، ففتح على يديه [٨٤٧٣].

كتب به إليَّ أبُو القاسم عَلى بن أحْمَد بن بيان.

وَأَخْبَرَنا خالي أَبُو المكارم سلطان بن يَحْيَىٰ القرشي، وأَبُو سُلَيْمَان داود بن مُحَمَّد الإربلي عنه، أَنا أَبُو الحسَن بن مَخْلَد، أَنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصَّفّار، نا الحسَن بن عَرَفة،

<sup>(</sup>١) ورد هنا في الأزهرية فقط:

آخر التسعين بعد الأربعمئة من الفرع، وهو آخر المجلد التاسع والأربعين.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «ابن أبى الحسين» والمثبت عن م، والسند غير واضح فى « ز ».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: «المحاملي» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الحسن، والمثبت عن م والمطبوعة. (٦) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: أبو الفضل. ﴿ لَمُ الْأَصِلُ ومَ: فَنْزُلُ، والْمُثْبَتُ عَنَّ الْمُطبُوعَةُ.

نا عَلي بن ثابت الجَزَري، عَن بُكَير بن مسمار مولى عامر بن سعد قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال سعد: قال:

لعَلي ثلاث، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إليّ من حمر النعم:

نزل على رَسُول الله ﷺ الوحي، فأدخل علياً، وفاطمة، وابنيهما (١) تحت ثوبه ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهلي، وأهل بيتي».

وقال له حين خلّفه في غزاةٍ غزاها، فقال عَلي: يا رَسُول الله خلّفتني مع النساء والصّبيان، فقال له رَسُول الله ﷺ: «أَلاَ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبوة (٢)»[م١٤٠٥].

وقوله يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسولَه، يفتح الله على يديه»، فتطاول المهاجرون لرَسُول الله ﷺ ليراهم، فقال: «أين عَلي؟» قالوا: هو رمد، قال: «ادعوه»، فدعوه، فبصق في عينيه، ففتح الله على يديه.

أخْبَرَنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل، [أنا أبو القاسم أحمد بن محمد الخليلي] (٣) أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن الحسن الخزاعي، أنا أبو سعيد [الهيثم بن كليب] بن شريح الشاشي، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي، نا [إبراهيم بن المنذر، نا] (٥) إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، عن أبيه، عن عامر بن سعد بن [أبي وقاص] (٢) قال (٧): قال سعد: أما والله إني لأعرف علياً وما قال له رسول الله عليه أشهد [أنه] لقال لعلي يوم غدير خم (٨) ونحن قعود معه [فأخذ بضبعه] (٩) ثم قام به، ثم قال:

"أيها الناس، من مولاكم، قالوا: الله ورسوله،قال: «[من كنت مولاه]  $^{(10)}$  فعلي مولاه، اللهم عاد من عاداه، ووال من والاه $^{[\Gamma V^2]}$ .

ثم قال في غزوة [أراد أن يخلّفه](١١) رسول الله ﷺ: أتخلفني في النساء والذراري؟

<sup>(</sup>١) الأصل وم: وابنيها.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: لا نبي بعدي.

<sup>(</sup>٣) مطموس بالأصل والمستدرك بين معكوفتين عن م.

 <sup>(8)</sup> مطموس بالأصل والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) مطموس بالأصل والمثبت عن م. (٧) فوقها في الأصل: (س).

<sup>(</sup>٨) خدير خمّ: ماء بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان أو ثلاثة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>A) مطموس بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>١٩) مطموس بالأصل والمستدرك عن م. (١١) مطموس بالأصل والمستدرك عن م.

[فقال رسول الله ﷺ:] (١).

«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبوة $^{(Y)}$  بعدى؟ $^{"}$ 

وقال يوم خيبر: «لأعطين هذه، الراية رجلاً (٣) \_ وخرج بها في يده \_ رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه ليس بفرار (٤) » فجثم الناس على الركب، فالتفت إلى علي فلم يره، قال: «أين علي»؟ قيل: يشتكي عينيه. فدخل عليه (٥)، فتفل في عينيه ومسحهما. ثم خرج به وأعطاه الراية، إلى.

[أخبرنا<sup>(٢)</sup> (أبو الأعز قراتكين) بن الأسعد، أنا أبُو (مُحَمَّد) الحسن بن عَلي، أنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد الزيات<sup>(٧)</sup>، نَا قاسم بن زكريا<sup>(٨)</sup> المطرز، نَا إِسْمَاعيل بن موسى، نَا عَبْد السَّلام بن حرب، عَن موسى الصغير (عن عباد)<sup>(٩)</sup> عن عَبْد الرَّحْمٰن بن (سابط، عن مُحَمَّد بن)<sup>(١٠)</sup> سعد].

وَأَخْبَرَنا (١١) أبو طاهر قراءة، نا ابن الأسعد، نا أبو محمد الحسن بن علي، نا أبو حفص عمر بن محمد بن ثابت، [أنبأنا ابن] المطرز، نا إسماعيل بن موسى، نا عبد السلام بن حرب، عن موسى الصغير، عن عباد [عن عبد الرحمن بن سابط] (١١) عن سعد قال:

كنت جالساً عند فلان فذكروا علياً فتنقضوه فقلت: أين أبي.... (١٢) سمعت رسول الله ﷺ يقول له ثلاثاً لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم ـ سمعته يقول [له]:

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: «نبي».

 <sup>(</sup>٣) فقط وردت في الأصل، وليست في م و ( ز ) والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) «يديه ليس بفرار» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يشتكي عينيه، فدخل عليه» مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل ومضطرب في « ز »، نستدركه عن م، وقد قومناه عن المطبوعة.

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة: ابن ثابت.
 (٨) في المطبوعة: زنجويه.

<sup>(</sup>٩) سقطت من م. والمستدرك بين قوسين عن المطبوعة.

<sup>(</sup>١٠) بياض في م والمستدرك بين قوسين عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢٢) ما بين الرقمين سقط من م، وقومنا السند عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢٢) بياض بالأصل، وفي م: ابن أبي طالب (بعدها بياض).

«أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي» [ $^{^{\Lambda^{1}}}$ .

وسمعته يقول:

«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله ليس بفرار»[٩٤٠٩].

وسمعته يقول: «من كنت مولاه فعلى مولاه»[٨٤٨٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي بن السبط، وأبو عَبْد الله الحسَين بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، وأم البهاء فاطمة بنت عَلَي بن الحسَين بن جدا قالوا: أنا مُحَمَّد بن عَلَي بن عَلَي بن عَلَي بن معروف بن مُحَمَّد البزاز، نا أَبُو عيسى مُحَمَّد بن الميثم بن خالد الوراق، نا الحسَن بن عَرَفة العبدي، نا مُحَمَّد بن خازم (٦) أَبُو معاوية الضرير، عَن موسى بن مسلم الشيباني، عَن عَبْد الرَّحمن بن سابط، عَن سعد بن أَبي وقاص.

[قال: قدم معاوية في حجاته، فأتاه سعد بن أبي وقاص،] (٤) فذكروا علياً، فقال سعد: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: ثلاث خصال لله تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من الدنيا، وسمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه».

وسمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحبّ الله ورسوله».

وسمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي المدي»[٨٤٨].

أَنْ أَبُو الفُضَيلِ الفُضَيلِي، أَنَا أَبُو القاسم الخليلي، أَنا أَبُو القاسم الخزاعي، أَنا المُعيثم بن كليب الشاشي، نا أَحْمَد بن شداد الترمذي، نا عَلي بن فادم، نا إسرائيل، عَن عَبْد الله بن شريك، عَن الحارث بن مالك قال:

أتيت مكة، فلقيت سعد بن أبي وقّاص، فقلت: هل سمعت لعَليّ منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا أعمّر فيها مثل عمر نوح عليه السلام.

إن رَسُول الله عَيْكَة بعث أبا بكر «ببراءة» إلى مشركى قريش فسار بها يوماً وليلة ثم قال

<sup>(</sup>١) الأصل: الحسن، والمثبت عن م والمطبوعة. (٢) "بن على" لم تكرر في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) األصل وم: حازم، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبالاء ٧٣/٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م.

لعَلي: «اتبع أبا بكر فخذها فبلّغها، ورد عليّ أبا بكر»، فرجع أبُو بِكر فقال: يا رَسُول الله أنزلَ بي شيء؟ قال: «لا، إلاَّ خير، إلاَّ أنه ليس يبلّغ عني إلاَّ أنا أو رجل مني أو قال: من أهل بيتي»[٨٤٨٦].

قال: فكنا مع النبي على المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من المسجد إلاً آل رَسُول الله على، قال: فخرجنا نجر نعالنا، فلما أصبحنا أتى العباس النبي على فقال: يا رَسُول الله أخرجت أعمامك وأصحابك وأسكنتَ هذا الغلام، فقال رَسُول الله على: «ما أنا أمرتُ بإخراجكم ولا إسكان هذا الغلام، إنّ الله هو أمر به المعاهد.

قال: والثالثة أنّ نبي الله ﷺ بعث عمراً (١) وسعداً إلى خيبر فخرج سعد ورجع عمر فقال رَسُول الله ﷺ: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولُه» [٨٤٨٤]، فقال رَسُول الله ﷺ: (لأعطىء بعضه] (٣) ، فدعا علياً فقالوا له: إنّه أرمد، فجيء به يقاد، فقال له: «افتح عينيك» فقال: لا أستطيع، قال: فتفل في عينيه من ريقه ودلكها بإبهامه وأعطاه الراية.

والرابعة يوم غدير خمّ، قام رَسُول الله ﷺ فأبلغ ثم قال: «يا أيها الناس ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» ثلاث مرات، قالوا: بلى، قال: «ادنُ يا عَلَي» فرفع يده ورفع رَسُول الله ﷺ يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه، فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه» حتى قالها ثلاث مرات.

والخامسة من مناقبه: أن رَسُول الله ﷺ غزا على ناقته الحمراء (٤) وخلّف علياً، فنفست ذلك عليه قريش وقالوا: إنه إنّما خُلّف (٥) أنه استثقله وكره صحبته، فبلغ ذلك علياً، قال: فجاء حتى أخذ بغرز الناقة، فقال عَلي: زعمت قريش أنّك إنّما خلّفتني أنّك تستثقلني وكرهت صحبتي، قال: وبكى عَلي، قال: فنادى رَسُول الله ﷺ في الناس فاجتمعوا ثم قال: «أيها الناس ما منكم أحدُ إلا وله حامة (٢)، أما ترضى ابنَ أبي طالب أنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي (١٨٤٨) فقال عَلى: رضيتُ عن الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «عمر وسعداً» وفي م: «عمر وسعد».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المختصر، وفيه: في ثناء كبير.

<sup>(</sup>٣) الذي بالأصل وم: «أحصى» والمستدرك بين معكوفتين عن المطبوعة وفي المختصر: أخشى أن لا أحصى.

<sup>(</sup>٤) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في م والمطبوعة: خَلْفه. (٦) الحامّة: الخاصة.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن العبّاس، نا ابن أبي مُحَمَّد الحسَن (١٤) بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المَحْلَدي، أَنا أَبُو عمران موسى بن العبّاس، نا ابن أبي الحنين، نا أَحْمَد بن مُفَضّل، عَن يَحْيَىٰ بن سَلَمة بن نُفَيل عن مُسلم المُلاَئي، عَن خَيْثَمة بن عَد الرَّحمن قال:

قلت لسعد بن أبي وقّاص: ما خلّفك عن علي؟ أشيء رأيته، أو شيء سمعته من رَسُول الله ﷺ ثلاثاً لو رَسُول الله ﷺ ثلاثاً لو تكون واحدة لي منها أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس ومن الدنيا وما فيها:

لما كان غزوة تبوك خلُف رَسُول الله ﷺ علياً في أهله قال: فوجد عَلي في نفسه، فقال له: «أَمَا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبوة» [٨٤٨٦].

وقال رَسُول الله على يوم خيبر: «العطين الراية خداً رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولَه، ليس بفرّار، الا يرجع حتى يفتح عليه»، فلما أصبح صلّى الفجر ثم نظر في وجوه القوم، فرأى علياً منكساً في ناحية القوم يشتكي عينيه، قال: فدعاه، فقال: يا رَسُول الله إنّي أرمد، قال: فأخذ يمسح (٢) عينيه ودعا له، قال عَلي: فوالذي بعثه بالحقّ ما اشتكيتها بعد، قال: فأخله يمسح (٢) عينيه ودعا له، قال: وأبلغه الناس من خلفه، قال: فما تكامل الناس من خلفه حتى لقي مَرْحَب فاتقاه (٢) بالرمح فقتله، ثم مضى إلى الباب حتى أخذ بحلقة الباب من قال: أنزلوا يا أعداء الله على حكم الله وحكم رسوله، وعلى كلّ بيضاء وصفراء، قال: فجاء رَسُول الله على حكم الله وحكم رسوله، وعلى حكم الله وحكم رسوله، فبايعهم وهو آخذ بيد رَسُول الله على، قال: فخرج حييّ بن أخطب، قال: فقال له في الجاهلية فقال له رَسُول الله على: «ما فعلت سقايتكم التي كانت لكم في الجاهلية» قال: في الجاهلية فقال له في الجاهلية قال: يا رَسُول الله أجلينا يوم التضير فاستمددناها ما نزل بنا من الحاجة، قال: فبرئت منك ذمّة الله وذمّة رسوله إن كذبتني قال: نعم، قال: فأتاه الملك فأخبره، فدعاه رَسُول الله على خوفه»، قال: «اذهب إلى جذوع نخلة كذا وكذا فإنه قد نقرها وجعل السقاية في جوفه»، قال: فاستخرجها فجاء بها قال: فلما جاء بها قال لعليّ: «قم فاضرب عنقه» المحدد عقه قال: فقام إليه فاستخرجها فجاء بها قال: فلما جاء بها قال لعليّ: «قم فاضرب عنقه» المحدد الله قال فقام إليه فاستخرجها فجاء بها قال: فلما جاء بها قال لعليّ: «قم فاضرب عنقه» المحدد الما على فقام إليه فاستخرجها فجاء بها قال: فلما جاء بها قال لعليّ: «قم فاضرب عنقه» المحدد المناه المعاه المحدد المحدد المعاه المعاه المعاه المعاه المعاه المعاه المعاه المحدد المعاه ا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: أبو محمد الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: فمسح، والمثبت عن م، وفي المطبوعة: فأخذه إليه فمسح...

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل والمثبت عن م والمطبوعة.

عَلَى فَضَرَب عَنقه وضَرَب عَنق ابن أبي الحُقَيق، وكان زوج صفية بنت حييّ وكان عروساً بها، قال: فأصابها رَسُول الله ﷺ.

قال: وقال رَسُول الله ﷺ يوم خمّ ورفع بيد عَلي فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه» [۸٤٨٨].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو يعقوب إسحاق بن إبْرَاهيم بن هاشم الأذرعي، نا أَبُو زرعة عَبْد الرَّحمن بن عمرو، نا أَخْمَد بن خالد الوَهْبي أَبُو سعيد (١)، نا مُحَمَّد بن إسحاق، عَن عَبْد الله بن أَبي نَجيح، عَن أَبيه قال:

لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنّا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه، فَطُفْ نَطفْ بطوافك، قال: فلما فرغ أدخله في دار الندوة، فأجلسه معه على سريره ثم ذكر علي بن أبي طالب، فوقع فيه، قال: أدخلتني دارك وأقعدتني على سريرك، ثم وقعت فيه تشتمه؟ والله لأن أكون في إحدى خلاله الثلاث، أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، ولأن يكون قال لي ما قاله (٢) له ـ حين رآه غزا تبوكاً: \_ «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» أحبّ إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

ولأن يكون قال لي ما قال له يوم خيبر: «لأعطينَ الرايةَ رجلاً يحب الله ورسولَه يفتح الله على يديه، ليس بفرّار» أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

ولأن أكونَ كنتُ صهره على ابنته ولي منها من الولد ما له أحب إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

لا أدخل عليك (٣) داراً بعد اليوم، ثم نفض رداءه ثم خرج.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، نا أَحْمَد بن سعيد الحافظ ـ بالكوفة ـ نا يَحْيَىٰ بن زكريا بن شيبان، نا إسحاق بن يزيد، نا جابر بن الحرّ النَّخَعي، عَن عَبْد الله بن شريك، عَن الحارث بن ثعلبة قال:

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) يعني ما قال رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يعني على معاوية بن أبي سفيان.

سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: لقد كانت لعَلي خصال لأن تكون لي واحدة منها أحت إلى من الدنيا وما فيها.

غزا رَسُول الله ﷺ تبوكاً فقال له عَلي: تخلّفني؟! فقال: «يا ابن أبي طالب أَمَا ترضى أَن تكون منى بمنزلة هارون من موسى»، فلأن تكون هذه لي أحبّ إلى من الدنيا وما فيها.

وأخرج الناسَ من المسجد وترك علياً فيه فقال له: «عَلَىّ يحلّ له ما يحلّ له» (١٠).

وقال له يوم غدير خمّ: «مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه».

وأرسل أبا بكر ببراءة فأرسل علياً على أثره فأخذ منه براءة فقرأها على أهل مكة، فلأن تكون لى واحدة منهن أحبّ إلى من الدنيا وما فيها.

أَنُو بَكُو بِهُ المقرىء، أَنا الْجُرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، نا عُبَيْد الله بن عمر، نا عَبْد الله بن جعفر، أخبرني سهيل (٢) بن أَبِي صالح، عَن أَبِي مَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب:

لقد أُعطي عَلي بن أَبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من أن أعطى حمر النعم، قيل: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: تزويجه فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ، وسكناه المسجد مع رَسُول الله ﷺ لا يحلّ لي فيه ما يحل له، والراية يوم خيبر.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد بن الحسَن الحداد في كتابه، ثم حدّثني أبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي بن حَمْد المعدل عنه، أَنا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الحافظ (٣)، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبْرَاهيم، نا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَبْرَاهيم، نا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عطاء، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَبان، نا الحسن (٤) بن حفص، نا هشام بن سعيد (٥)، نا عمر بن أسيد، عَن ابن عمر قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و ﴿ ز ، ، والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٢) الأصل وم: «سهل» تصحيف والصواب ما أثبت قارن مع المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في كتاب أخبار أصبهان ٢٧٦/١ ضمن ترجمة الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان، والسند هنا فيه اختلاف: حدثنا عبد الله بن محمد بن عطاء، ثنا محمد بن إبراهيم بن أبان نا الحسين بن حفص.

وبهذا السند رواه في أخبار أصبهان ٢/ ٢١٠ ضمن ترجمة محمد بن إبراهيم بن أبان الجيراني وفيه: حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد، ثنا محمد بن إبراهيم ثنا الحسين بن حفص...

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي أخبار أصبهان في الموضعين: الحسين.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي أخبار أصبهان في الموضعين: هشام بن سعد.

كنا نقول على عهد وفي حديث ابن إبْرَاهيم: في زمان - رَسُول الله ﷺ رَسُول الله ﷺ أَرْسُول الله ﷺ فاطمة أعطي عليّ ثلاثاً لئن أكون أعطيتهن أحبّ إليّ من حمر النعم، زوّجه رَسُول الله ﷺ فاطمة فولدت له، وأعطي الراية يوم خيبر، وسدّت أَبُواب الناس إلا بابه وفي حديث عَبْد الله بن مُحَمَّد: إلا باب علي رضي الله عنه وفيه ولقد أُعطي على بن أبي طالب، وفيه خير الناس: رَسُول الله ﷺ، والباقي مثله.

اخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسين الجُعْفي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن هارون الحيري (۱)، نا إِبْرَاهيم بن إسحاق بن أَبِي العَنْبَس (۲) الزهري، نا جعفر بن عون، وأَبُو نعيم عن هشام بن سعد، عَن عمر بن أسيد، عَن ابن عمر قال:

كنا نقول في زمان رَسُول الله ﷺ: خير الناس أَبُو بكر، ثم عمر، ولقد أُوتي ابن أَبي طالب ثلاثاً ـ لأن أكون أُعطيتهن أحبّ إليّ من حمر النعم ـ زوّجه النبي ﷺ فاطمة، فولدت منه، والراية يوم خيبر، وترك بابه في المسجد وسد أَبواب الناس.

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفِّر القشيري، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الخَلال، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا نصر بن عَلى، أَنا ابن داود ـ سمّاه ابن حمدان: عَبْد الله ـ عَن هشام بن سعد، عَن عمر بن أسيد، عَن ابن عمر قال:

كنا نقول على عهد رّسُول الله ﷺ: رَسُول الله، ثم أَبُو بكر، ثم عمر، ولقد أُعطي ابن أَبي طالب ـ ثلاثَ خصالٍ ـ لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم ـ تزوج فاطمة وولدت له، وأغلق ـ وقال ابن حمدان: وغلق ـ الأبواب غير بابه، ودفع الراية إليه يوم خيبر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن عَلي التميمي، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أَبي، نا وكيع، عَن هشام بن سعد، عَن عمر بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: الحميري.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٥٥ رقم ٤٧٩٧ ط. دار الفكر.

أسيد، عَن ابن عمر قال:

كنا نقول في زمن النبي ﷺ: رَسُول الله ﷺ خير الناس، ثم أَبُو بكر، ثم عمر، ولقد أُوتي ابن أَبي طالب ثلاث خصال: - لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم - زوّجه رَسُول الله ﷺ ابنته، وولدت له، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر.

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفَرَضي، أَنا الحسَن بن أَحْمَد بن أَبِي الحديد، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن أَحْمَد (١) بن الطُّبَيز، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن عَبْد الله مُحَمَّد بن يونس بن داود الخَوْلاني (٣)، عَن هشام بن سعد، عَن عمر بن أسيد قال: سمعت ابن عمر يقول:

لقد أُعطى عَلى بن أبي طالب ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحبّ إليَّ من حمر النعم: تزوج فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ، فولدت الحسن والحسين سبطي رَسُول الله ﷺ وحبيبي رَسُول الله ﷺ، وسدّ الأبواب كلها إلاَّ باب علي، ودفع إليه الراية يوم خيبر.

اخبرناه مختصراً أبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أبُو مُحَمَّد أَخْمَد بن عَلي بن الحسن بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي مسلم الفَرَضي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر بن أخْمَد المطيري، نا أَبُو منصور نصر بن داود بن طوق الخَلَنجي، نا أَبُو نُعَيم، نا هشام بن سعد، عَن عمر بن أسيد، عَن ابن عمر قال: سِدّ الأبواب كلها إلا باب علي.

اخْبَرَنا الأمين أبُو عمر مُحَمَّد بن مُجَمَّد بن القاسم العبشمي، وأبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الله ين عَبْد الله المصري - بهراة - قالا: أنا أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أبي مسعود الفارسي، أنا أبُو مُجَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أبي شُريح، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا حمّاد بن الحسن بن عَنْبَسة النَّهْ شَلي، نا أبي، نا هُشَيم، عَن العَوَّام ابن حَوْشَب، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن ابن عمر قال:

جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رَسُول الله إنّ اليهود قتلوا أخي، فقال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: (بن أحمد) مكرر. ولم تكرر في م والمطبوعة. قارن مع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في ( ز ). (٣) الأصل: «الخولان» ومكانها بياض في م.

قال العوام: فأخبرني جَبَلة بن سُحَيم أو حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: فما تتام آخرنا حتى فتح على أولنا، فأخذ عَلى قاتل ذلك الأنصاري فدفعه إلى أخيه فقتله.

قال ابن صاعد: هذا حديث غريب، ما سمعناه إلا منه.

أَخْبَرَنا ابن السمرقندي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجَاني، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو اخْمَد بن عَدِي (۱) ، نا ابن سعيد، نا مُحَمَّد بن الحسن (۲) بن معاوية بن هشام، قال: وجدت في كتاب جدي، نا عمر بن زياد الهلالي، عَن الأسود بن قيس، عَن نبيح الغَنَوي (۳) ، عَن أَبِي سعيد قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لأعطينَ الراية رجلاً يحبه الله ورسولُه، ويحبّ الله ورسولُه»، فأعطاها علياً [۸٤٨٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم العَلَوي، أَنَا أَبُو القاسم عَلَي بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ السلمي، أَنَا عَبْد الوهاب بن الحَسَن الكلابي، أَنَا مكحول، أَنَا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن سُلَيْمَان الرُّهَاوي، نا عَبْد الرَّعالي، نا عَبْد الرَّحمن بن حُمَيد الرُّوَاسي (1)، نا عَبْد الكريم بن سُلط (٥)، عَن ابن بُريدة، عَن أَبِيه.

أن نفراً من الأنصار قالوا لعَلي: عندك فاطمة، فدخل على النبي على فسلّم عليه، فقال: «مرحباً وأهلاً» لم «ما حاجة ابن أبي طالب؟» قال: ذكرت فاطمة بنت رَسُول الله على قال: «مرحباً وأهلاً» لم يزده عليها، فخرج على الرهط من الأنصار ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري، غير أنه قال لي: «مرحباً وأهلاً»، قالوا: يكفيك من رَسُول الله على إنه لا بدّ للعرس [من] (٢٠) وأعطاك المرحب، فلما كان بعد ذلك بعدما زوّجه قال: «يا عَلي إنه لا بدّ للعرس [من] (٢٠) وجمع له رهط من الأنصار آصع من الذرة، فلما كان ليلة البناء

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥٢/٥ ضمن ترجمة عمر بن زياد الهلالي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي ابن عدي: الحسين.

<sup>(</sup>٣) الأصل: العنزي، والمثبت عن م والمطبوعة، قارن مع ترجمته في تهذيب الكمال ١٩/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١١/٧١١. (٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٧/١٢. ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل واستدركت عن م.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: فقال سعد: [عندي كبش].

قال: «يا عَلي لا تحدث شيئاً...... (١)»، فدعا بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على عَلي، فقال: «اللّهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في شملهما»[٨٤٩٠].

قال أبُو الحسين: الشمل: الجماع.

رواه النسائي عن الرُّهاوي.

اخْبَرَنا أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، نا أَبُو حفص بن شاهين، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعَث [أنا](٢) نصر بن علي، أنا سفيان [عن](٣) ابن أبي نجيح عن أَبيه سمع رجلاً سمع علياً على منبر الكوفة يقول:

أردت أن أخطب إلى رَسُول الله ﷺ ابنته، ثم ذكرت أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها قال: «هل عندك شيء؟» قلت: لا، قال: «فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟» قلت: عندي، قال: «فأعطها»، فأعطيتها، فزوّجني رَسُول الله ﷺ، فدخل علي رَسُول الله ﷺ وعليّ (٤) كساء أو قطيفة فتحشحشنا (٥) فقال: «مكانكما»، قلت: يا رَسُول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال: «هي أحب إليّ منك، وأنتَ أعزَ عليّ منها» [٨٤٩١].

اخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا مُحَمَّد بن المظفر، أَنا مُحَمَّد بن زبان (٢)، نا الحارث بن مسكين، نا سفيان، عَن ابن أَبِي نجيح، عَن أَبِيه، عَن رجل سمع علياً بالكوفة يقول:

أردت أن أخطب إلى النبي على فلكرتُ أنه لا شيء لي، فذكرتُ صلته وعائدته، فخطبته إليه، فقال: «أينَ درعكَ الحطمية (٧) التي أعطبته إليه، فقال: «أينَ درعكَ الحطمية (٧) التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: هي عندي، فزوّجني رَسُول الله على فلما كانت ليلة دخلت على قال: «لا تحدثا شيئاً حتى آتيكما»، قال: فأتانا وعليه (٨) قطيفة أو كساء فتحشحشنا (٩)

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم و ( ز ١، وفي المطبوعة: حتى آتيكما.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن م.

 <sup>(</sup>٣) زيادة لتقويم السند عن م.
 (٤) في المطبوعة: وعليه.

<sup>(</sup>a) رسمها مضطرب بالأصل، وشطبت بخط أفقي، واستدركت اللفظة على هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: ريان.

<sup>(</sup>٧) المحطمية: نسبة إلى حطم بن محارب بن وديعة، كان يعمل الدروع، أو هي التي تكسر السيوف، أو الثقيلة العريضة (تاج العروض مادة: حطم).

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصول فوطيه، هنا، ومرّ في الرواية السابقة: وعلى.

<sup>(</sup>٩) التحشحش: التحرك للنهوض (النهاية لابن الأثير).

فقال: «مكانكما»، ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشّه عليّ وعليها، قال: قلت: يا رَسُول الله أنا أحبّ إليك أم هي؟ قال: «هي أحبّ إليّ، وأنت أعزّ عليّ منها»[٨٤٩٧].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن الحسَن، وأَبُو الحسَن عَلي بن عساكر بن سرور، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحسَن بن أَخْمَد بن أَبِي الحديد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن المسلم بن نصر بن أَحْمَد الرَّحبي - بالرَّحبة - وبدمشق، أنا خال أَبِي أَبُو المرجا سعد اللّه بن صاعد بن المرجا الرحبي - ببغداد - قالا: أنا أَبُو المَسَدّد بن عَلي، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن القاسم الحلبي، نا أَبُو الحسَن يعقوب بن إسحاق بن إبْرَاهيم بن يزيد العسقلاني، نا جعفر بن هارون الفراء، أَنا مُحَمَّد بن كثير، عَن أبي سَلَمة، عَن أبي هريرة قال:

لما خطب علي فاطمة من رَسُول الله على دخل عليها، فقال لها: «أي بنية إن ابن عمك علياً قد خطبك، فماذا تقولين؟» فبكت ثم قالت: كأنك يا أبة إنّما ذخرتني لفقير قريش، فقال: «والذي بعثني بالحق ما تكلّمت في هذا حتى أذن الله فيه من السماء»، فقالت فاطمة: رضيتُ بما رضي الله لي ورسولُه، فخرج من عندها واجتمع المسلمون إليه ثم قال: «يا عَليّ اخطب لنفسك»، فقال عَلي: الحمد لله الذي لا يموت، وهذا مُحَمَّد رسول الله على زوّجني فاطمة ابنته على صداق مبلغه أربعمائة درهم، فاسمعوا ما يقول واشهدوا، قالوا: ما تقول يا رَسُول الله؟ قال: «أشهدكم أتى قد زوجته»[١٤٤٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن زُرَيق<sup>(۱)</sup>، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، نا أَبُو حفص بن شاهين، نا أَجُو منصور بن زُرَيق بن يونس الأنصاري، نا قيس بن الربيع، عَن الأعمش، عَن عَبَاية، عَن أَبِي أَيُوب الأنصاري قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أُمرتُ بتزويجك من السَماء»[٨٤٩٤].

قال: ونا ابن شاهين، نا مُحَمَّد بن هارون بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الحَضْرَمي، نا نصر بن عَلي الجَهْضَمي، أَنا العباس بن جعفر بن زيد بن طلق، عَن أَبيه، عَن جده، عَن عَلى.

أن رسول الله (٢) عَلَيْ حيث زوّجه فاطمة دعا بماء فمجّه ثم أدخله معه فرشه في جنبه

<sup>(</sup>١) الأصل: رزيق، وفي م: زرين، كلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الرسول، والمثبت «رسول الله» عن م.

وبين [كتفيه] (١) وعوده بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعودتين، ثم دعا بفاطمة فقامت على استحياء، فقال: «لم آلُ (٢) أن زوجتك خير أهلي» [٨٤٩٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا أَبُو أَخْمَد، نا خالد ـ يعني ابن طهمان ـ عن نافع بن (٤) أَبِي نافع، عَن معقل بن يسار قال:

وضّأت النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل لكَ في فاطمة تَعُودُها» فقلت: نعم، فقام متوكئاً عليّ فقال: «أما إنه سيحمل ثقلها غيرك، ويكون أجرها لك»، قال: فكأنه لم يكن عليَّ شيء حتى دخلنا على فاطمة، فقال: «كيف تجدينك؟» قالت: والله لقد اشتد كربي، واشتدت فاقتي وطال سقمى.

ووجدتُ في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال: «أَوَما ترضين أنّي زوّجتك أقدم أمتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً»[٨٤٩٦].

اخْبَرَنا أَبُو القاسم الحسَين بن الحسَن بن مُحَمَّد الأسدي، أَنا أَبُو القاسم بن أَبي العلاء قال: قرىء على أَبي نصر أَحْمَد بن المُظَفِّر بن الطوسي، حدثكم عَبْد الله بن حيان بن عَبْد العزيز المَوْصِلي، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد العزيز، نا عَبْد العزيز بن حيان، نا سُلَيْمَان بن شعيب المصري، نا عَبْد الله بن لَهيعة، حدّثني أبو الزبير عن جابر بن عَبْد الله قال:

دخلت أم أيمن على النبي على وهي تبكي فقال لها: «ما يبكيك، لا أبكى الله عينيك»، قالت: بكيتُ يا رَسُول الله لأنّي دخلتُ منزلَ رجلِ من الأنصار قد زوّج ابنته رجلاً من الأنصار فنثر على رأسها اللوز والسكر، فذكرت تزويجك فاطمة من عَلي بن أبي طالب ولم ينثر عليها شيئاً، فقال النبي على الا تبكين يا أم أيمن، فوالذي بعثني بالكرامة، واستخصني بالرسالة، ما أنا زوّجته ولكن الله زوّجه، ما رضيتُ حتى رضي عليّ، ومَا رَضِيَتْ فاطمة حتى رضي الله ربّ العالمين، يا أم أيمن إنّ الله لما أن زوّج فاطمة من عليّ أمر الملائكة المقرّبين أن يحدقوا بالعرش، فيهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وأمر الجنان أن تُزخرف فتزخرفت، وأمر بالعرش، فيهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وأمر الجنان أن تُزخرف فتزخرفت، وأمر

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم و ( ز ، واللفظة استدركت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) لم آل أي لم أقصر ببذل وسعى وما استطعت في ذلك.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٢٨٧ رقم ٢٠٣٢٩ (ط. دار الفكر).

<sup>(</sup>٤) الأصل: (عن) تصحيف، والمثبت عن م والمسند.

الحور العين أن يتزيّن فتزيّن، وكان الخاطب الله، وكان الملائكة الشهود، ثم أمر شجرة طوبى أن تنثر فنثرت عليهم اللؤلؤ الرطب، مع الدر الأبيض، مع الياقوت الأحمر، مع الزبرجد الأخضر، فابتدر حور العين من الجنان يرفلن في الحُلي والحُلَل يلتقطنه ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت مُحَمَّد، فهنّ يتهادينه بينهن إلى يوم القيامة (١٨٤٩٧).

أَخْبَرَنا أبو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسن بن مُحَمَّد، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا مُحَمَّد بن الحسن، نا مُحَمَّد بن الحسن، نا موسى بن إبْرَاهيم المَرْوَزي، نا موسى بن جعفر، عَن أَبيه، عَن جده، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

لما زوّج رَسُول الله على فاطمة من عَلي أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوّجت علياً بمهر خسيس، فقال: «ما أنا زوّجت علياً، ولكن الله زوّجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى أوحى الله إلى السدرة أن انثري (١) ما عليك، فنثرت الدرّ والجوهر والمرجان، فابتدر الحور العين فالتقطن فهن يتهادينه ويتفاخرن (٢) ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت مُحَمَّد عليهما السلام»، فلما كانت ليلة الزفاف، أتى النبي على ببغلته الشهباء، وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن يقودها والنبي على يسُوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي وجبة (٣)، فإذا هو بجبريل في سبعين ألفاً، وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبي على «ما أهبطكم إلى الأرض؟» قالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها عَلى بن أبي طالب، فكبر جبريل، وكبّر ميكائيل، وكبّرت الملائكة، وكبّر مُحَمَّد على فرفع (٤) التكبير على العرائس من تلك اللة (١٨٤٩٨).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن الفَرَضي، وأَبُو القاسم بن السمرقندي، قالا: أنا أَبُو نصر بن طَلاّب، أَنَا أَبُو الحسَين بن جُمَيع، نَا أَبُو سعيد بن عسل (٥) الفارسي ـ بصور ـ نا مُحَمَّد بن علي بن راشد، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا سفيان، عَن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم ، عَن علقمة، عَن عَبْد الله ، قال:

<sup>(</sup>١) «أن انثري» مكانه بياض في م، وبالأصل: أي، والتصويب عن المطبوعة.

<sup>(</sup>۲) «ويتفاخرن» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ومكانها بياض في م.والوجبة: صوت الشيء يسقط، فيسمع له صوت كالهدة (راجع اللسان).

<sup>(</sup>٤) اللسان و ( ز )، رسمها فوقع، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) كذا بدون إعجام بالأصل وم و « ز ».

لما أراد النبي عَلَيْ أن يوجه بفاطمة إلى عَلي أخذتها رعدة فقال: «يا بنية لا تجزعي إنّي لم أُزوّجك من علي، إنّ الله لمّا أمرني أن أزوّجك من علي أمر الملائكة أن يصطفوا صفوفاً في الجنة، ثم أمر شجر الجنان أن تحمل الحُلي والحُلَل، ثم أمر جبريل فنصب في الجنة منبراً ثم صعد جبريل فاحتطب، فلما أن فرغ نثر عليهم من ذلك، فَمَن أخذ أحسن أو أكثر من صاحبه افتخر به إلى يوم القيامة، يكفيك هذا يا بنية المنعة ١٩٩٩.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم العلوي، وأَبُو الحسن عَلَي بن أَحْمَد الغسّاني، قالا: نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا - أَبُو بكر الخطيب<sup>(١)</sup>، أَنا الحسن بن أَبِي بكر، أَنا مُحَمَّد بن الحسن بن مِقْسَم العطار، نا أَبُو عمرو أَحْمَد بن خالد، نا أَبِي. قال: وأنا أَبُو بكر البرقاني، أَنا عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن أيوب بن ماسي<sup>(٢)</sup>، نا أَحْمَد بن خالد بن عمرو السلفي الجِمْصي، حدَّثني أَبِي، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسن السُّلَمي، نا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان بن القاسم بن أَبي نصر، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب، نا أَخْمَد بن إبْرَاهيم العامري، نا أَبُو الأخيل خالد بن عمرو السلفي، نا عُبَيْد الله بن موسى الكوفي.

عَن سفيان الثوري، عَن الأعمش، عَن إبْرَاهيم ، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه بن مسعود قال: أصاب فاطمة ـ زاد الخطيب: بنت رَسُول الله على وقالا: \_ صبيحة العرس رعدة، فقال لها رَسُول الله على وقال السلمي: النبي ـ: «يا فاطمة إنّي قد زوّجتك سيّداً في الدنيا، وإنّه في الآخرة لمن الصالحين، يا فاطمة إنّي ـ وقال السلمي: إنه ـ لما أردتُ أن أملكك لعملي أمر الله جبريل فقام في السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفاً ثم خطب عليهم جبريل، فزوّجك من علي، ثم أمر ـ زاد السلمي: الله ـ شَجَرَ الجنان فحملت الحُلي والحُلل، ثم أمرها فنثرته على الملائكة، فَمَنْ أخذ منهم ـ وقال السّلمي: منها، وقالا: \_ أكثر مما أخذ صاحبه أو أحسن افتخر به إلى يوم القيامة ـ وقال السلمي: افتخر به على صاحبه» وقالا: \_ قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء ـ وتقول: إن أول كانت فاطمة تفخر على النساء ـ وتقول: إن أول عن أمن " خطب عليها جبريل.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ١٢٨ـ ١٢٩ ضمن ترجمة أحمد بن أبي الأخيل السلفي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وتاريخ بغداد، ورسمها مضطرب في « ز »، ونميل إلى قراءتها فيها «ناصر».

<sup>(</sup>٣) «إن أول من» مكانه بياض في م.

والحديث على لفظ ابن مِقْسَم.

قال الخطيب: غريب جداً، تفرّد به أَبُو الأخيل بهذا الإسناد، وقد تابعه بعض الناس، فرواه عن عُبَيْد الله كذلك.

ح(۱) وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم العَلَوي، أَنا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الملك بِن مُحَمَّد بِن عَبْد الله بِن بشران البغدادي في كتابه إلينا، أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّدبِن المظفر بِن موسى الحافظ، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بِن الحسَين بِن حفص الخثعمي<sup>(۲)</sup> ـ بالكوفة ـ نا إسْمَاعيل بِن موسى ابن بنت السّدي، نا بشر بن الوليد البصري<sup>(۳)</sup>، نا عَبْد النور الشعبي<sup>(3)</sup>، عَن شعبة بِن الحجاج، عَن عمرو بن مرة، عَن إبْرَاهيم ، عَن مسروق قال:

لما قدم عَبْد الله بن مسعود الكوفة قلنا له: حَدثنا حديثاً عن رَسُول الله عَلَيْ فذكر الجنة ثم قال: سأحدثكم حديثاً سمعته من رَسُول الله عَلَيْ فلم أزل أطلب الشهادة للحديث، فلم أززقها، سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول في غزوة تبوك ونحن نسير معه، فقال:

"إنّ الله لما أمرني أن أزوّج فاطمة من علي ففعلت ثم قال لي جبريل: إنّ الله بنى جنة (٥) من لؤلؤ وقصب بين كلّ قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوت مشدّدة (٢٦) بالذهب، وجعل سقوفها زبرجداً أخضر، وجعل فيها طاقات من لؤلؤ مكللة بالياقوت، ثم جعل عليها غرفاً لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ولبنة من ياقوت، ولبنة من زبرجد ثم جعل فيها عيوناً تنبع من نواحيها، وحفت بالأنهار، وجعل على الأنهار قباباً من درّ قد شعبت بالسلاسل من الذهب، وحفت بأنواع الشجر، وجعل في كل بيت مفرش (٧)، وجعل في كل قبة أريكة من درّ بيضاء غشاؤها السندس والاستبرق، وفرش أرضها بالزعفران، وفتق المسك والعنبر، وجعل في كل قبة مفرش مكتوب حول حوراء، والقبة لها مائة باب على كل باب جاريتان وشجرتان، في كل قبة مفرش مكتوب حول القباب آية الكرسي فقلت لجبريل: لمن بنى الله هذه الجنّة؟ فقال: هذه جنة بناها الله لعلي

<sup>(</sup>١) «ح و» ليس في م، وسقط «ح» أيضاً من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) كَذَا بِالأَصلِ، وَفَي م: «الحَمَّى» لعلها الحنفي، وفي المطبوعة: النخعي. قارن مع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٩ وفيها: الخثعمي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي « ز »: المصري.

<sup>(</sup>٤) اللفظة غير مقروءة في « ز »، وفي م مكانها بياض.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: جنته.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، ورسمها في م: «مشددة» وفي المختصر: مشذرة.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصول والمطبوعة والمختصر.

وفاطمة تحفة أتحفهما الله تبارك وتعالى، وأقرّ عينك يا رَسُول الله»[٥٠٠٠].

انْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد وغيره، قالوا: أنا أَبُو بكر بن رِيْذَة، أَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (١)، نا مُحَمَّد بن رزيق بن جامع المصري، نا الهيثم بن حبيب، نا سفيان بن عيينة، عَن عَلي بن عَلي الهلالي (٢)، عَن أَبِيه قال:

دخلت على رَسُول الله على في شكاته التي قُبض فيها، فإذا فاطمة عند رأسه قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رَسُول الله على طرفه إليها فقال: «حبيبتي فاطمة، ما الذي يبكيك؟» قالت: أخشى الضيعة من بعدك، فقال: «أما علمتِ<sup>(٣)</sup> أنّ الله اطّلع على الأرض اطّلاعة فاختار منها أباك يبعثه برسالته، ثم اطّلع اطلاعة فاختار منها بعلك وأوحى إليّ أن أنكحك إيّاه يا فاطمة، ونحنُ أهلُ بيتِ قد أعطانا الله سبعَ خصالِ لم يُغطَّ أحدٌ قبلنا ولا يُغطَى أحدٌ بعدنا: أنا خاتم النبيين، وأكرم النبيين على الله، وأحبّ المخلوقين إلى الله، وأنا أَبُوك، ووصيّي خير الأوصياء، وأحبّهم إلى الله وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء، وأحبّهم إلى الله وهو حمزة بن عَبْد المطلب، وهو عمّ أبيك، وعمّ بعلك، ومنا من له جناحان أخضران يطير في الجنة مع الملائكة حيث شاء، وهو ابن عمّ أبيك، وأخو بعلك، ومنا سبطا هذه الأمة، وهما ابناك الحسّن والحسّين، وهما سيّدا شباب أهل الجنّة، وأَبُوهما والذي بعثني بالحق خير منهما.

يا فاطمة والذي بعثني بالحقّ إنّ منهما مهدي هذه الأمة إذا صار الدنيا هرجاً أن مرجاً، وتظاهرت الفتن، وتقطّعت السبل، وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صغير يوقر كبيراً، فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة، وقلوباً غلفاً يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أوّل الزمان (٥)، ويملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً.

يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإنّ الله أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك مني، وموضعك من قلبي، وزوّجك الله زوجك وهو أشرف أهل بيتي حسباً وأكرمهم منصباً،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/٥٧ رقم ٢٦٧٥ ضمن أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير: على بن علي المكي الهلالي.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: يا حبيبتي أما علمت.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول والمطبوعة والمختصر: «إذا صار الدنيا هرجاً مرجاً» وفي المعجم الكبير: إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً.

 <sup>(</sup>٥) الذي بالأصل وم و ( ز ) والمختصر: «الإيمان» والمثبت عن المعجم الكبير.

وأرحمهم بالرحية، وأعدلهم بالسّوية (١٠)، وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي عزّ وجلّ أَنْ تكوني أوّل من يلحقني من أهل بيني  $^{[\Lambda \circ 1]}$ .

قال عَلي: فلما قُبض النبي ﷺ لم تَبْقَ فاطمة بعده إلاَّ خمسة وسبعين يوماً حتى ألحقها الله به ﷺ.

اخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلّم، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد إملاء ـ نا مُحَمَّد بن يونس بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبُو زيد الأنصاري، نا قبيس بن الربيع، عَن الأعمش، عَن عَبَاية، عَن أَبِي أيوب قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أُمرت بتزويجك من السماء، وقتلت المشركين يوم بدر<sup>(۲)</sup>، وتقتل من بعدي على سنتى وتبرىء ذمّتى»[۲۰۰۲].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن عَبْد اللّه، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن أخمَد الدارقطني، أَنا أَجْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا الحسَن بن عَلي بن عفان، نا مُحَمَّد بن الصّلت، نا شدّاد بن رشيد الجُعْفى، عَن جابر بن يزيد الجُعْفى، عَن ابن بُرْيدة، عَن أَبِه قال.

قال لي النبي ﷺ: «هل لك أن تعود فاطمة» فأتاها فدخل عليها فقال: كيف تجدينك (٢) فشكت إليه، فقال: «ما آلوتك (٤) أقدمهم سِلْماً وأعلمهم علماً وأحلمهم حلماً» [٨٠٠٣].

اخْبَرَنا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو غالب بن البنّا، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن نجا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو بكر بن مالك، نا العبّاس بن إبْرَاهيم القرَاطيسي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الأحمسي، نا مُفَضّل بن صالح، نا جابر الجُعَفي، عَن سُلَيْمَان بن بُرَيدة، عَن أَبِه قال:

قال لي رَسُول الله ﷺ: «قُمْ بنا يا أبا بُرْيدة نعود فاطمة»، فلما أن دخلنا عليها أبصرتْ

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: (بالسرية) والمثبت عن م، و ( ز )، والمعجم الكبير، والمختصر، وفي المطبوعة: وأعدلهم بالبرية.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والمختصر والمطبوعة. (٣) الأصل وم: بحديثك، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و﴿ ز ٤، وفي المطبوعة: ما ألوتك (أن زوجتك) أقدمهم سلماً... وهو أشبه بالمقام.

أباها ودمعت عيناها، قال: «ما يبكيك يا بنية؟» قالت: قلّة الطعام، وكثرة الهمّ، وشدّة السَّقَم، قال: «أما والله لما عند الله خيرٌ مما ترخبين إليه، يا فاطمة أما تَرْضَين أنّي زوّجتك أقدمهم سِلْماً، وأكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأنّ ابنيك لمن شباب أهل الجنة»[٩٠٠٤].

أَخْبَرَنَا جدي أَبُو المفضل يَجْيَىٰ بن عَلي، أَنا أَبُو القاسم عَلي بن مُحَمَّد ، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود الرِّزَار<sup>(۲)</sup>، نا أَبُو عمرو عُثْمَان بن أَحْمَد بن السماك، نا عَبْد الله بن روح المدائني، نا سلام بن سُلَيْمَان المدائني، نا عمر بن المُثنى، عَن أَبي إسحاق، عَن أنس بن مالك قال:

قالت فاطمة: زوجتني علياً حمش الساقين، عظيم البطن، قليل المشي، فقال النبي عليهُ: «زوجتك يا بنية أعظمهم حلماً، وأقدمهم سِلْماً، وأكثرهم علماً»[٥٠٠٥].

اخْبَرَنا أَبُو القاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عُصرَد، نا عَدة، نا أَخْمَد بن يَخْيَى، وأَخْمَد بن موسى بن إسحاق، قالا: نا ضِرَار بن صُرَد، نا عَبْد الكريم بن يعفور، عَن جابر، عَن أَبِي الضحى، عَن مسروق، عَن عائشة قالت:

حدثتني فاطمة ابنة مُحَمَّد أن النبي عَلَيْ قال لها: «زوّجتك أعلم المؤمنين علماً، وأقدمهم سِلْماً، وأفضلهم حلماً»[٢٠٥٨].

اخْبَرَناه أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنا أَبُو الحسن عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن إسحاق، أَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن خُرّشيد قوله، نا أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد بن بِشْر ابن الأعرابي، نا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن كثير الزهري القاضي، نا ضِرَار بن صُرَد(٥)، نا المُعْتَمِر بن سُلَيْمَان التيمي قال [نا] عَبْد الكريم بن يعفور الجُعْفي، نا جابر، عَن أَبي الضحي، عَن مسروق، عَنَ عَائشة قالت:

حدثتني فاطمة بنت مُحَمَّد ﷺ أن النبي ﷺ قال: «زوّجتك أعلم المؤمنين علماً، وأوّلهم سِلْماً، وأفضلهم حلماً»[٨٥٠٧].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَا أَبُو الحسن على بن محمد ، سقط من م.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين معقوفتين عن م، ولفظة «قال» قبلها، سقطت من م

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (عن) تصحيف، والمثبت عن م.

الحسن بن عَلي بن أبي صابر، نا أبُو حبيب العباس بن أَخْمَد بن مُحَمَّد البِرْتي، نا إسْمَاعيل ـ يعني ابن موسى، [نا] (١) تَليد (٢) بن سُلَيْمَان، أَبُو إدريس، عَن أبي الجَحّاف (٣)، عَن رجلٍ، عَن أسماء بنت عُمَيس قالت:

قال رَسُول الله ﷺ لفاطمة: «زوّجتك أقدمهم سِلماً، وأعظمهم حِلماً، وأكثرهم علماً»[٨٠٠٨].

أخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الجرجاني - بفيد - أنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبي أَبُو عَبْد الله، أَنا عَبْد الله بن يعقوب بن إسحاق الكَرْمَاني، نا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن بحر الكَرْمَاني، نا حمّاد بن زيد، عَن أيوب السّختياني، عَن أَبِي بُرَيد المدني أن أسماء بنت عميس قالت:

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزيدي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلاّن، أَنا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن القاسم المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا عمرو بن ثابت، عَن أَبيه، عَن أَبي سعيد قال: لما نكح رَسُول الله عَلَيُّ علياً فاطمة أصابها حصر شديد، قال: فقال لها عَلَيُّ: «والله لقد أنكحتكيه (٦) سيّداً في الدنيا، وإنّه في الآخرة من الصالحين» [٥٠١٠].

كَدَّثَنا أَبُو القَاسم محمود بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد اللَّه البُسْتي، أَنا أَبُو بكر بن خلف،

<sup>(</sup>١) زيادة عن م.

<sup>(</sup>٢) الأصل: تلميذ، تصحيف والتصويب عن م، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨ وكناه أبا سليمان، ويقال: أبا إدريس.

وضبطت تليد بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو داود بن أبي عوف، أبو الجحاف الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) غير واضحة تماماً في الأصل وم ونميل إلى قراءتها: «أكره» والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

٥) التور: إناء يشرب فيه. (٦) في المطبوعة: أنكحتك.

أَنا الحاكم أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، حدّثني عَلي بن حَمْشَاذ العدل، نا أَحْمَد بن عَلي بن مسلم الأَبَّار، نا ليث بن داود القيسي، نا مبارك بن فَضَالة، عَن الحسَن، عَن عمران بن حصين.

أن النبي ﷺ قال لفاطمة: «أمّا ترضين أنْ تكوني سيدة نساء العالمين» قالت فاطمة: وأين مريم بنت عمران؟ قال لها: «أي بنية تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك، والذي بعثني بالحق لقد زوّجتك سيّداً في الدنيا، وسيّداً في الآخرة، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»[٨٥١١].

قال: ونا أَبُو عَبْد الله، نا أَبُو مُحَمَّد المدني، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي، نا سعيد بن عُبير، عَن سعيد بن جُبير، عَن عمران بن حصين.

أن النبي على قال له: «ألا تنطلق بنا نعود فاطمة، فإنها تشتكي»؟ قلت: بلى، قال: فانطلقنا حتى إذا انتهينا إلى بابها، فسَلّم فاستأذن، فقال: «أدخل أنا ومن معي؟» قالت: نعم، ومن معك يا أبتاه، فوالله ما علي إلا عباءة، فقال لها: «اصنعي بها هكذا، واصنعي بها هكذا، واصنعي بها هكذا»، فعلّمها كيف تستر، فقالت: والله ما على رأسي خمار، قال: فأخذ خَلَق مُلاءة كانت عليه قال: اختمري بها، ثم أذنت لهما فدخلا فقال: «كيف تجدينك يا بنية؟» قالت: إنّي لوجعة، وإنه ليزيدني أني ما لي طعام آكله، قال: «أمَا ترضين يا بنية أنك سيدة نساء العالمين؟» قال: تقول يا أبة فأين مريم بنت عمران؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوّجتك سيداً في الدنيا والآخرة» [٢٥٠١٦].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد، قالا: نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (۱)، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد (۲) بن مُحَمَّد بن شاذة (۳) المؤدب (٤) ـ بأصبهان ـ زاد أَبُو الحسَن: وأَبُو منصور: وأخته أم سلمة أسماء قالا: ـ نا أَبُو مُحَمَّد عَبُد الله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حِبّان ـ إملاء ـ نا أَبُو يَحْيَىٰ عَبُد الرَّحمن بن سالم الرازي، نا محمود (٥) بن غيلان، نا أَحْمَد بن صالح المصري (٦)، عَن إِبْرَاهيم بن الحَجّاج،

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ١٩٥ ضمن ترجمة أحمد بن صالح المقرىء الحافظ.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: محمد بن أحمد بن محمد.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ود ز ، وفي تاريخ بغداد: شاده.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وا ز ١، وفي تاريخ بغداد: محمد بن غيلان.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: المقرىء.

عَن عَبْد الرِّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن ابن أبي نَجيح، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

لما زوّج النبي عَلَيْهِ فاطمة من علي قالت فاطمة: يا رَسُول الله زوّجتني من رجل فقير ليس له شيء، فقال النبي عَلَيْهُ: «أَمَا ترضين أنّ الله اختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أَبُوك والآخر زوجك؟»[٨٥١٣].

قال لنا أَبُو الحسَن بن قُبيس، وأبُو منصور بن زُريق قال الخطيب:

هذا حديث غريب من رواية عَبْد الله بن أبي نَجيح، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس، وغريب من حديث مَعْمَر بن راشد، عَن [ابن] (۱) أبي نجيح، تفرد بروايته عنه عَبْد الرزاق، وقد رواه عن عَبْد الرزاق غير واحدٍ. منهم أبُو الصَّلْت الهُرَوي، وأَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن

فأما حديث أبى الصلت:

فاخبرناه أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو الصّلت الهَرَوي عَنْ أَبُو الصّلت الهَرَوي عَبْد السّلام بن صالح، نا عَبْد الرزاق، أَنا مَعْمَر، عَن ابن أَبِي نَجيح، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

قالت فاطمة: يا رَسُول الله زوّجتني عائلاً لا مال له، فقال: «أمّا ترضين<sup>(٣)</sup> أنّ الله اطّلع إلى أهل الأرض، فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك»[٨٥١٤].

أَذُ بَرَنا أَبُو القاسم العلوي، وأَبُو الحسن بن قبيس، قالا: نا وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا وأَبُو الخطيب (٤) ، أَنا مُحَمَّد بن الحسين الأزرق، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطان، نا الحسن بن العبّاس الرازي، نا عَبْد السلام بن صالح أَبُو الصّلت، نا عَبْد الرّزَاق، عَن مَعْمَر، عَن ابن أَبِي نَجيح، عَن مُجاهد، عَن ابن عباس أن فاطمة قالت:

يا رَسُول الله زوّجتني من رجلِ ليس له شيء، قال: «أما ترضين أنّ الله اختار من أهل

<sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣١٣/٥ ضمن ترجمة عبد الرزّاق بن همام.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: أو ما ترضين أن يكون الله اطلع...

 <sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٦/٤ ضمن ترجمة أبي جعفر أحمد بن صالح المقرىء.

## الأرض رجلين: أحدهما أَبُوك، والآخر بعلك»[٥١٥].

## وأما حديث الهشيمي:

فاخبرناه أبُو القاسم وأبُو الحسن أيضاً، قالا: نا وأبُو منصور بن زريق، أنا وأبُو بكر الخطيب، قال (١): وأخبرنيه أبُو الحسن مُحَمَّد بن عبد الواحد، أنا عَلي بن عمر الحافظ، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن إبْرَاهيم الكاتب، نا أَخْمَد بن عَبْد الله بن يزيد (٢) الهشيمي، نا عَبْد الرِّزَاق، أنا مَعْمَر، عَن ابن أَبِي نَجيح، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

لما زوّج النبي ﷺ علياً فاطمة قالت: يا رَسُول الله زوّجتني من عائلِ لا مال اء، فقال لها النبي ﷺ: «أومًا ترضين أن يكون الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك»[٨٥١٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو أَحْمَد الفَرَضي، أَنا أَبُو السَّري الفَرَضي، أَنا أَخْمَد بن إسحاق الأنماطي، نا أَخْمَد بن زَنْجُوية، نا ابن (٣) أَبِي السَرّي مُحَمَّد بن المتوكل العسقلاني، نا عَبْد الرّزّاق، نا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عباس قال: قال رَسُول الله ﷺ لفاطمة: «ما آلوتك يا بنية أني أنكحتك أحبّ أهلي عباس قال: هال رَسُول الله ﷺ لفاطمة: «ما آلوتك يا بنية أني أنكحتك أحبّ أهلي إلى المناه.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسّين بن النّرْسي، أَنا موسى بن عيسى بن عَبْد الله السّراج، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نا إسحاق بن إِبْرَاهيم شاذان، نا الكرماني بن عمرو<sup>(1)</sup>، نا سالم بن عَبْد الله أَبُو حمّاد، نا عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري.

عَن النبي ﷺ قال: حين نزلت: ﴿وأَمرْ أَهْلَك بالصلاة واصْطَبرْ عليها﴾ (٥) كان يجيء نبي الله ﷺ إلى باب عليّ صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: «الصّلاة رحمكم الله ﴿إنما يريد الله للذهب عنكم الرّجْس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ (٢) الممالة المناسبة المناسبة ويطهركم تطهيراً ﴾ (٢) الممالة المناسبة المن

أَخْبَرَتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، أنا جعفر بن عبد الله، نا محمد بن هارون الروياني، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٦/٤ أيضاً.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز ) والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: زيد.

<sup>(</sup>٣) «ابن» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وتقرأ في « ز »: الكرناني أبو عمير.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١٣٢. (٦) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

يونس بن أبي إسحاق عن ابي داود عن أبي الحمراء(١) قال:

أقمت بالمدينة سبعة أشهر كيوم واحد، كان رسول الله على بالمدينة سبعة أشهر كيوم واحد، كان رسول الله على باب فاطمة يقول: «الصلاة، ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ [٨٥١٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الحسَين بن عَلي بن الحسَين الزهري، وأَبُو الفتح المختار بن عَبْد الحميد، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي قالوا(٢): أنا أَبُو الحسَن (٣) عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المظفر، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حمّوية، أَنا إِبْرَاهيم بن خُزَيم (٤)، نا عبد بن حُمَيد، حدّثنى الضحاك بن مَخْلَد، حدّثنى أَبُو داود السّبيعي، حدّثنى أَبُو الحمراء قال:

صحبت رَسُول الله ﷺ تسعة أشهر فكان إذا أصبح أتى باب علي وفاطمة وهو يقول: «يرحمكم الله ﴿إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ "[٢٥٠٠].

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو القاسم عَبْد العزيز بن جعفر بن مُحَمَّد بن حمدي الخِرَقي، نا عمر بن أيوب السّقطي، نا عُبَيْد الله بن عمر القواريري، نا يونس بن أرقم، نا كثير النوّاء أَبُو إسْمَاعيل وعوف الأعرابي، عَبَيْد الله بن عمر الكردي، قالا (٥): كنا عند ابن عبّاس فقال رجل: ليته حدّثنا عن عَلي، فسمعه ابن عبّاس فقال:

أما لأحَدثَنك حقاً، إنّ رَسُول الله ﷺ أمر بالأبواب الشارعة في المسجد فسدّت، وترك باب علي فقال: إنهم وجدوا من ذلك، فأرسل إليهم: «إنّه بلغني أنكم وجدتم من سدّي أبوابكم وتركي باب عليّ، وإنّي والله ما سددتُ من قبل نفسي ولا تركتُ من قبل نفسي، إنْ أنا إلاّ عبد مأمورٌ، أمرت بشيء ففعلت، إن أتبع إلاً ما يُوحى إليّ المحمد المحمد أمورٌ، أمرت بشيء ففعلت، إن أتبع إلاً ما يُوحى إليّ المحمد المحمد أمورٌ، أمرت بشيء ففعلت، إن أتبع إلاً ما يُوحى الميّ الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الم

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جعفر، نا عوف، عَن ميمون أَبي عَبْد الله، عَن زيد بن أرقم قال:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ١٨٧ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>۲) «قالوا: أنا» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٣) في م: الحسين. (٤) في م: خريم، تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصول والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٧٩ رقم ١٩٣٠٧ ط. دار الفكر.

كان لنفرِ من أصحاب رَسُول الله ﷺ أَبواب شارعة في المسجد، قال: فقال يوماً: «سدّوا هذه الأبواب إلاَّ باب علي»، قال: فتكلم في ذلك أناس، قال: فقام رَسُول الله ﷺ، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد، فإنّي أمرتُ بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ، فقال (١) فيه قائلكم، وإنّي والله ما سَدَدْتُ شيئاً ولا فتحته، ولكني أمرتُ بشيء فاتبعته (٢٥٠٢١.

رواه غيره عن عوف، فجعله من مسند البَرَاء:

أخبرناه أبُو سهل مُحَمَّد بن إبْرَاهيم، أَنا أبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا مُحَمَّد بن إسحاق، نا هَوْذة بن خليفة أبُو الأشهب، نا عوف، عَن مُحَمَّد بن عازب قال:

كان لنفر من (٢) أصحاب رَسُول الله ﷺ أَبواب شارعة في المسجد، وإن رَسُول الله ﷺ أنه الله على بن أبي طالب»، فتكلم في ذلك ناس، فقام رَسُول الله ﷺ فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: «إنّي أمرتُ بسدّ الأبواب غير بابِ عليّ بن أبي طالب، فقال فيه قائلكم، وإنّي والله ما فتحتُ شيئاً ولا سدته ولكنّي أُمرتُ بشيء فاتّعته»[٨٥٢٣].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحسَن (٣) الأزهري، أَنا أَبُو مَحَمَّد المَخْلَدي، أَنا المُؤَمَّل بن الحسَن بن عيسى، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نا النُّفَيلي، نا مِسْكين بن (٣) بُكير، نا شعبة، عَن أَبي بَلْج، عَن عمرو بن ميمون، عَن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر بالأبواب كلها فَسُدِّت إلاَّ بابَ علي.

تابعه إبْرَاهيم بن المختار عن شعبة.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا موسى ـ يعني ابن مُحَمَّد بن حيّان ـ نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن جعفر الطحّان، نا غسّان بن بِشْر الكاهلي، عَن مسلم، عَن خَيْثَمة ، عَن سعد.

أن رَسُول الله عَلَيْ سد أبواب الناس في المسجد، وفتح باب علي، فقال الناس في

<sup>(</sup>۱) في المسند: وقال. (۲) «من» استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين استدرك على هامش م، وكتب بعدها كلمة: صح.

ذلك، فقال: «ما أنا فتحته ولكن الله فتحه».

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن السُّلَمي، أَنا أَبُو العباس بن قُبَيس، وأَبُو القاسم بن أبي العلاء المصيصى.

وَاخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الحسن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا هلال بن العلاء، نا أَبِي وعَبْد اللّه بن جعفر، نا عُبَيْد اللّه بن عمرو، عَن زيد، عَن أَبِي إسحاق، عَن العلاء بن عرار (١) [قال:](٢) قال أَبِي (٣): قلت لعَبْد اللّه بن عمرو - وهو في المسجد جالس: - كيف تقول في هذين الرجلين علي وعُثْمَان؟ - وقالا جميعاً - فقال عَبْد اللّه: أما عليّ فلا تسأل عنه أحداً وانظر إلى منزله (١) من رَسُول الله ﷺ إلا عَلي.

وقال ابن جعفر: فإنه قد سد أَبوابنا في المسجد وأقر بابه ـ وأما عُثْمَان ـ فقال أَبي: فتلا ويوم التقى الجمعان (٥) فأذنب ذنباً عظيماً فعفى الله عنه، وقالا جميعاً: ـ وأذنب فيكم ذنباً من دون فقتلتموه.

أَنا أَبُو الحسَن السُّلَمي، نا عَبْد العزيز التميمي، أَنا عَلي بن موسى بن الحسين، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، نا مُحَمَّد بن النعمان بن بشير، نا أَحْمَد بن الحسين بن جعفر الهاشمي اللّهبي، حدّثني عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، عَن حزام بن عُنْمَان، عَن عَبْد الرَّحمن ومُحَمَّد ابني جابر بن عَبْد الله، عَن أَبيهما جابر بن عَبْد الله الأنصارى قال:

جاءنا رَسُول الله ﷺ ونحن مضطجعين (٦) في المسجد وفي يده عسيب (٧) رطب فضربنا وقال: «أترقدون في المسجد، إنّه لا يرقد فيه أحدٌ»، فأجفلنا وأجفل معنا عَلي بن أبي طالب، فقال رَسُول الله ﷺ: «تعالَ يا عَليّ إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي، يا عَلي أَلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاً النبوة، والذي نفسي بيده إنّك لتذودن عن حوضي يوم

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٤٩٨/١٤ وفي م: «العلاء عن عرا» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح. (٣) في المختصر: "إني".

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول والمختصر، وفي المطبوعة: منزلته.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، من الآية ١٥٥ والآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي المختصر والمطبوعة: مضطجعون.

<sup>(</sup>٧) العسيب جريدة من النخل كشط خوصها.

القيامة رجالاً كما يذاد البعير الضال عن الماء بعضاً معك من عَوْسج، كأنّي أنظر إلى مقامك من حوضى»[٨٥٢٤].

أخبرناه عالياً أبُو المظفر بن القُشيري، وأبُو القاسم الشّحامي، قالا: أنا مُحَمَّد بن عبد، نا عَبْد الرَّحمن، أَنا أبُو سعيد مُحَمَّد بن بشر، نا مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا حفص بن مَيْسَرة، عَن حزام بن عُنْمَان، عَن ابن جابر - أراه عن جابر - قال: جاء رَسُول الله عليه ونحن مضطجعون في المسجد، فضربنا بعسيب (٤) في يده فقال: «أترقدون في المسجد، إنّه لا يرقد فيه»، فاجفلنا، وأجفل علي، فقال رَسُول الله عليه: «تعالَ يا عَلي، إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوة، والذي نفسي بيده إنّك لذوّاد عن حوضي يوم القيامة تذود كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصاً لك من عَوْسَج، كأني أنظر إلى مقامك من حوضي»[٥٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

**ح واخبرتنا** أم المجتبى قالت: قُرِىء على إبرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو هشام ـ زاد ابن حمدان: الرفاعي ـ نا ابن فُضَيل، عَن سالم بن أَبِي حَفْصَة، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد ـ زاد ابن حمدان: الخُدْري ـ أن النبي ﷺ قال لعَلى: «لا يحلّ لأحدِ أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك»[٢٦٥٦].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الزيدي، أَنا أَبُو الفرج الشاهد، أَنا أَبُو الحسَين النحوي، أَنا مُحَمَّد بن القاسم المَخْلَدي<sup>(۲)</sup>، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن، عَن كثير النّوا عن عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لا يصلح - أو لا يحل - لاحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك يا عَلى»[۸۰۲۷].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسَن بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الغَنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القَاسم بن حَبَابة، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن خَلاّد، نا أَبُو نُعَيم، نا عَبْد الملك بن أَبِي غنيّة (٣)، عَن أَبِي الخطاب عمر الهَجَري (٤)، عَن محدوج (٨)،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، ورسمها في « ز »: بقضيب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و ( ز )، وفي م: محمد بن القاسم المحاربي.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٢/ ٣٥ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) قيل اسمه عمر، وقيل اسمه: عمرو بن عمير، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٤/٢١. ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) الأصل والمطبوعة: «مجدوح» وبدون إعجام في م، ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/٢٦٤.

عَن جَسْرَة بنت دَجَاجة قالت: أخبرتني أم سَلَمة (١) قالت: خرج النبي عَلَيْهُ من بيته حتى انتهى إلى صرح المسجد، فنادى بأعلى صوتِه: «إنه لا يحلّ المسجد لجُنُب ولا لحائض إلا لمُحَمَّد عَلِيْهُ وأزواجه، وعليّ وفاطمة بنت مُحَمَّد عَلِيْهُ [أَلاَ هل بينت] (٢) لكم الأسماء (٣) أن تَضِلُوا» [٨٥٢٨].

اخْبَرَنا أَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو بكر المقرى، وأَبُو عَبْد الله البارع، وأَبُو غالب عَبْد الله بن أَخْمَد بن بركة السمسار، قالوا: أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا عَلَي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا جعفر بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الصّبّاح، نا أَحْمَد بن عبدة، نا الحسّن بن صالح بن الأسود، عَن عمر بن عُمَير الهَجَري، عَن عروة بن فيروز، عَن جَسْرة، عَن أُمّ سَلَمة قالت:

خرج النبي عَلَيْ حتى إذا كان بصحن المسجد ـ أو قال بصرحة المسجد ـ نادى: «أَلاَ إِنِّي لا أَحل المسجد لجُنُب ولا حائضِ إلاَّ لمُحَمَّد وأزواجه، وعليّ وفاطمة، أَلاَ هل بينت لكم الأسماء (٣) أن تَضِلّوا» [٢٥٥٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا الأمير معتز الدولة أبُو المكارم حَيْدَرة بن الحسين بن مُفْلِح، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن إسحاق بن إِبْرَاهيم الأَطْرَابُلُسي بدمشق، أَنا خال أبي (٤) الحسين (٥) خَيْنَمة بن سُلَيْمَان بن حَيْدَرة القرشي، نا مُحَمَّد بن الحسين الحَسني، نا مِخْوَل بن إِبْرَاهيم، عَن عَبْد الرَّحمن بن الأسود، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن أَبِي رافع، عَن أَبِيه وعمه، عَن أَبِيهما، عَن أَبِي رافع.

- كذا<sup>(٦)</sup> في الأصل، والصواب عن أبيهما أبي رافع (٦) - أن النبي على خطب الناس فقال:

## «يا أيها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يتبوّ القومهما بيوتاً ، وأمرهما أن لا يبيت في

<sup>(</sup>١) رواه من هذه الطريق المزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٦٢ في ترجمة محدوج الذهلي.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين مطموس بالأصل، والمثبت عن م والمطبوعة والمختصر وفي تهذيب الكمال: ألا هل ثبتت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمختصر وتهذيب الكمال، وفي المطبوعة: «ألا ساء» بدل «الأسماء» وهو أقرب.

<sup>(</sup>٤) الأصل: أبو، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) في م: «الحسن» تصحيف، والصواب ما أثبت، راجع ترجمة الحسين بن عبد الله، خال خيثمة بن سليمان، في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين، كذا بالأصول ، وسقط من المطبوعة.

مسجدهما جُنُب ولا يقربوا فيه النساء إلاَّ هارون وذريته، ولا يحلَّ لأحدِ أن يعرك النساء في مسجدي هذا، ولا يبيت فيه جُنُب إلاَّ على وذريته»[٨٥٣٠].

أَخْبَرَنا أَبُو العزّبن كادش، أَنا القاضي أَبُو الطّيّب الطَّبَري، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نا أَحْمَد بن مَنيع البغوي، نا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيري، نا عَبْد الله، عَن عمر بن أَبي ثابت عن حمزة بن عَبْد الله، عَن عمر بن أَبيه، عَن سعد بن أَبي وقاص قال:

خرج رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك وخلف علياً، فقال له عَلي: أتخلفني؟ قال: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي».

أَنْ أَبُو عَبْد الله الخَلال، أَنَا سعيد بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الفضل الفامي، أَنَا أَبُو العبّاس السّرّاج، نا الفضل بن سهل.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَالَب بِنِ البِنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بِن عَبْد اللّه بِن إسحاق المدائني، نا أَحْمَد بِن مَنيع، قالا: عَبْد الرَّحِمن بِن مُحَمَّد الزّهري، نا عَبْد الله بِن حبيب بِن أَبِي حبيب وفي حديث الخَلاّل: ابن أَبِي نا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيري، نا عَبْد اللّه بِن حبيب بِن أَبِي حبيب وفي حديث الخَلاّل: ابن أَبِي ثابت عن حمزة بن عَبْد اللّه، عَن أَبِيه، عَن سعد قال:

لما خرج رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك خَلْفَ علياً، فقال له: أتخلّفني؟ فقال له: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلاً أنه لا نبي بعدي»[٨٥٣١].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العلوي، أَنا أَبُو الحسَن بن أبي الحسَين (٢)، نا أَبُو بكر يوسف بن القاسم المَيَانجي، أَنا أَحْمَد بن جعفر بن نصر الجمال، نا أَحْمَد بن الصّبّاح بن أبي شُريح.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسن بن المظفر، أَنا الحسن بن عَلي.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد النبيري، نا عَبْد الله بن حبيب بن أبى ثابت، عَن حمزة بن عَبْد الله، عَن أبيه، عَن سعد قال:

لما خرج رَسُول الله ﷺ في تبوك خَلف علياً، فقال: أتخلفني؟ فقال: «أَمَا ـ وفي

<sup>(</sup>١) الأصل: عن، والمثبت عن م. (٢) في م: أبو الحسن بن أبي نصر.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٩٠/١ أرقم ١٦٠٠ ط. دار الفكر.

حديث أَخْمَد: في غزوة تبوك خلف علياً فقال له: أتخلفني؟ فقال له: «أما ـ ترضى أنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الإممالية المناطقة المنا

أخْبَرَنا أَبُو عَلى بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي الواعظ، قالا: أنا أَبُو بكر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حدّثني أبي، نا سفيان، عَن عَلي بن زيد، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن سعيد.

أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» قيل لسفيان: «غير أنه لا نبيّ بعدي»؟ قال: [قال:](٢) نعم.

وحُدِّثني أبي (٣)، نا عَبْد الرِّزَاق، نا مَعْمَر، عَن قَتَادة، وعَلي بن زيد بن جُدْعان قالا: نا ابن المُسَيِّب، حدِّثني ابنُ لسعد بن أبي وقاص، حَدَّثنا عن أبيه قال: فدخلتُ على سعد فقلت: حديثا حدثنيه (٤) [عنك] حين استخلف رَسُول الله عَيَّ علياً على المدينة، فغضب وقال: مَنْ حدَّثك به؟ فكرهتُ أن أخبره أن ابنه حَدَّثنيه، فيغضب عليه، ثم قال: إن رَسُول الله عَيِّ حين خرج في غزوة تبوك استخلف علياً على المدينة فقال عَلي: يا رَسُول الله ما كنتُ أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك، فقال: «أَوْمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبيّ بعدي المحدية.

هذا الابن الذي لم يسمّ في هذا الحديث هو عامر بن سعد.

أخْبَرَنا أبُو السعود بن المُجْلِي، نا أبُو الحسَين بن المهتدي، نا أبُو حفص بن شاهين.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو القَاسم التّنوخي، نا القاضي عَلي بن الحسّن الجَرّاحي، وأَبُو عمر مُحَمَّد بن العبّاس بن حيّوية الخَزّاز، قالوا: نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن أبي الشوارب، نا حمّاد بن زيد، عَن على بن زَيد، عَن سعد بن المُسَيّب، عَن عامر بن سعد عن سعد قال:

قال رَسُول الله عَلِي الله عَلَي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»، فلقيتُ (٥) سعداً،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٧٩ رقم ١٥٤٧. (٢) الزيادة عن المسند.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٧٥ رقم ١٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: «حدثنا حديثه» والمثبت والزيادة «عنك» عن مسند أحمد والمطبوعة، وفيها: حدّثته.

٥) هو سعيد بن المسيب، راوي الحديث عن عامر.

فقلت: إن عامراً حدّثني عنك، فقال سعد: إنْ لم أكن سمعته من رَسُول الله ﷺ وإلاّ فاستكتا واللهظ لحديث ابن الحصين، والآخر نحوه [٨٥٣٤].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو العبّاس عَبْد اللّه بن موسى بن إسحاق، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أبي الشوارب، نا حمّاد بن زيد - يعني عن عَلي بن زيد - عن سعيد بن المُسَيّب، عَن عامر بن سعد، عَن سعد بن أبي وقّاص، قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي بن أبي طالب: «أَمَا تَرْضَى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي».

أخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حدّثني أبي، نا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن عَلي بن زيد قال: سمعت سعيد بن المُسَيّب قال:

قلت لسعيد بن مالك: إنّك إنسان فيك حدة، وأنا أريد أن أسألك فقال: ما هو؟ قال: قلت: حديث عَلي؟ قال: فقال: إنّ النبي عَيْنَةُ قال لعَلي: «أَمَا ترضى أن تكونَ منّي بمنزلة هارون من موسى» قال: رضيت رضيت رضيت أنه قال: بلى، بلى.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السَّيْدي، وأَبُو القَاسم الشَّحَامي، قالا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَبُو العبّاس الحِسَن بن سفيان، نا عُبَيْد الله بن مُعَاذ.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو المُظَفّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يَعْلَى، أَنا عُبَيْد الله بن مُعَاذ ـ زاد ابن المقرىء: العَنْبَري.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٧٠ رقم ١٥٠٩ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) لم تكرر في المسند.

نا أبي، نا شعبة، عَن عَلي بن زيد ـ زاد أَبُو يعلى: قال شعبة قبل أن يختلط وقالا: ـ قال: سمعت سعيد بن المُسَيّب قال: سمعت سعد بن مالك ـ وفي حديث ابن المقرىء: سعد بن أبى وقاص (1) ـ يقول:

خلّف النبي ﷺ علياً، فقال: أتخلّفني؟ فقال: «ألا ـ وقال أبُو يعلى: أَمَا ـ تَرْضَى أَن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبيّ بعدي»، قال: رضيتُ، رضيتُ ٢٥٥٣٦].

اخبرناه أبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأبُو مُحَمَّد السَّيدي، قالا: أنا أبُو عُثْمَان البَحِيري، أَنا أبُو عمرو بن حدمان، أَنا الحسَن بن سفيان، نا عُبَيْد الله بن مُعَاذ بن مُعَاذ العَنْبَري، نا أَبي، نا شعبة، عَن عَلي بن زيد قال: سمعت سعيد بن المُسَيّب يقول: سمعت سعد بن مالك يقول:

خلّف النبي ﷺ علياً، فقال: أتخلّفني؟ فقال: «أَلاَ ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاَّ أنه لا نبي بعدي، قال: رضيتُ، رضيتُ [۸۰۳۷].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان (٢).

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو سهل بن سعدوية، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، أَنا أَبُو خَيْثَمة ـ وفي حديث ابن المقرىء: نا زهير ـ نا عفّان، نا حمّاد، عَن عَلي بن زيد، عَن سعيد ـ زاد ابن حمدان: ابن المُسَيّب ـ قال: قلت لسعد بن مالك:

إذا علمتَ أنّ عندي علماً تسألني عنه فلا تهابني، قلت: \_ وقال ابن حمدان: قال: قلت: \_ وقال رَسُول الله عَلَي علماً تسألني عنه فلا تهابني، قلت: \_ وقال ابن حمدان: قال: قلت: \_ قول رَسُول الله عَلَي حين خلّفه بالمدينة في غزوة تبوك \_ زاد ابن المقرىء: قال سعد: نعم، خلف رَسُول الله علي علياً بالمدينة في غزوة تبوك، ثم اتفقا فقال: \_ يا رسول الله تخلّفني في الخالفة: النساء \_ وقال ابن حمدان: في النساء والصبيان؟ \_ قال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»؟ قال: بلى يا رَسُول الله، قال: فأدبر عَليّ مسرعاً، فكأني أنظر إلى غبار عَلي مسرعاً، فكأني

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ الْمَقْرَى ۚ: سَعَدَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ۚ لَيْسَ فِي مَ.

<sup>(</sup>٢) أقحم بعدها في م: أنا الحسن بن سفيان نا عبيد الله بن معاذ.

 <sup>(</sup>٣) بعدها بياض بالأصل وم و ( ز )، وفي النسختين الأخيرتين سقطت منهما لفظة (على».
 وفي المطبوعة: فكأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع، وقد قال حماد: فرجع علي مسرعاً.

وكذا رواه أحمد بن المنكدر.

[أخْبَرَنا أبو بكر] (١) مُحَمَّد بن الحسَين، أنا أبو الحسَين بن المهتدي، أنا أبو القاسم عبيد (٢) ، نا أحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا جعفر بن عَبْد الله المُحَمَّدي، حدَّثني أبي مُحَمَّد بن عَبْد الله، حدَّثني إسحاق بن جعفر بن مُحَمَّد، حدَّثني عَبْد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، حدَّثني مُحَمَّد بن المنكدر قال: سمعت سعيد بن المُسَيّب، حدَّثني عامر بن سعد، عَن أبيه؛ فلقيتُ سعداً فسألته، فقال: سمعتُ رَسُول الله على قول لعَلى: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي»[٨٥٣٨].

أخبرناه أبُو مُحَمَّد إسْمَاعيل بن أبي القاسم ابن أبي بكر، أنا عمر بن أحْمَد بن عمر بن مُحَمَّد بن مسرور، أنا أبُو أحْمَد التميمي الحسين بن عَلي، أنا أبُو القاسم البغوي، نا عُبيد الله بن عمر القَوَاريري، نا يوسف بن عَبْد الله بن الماجشون، أخبرني مُحَمَّد بن المنكدر، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي»[٨٥٣٩].

فأحببتُ (٣) أن أشافه بذلك سعداً، فلقيته، فسألته عما ذُكر لي فقال: نعم سمعته، قال: قلتُ: أنتَ سمعته؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه وقال: نعم، وإلا فاستكتا<sup>(٤)</sup>.

أَنا أَبُو الحسين (٥) مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن عُبْد الرَّحمن بن عُبْد الرَّحمن بن عُبْد الرَّحمن بن عُبْد المَّعان التميمي، أَنا أَبُو بكر يوسف بن القاسم المَيانَجي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السّيدي، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحيري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي.

قالا: أنا أبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالوا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا سعيد بن مُطَرّف الباهلي ـ زاد المَيَانَجي: أَبُو كثير ـ نا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم وا ز ،، واستدرك ما بين معكوفتين لتقويم السند، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم، وفي المطبوعة: عبيد (الله بن أحمد بن علي الصيدلاني).

<sup>(</sup>٣) القائل سعيد بن المسيب راوي الحديث.

 <sup>(</sup>٤) في م: فاسكتا.
 (٥) كذا بالأصل و ( ز »، وفي م: الحسن.

يوسف بن يعقوب ـ يعني الماجشون ـ عن ابن المنكدر، عن سعيد بن المُسَيّب، عَن عامر بن سعد، عَن أبيه سعد أنه قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدى (١٦) نبى».

قال سعيد: فأحببتُ أن أشافه بذلك سعداً، فلقيته، فذكرتُ له ما ذكر لي عامر، فقلتُ له: \_ زاد البَحيري: سمعته؟ - وقالوا: فقال: نعم، سمعته، فقلت: أنتَ سمعته؟ فأدخل يديه في أذنيه \_ ثم قال: نعم وإلاّ فاستكتا.

لفظهم قريب.

وروي عن ابن المنكدر عن سعيد عن إبْرَاهيم بن سعد بدلاً عن عامر.

آخر الجزء الحادى والتسعين بعد الثلاثمائة من الفرع.

أخبرناه أبُو عَبْد الله الخَلال، أنا سعيد بن أخمَد العَيّار، أنا أبُو الفضل عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الفامي، نا مُحَمَّد بن إسحاق السرّاج، نا عمر بن مُحَمَّد بن الحسن الأسدي، نا أبي، نا عَبْد العزيز بن أبي سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن المنكدر، عَن سعيد بن المُسَيّب، أخبرني إبْرَاهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه.

أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أَمَا ترضى أن تكون منّي بمكانِ هارون من موسى إلا النبوة»[٨٥٤٠].

قال سعيد (٢): فلم أرضَ بقول إبْرَاهيم حتى لقيتُ سعداً، فقلت: أأنتَ سمعتَ من رَسُول الله ﷺ؟ فقال: نعم، وإلا فاصطكتا. ويُرْوَى عن ابن المنكدر عن ابن المُسَيّب عن سعد نفسه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَحْمَد بن منصور، أَنا أَبُو الفضل الفامي، أَنا أَبُو العباس الحَسَن (٣)، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن حاتم الهَرَوي..... (٤) مُحَمَّد بن المنكدر، عَن سعيد بن المُسَيِّب.

<sup>(</sup>١) في م و ( ز »: إلا أنه ليس معي نبي.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: سعد، تصحيف، وهو سعيد بن المسيب راوي الحديث عن إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو العباس الحسن» مكانه بياض في م. وفي « ز »: أبو العباس الثقفي. .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم و« ز »، وقد استدرك مُكان البياض محقق المطبوعة: أنبأنا يوسف بن يعقوب الماجشون أبو سلمة، أنبأنا محمد بن المنكدر.

أنه سأل سعد بن أبي وقاص [هل سمعت رسول الله] (١) ﷺ يقول لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي»؟ قال: نعم، ذلك (٢) سمعته من رَسُول الله ﷺ، قال: فأدخل إصبعيه في أذنيه، قال: نعم وإلاً فاستكتا.

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر (٣) ، أَنا أَخْمَد (٤) بن سُلَيْمَان، نا . . . . (٥) حسن بن غياث (٢) ، نا وقاص أن الهَرَوي عن (٨) مُحَمَّد بن المنكدر، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن سعد بن أَبِي وقاص أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أَنتَ مني بمنزلة هارون من موسى "٢٥٤١].

أَنا أَبُو الفضل عمر بن عبيد الله (٩) [بن عمر، وأنا أَبُو الفضل عمر بن عبيد الله (٩) [بن عمر، وأبو محمد بن أبي عثمان] (١٠).

ح وآخبرناه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو [الغنائم بن أبي عثمان] (١١) [أنبأنا أبو محمد عبد الله] (١٢) بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ بن زكريا البيع، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا عَلي بن مسلم، نا يوسف بن يعقوب الماجشون، أخبرني مُحَمَّد بن المنكدر، عَن سعيد بن المُسَيِّب قال:

سألت سعد بن أبي وقاص: هل سمعتَ رَسُول الله عَلَيْ يقول لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي» - أو ليس معي نبي - فقلت: أسمعتَ هذا، فأدخل إصبعيه في أذنيه، قال: نعم، وإلاً فاستكتا.

واخبرناه أبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، نا أبُو الحسين بن المهتدي، أَنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل وم و ( ز »، والمستدرك عن المطبوعة، والكلمات مستدركة فيها أيضاً بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م: أنت سمعته. (٣) في م: بشر.

الأصل وم: خيثمة، وقد شطبت بالأصل، واستدرك على الهامش فيه: «أحمد» وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، وفي م: نا ابن أبي العلاء، نا.

<sup>(</sup>٦) في م: عياش.

<sup>(</sup>٧) بالأصل بعد: نا، ضبة، وكأنه يشير إلى سقط ما، وفي م: نا فرات بن سليمان.

<sup>(</sup>A) الأصل "بن" والمثبت عن م. (P) الأصل: عبد الله، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، وبعض الكلمات في ﴿ زَ ﴾ غير مقروءة.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل، والمستدرك عن م وفيها: وأبو عثمان، بدل: بن أبي عثمان، وبعدها بياض، كما أنه بالأصل بياض. والكلام في « ز » غير مقروء.

<sup>(</sup>١٢) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المطبوعة. والكلمات في ﴿ زَ ﴾، غير مقروءة.

وهكذا رواه عن ابن المُسَيّب قتادة وعليّ بن الحسَين، ويَحْيَىٰ بن سعيد، وصفوان بن سُلَيم المديني.

فأما حديث قتادة:

فاخبرناه أبُو القَاسِم بن السَّمَرَقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْرى (١).

ح وَاخْبَرَنا أَبُو منصور موهوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخضر، وأَبُو الحسين أَحْمَد بن الطِّيب، قالا: أنا أَبُو القاسم بن البُسْري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَخْمَد بن الحسَين، قالوا: أنا أبُو طاهر المُخَلِّص.

ح واخبرناه أبُو القاسم بن السمرقندي، وأبُو البركات الأنماطي، وأبُو عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، وأبُو القاسم عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البخاري، وأبُو الدرّ ياقوت بن عَبْد الله، قالوا: أنا أبُو مُحَمَّد الصّريفيني.

[ح وأخبرناه أبو العز بن كادش، أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الوراق](٢).

ح واخبرناه أَبُو عَبْد الله الحسَين بن أَخمَد بن عَلَي البيهقي (٣)، أَنا القاضي أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد العراقي - بطوس - قالوا: حَدَّثَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص - إملاء - نا مُحَمَّد بن صاعد، نا [محمد بن] (٤) يَحْيَىٰ بن عَبْد الكريم الأزدي، نا عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) الأصل: البصري، تصحيف، والتصويب عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م.

<sup>(</sup>٣) في م: السمعي.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن م والمطبوعة.

داود، نا سعيد بن [أبي عروبة] (١) عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن سعد بن أبي وقاص قال: [قال] (٢) رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» [٨٥٤٣].

وهذا إسناد غريب والمحفوظ ما.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن عَبْد الله بن الحسن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسن (٣) بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، نا أَبُو عَلي الحِسَين بن غالب بن المبارك المقرىء، قالا: أنا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن [عبد الرحمن](٤) بن مُحَمَّد [الزهري](٥).

[واخبرنا<sup>(٦)</sup> أبو الحصين أحمد بن محمد بن الطيوري، أنبأنا أبو القاسم البغوي، قالا: أنبأنا محمد وحفص قالا: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمر العوفي، أنبأنا بشريبن حلال الصواف، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رَسُول الله على بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقور، وأَبُو القَاسم بن [البسري] (٧).

وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الطّيّب، أَنا أَبُو القاسم بن القُشيري، قالا: أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله، قالا: نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا بِشْر بن هلال الصّوّاف، نا جعفر بن هارون (٨) عن (٩) حرب بن شداد، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل، والمستدرك لتقويم السند عن م و « ز ».

 <sup>(</sup>٢) الزيادة للإيضاح عن م.
 (٣) الأصل وم، وفي المطبوعة: الحسين.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والكلام غير مقروء في « ز »، والمستدرك عن م.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، وغير مقروء في \* ز »، والمستدرك عن م.

 <sup>(</sup>٦) الخبر التالي سقط من الأصل وم، والخبر موجود في « ز »، وأكثر كلماته غير مقروءة، أخذناه بتمامه عن المطبوعة بدون أي تعليق من قبلنا.

٧٠) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، وفي المطبوعة: القشيري.

<sup>(</sup>A) «بن هارون» فوق هارون بالأصل ضبة، ومكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: عن يعقوب، وشطبت يعقوب، واستدركت: «حرب» على الهامش وبعدها صح. وفي المطبوعة: جعفر بن هارون بن حرب عن ابن شداد.

المُسَيِّب، عَن سعد بن أبي وقاص قال:

اخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، وأَبُو القَاسم البغوي، نا بِشْر بن هلال الصوّاف، نا جعفر بن سُلَيْمَان، عَن حرب بن شداد، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن سعد بن أَبي وقاص قال:

واخبرناه أتم من هذا أبُو الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الجبار بن توبة، وأبُو ياسر سُلَيْمَان بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الفرج، وأبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأبُو عَبْد الله يَحْيَى بن الحسن، قالوا: أنا أبُو الحسين بن النقور ـ زاد ابن البنّا: وأبُو يَعْلَى بن الفراء قالا: \_أنا عيسى بن عَلي، أنا أبُو القاسم البغوي، نا أبُو مُحَمَّد نعيم بن الهيصم، أنا جعفر بن سُلَيْمَان، عَن حرب أبي الخطّاب (۱) ، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيّب قال جعفر: أظنه عن سعد بن أبي وقاص قال:

لما غزا رَسُول الله ﷺ غزوة تبوك خَلَف علياً بالمدينة فقالوا: فيه: ملّه وكره صحبته، فبلغ ذلك علياً، فشق عليه، قال: فتبع النبي ﷺ حتى لحقه، فقال: يا رَسُول الله خَلَفتني مع الذراري والنساء حتى قالوا مَلّه وكره صحبته، فقال: «ما (٢) ترضى يا عَليّ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ [٢٥٤٦].

قال ابن منيع: هكذا حدث نُعَيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك (٣).

وحَدَّثناه بشر بن هلال الصوّاف، نا جعفر، عَن حرب بن شدّاد، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن سعد ، عَن النبي ﷺ نحوه ولم يشك (٤).

<sup>(</sup>١) هو حرب بن شداد اليشكري، أبو الخطاب البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٧/٤. ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: ﴿أَمَا﴾.

٣) يعني أنه شك في أن يكون عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٤) يعنى أكّد أنه رواه عن سعد بن أبي وقاص، بدون أي شك.

أخبرناه أبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، أَنا أبُو عُثْمَان البَحيري.

ح وأخبرناه أبُو المظفر القُشَيْري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، قالا: أنا أَبُو عمرو بن حمدان الحِيري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا إِبْرَاهيم بن منصور، نا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَد بن عَلي بن المُثَنَّى المَوْصِلي.

ح وأخبرناه أبُو عَبْد الله الخَلال، أَنا أبُو طاهر بن محمود، أَنا أبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو القَاسم البغوي.

**ح وأخبرناه** أبُو القاسم بن السمرقندي، وأبُو البركات يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حُبيش، قالا: أنا أبُو الحسين بن النّقور، نا عيسى بن عَلي قال: قُرىء على أبي القاسم البغوي، قالا: نا بِشْر بن هلال الصوّاف، نا جعفر بن [سليمان](۱)، عَن حرب(۲) بن شدّاد، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن سعد بن أبي وقاص قال:

لما غزا رَسُول الله على غزوة تبوك خَلْف علياً بالمدينة [فقال الناس: ملّه وكره صحبته] (٣) فتبع علي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الطرق (١) وقال [البحيري: فبلغ] (٥) ذلك علياً [فخرج] (٥) حتى لحق بالنبي على في الطريق، فقال: يا رَسُول الله خَلْفتني بالمدينة [مع النساء والذراري حتى قالوا (٢)]. قال البحيري: حتى قال الناس: ملّه وكره صحبته، فقال له النبي على أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى [إلا أنه] (٨) - وقال البحيري: غير أنه - لا نبي بعدي المحدي المحدي المحدي المحدي الله المحدي المحدد الم

وأما حديث على [بن الحسين].

فأخبرناه أبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أبُو عمرو بن حمدان، أَنا أبُو يعلى [أحمد] بن عَلي، نا سعيد بن بسطام، نا يزيد بن زريع، نا إسرائيل،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، ولعل الصواب ما استدرك قياساً إلى سند سابق.

<sup>(</sup>٢) "عن حرب" مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، والمستدرك: (فقال الناس: مله وكره صحبته) عن « ز »، وانظر المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، "وحتى لحقه في بعض الطرق» بياض في م، وفي المطبوعة: الطريق.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المطبوعة. (٦) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن « ز ».

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل وم. (٨) بياض بالأصل، والمستدرك عن م.

عَن حكيم بن جُبَير قال:

قلت لعلي بن حسين: أشهد على عبد خير لحَدَّثَني أنه سمع علياً على هذا المنبر وهو يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبُو بكر، وعمر، وثالث، لو شئت سميت ثالثاً، قال: فضرب علي بن حسين فخذي وقال: حَدَّثني سعيد بن المُسَيِّب أن سعد بن أبي وقاص حدَّثه أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»[٨٥٤٨].

واخبرناه أبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أنا أبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أنا أبُو القاسم الحسين بن أَخْمَد بن عُثْمَان بن شيطا البزاز، نا عَلي بن مُحَمَّد بن المُعَلَى الشونيزي، نا طريف بن عُبَيْد الله المَوْصِلي، نا عَلي بن حكيم الأودي، نا عَبْد الله بن بُكير الغنوي (۲)، حدَّثنى حكيم بن جبير قال:

قلت لعلي بن الحسين: يا سيدي إن الشعبي حدّث عن أبي جُحَيفة وهب الخير أن أباك صعد المنبر فقال: أين يذهب بك (٣) يا حكيم، حدّثني سعيد بن المُسَيّب عن سعد أن النبي على قال له: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» إنّ المؤمن يهضم نفسه؟![٨٥٤].

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، حدَّثني إسحاق بن سيار بن مُحَمَّد، وأنا سألته، أنا علي بن قادم، نا إسرائيل، عَن حكيم بن جُبَير قال:

قلت لعَلي بن الحسين: إنّ ناساً عندنا بالعراق يزعمون أن أبا بكر وعمر خير من عَلي، قال: فقال لي عَلي بن الحسين: فكيف أصنع بحديث حَدَّثنيه سعيد بن المُسيّب، عَن سعد بن أبي وقاص قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه بعدي»[١٥٥٠].

قال: وأنا مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، نا أَبُو قِلاَبة عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي، نا أمية بن بسطام، نا يزيد بن زريع، عَن إسرائيل بن يونس، عَن حكيم بن جُبَير قال:

قلت لعَلَى بن الحسَين: إن ناساً عندنا بالعراق يقولون: إنَّ أبا بكر وعمر خيرٌ من على،

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٣٦٤ ضمن ترجمة أبي الوليد طريف بن عبيد الله الموصلي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: العنزي، والمثبت عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بالأصل بين السطرين.

قال: فقال عَلي بن الحسَين: فكيف أصنع بحديث حَدَّثَنيه سعيد بن المُسَيِّب عن سعد بن أَبي وقاص؟ قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدى»[٨٥٥١].

قال أَبُو عَبْد اللّه الهَرَوي وهذا الحديث لم يحدث به عن إسرائيل [إلاّ](١) يزيد بن زريع، وعلي بن قادم، والحديث غريب، وبالله التوفيق.

قد رواه عُبَيْد الله، عَن إسرائيل أيضاً:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم بن الحُصَين، نا أَبُو طالب بن غيلان، أَنا أَبُو بكر الشافعي، حدّثني أَبُو عَبْد اللّه [أحمد بن صالح بن] (٢) بن مُحَمَّد (٣) البرقي (٤)، نا جعفر (٥) بن موسى القطان، نا عُبَيْد اللّه بن موسى، نا إسرائيل، عَن حكيم بن جُبَير، عَن عَلي بن الحسين (٢)، حدّثني سعيد بن المُسيّب، عَن عَلي (٧) أن رَسُول الله ﷺ [خرج] (٨) في غزوة تبوك [و]خلف بالمدينة علي فقال له: تخلّفني؟ قال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (٢٥٥٨).

وأما حديث يَحْيَىٰ (٩):

فَأَخْبَرَناه أبو بكر محمد بن عبد الله (۱۱) . . . . نا أبو العباس عبيد (۱۱) الله بن موسى بن إسحاق الهاشمى، أنا محمد بن محمد بن سليمان.

وأَخْبَرَناه أبو عبد الله.... (۱۲) أنا إبراهيم بن مفعور، أنا (۱۳) أبو بكر المقرىء، نا محمد بن الباغندي، نا هارون بن حاتم - زاد الهاشمي: المقرىء - نا عبد السلام..... بن سعيد (۱۳) عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك، قال: سمعت

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، واستدركت اللفظة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والمستدرك عن م. (٣) «محمد» ليست في م.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م والمطبوعة: البزاز.

<sup>(</sup>٥) الذي في م: «يوسف بن موسى، نا العطار» وفي « ز »: نا يوسف بن موسى القطان.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «عن على، نا الحسن» والتصويب عن م.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل، ومكانها بياض في م. (A) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن « ز ».

<sup>(</sup>٩) من قوله: خرج في غزوة تبوك إلى هنا بياض في م.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل وبعدها بياض، وفي م: «عبد» وبعدها بياض، والكلام غير مقروء في « ز ».

<sup>(</sup>١١) بالأصل: بن عبيد الله. (١٢) بياض بالأصل وم.

<sup>(</sup>١٣) ما بين الرقمين عن م، ومكانه بالأصل: وأبو بكر بن المقرىء، نا محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب.

النبي على الله الله الله الله الله الله عن سعد أن النبي على قال على: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي».

[رواه] (١) غيره بينهما الزهري.

اخْبَرَفَاه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو (٢) عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا عَبْد الله بن نسيب (٣) ، نا ذؤيب بن عَبَاية، حدَّثني أُسامة بن حفص، عَن يَخْيَىٰ بن سعيد، عَن الزهري، عَن سعيد بن المُسَيِّب عن سعد: أَن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أَنت مني بمنزلة هارون من موسى»[٢٥٥٨].

## وأما حديث صفوان:

فاخبرناه أبُو القاسم عَلي بن إبْرَاهيم، أنا أبُو الحسين بن أبي نصر، أنا أبُو بكر الميانجي، أنا عَلي بن أخمَد بن الحسين العِجْلي - يعرف بابن أبي قوبة (٤) - نا عبّاد بن يعقوب، أنا ابن أبي نجيح (٥) ، عَن صفوان بن سُلَيم، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن سعد بن أبي وقّاص قال:

سمعت أذناي وأبصرت عيناي رَسُول الله ﷺ وهو يقول لعَلي عليه السلام: «أَمَا ترضى أَن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "[٨٥٥٤].

وقد رواه عن عامر بن سعد المنهالُ بن عمرو، وسَلَمة بن كُهَيل، ومُحَمَّد بن مسلم الزهري، والحويرث بن نهار.

فأما حديث المنهال:

فاخبرناه أبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأبُو المُظَفّر بن القُشَيْري، قالا: أنا أبُو سعد الأديب، أَنا أبُو عمرو الفقيه.

وأخبرتنا أم المجتبى العَلَوية قالت: قُرىء على إبراهيم بن منصور، أَنا أَبُو بَكْر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا داود بن عمرو، نا حسّان بن إبْرَاهيم، عَن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم. (٢) سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) في م: "شويب، نا دويب بن عمامة" وفي " ز ": "عبد الله بن شبيب نا ذؤيب بن غمامة".

<sup>(</sup>٤) تقرأ في « ز »: قربه، وفي م: «مربه» والمثبت يوافق المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: يحيى.

سَلمة بن كُهَيل، عَن أبيه، عَن المِنْهَال ـ زاد المقرىء: ابن عمرو ـ عن عامر بن سعد، عَن أبيه، وعن أم سَلَمة.

أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي»[ممم].

واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا أَبُو القَاسِم البغوي، نا داود بن عمرو، نا حسّان بن إِبْرَاهيم، نا مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن سَلَمة ، عَن المِنْهَال، عَن عامر بن سعد، عَن سعد، وعن أم سلمة.

أَن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أَمَا تَرْضى أَنْ تكونَ منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه ليس بعدي نبي» [٢٥٥٥].

أخْبَرَفَاه (١) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو البركات يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حسن (٢)، وأَبُو الحسَين بن النَّقُور، نا عسى بن علي ، أَنا أَبُو بكر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن إشكاب، نا أخمَد بن المُفَضِّل الكوفي، نا يَحْيَىٰ بن سَلَمة بن كُهَيل، عَن أَبيه، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عامر بن سعد، عَن أَبيه سعد، وعن أم سَلَمة.

أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أَلاَ ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس بعدى نبوة»[٥٥٥].

وأما حديث سَلَمة:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو القَاسم عَبْد العزيز بن جعفر بن مُحَمَّد الخِرَقي، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نا مُحَمَّد بن حُمَيد الرازي، نا هارون بن المغيرة، عَن عمرو بن أَبِي قيس، عَن شعيب بن خالد، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن عامر بن سعد بن أَبِي وقاص، عَن أَبِيه، وعن أم سَلَمة قالا:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أَمَا ترضى أن تكونَ (٣) مني بمنزلة هارون من موسى»[٨٥٥٨].

<sup>(</sup>١) في م: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «حمش» وفي المطبوعة: حبيش.

<sup>(</sup>٣) «أن تكون» استدركت على هامش م، وكتب بعدها صح.

قال سَلَمة: وسمعت مولى لبني موهبة يقول: سمعت ابن عباس يقول: قال النبي ﷺ؛ مثله.

وأما حديث الزُّهْري:

فاخبرناه أبُو الحسن الفقيه، نا عَبْد العزيز بن (١) أَخْمَد، أَنا تمام بن مُحَمَّد، والحسن (٢) بن حبارة، قالا: نا خَيْثَمة، نا أبُو إسحاق إبْرَاهيم بن إسحاق الصوّاف، نا مَعْمَر بن بَكّار، حدّثني إبْرَاهيم بن سعد، عَن الزهري، عَن عامر بن سعد قال:

إنّي لمع أبي إذ تبعنا رجل في نفسه على عليّ بعض الشيء، فقال: يا أبا إسحاق ما حديث يذكر الناس عن علي؟ قال: وما هو؟ قال: «أنتّ مني بمنزلة هارون من موسى» قال: نعم، سمعت رَسُول الله عَلَي يقول لعَلي: «أنت مني كهارون من موسى» ما تنكر أن يقول لعَلي هذا، وأفضل من هذا؟[٩٥٥٩].

وأمّا حديث الحُوَيْرث:

فاخبرنا أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر القَّصَاري.

وأخبرنا أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبِي أَبُو طاهر.

قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسن بن عَبْد الله، نا أَبُو القاسم الحُسَيْن بن أَحْمَد بن صَدَقة الفَرَائضي، نا مُحَمَّد بن الحسين بن أَبي الحنين (٣) الكوفي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد الشيروي في كتابه، وحدّثني أبُو المحاسن عبْد الرزاق بن مُحَمَّد بن أبي نصر الطَّبَسي عنه، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسن الحيري، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا مُحَمَّد بن الحسن بن أَبِي الحنين الكوفي ـ بالكوفة ـ نا أَبُو غسّان ـ زاد الفرائضي: مالك بن إسْمَاعيل ـ نا عَبْد السّلام بن حرب، عَن يزيد بن أَبِي زياد، عَن حُويْرث بن نهار، عَن عامر بن سعد، عَن أَبِيه وقال الفرائضي: عن سعد ـ قال:

خرج رَسُول الله ﷺ في غزاةٍ وخَلّف علياً، فاشتد ذلك على عَلي، قال: فقال له رَسُول الله ﷺ: - «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من

<sup>(</sup>۱) «بن» ليست في م.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: و(أبو) الحسن بن حبارة.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام في م، وتقرأ في ﴿ زَ ﴾: ابن أبي الجيش.

موسى إلاَّ أنه لا نبي بعدي»[٢٠٥٨].

وهو صحيح من حديث إبراهيم بن سعد،

فقد أخْبَرَنَاه أَبُو المظفر بن القُشيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل المزكي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا زهير، نا هاشم بن القاسم، نا شعبة، حدّثني سعد بن إبْرَاهيم، عَن إبْرَاهيم بن سعد بن مالك، عَن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أَمَا ترضى أَن تكون منى بمنزلة هارون مِنْ موسى عليهما السّلام»[٨٥٦١].

واخْبَرَنَاه أَبُو عَلى الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

وأخبرناه أبُو القاسم بن الحُصَين، نا أبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أبُو بكر القطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حدّثني أبي (١)، نا مُحَمَّد بن جعفر.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو عَبْد الله الحسَين بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو بكر المقرىء، أنا أَبُو الفضل الفامي، أنا أَبُو العباس السرّاج، نا زياد بن أيوب، نا هاشم بن القاسم.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين (٢) بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَحْمَد بن أَمْحَمَّد، أَنا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد الفامي (٣)، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إسحاق الثقفي، نا يعقوب بن إبْرَاهيم، نا غندر.

ح وأخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، نا الحسنين بن يَحْيَىٰ بن عياش، نا عَلي بن مسلم، أَنا أَبُو داود.

قالوا: نا شعبة عن سعد بن إبْرَاهيم قال: سمعت إبْرَاهيم بن سعد، عَن سعد بن أَبي وقي وقاص عن النبي ﷺ أنه قال لعَلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»، وفي حديث أبي داود وأحْمَد: أن رَسُول الله ﷺ قال.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٥ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الحسن، تصحيف والتصويب عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الفاسي، تصحيف، والتصويب عن م والمطبوعة.

رواه البخاري(١) ومسلم(٢) عن بُنْدَار عن غندر.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، وأبو<sup>(٣)</sup> مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَبِي قالوا: أنا إسْمَاعيل بن الحسن بن عَبْد الله.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن، أنا أبُو عمر بن مهدي قالا: نا أبُو عَبْد الله المحاملي، نا مُحَمَّد بن منصور، نا يعقوب بن إبْرَاهيم، نا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه.

أن النبي ﷺ وقال ابن طاوس: أنه سمع النبي ﷺ قال لعَلي هذه المقالة حين استخلفه «ألاً ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي،؟[٨٥٦٢].

وَاخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو الفقيه.

وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، قالا: أنا إبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا زهير، نا يعقوب بن إِبْرَاهيم، نا أَبِي، عَن ابن (٤) إسحاق، حدِّثني مُحَمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عَن إِبْرَاهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه.

أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي هذه المقالة «أفلا تَرْضى ـ زاد الفقيه: يا علي وقالا: \_ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاً أنه لا نبي بعدي»؟

ورواه مصعب بن سعد عن أبيه.

اخْبَرَنَاه أَبُو عَلَي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٦٢ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، (٩) باب مناقب على رضي الله عنه، ح رقم ٣٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤٤ كتاب الفضائل، ٤ باب من فضائل علي ٧/ ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) الأصل: (وأبي) والمثبت عن م.
 (٤) الأصل: أبي، والمثبت عن م، و« ز ».

قالا: أنا أخمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، حدّثني أبي، نا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن الحكم، عَن مصعب بن سعد، عَن سعد بن أبي وقّاص قال:

خلّف رَسُول الله ﷺ عَلَي بن أَبي طالب في غزوة تبوك، قال (٢): يا رَسُول الله تُخَلّفني في النساء والصبيان؟ قال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدى (١٣٥٥٥).

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

وأخْبَرَنَاه أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا عُبَيْد الله ـ هو: ابن عمر القواريري ـ نا غُنْدَر.

ح (٣) واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا أَبُو عبيد القاسم بن إسْمَاعيل، نا مُحَمَّد بن الوليد البُسْري، نا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن الحكم ، عَن مصعب بن سعد، عَن سعد بن أَبي وقاص قال:

خلّف رَسُول الله ﷺ عَلَي بن أَبِي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رَسُول الله تُخَلّفني في النساء والصبيان؟ قال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير \_ وفي حديث أبي المظفر: ما (٤) ترضى \_.

ح وَأَخْبَرُنا أَبُو عَلي الحداد في كتابه.

وأخبرنا أبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنا يوسف بن الحسن الزَّنْجاني.

قالا: نا وأبُو نُعَيم الحافظ، نا عَبْد الله بن جعفر بن أَحْمَد بن فارس، نا يونس بن حبيب، نا أبُو داود، نا شعبة، عَن الحكم، عَن مصعب بن سعد، عَن سعد قال:

خلّف رَسُول الله ﷺ عَلَي بن أَبِي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رَسُول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي»[٨٥٦٤].

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٨٦ رقم ١٥٨٣ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) في المسند والمطبوعة: فقال.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الخبر (وفي حديث. .) ليس في م.

<sup>(</sup>٤) يعني بدل: «أما ترضى»، وكذا ورد هذا التعقيب بالأصل وم و ( ز » هنا، وعادته أن يكون تعقيبه بعد اللفظة أو العبارة المراد الإشارة إليها، وموضعها يجب أن يكون بعد «أما ترضى».

ورواه غيره عن أبي داود الطَّيَالسي، عَن شعبة، فقال: عن عاصم:

اخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، وأَبُو غالب بن البنّا، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو العباس عَبْد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي، نا عَلي بن سراج المصري الحافظ، نا نُصَير بن حرب، نا أَبُو داود الطَّيَالسي، نا شعبة، عَن عاصم، عَن مصعب بن سعد، عَن سعد قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أَمَا ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي»[٥٩٥٩].

الْخُبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عروبة، نا أَبُو رفاعة، نا مُحَمَّد بن الحسَن ـ يعرف بالهُجَيمي<sup>(۱)</sup> ـ نا أَبُو عَوَانة، عَن الأعمش، عَن الحكم، عَن مصعب بن سعد، عَن سعد قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدى».

ولقد رأيته يخطر بالسيف يعلو به هامَ المشركين يقول: سنحنح الليل كأني جنّي.

واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العلوي، أَنا الأمير المؤيد معتزّ الدولة أَبُو المكارم حَيْدَرة بن الحسين بن مُفلِح، أَنا الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسحاق بن أَبي كامل، أَنَا خَيْنَمة بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى السّامري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن الحسن الفَرْغُولي، أَنا أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن عَيسى عُبَيْد الله المحمي، أَنا السيد أَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسين بن داود بن عَلي بن عيسى العلوي، نا أَبُو الأحرز مُحَمَّد بن عمر بن جميل الأزدي، نا مُحَمَّد بن يونس القرشي، قالا: نا مُحَمَّد بن الحسن بن مُعَلِّى بن زياد القُردوسي (٢).

وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحَامي، نا أَبُو سعد أَحْمَد بن إِبْرَاهيم المقرىء - إملاء - أنا أَبُو منصور الأزدي - بهراة - أنا أَبُو عَلي الرفاء، نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نا مُحَمَّد بن الحسَن بن مُعَلّى القُردوسي (٢)، نا أَبُو عَوَانة عن الأعمش، عَن الحكم، عَن مصعب بن سعد، عَن أَبِه سعد قال:

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: المنجيمي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الفردوسي، تصحيف، والتصويب بالقاف عن م، و « ز ». وهذه النسبة بضم القاف نسبة إلى قردوس، بطن من الأزد (راجع تاج العروس.

قال لي معاوية: تحب ـ وقال أَبُو حفص: أتحب ـ علياً؟ قال: قلت: وكيف لا أحبّه وقد سمعت رَسُول الله ﷺ ـ يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي».

ولقد رأيته بارز يوم بدرٍ، فجعل ـ وقال أبُو حفص: وهو ـ يحمحم (١) كما تحمحم (١) الفرس، وهو يقول ـ (٢) ـ.

قال: فما رجع حتى خضب سيفه دماً.

وروته عائشة بنت سعد عن أبيها.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي بن السبط، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي الواعظ.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حدّثني أبي، نا أبُو سعيد مولى بني هاشم، نا سُلَيْمَان بن بلال، نا الجُعَيد بن عَبْد الرَّحمن، عَن عائشة بنت سعد، عَن أبيها.

أن علياً خرج مع النبي ﷺ حتى جاء ثنية الوداع، وعلي يبكي يقول: تُخَلّفني مع الخوالف، فقال: «أَوَما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوة»؟[٩٥٦٦].

وَاخْبَرَفَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمَد بن إسحاق الجوهري، نا الربيع بن سُلَيْمَان، نا عَبْد الله بن وَهْب، أَخبرني سُلَيْمَان ـ يعني ابن بلال ـ حدِّثني الجُعَيد، عَن عائشة بنت سعد، عَن أَبيها.

أن عَلي بن أبي طالب خرج مع رَسُول الله ﷺ حتى إذا جاء ثنية الوداع وهو يريد

<sup>(</sup>١) الأصل: (يحتحم. . تحتحم) والتصويب عن المختصر والمطبوعة .

<sup>(</sup>۲) الرجز في ديوان علي رضي الله عنه، ط بيروت ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) سنحنح الليل: أي لا أنام الليل، فأنا مستيقظ دائماً.

<sup>(</sup>٥) كذا غير القافية، من الميم إلى النون، وكان من المفروض أن تتبع القافية «النون» وهو على كل جال من جوازات الشعر.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٦١ رقم ١٤٦٣ ط. دار الفكر.

تبوك، وعَلَي يبكي ويقول: يا رَسُول الله أَتخلّفني مع الخَوَالف؟ فقال رَسُول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ النبوة»؟[٢٥٥٨].

واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن الحسَن بن مُحَمَّد بن علي بن الأقساسي، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الحسَن الخُزَاعي المعروف بابن داود الكوفيان - ببغداد - قالا: أنا القاضي أبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحسَن (١) الجعفي (٢)، نا صالح بن وصيف الكَتّاني، نا أَبُو مُحَمَّد القاسم بن عَبْد اللّه بن المغيرة الجوهري، نا أبُو غسان يعني مالك بن إسْمَاعيل النَّهْدي، نا المُطّلب بن زياد، نا ليث.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، نا أَبُو بكر الخطيب (٣)، أَنا عَلَي بن القاسم بن الحسن الشاهد ـ بالبصرة ـ نا عَلَي بن إسحاق بن مُحَمَّد بن البَخْتَري المَادَرائي (٤)، نا حسين بن شداد، نا سهل بن نصر، نا المُطَّلب بن زياد، عَن ليث، عَن الحكم، عَن عائشة بنت سعد، عَن سعد.

أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي يوم غزوة - وقال سهل: في غزوة تبوك: - «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي» [٢٥٥٨].

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أنا سعيد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَن بن عَلي بن بكر بن هانيء البزاز العدل الثقة، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن شاذ بن قُتيبة الراوساني (٥)، نا أَبُو سعيد الأشج، نا الصّلت (٦) بن زياد، عَن ليث ، عَن الحكم، عَن عائشة بنت سعد، عَن سعد قال: سمعت النبي عَيَّة يقول لعَلي في غزوة: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي المحما.

الصواب: المُطَّلب.

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهِيم، أَنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الخازن، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الجُعْفى، نا عَلى بن مُحَمَّد بن هارون الحِمْيَري، نا أَبُو سعيد عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) في م: «الحسين» قارن مع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠١/١٧ وفيها أيضاً: الحسين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي « ز »: الخثعمي.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٥٦. ٥٣ ضمن ترجمة الحسين بن شداد القطان.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و« ز » والمطبوعة: «البادراني» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: الراساني.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وهو تصحيف، وسينبه المصنف إلى أن الصواب: المطلب بن زياد.

سعيد الأشج، نا المُطّلب بن زياد، عن ليث، عن الحكم، عن عائشة ابنة سعد، عن سعد.

أن النبي ﷺ قال لعَلي يوم غزوة تبوك: «أنتَ مني بمكان هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى»[٨٥٠].

واخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، أَنا أَحْمَد بن عُثْمَان بن حكيم، نا حسن بن بشر، نا الحكم بن عَبْد الملك، عَن زيد بن نافع، عَن عائشة بنت سعد عن أبيها، عَن النبي عَلَيُ قال لعَلي: «أَنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» [٥٩١٦].

أَنْ أَبُو مُحَمَّد أَيضاً، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا عَبْد اللّه بن عُبَيْد اللّه البيع، أَنا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي، نا عَبْد اللّه بن شبيب، حدِّثني ابن أَبِي أويس، حدِّثني أَبِي عن سُلَيْمَان بن بلال، عَن عبد الأعلى بن عَبْد اللّه بن أَبِي فروة، عَن عائشة بنت سعد، عَن أَبِيها سعد بن أَبِي وقاص.

أن عَلَى بن أَبِي طالب خرج مع رَسُولَ الله عَلَيْ حَتِى إذا جاء ثنية الوداع ورَسُول الله عَلَيْ يريد تبوك، وعَلَيّ يبكي ويقول: يا رَسُول الله تخلّفني مع الخوالف؟ فقال له رَسُول الله عَلَيْ «أَلاَ ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلاَّ النبوة»[٢٥٥٧].

ورواه الأسود بن يزيد، ومالك بن الحارث الأشتر عن سعد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أحمد<sup>(۱)</sup> بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبِي، قالا: أنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن الحسن بن عَبْد اللّه بن الهيثم الصرصري، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد بن (٢) عقدة، نا عَبْد (٣) اللّه بن أَحْمَد بن المستورد، نا أَحْمَد بن صبيح القرشي، نا يَحْيَى بن يَعْلَى، عَن العلاء بن عَبْد اللّه بن زهير - وذكر عنه خيراً - عَن عَبْد الرَّحمن بن الأسود، عَن أَبِيه، وعن الأشتر عن سعد بن مالك.

أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبيّ بعدي،

<sup>(</sup>١) الأصل: محمد، والمثبت عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عن» تصحيف، والمثبت عن م والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وتقرأ في الأزهرية: عبد الملك.

سالم الله من سالمته، وعادى من عاديته المحمام.

وروي عن زيد بن أرقم عن سعد.

أَخْبَرَفَاه أَبُو الحسَن الفقيه الشافعي، نا عَبْد العزيز الصوفي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا خيثمة بن سُلَيْمَان، نا يَحْيَىٰ بن أَبي طالب للبعداد لا يزيد بن هارون، أَنا فطر(١) بن خليفة، عَن عَبْد الله بن شريك، عَن زيد بن أرقم قال:

قدمت المدينة فجلسنا إلى سعد فقال: سمعت النبي ﷺ يقول لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»، وسدّ رَسُول الله ﷺ الأبواب إلاَّ باب علي [٨٥٧٤].

قال: هكذا قال: عن زيد بن أرقم، وهذا الحديث عند الناس عن عَبْد الله بن شريك، عَنْ عَبْد الله بن أرقم (٢) الكناني، عَن سعد ـ يعني ما.

اخبرناه أبُو عَلى بن السبط، أنا أبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أخمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أخمَد<sup>(٣)</sup>، حدَّثني أبي، نا حجاج ، نا فطر، عَن عَبْد الله بن شريك، عَن عَبْد الله بن الرُّقَيم الكناني قال:

خرجنا إلى المدينة زمن الجَمَل، فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أمر رَسُول الله ﷺ بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي [٨٥٥٥].

ورواه ابن البَيْلُماني (٤) عن سعد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ زَاهِرِ بِن طَاهِرٍ، أَنَا أَبُو بِكُرِ مُحَمَّد بِنِ الحسَنِ الطبري المقرىء، أَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بِن الفضل بِن مُحَمَّد بِن إسحاق بِن خُزَيمة، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بِن أَبُو سعيد عَبْد اللّه بِن سعيد الأشج، نا عَبْد اللّه بِن مُحَمَّد بِن شاد بِن قُتَيبة الراوساني، نا أَبُو سعيد عَبْد اللّه بِن سعيد الأشج، نا عَبْد اللّه بِن الأجلح، عَن أَبِيه، عَن حبيب بِن أَبِي ثابت عن [ابن] (٥) البيلماني، عَن سعد قال: سمعت النبي عَنِي يقول لعَلى: «أَنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي» [٢٥٥٦].

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح بالأصل وبدون إعجام، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و« ز »، وسيأتي عن مسند أحمد: «الرقيم» وفي طبقات ابن سعد ٣/ ٢٤ «رقيم».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٧١ رقم ١٥١١ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن البيلماني ترجمته في تهذيب الكمال ١٢٧/١١ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وم و « ز »، واستدركت للإيضاح.

واخْبَرَنَاه أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، حدّثني ناعم بن السري بن عاصم - بطرسوس - نا عَبْد اللّه بن سعيد الكِنْدي أَبُو سعيد الأشج، نا الأجلح، عَن أَبيه، عَن حبيب بن أَبي ثابت، عَن ابن البَيْلَماني، عَن سعد قال: سمعت النبي عَيِّ يقول لعَلي بن أَبي طالب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[۷۰۰۸].

وروي هذا الحديث أيضاً عن غير سعد، روي عن عمر، وعَلي، وأبي هزيرة، وابن عباس، وابن جعفر، ومعاوية، وجابر بن عَبْد الله، وأبي سعيد، والبَرَاء بن عازب، وزيد بن أرقم، وجابر بن سَمُرَة، وأنس بن مالك، وزيد بن أبي أوفى، ونبيط بن شريط، وحُبْشي بن جُنَادة، ومالك بن الحويرث الليثي، وأبي الفيل<sup>(۱)</sup>، وأسماء بنت عُمَيس، وأم سَلَمة أم المؤمنين، وفاطمة بنت حمزة، عن النبي ﷺ.

فأمّا ما رُوي عن عمر بن الخطاب:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد التميمي، أَنا الحسَين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي كامل، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين بن صالح في كتابه، نا المبارك بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن موسى صاحب الآدم، نا إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الله التيمى، عَن عَبْد الملك ، عَن عطاء، عَن سويد بن غَفَلة قال:

رأى عمر رجلاً يخاصم علياً، فقال له عمر: إنّي لأظنك من المنافقين، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «عليّ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٨٥٧٨].

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٢)، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هارون، نا الحسن بن يزيد الجَصّاص، نا إسْمَاعيل بن يَخيَى، نا عَبْد الملك بن جُرَيج، عَن عطاء ، عَن سويد بن غَفَلة، عَن عمر بن الخطاب قال:

رأى رجلاً يشتم علياً كانت بينه وبينه خصومة، فقال له عمر: إنك من المنافقين، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّما علي منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٨٥٧٩].

<sup>(</sup>١) أبو الفيل، خزاعي، كوفي. صحابي.

ترجمته في الإصابة ١٥٦/٤، والاستيعاب ٤/ ١٥٧ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣٠٦/١ ضمن ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللَّه.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو منصور بن خيرون، أَنا أَبُو بكر الخطيب (١)، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد القَطيعي، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الكوفي، حدّثني عَلي بن مُحَمَّد بن مروان أَبُو الحسَن الممقرىء من كتابه، أَنا الحسَن بن يزيد الجَصّاص المُخَرّمي - سكن سُر من رأى - نا إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن (٢) عُبَيْد اللّه التيمي، عَن ابن جريج، عَن عطاء بن السائب الثقفي من أهل الكوفة، عَن سويد بن غَفَلة، عَن عمر بن الخطاب.

أنه رجلاً يسبّ علياً فقال: إنّي أظنك منافقاً، سمعتُ رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّما علي منى بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٨٥٨٠].

وَاخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن سعيد بن محارب بن عمرو الأنصاري الأوسي الإصطخري، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أذران الخياط بشيراز سنة أربع وثلاثمائة، نا إِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري وصيّ المأمون، حدّثني أمير المؤمنين المأمون، حدّثني أمير المؤمنين المنصور، عَن أبيه، عَن جده، عَن عَبْد اللّه بن عباس قال:

سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة فتذاكروا السابقين إلى الإسلام فقال عمر: أمّا عَلَيّ فسمعتُ رَسُول الله ﷺ يقول فيه ثلاث خصال لوددتُ أنّ لي واحدة منهن، فكان أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبُو عبيدة وأبُو بكر وجماعة من الصحابة إذ (٣) ضرب النبي ﷺ بيده على منكب عليّ فقال له: «يا عَلي أنتَ أول المؤمنين إيماناً، وَأوّل المسلمين إسلاماً، وأنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»[١٨٥٨]

وأما ما رُوي عن علي:

فَاخْبَرَنَاه أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرّحمن بن مُحَمَّد الزهري، نا حمزة بن القاسم الهاشمي، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عُبَيْد اللّه، حدّثني إِبْرَاهيم بن سعيد، حدّثني أمير المؤمنين ـ يعني المأمون ـ حدّثني أمير المؤمنين الرشيد، حدّثني أمير المؤمنين المهدي قال:

دخل عليّ سفيان الثوري فقلت له: حدّثني بأحسن فضيلة لعَلي، فحدّثني عن سَلَمة بن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٤٥١ ضمن ترجمة الحسن بن يزيد ابن معاوية .

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: عن.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: إذا.

كُهَيل، عَن حَجَيّة بن عَدِي<sup>(۱)</sup>، قال: قال عَلي بن أبي طالب: قال لي النبي ﷺ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[٥٥٨٠].

أخْبَرُنا أبُو القاسم عبيد الله (٢)، وأبُو الحسن علي ابنا حمزة بن إسْمَاعيل الموسويان، وأبُو العباس أخمَد بن مُحَمَّد بن أخمَد الاشكيدياني، وأبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المشاط الطبري، وأبُو النضر عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الجبار بن عُثْمَان، وأبُو الفتح مُحَمَّد بن المعوفق بن مُحَمَّد الجُرْجَاني، وأبُو المُظَفِّر عَبْد الفاطر بن عَبْد الرحيم (٣) بن عَبْد الله السَّقَطي، وأبُو مُحَمَّد عَبْد الرفيع بن عَبْد الله بن أبي اليسر الضراب (٤)، قالوا: أنا نجيب بن السَّقَطي، وأبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن خالد الخالدي، نا أحْمَد بن الحسين بن سعيد الواسطي، نا الحسين بن عَبْد الله بن الخصيب، نا إبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا عَبْد الله المأمون المومنين، حدّثني أبي الرشيد، حدّثني أبي (٥) المهدي، حدّثني سفيان الثوري عَن أمير المؤمنين، حدّثني أبي الرشيد، حدّثني أبي طالب قال: قال لي رَسُول الله عَنْ: الله المَّمَة بن كُهَيل عن حجيّة بن عَدِي عن عَلي بن أبي طالب قال: قال لي رَسُول الله الله النَّتَ منى بمنزلة هارون من موسى (١٩٥٩).

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس:

فَاخْبَرَفَاهُ أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلّم السِّلمي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد التميمي، أَنا تَمام بن مُحَمَّد، وعقيل بن عُبَيْد اللّه، قالا: أَنا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن جعفر الرازي، أَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحارث بن موسى الرازي، نا عَبْد اللّه بن داهر (٢)، نا أَبِي داهر بن يَحْيَىٰ،

<sup>(</sup>١) هو حجية بن عدي الكندي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: عبد الله، تصحيف، والمثبت عن م والمطبوعة، قارن مع المشيخة ٩٥/ ب.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عبد الرحمن، والمثبت عن م والمطبوعة. قارن مع المشيخة ١٢١/ أ.

<sup>(</sup>٤) رسمها مضطرب بالأصل، وتقرأ: «المضراني» والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) الأصل: ابن، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن داهر بن يحيي بن داهر، أبو سليمان الأحمري، ترجمته في لسان الميزان ٣/ ٢٨٢.

عَن الأعمش، عَن عَبَاية الأسدي قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول لعَلَي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٥٥٨٥].

واخْبَرَنَاه أتم من هذا أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أبُو أَحْمَد بن عَدِي، نا عَلي بن سعيد بن بشير الرازي، نا عَبْد الله بن داهر الرازي، حدَّثني أبي داهر بن يَحْيَىٰ، عَن الأعمش، عَن عَبَاية الأسدي، عَن ابن عباس.

عن النبي ﷺ أنه قال لأم سَلَمة: «يا أمّ سَلَمة إنّ علياً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو متي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٨٥٨٦].

قال ابن عَدِي<sup>(١)</sup>: عامة ما يرويه ـ يعني ابن داهر ـ في فضائل عليّ، وهو فيه متهم.

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هِ اللّه بن مُحَمَّد بن الحُصَين، أَنا أَبُو القاسم عَلَي بن المُحَسِّن التنوخي، نا عَلَي بن الحسن القاضي، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، نا بُنْدَار مُحَمَّد بن بشّار، نا مُحَمَّد بن جعفر غُنْدَر، نا شعبة، عَن سَلَمة، عَن كهيل قال: وأنا سمعت رجلاً من بني موهبة يحدث عن ابن عبّاس.

أن النبي ﷺ قال لعَلي عليه السلام: «أَلاَ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»[٨٥٨٧].

واخْبَرَنَاه أَبُو عَلَي الحداد، وحدّثني أَبُو مسعود عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٢)، نا أخمَد بن إبْرَاهيم بن يوسف، نا سهل بن عَبْد الله أَبُو طاهر، نا ابن أَبي السَّرِي، نا رواد، عَن نَهْشَل بن سعيد، عَن الضّحّاك، عَن ابن عباس قال:

رأيت علياً أتى النبي عليه فاحتضنه من خلفه فقال: بلغني أنّك سمّيت أبا بكر وعمر وضريب (٣) أمثالهما ولم تذكرني، فقال النبي على: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى»[٨٥٨٨].

وأمّا ما رُوي عن عَبْد اللّه بن جعفر:

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٢٩/٤ ضمن ترجمة عبد الله بن داهر الرازي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٢٨ ضمن ترجمة نهشل بن سعيد أبي سعيد الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: "وضربت" وفي المطبوعة والمختصر أيضاً: "وضربت" والمثبت عن ذكر أخبار أصبهان.

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، وأبو الحسين بن النقور.

[ح وأخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو محمد الصريفيني، وأبو الحسين بن النقور](١).

ح. واخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو محمد الصريفيني.

قالا: أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن عَبْدَان (٢) الصيرفي، أنا الحسين بن إسْمَاعيل المحاملي، أنا عَبْد الله بن شبيب، حدّثني ابن أبي أويس، حدّثني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حدّثني عَبْد الرَّحمن بن أبي بكر، عَن إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن جعفر، عَن أبيه قال:

وأمّا ما رُوي عن معاوية:

فاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا السيّد أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسين، نا حمزة بن مُحَمَّد الدهقان، نا مُحَمَّد بن يونس، نا وَهْب بن عُنْمَان البصري، نا إسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن قيس بن أَبي حازم قال:

سأل رجل معاوية عن مسألة (٤) فقال: سَلْ عنها عَلَي بن أبي طالب، فهو أعلم مني، قال: قولك يا أمير المؤمنين أحبّ إلي من قول عَلَي، قال: بئس ما قلت ولؤم ما جئت به، لقد كرهت رجلاً كان رَسُول الله ﷺ يَغرُه بالعلم غرًا (٥)، ولقد قال له: «أنت مني بمنزلة

<sup>(</sup>۱) من قوله: ح واخبرنا. . إلى هنا سقط من الأصل وم، واستدرك بين معقوفتين عن « ز ».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) مَنْ قُولُه: لأقضين بينكم . . إلى هنا استدرك على هامش م وكتب بعدها صح.

<sup>(</sup>٤) في م: مسلمة، تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: (يعزه. عزاً) ومثله في م، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت، فقد ورد في تاج العروس بتحقيقنا: غرر: وغرّ الحمام فرخه يغره غرًا وغراراً: زقه، ومن ذلك حديث معاوية: كان النبي ﷺ يغرّ علياً بالعلم، أي يلقمه إياه.

## هَا عَلَيْ إِن إِمُوسَى، إلاّ أنه لا نبي بعدي .

وكات مر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه أمر قال: ها هنا عَلَي بن أبي طالب؟ ثم قال للرجل: قُمْ لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان [٨٥٩٠].

اخْبَرَنَاه عالياً أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي ابن السبط، وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا مُحَمَّد بن يونس، نا وَهْب بن عمرو بن عُمْمَان النمري البصري، حدّثني أبي، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن قيس بن أَبي حازم قال:

جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال: سَلْ عنها عَلَي بن أَبِي طالب فهو أعلم، فقال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب عَلَي، فقال: بئس ما قلتَ، ولؤم ما جئتَ به، لقد كرهت رجلاً كان رَسُول الله ﷺ يغره بالعلم غرًا، ولقد قال له رَسُول الله ﷺ: أَلْت منى بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي المحمادية.

وكان عمر إذا أشكل عليه شيء يأخذ منه، ولقد سمعت<sup>(١)</sup> عمر وقد أشكل عليه فقال: ها هنا على؟ قُمْ لا أقام الله رجليك.

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة:

فاخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن بن مكي، أَنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي البغدادي الكاتب. بمصر . نا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن الحُرّاني. بالرَّقة . نا جعفر بن مُحَمَّد بن حَجّاج الرقي، نا إِبْرَاهيم بن حمزة الزبيري، نا الدَّرَاوردي، عن كثير بن زيد، عَن ولِيد بن رباح، عَن أَبي هريرة.

أن النبي على قال لعَلى: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»[٥٩٢].

رواه غيره عن إبْرَاهيم بن حمزة فقال عن أبي حازم.

اخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجاني، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عَدِي (٢)، نا بُهْلُول الأنباري، نا إِبْرَاهيم بن حمزة، عَن مُحَمَّد بن حمزة بن مصعب بن الزّبير بن العوام، نا عَبْد العزيز . يعني ابن أبي حازم . عن كثير بن زيد، عَن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: (سمعت) وفي م والمطبوعة: شهدت.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٦٧ ضمن ترجمة كثير بن زيد.

الوليد بن رباح، فذكر مثله.

وَلْخُبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجاني، أَناحمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (١١)، نَا إِسْحاق بن (٢٦) حمدان البَلْخي، نا حم (٣٣ بن نوح، نا حبيب بن أبي حبيب الخنعمي (٤) المصري، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عَن أبيه، عَن أبيه مَن أبي هريرة.

أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَعَلَي: «أَمَا ترضى أَنْ تَكُونَ مَني بِمَنْزِلَةَ هَارُونَ مَنْ مُوسَى، إلاّ أَنْه لا نبى بعدي المحمية [٩٠٩٣].

وأمّا ما روي عن أبي سعيد [الخدري].

فاخْبَرَنْاه أَبُو القَاسم العلوي، أَنا أَبُو الحسن المقرىء، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَبُو المالكي، نا أَبُو الأصبغ مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن كامل الأسدي، نا يزيد بن مِهْران الخباز (٥) أبو (٦) خالد، نا أَبُو بكر بن عياش، عَن الأعمش، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي سعيد الخدري.

أن النبي ﷺ قال لعَلى: «أنتَ منى بمنزلة هارون من موسى».

هذا حديث غريب من حديث أبي صالح ذَكُوان، والمحفوظ حديث الأعمش عن عطة (٧).

أَخْبَرَناه أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا عاصم بن الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ، نا عَبْد الرَّحمن. يعني ابن شريك . نا أَبى، نا الأعمش، عَن عطية العوفى، عَن أَبى سعيد الخدري قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي في غزوة تبوك: «أخلفني في أهلي»، فقال عَلي: يا رَسُول الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/١٣٪ ضمن ترجمة حبيب بن أبي حبيب الحنفي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عن» والتصويب عن م وابن عدي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي الكامل لابن عدي: دهم بن نوح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي الكامل لابن عدي: الحنفي.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل وم، وفي المطبوعة: «الحمان» والمثبت عن تهذيب الكمال، ترجمته ٢٠ ٣٨٢، ط.دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) الأصل: ابن والتصويب عن م وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٧) قوله: «حديث الأعمش عن عطية» مطموس بالأصل والمثبت عن م.

إِنِّي أَكْرُهُ أَنْ تَقُولُ الْعُرْبِ خَذَلَ ابْنَ عَمْهُ وَتَخَلُّفُ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَمَا تُرضَى أَنْ تَكُونَ مَنِي بِمَنْزَلَةُ هَارُونَ مَنْ مُوسَى؟ قَالَ: بلى، قال: وأخلفني [٨٥٩٤].

واخْبَرَفَاه أَبُو القَاسم عُبَيْد اللّه، وأَبُو الحسَن علي ابنا حمزة بن إسْمَاعيل الموسويان، وأَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الاشكيدباني، وأَبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المشاط الطبري، وأَبُو النضر عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الجبار بن عُثْمَان، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن الموفق بن مُحَمَّد الجُرْجاني، وأَبُو المظفر عَبْد الفاطر بن عَبْد الرحيم بن عَبْد الله السَّقَطي، وأَبُو المظفر عَبْد الله بن أَبِي اليَسَر الضراب قالوا: أنا نجيب بن ميمون، أنا وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن خالد الخَالدي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى النهركي. بالأهواز .نا هشام بن عَلي السيرافي، نا سهل بن عُثْمَان العسكري، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد الخدري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَلَي أَلاَ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبى بعدى»[٩٥٩٥].

وَتَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَخْمَد بن الحسَن بن عَبْد الجبار الصوفي، نا أَبُو الربيع الزهراني، نا مُحَمَّد بن خَازم (١)، نا الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[٨٩٦].

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو العزّ أَخْمَد بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسن بن لؤلؤ، أَنا أَبُو حفص عمر بن أيوب السقطي، نا أَبُو مَعْمَر، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد الخدري:

أَن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»[٩٥٩].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحسن للفظا له وأبُو القاسم إسماعيل بن أحمد، قالا: أنا أبُو الحسين بن النقور، أَنا أبُو الحسين ابن أخى ميمى.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحسين، وأبُو بكر المَزْرَفي(٢)، قالا: نا

<sup>(</sup>١) الأصل وم: حازم، بالحاء المهملة، تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأصل: المرزفي، وفي م والمطبوعة: المزرقي، تصحيف، والصواب ما أثبت: المزرفي، مرّ التعريف به.

أبُو الحسين بن المهتدي، نا عمر بن إبْرَاهيم الكتاني.

قالا: نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا جرير، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أبي سعيد الخدري قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي بن أَبي طالب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[^٩٨].

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن مُحَمَّد بن أَبي طاهر المَغَازلي، وأبُو الفتح إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن أَبي الفتح الطَّرَسُوسي، وأبُو عمرو عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الأبهري، وأبُو إبرَاهيم عَبْد الكريم بن عمر بن أَحْمَد الجَهْبَذ، وجمعة بنت أَحْمَد بن مُحَمَّد القصّار، قالوا: أنا أَبُو عَبْد الله القاسم بن الفضل بن أَحْمَد الثقفي، نا مُحَمَّد بن موسى بن الفضل، نا مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبار العُطَاردي، نا أَبُو معاوية الضّرير، عَن الأعمش.

ح وَاخْبَرَنا أبو مُحَمَّد إسْمَاعيل بن أبي القاسم، أنا أبُو حفص بن مسرور، نا أبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن أَخْمَد بن حمدوية (١)، نا أبُو الحسَن مُحَمَّد بن جعفر الخوارزمي، نا عيسى بن أَخْمَد العسقلاني، نا يَخْيَىٰ بن عيسى الرّملي، نا الأعمش، عَن عطية العوفي، عَن أبى سعيد ـ زاد الرّملي : الخُدْرى قال :

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[٨٩٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حدَّثني أَبي (٢).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو نصر بن موسى، أَنا أَبُو زكريا الحربي، أَنا عَبْد (٣) الله بن الشرقي، نا عَبْد الله بن هاشم.

قالا: نا وكيع، نا فُضَيل بن مرزوق، عَن عطية العوفي، عَن أَبي سعيد الخُدْري قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبى بعدي»[٨٦٠٠].

<sup>(</sup>١) الأصل: «حمويه» شطبت بخط، وكتب على هامشه: حمدويه، وبعدها صح، وهذا ما أثبتناه وهو يوافق م.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ٢٤/٤ رقم ١١٢٧٢ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: أبو عبد الله.

الخُبَرَنا أَبُو الحسن الفقيه الشافعي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد - إملاء - نا أَبُو القَاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني البغدادي - بها - أنا أَبُو الحسين أَحْمَد بن عُثْمَان بن يَحْيَىٰ الآدمي، نا عباس بن مُحَمَّد الدوري، نا أَبُو الجواب، نا عمّار بن زُرَيق، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي حين غزا تبوك: «أخلفني في أهلي» قال: يا رَسُول الله أنّى الحرة (١) أن أتخلّف عنك، قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» قال: بلى، قال: «فاخلفني»[٨٦٠١].

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القَاسِم البغوي، نا أَحْمَد بن منصور، نا أَبُو نُعيم، نا فُضَيل، عَن عطية، نا أَبُو سعيد قال:

غزا رَسُول الله ﷺ غزاة تبوك وخلّف علياً في أهله، فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرج به إلا أنه كره صحبته، فبلغ ذلك علياً، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «يا ابن أبي طالب أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى "[٨٦٠٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي طاهر، أَنا أَبِي، قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسَن، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد ابن بنت حاتم، نا عَبْد الرَّحْمٰن - يعني ابن جَبَلة ـ نا عمرو بن النعمان، عن حمزة بن عَبْد الله الغَنوي، عن عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخدري.

أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، [٨٦٠٣]

وَاخْبَرَنا أَبُو الحسين مكي بن أَبي طالب بن أَخْمَد البُرُوجردي - بمنى -، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد الله بن يوسف، الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن خَشْنَام الصَيْدَلاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف، أَنا أَبُو القاسم جعفر بن مُحَمَّد بن عَلي بالكوفة، نا مُحَمَّد بن جعفر بن رباح (٢) الأشجعني، نا

<sup>(</sup>١) كذا رسم اللفظتين بالأصل: «إنى الحره» وفي (ز»، وم: «ابي» بدون إعجام. وفي (ز»: «الجر» وفي م: «الحره».

بالأصل بدون إعجام، والمثبت رباح عن م والمطبوعة.
 وفي تهذيب الكمال ٢٠١/١٠٤: (رياح) راجع ترجمة علي بن المنذر فيه، انظر الحاشية التالية.

عَلي بن المنذر الطَّرِيقي<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا فُضَيل بن مرزوق، عَن عطية العوفي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال:

خرج رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك قال: فَخَلَف علياً في أهله، فقال بعضهم: ما خَلَفه إلاَّ في مَوْجَدةِ وجدها عليه، فَذَكَرَ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «يا ابن أبي طالب، أَمَا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟٩٢٠٤١.

وأمّا ما رُوي عن جابر بن عَبْد اللّه:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمَ عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، قالا: نا ـ أَبُو منصور بن زريق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٢)، أخبرني أَبُو القَاسِم الأزهري، نا يوسف بن عمر القواس، والمعافى بن زكريا الجُرَيري، قالا (٣): نا ابن أَبِي الأزهر.

ح قال: وأنا الحسن بن عَلي الجوهري، أَنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو بكر بن أَبي الأزهر، نا أَبُو كُرَيب مُحَمَّد بن العلاء، نا إِسْمَاعيل بن صُبَيح، نا أَبُو أُويس، نا مُحَمَّد بن المنكدر، نا جابر قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أَمَا ترضى أَنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبيّ بعدي ولو كان لكنتَهُ»[م٠٠٠].

قال الخطيب: قوله: «ولو كان لكنته» زيادة لا نعلم رواها إلا ابن أبي الأزهر، والصواب: ما أخبرنا أبُو الحسَن أحْمَد بن مُحَمَّد بن الصلت، أنا أبُو العباس أحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد الكوفي، نا أحْمَد بن يَحْيَىٰ الصّوفي، نا إسْمَاعيل بن صبيح اليشكري، نا أبُو أويس بإسناده نحوه، ولم يذكر الزيادة.

أَخْبَرَقَاه عالياً أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غيلان، أَنا أَبُو بكر الشافعي - إملاء - نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نا عاصم بن عَلي، نا أَبُو إدريس<sup>(٤)</sup>، عَن مُحَمَّد بن المنكدر، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/٧٠٪.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ٢٨٩ ضمن ترجمة: محمد بن مزيد بن محمود، المعروف بابن أبي الأزهر.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: قالوا.

ت . (٤) كذا بالأصل و" ز ": هنا: "أبو إدريس" وفي م والمطبوعة: "أبو أويس" وقد مرّ في الرواية السابقة: أبو أويس.

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: ﴿أَمَا تَرضَى أَن تَكُونَ مَني بِمَنزِلَةُ هَارُونَ مِن مُوسَى، إِلاَّ أَنه لا نبى بعدى، [٨٦٠٦].

أَخْبَرَنا أَبُو غَالَب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن الحسين بن أخمَد بن عَبْد الله بن أَبِي علانة (١)، أَنا أَبُو طاهر المُحَلِّص، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الكريم الأزدي، نا عَبْد الله بن داود، أَنا مُحَمَّد بن عَلي السُّلَمي، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر.

أن النبي عَيِّ قال لعَلى: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»[٢٠٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر القَصَّاري.

وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن القَصّاري، أَنا أَبِي أَبُو طاهر قالوا: أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن الحسَن الصَّرْصَري، أَنا أَبُو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي، نا عباس الدوري، نا عبيد الله بن موسى، أَنا شريك بن عَبْد الله القاضي، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عن (٢) جابر قال:

رأيت علياً يلوذ بناقة رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك ويقول: تخلفني؟ [قال] (٣) «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» [٨٦٠٨].

وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَبُو بكر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٤)، حدّثني أبي، نا شاذان أسود بن عامر، نا شريك، عَن عَبْد الله بن مُحمّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

لما أراد رَسُول الله ﷺ أن يخلّف علياً، قال له عَلي: ما يقول الناس فيّ إذا خلفتني؟ قال: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي، أو لا يكون بعدى نبيّ؟»[٨٦٠٩].

وأمّا ما رُوي عن البَرَاء وزيد:

فَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو القَاسم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المطبوعة: علاقة، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: "بن" تصحيف. (٣) سقطت من الأصل، واستدركت عن م.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٩٩/٥ رقم ١٤٦٤٤ ط. دار الفكر ـ بيروت.

وأمّا ما روي عن جابر بن سَمُرَة:

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، أَنا أَبُو الحسَين بن مكي، أَنا أَبُو الحسَين أَنا أَبُو الحسَين أَخْمَد بن عَبْد الله بن حُمَيد بن زُريق.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي [أبو بكر، قالا: أنا محمد] (٢) بن يوسف الهروي.

وَاخْبَرَنا (٣) أَبُو القَاسم النسيب، أَنا أَبُو المكارم حيدرة بن الحسين بن مُفْلِح، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي كامل الأَطْرابُلُسي.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو الحسَن عَلَي بِن أَحْمَد الفقيه، أَنا أَبُو القاسم بِن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بِن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بِن أَبِي نصر، قالا: أنا خَيْثَمة بِن سُلَيْمَان قالا: نا أَحْمَد بِن حازم بِن أَبِي غَرَزة، أَنا إِسْمَاعيل بِن أَبِان، نا ناصح بِن عَبْد الله المحلمي، عَن سِمَاك بِن حرب، عَن جابر بِن سَمُرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت ـ وفي حديث خيثمة: علي ـ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ـ وقال خيثمة: إلا أنه ـ لا نبى بعدي المحالمة المحا

وأمّا ما روى عن أنس [بن مالك].

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يعلى مُحَمَّد بن أسعد بن أبي عمر ذؤيب بن أبي بكر القرشي العَبْشَمي (١٤)، وأبُو رَوْح عَبْد المولى (٥) بن عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن زيد الأزدي، وأبُو بكر خلف بن الموفق بن أبى بكر الوكيل (١٦)، قالواً: أنا أبُو سهل نجيب بن ميمون بن سهل

١١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦ / ٤١٣ ضمن ترجمة ميمون أبي عبد الله مولى عبد الرحمن بن
 سمة.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن م.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى ما بعد عدة أخبار تالية ليس في م، سنشير إلى آخرها في موضعه.

<sup>(</sup>٤) مشيخة ابن عساكر ١٧٧/ب.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «عبد الولى» قارن مع المشيخة ١٢٩/ ب.

<sup>(</sup>٦) المشيخة ٢٢/ أ.

الواسطي، نا أَبُو عَلَي منصور بن عَبْد الله بن خالد الخالدي، أَنا الحسَن بن عَلي بن منصور الواسطي، نا خلف بن مُحَمَّد بن عيسى، نا يزيد بن هارون، نا نوح بن قيس الطاحى، حدَّثنى أخى خالد بن قيس الطاحى، عَن قَتَادة، عَن أنس قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدى [٨٦١٢].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَخْمَد بن عمر، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إسْمَاعيل بن حسين الواعظ، نا مُحَمَّد بن يونس المقرىء، نا جعفر، نا شاكر، نا الخليل بن زكريا، نا مُحَمَّد بن ثابت، حدَّثنى أَبى، عَن أنس.

أن رَسُول الله ﷺ قال: (يا عَلَيّ أنت مني وأنا منك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك،[٨٦١٣].

وأمّا ما روي عن زيد بن أبي أوفى:

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، أن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مرزوق، حدثهم عن أبيه، عَن شُرَحبيل بن سعد، عَن زيد بن أبي أوفى قال:

دخل رَسُول الله ﷺ المسجد، فقام علي فقال: «إنك مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي،[٨٦١٤].

وأمّا ما رُوي عن نبيط بن شريط:

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن يَخْيَى، عَن جعفر بن عبد كوية (٢)، أَنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن القاسم بن الريان المصري، نا أَخْمَد بن إسحاق بن إبْرَاهيم بن نبيط بن شريط أَبُو جعفر الأشجعي بمصر، حدِّثني أبي، عَن أبيه، عَن جده عن النبي عَلَيُ قال لعَلي: ﴿أَنْتُ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، [٨٦١٥].

وأمّا ما رُوي عن حُبْشي (٢٣) بن جُنادة:

 <sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط في م.
 (٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: عبدكونه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «حبيش» والمثبت عن م والمطبوعة: «حُبشي بن جنادة» وهو الصواب، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٤/٤.

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم هِبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شهريار (١)، أَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني (٢).

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَلَي المقرىء في كتابه، وحدّثني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي عنه، أَنا أَبُو نُعَيم (٣) أخمَد بن عَبْد الله الحافظ (٤) ، نا سُلَيْمَان بن أخمَد.

نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن أسيد الأصبهاني، نا إسْمَاعيل بن عَبْد الله النهدي (٥) ، نا إسْمَاعيل بن أبان الوراق، نا أَبُو مريم عَبْد الغفار بن القاسم، عَن أبي إسحاق عن حُبْشي (٦) بن جُنَادة الشامي (٧) قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[٨٦١٦].

وأمّا ما رُوي عن مالك بن الحويرث:

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجاني، أَنا أَبُو القاسم حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عدي (٨)، نا ابن زيدان، نا الحسن بن علي الحُلْوَاني.

قال: ونا الحَسَن (٩) بن مَعْمَر، نا الحسَن بن أبي يَحْيَىٰ، قالا: نا عمران بن أبان، نا مالك بن الحسَن، حدِّثني أبي (١١) عن جدي الالله على الله علي الله علي الأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي المعدي المعنولة عارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي المعدي ال

وأمّا ما رُوي عن أبي الفيل:

<sup>(</sup>١) الأصل: شهريان، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٥٣ ط . دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) أقحم بعدها بالأصل: «نا أبي» حذفناها بما وافق نسخة م، والمعجم الصغير، وأخبار أصبهان.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي ( ز ) غير واضحة، وفي م والمعجم الصغير وأخبار أصبهان: العبدي.

<sup>(</sup>٦) ضبطت احبشي، بضم ثم موحدة ساكنة ثم معجمة بعدها ياء ثقيلة (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م: «جناد» وبعدها بياض، وفي « ز »: السلمي وفي المعجم الصغير وأخبار أصبهان: السلولي. وفي المطبوعة: «السلمي».

<sup>(</sup>٨) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٨١ ضمن ترجمة مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الكامل لابن عدي: وثنا كهمس بن معمر. ومكانها بياض في م.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: «ابن» ومكانها بياض في م، والمثبت عن ابن عدي.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل وم والمستدرك عن أبن عدي، وقوله بعدها: «قال: قال» مكانها بياض في م أيضاً.

فاخْبَرَنَاه أَبُو العلاء عُبَيس (1) وأَبُو الوفاء عتيق، أَنا (٢) مُحَمَّد بن عُبيس (١)، وأَبُو بكر ناصر بن منصور بن مُحَمَّد [الشوكاني] (٣) بشَوْكان، قالوا: أنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عنبس، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد الزعفراني، أَنا الحسين بن هارون القاضي (٤)، نا أَبُو الحسين عَبْد الله بن مُحَمَّد بن شاذان، نا مُحَمَّد بن سهل، نا عمرو بن عَبْد الجبار بن عمرو اليمامي، نا أبي، عَن جدي، حدّثني شقيق بن عامر بن غيلان بن أبي الفيل صاحب رَسُول الله ﷺ، حدّثني أبي، عَن جدي عن أبي الفيل قال:

لما خرج رَسُول الله ﷺ في غزاة تبوك استخلف عليّ بن أبي طالب على المدينة، فماج المنافقون بالمدينة وفي عسكر رَسُول الله ﷺ وقالوا: كره قربه وساء فيه رأيه، فاشتدّ ذلك على عَليّ فقال: يا رَسُول الله تخلّفني مع النساء والصبيان؟ أنا عائذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، فقال: «رضي الله عنك (أ) يا أبا الحسن برضاي عنك، فإنّ الله عنك راضٍ، إنّما منزلك مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، فقال على: رضينا، رضينا (١) [٨٦١٨].

وأمّا ما رُوي عن أم سَلَمة:

فاخْبَرَنَاه أَبُو الفضل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القاسم الحنبلي (٢) ، أَنا أَبُو القَاسم الخُزَاعي، أَنا الهيثم بن كُلَيب الشاشي، نا ابن أبي الحنين الكوفي، نا سعيد بن عُثْمَان الخراز (٨) ، عَن يَخْيَىٰ بن سَلَمة بن كُهَيل، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن عامر (٩) بن سعد، عَن أبيه سعد بن أبي وقاص، عَن أم المؤمنين أم سلمة أن رَسُول الله على قال لعلي بن أبي طالب: ﴿ أَلاَ تَرضَى أَن تَكُونَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه ليس بعدي بني ؟ [٢٦١٩].

<sup>(</sup>١) بالأصل: "عنيس" في الموضعين، والتصويب عن المشيخة ١٣٢/ ب.

<sup>(</sup>٢) من قوله: عبيس إلى هنا مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، والمثبت عن « ز »، قارن مع المشيخة ٢٣٣/ أ وفيها الطالقاني.

<sup>(</sup>٤) بياض في م.

<sup>(</sup>٥) الأصل: عنه، والتصويب عن م، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي م، و « ز »، والمطبوعة: رضيت، رضيت.

<sup>(</sup>٧) في م: الخليلي.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وفي م: الجزار، وفي المطبوعة: الخزاز.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «عمر» والمثبت عن م، و « ز »، والمطبوعة.

وأمّا ما رُوي عن أسماء:

فاخْبَرَنَاه أَبُو الحسَنِ عَلي بن أَحْمَد بن قُبَيس (١) ، نا ـ وأبو (٢) منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن خيرون، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الخطيب (٣) .

**ح واخْبَرَنَاه** أَبُو روح مُحَمَّد بن معمر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر بن أبان العبدي اللَّنباني (٤٠٠)، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني، وأَبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن بن أخمَد الحنوي (٥)، قالوا: أنا رزق الله بن عَبْد الوهاب التميمي.

أنا أبُو الحسن (٦) أخمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أخمَد بن حمّاد الواعظ، نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسَّان، أخبرني جدي ـ قراءة عليه ـ عن أبيه، عَن موسى الجُهني .

عَن فاطمة بنت عَلي عن أسماء بنت عُميس: أنها سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي»[١٨٦٢٠].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَحْمَد بن (٧) عمر، أَنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، أَنا أَبُو الحسين بن سمعون ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن جعفر الطبري، نا مُحَمَّد بن يوسف بن عيسى، حدَّثني إسْمَاعيل بن أبان، نا جعفر بن زياد الأحمر التيمي، وعَلي بن هاشم بن البريد (٨)، وحفص بن عِمْرَان الفَزَاري عن موسى الجُهني عن فاطمة بنت عَلي بن الحسين، عَن أسماء بنت عُميس، قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي»[٢٦٢١].

اخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا أخمَد بن مُحَمَّد بن محمَّد بن أحمَد بن أحمَد بن أعين

<sup>(</sup>١) الأصل: قيس، تصحيف، والمثبت عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «وأبا» تصحيف، والتصويب عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢١/ ٣٢٣ ضمن ترجمة غياث بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) في م: اللبناني. وفي سير أعلام النبلاء البناني.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «الحموي» وفي م: «الحنوى» والتصويب عن مشيخة ابن عساكر ١١٨/ ب.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد اسمه وكنيته بالأصل، وفي م وتاريخ بغداد: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ.

<sup>(</sup>٧) الأصل: عن، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٨) الأصل «البرند» وفي م: «المريد» وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت، مرَّ التعريف به.

الصّايغ، نا الحسَن بن جعفر بن (١) الحسن الحَسَني، نا هارون بن سعد، وعَبْد الجبّار بن العباس، وحلو بن السري (٢)، عن موسى الجهني، قال:

قلت لفاطمة بنت عَلى: أتحفظين عن أبيك شيئاً؟ قالت: لا، ولكن حدثتني أسماء بنت عميس أنها سمعت النبي ﷺ يقول لعَلى: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدى»[٨٦٢٧].

قال حلو بن السَّرِي: وحدِّثني عروة بن عَبْد الله الجُعْفي (٣) أَبُو مَهْل أنه كان مع موسى الجُهني قال: ودخل على فاطمة بنت على حين حدثت موسى بهذا الحديث عن أسماء بنت عميس عن رَسُول الله ﷺ.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، نا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن الصلت، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد، نا الحسَن بن عَلي الرِّزَاز، نا أسباط بن نصر، ومنصور بن أبي الأسود، عَن موسى الجُهَنى، عَن فاطمة بنت عَلى، عَن أسماء بنت عُميس:

أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»[٨٦٢٣].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسم بن الحُصَين، وأَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بكر بن مالك، أَنا إسحاق بن الحسَن الحربي، نا أَبُو نُعَيم الفضل بن دكين، نا الحسَن بن صالح بن حيّ، عَن موسى الجُهنى، عَن فاطمة بنت على، عَن أسماء بنت عميس.

أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي المعلي المعلم الم

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد الفقيه، وعَلي بن الحسَن بن سعيد، قالا: نا وأبُو النجم بدر بن عَبْد الله الشّيحي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الحافظ (٤)، أخبرني

<sup>(</sup>١) بالأصل: «نا» تصحيف والتصويب عن م، و « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في « ز »: وحلو بن العباس، وعلى هامشها كتب: «السري» بدون أي إشارة إلى موقعها في المتن. وفي م: «وحلو بن موسى الجهني».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/١٣ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٠/١٠ ضمن ترجمة عبد الله بن الفضل بن جعفر الورّاق.

الحسن عَلي بن عَبْد الله المقرىء، نا أَحْمَد بن الفرج بن منصور بن مُحَمَّد بن الحجاج الورّاق، نا عَبْد الله بن الفضل وراق عَبْد الكريم نا أَبُو البَخْتَري عَبْد الله بن مُحَمَّد بن شاكر، نا جعفر بن عون.

ح قال: وأنا أبُو سعيد مُحَمَّد بن موسى الصَّيْرفي، نا أبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا إبْرَاهيم بن عَبْد الله العبسي، نا جعفر بن عون، حدَّثني موسى الجُهني، عَن فاطمة ابنة عَلى قالت:

حدثتني أسماء ابنة عُمَيس أنها سمعت النبي ﷺ يقول لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي»[٨٦٢٥].

لفظ حديث أبي البَخْتَري.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو الفتح ناصر بن عَبْد الرَّحمن، قالا: أنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا القاضي أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون، أَنا خَيْئَمة بن سُلَيْمَان، أَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله العبسي، أَنا جعفر بن عون، عَن موسى الجُهني.

قال: ونا خَيْثَمة، نا أَحْمَد بن حازم بن أَبي غرزة، أَنا أَبُو غسان مالك بن إسْمَاعيل.

ح قال: ونا خَيْثَمة، نا مُحَمَّد بن عوف، نا عَلي بن قادم، قالا: نا جعفر بن زياد التيمي الأحمر، عَن موسى الجُهَني.

قال: ونا خَيْنَمة، نا أَحْمَد بن حازم، نا أَبُو غسان، نا مسعود بن سعيد الجُعْفي، عَن موسى الجُهني قال: قلت لفاطمة ابنة علي: هل تحفظين من أبيك شيئاً؟ قالت: لا إلا أن أسماء بنت عُمَيس حدثتني أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبى بعدي»[٢٦٢٦].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزَّيْدي، أَنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلان بن الخازن، أَنا القاضي أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسين الجُعْفي، نا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن هارون بن زياد الحِمْيَري، نا عَبْد الله بن سعيد، أَنا أَبُو الأجلح، عَن موسى الجُهَنى، عَن فاطمة ابنة على.

عَن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» [٨٦٢٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا

عَبْد اللّه بن أَخْمَد (۱)، حدّثني أبي، نا عَبْد اللّه بن نُمَير، نا موسى الجُهني، حدثتني فاطمة بنت عَلي، حدثتني أسماء بنت عُمَيس قالت: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه ليس بعدي نبي»[٨٦٢٨].

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم (٢) عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نا وأَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، أَنا أَبُو بكر الخطيب (٣)، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، أَنا أَبُو المُفَضِّل مُحَمَّد بن عَبْد اللّه النسائي (٤) الخطيب (٣)، أَنا أَخْمَد بن يوسف بن نوح البلخي - في سوق يَحْيَىٰ - نا عَبْد اللّه بن (٥) أخمَد بن نوح البَلْخي العوادي (٢)، نا أَبِي، نا عيسى بن موسى الغُنْجَار، عَن أَبِي حمزة مُحَمَّد بن ميمون (٧)، عَن موسى بن أَبِي موسى الجُهَني قال: قلت لفاطمة بنت عَلى: حدثيني حديثاً، قالت: حدثتنا أسماء بنت عُميس أن النبي ﷺ قال لعَلي: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي» [٨٦٢٩].

 $\tilde{k}^{(\Lambda)}$  الجزء الثاني والتسعين بعد الأربعمائة من الفرع

الطُّيُّوري، وثابت بن بُندَار، قالا: أنا الحسين بن جعفر - زاد ابن الطَّيُّوري: وأبُو نصر الطَّيُّوري، وثابت بن بُندَار، قالا: أنا الحسين بن جعفر - زاد ابن الطَّيُوري: وأبُو نصر مُحَمَّد بن الحسن، قالا: - أنا أبُو العبّاس (٩) الوليد بن بكر، أنا عَلي بن أَخمَد بن زكريا، أنا صالح بن أخمَد، حدّثني أبي، عَن أبيه قال: ويُزوى عن موسى الجهني قال: جاءني عمرو بن قيس المُلاَثي وسفيان الثوري فقالا لي: لا تحدث هذا الحديث في الكوفة أن النبي عَلَيُّ قال لعَلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، وإنّما كرها روايته بالكوفة لئلا يُحمل على غير جهته المعروفة ويظنُ أنه نصر على عليّ بالخلافة، وإنّما أراد به توليته المدينة واستخلافه المتخلافة، وإنّما أراد به توليته المدينة واستخلافه المتنادة المدينة المدينة واستخلافه المتهادية المدينة المدين

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ١٠/ ٤١٢ رقم ٢٧٥٣٧ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن إبراهيم» قومنا السند عن م، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ٤٠٦ ضمن ترجمة محمد بن يوسف البلخي.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، وفي تاريخ بغداد والمطبوعة: الشيباني.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: عبد الله بن محمد بن أحمد بن نوح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وا ز ،، والمطبوعة، وفي: القواذي.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول وتاريخ بغداد، وفي المطبوعة: عن أبي حمزة محمد بن موسى عن ميمون، عن موسى بن أبي

 <sup>(</sup>A) ما بين الرقمين ليس في م.
 (P) أقحم بعدها بالأصل: ين.

وأمّا ما رُوي عن فاطمة بنت حمزة:

فَاخْبَرَفَاه أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أخبرني أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن أخمَد بن أَنا عمر بن إِبْرَاهيم المقرىء، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي الفَزَاري، أَنا عمر بن إِبْرَاهيم المقرىء، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي الديباجي، حدَّثني أَحْمَد بن عَبْد الله بن زياد التَّسْتَري، نا عَبْد الرَّحمن بن عمرو بن جَبَلة، قال: حدثتنا حسنة ابنة أبي الصلت العثمية قالت: حدثتني كريمة ابنة عقبة قالت: سمعت قال: حمزة تقول: كنت عند رَسُول الله ﷺ فسمعته يقول: «علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدى المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود الله المحمود الله الله المحمود الله المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود الله الله المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود الله المحمود المحم

ويدلُّ على ما قلناه ما .

أَخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، نا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا ابن إسحاق، أَنا هَوْذَة، نا عوف، عَن ميمون، عَن البَرَاء بن عازب، عَن (٢) زيد بن أرقم قال:

لما عهد (٣) رَسُول الله عَلِيَّ بجيش العسرة قال لعَلي: «إِنّه لا بدّ من أن تقيم (٤) أو أقيم»، قال: فخلّف علياً وسار، فقال ناس: ما خلّفه (٥) إلاَّ لشيء كرهه منه، فبلغ ذلك علياً، فاتبع رَسُول الله عَلِيَّ حتى انتهى إليه، فقال: «ما جاء بك يا عَليي؟» فقال: يا رَسُول الله سمعتُ ناساً يزعمون أنك إنّما خُلفتي لشيء كرهته مني؟ قال فتضاحك إليه وقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنك لستَ نبيّ»؟ قال: بلى يا رَسُول الله، قال: «فإنه كذلك»[٨٦٣٨].

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القرشي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَين، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن الحسَين بن جعفر العطار، نا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن رزيق بن جامع، نا سفيان بن بِشْر الأسدي، نا عَلي بن هاشم، عَن عَلى بن حَزَوّر (٢٦)، عَن ابن عمّ له، عن أنس بن مالك قال:

<sup>(</sup>۱) «بن» استدرکت علی هامش م.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م: «أن» وفي المطبوعة: (و) عن.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمختصر، وفي المطبوعة: عقد.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: يقيم، والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الأصل: خلف، والمثبت عن م والمختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢٧/١٣.

قال رَسُول الله ﷺ لعَليّ يوم غزوة تبوك: «أما ترضى أن يكون لك من الأجر مثل ما لي، ولك من المغنم مثل ما لي؟»[٨٦٣٣].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا السيد أَبُو الحسَن بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَين، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمر المقرىء الحافظ، نا الحسَن بن عَبْد الله بن العباس التميمي، حدَّثني أَبي، حدَّثني عَلي بن موسى الرضا عن أَبيه، عَن جده جعفر، عَن أَبيه، عَن جده علي بن الحسَين بن عَلي، عَن أمه (۱) فاطمة قالت: قال رَسُول الله عَلَي لعَلى: «مَن كنت وليه فعلى وليه» [۱۹۳۵].

أَنْ الْبُو بَكُرُ وَجِيهُ بِنَ طَاهِرٍ، أَنَا أَبُو حَامِدُ الأَزْهِرِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الْمَخْلَدِي، أَنَا الْمُؤَمِّلُ بِنَ الحَسَنِ بِنَ عِيسَى، نَا مُحَمَّدُ بِنَ يَخْيَىٰ، نَا أَبُو نُعَيَم، نَا ابِنَ أَبِي غَنيَّة (٢)، عَن الحكم، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس، عَن بُريدة قال:

غزوتُ مع عَلي إلى اليمن فرأيت منه جفوة، فقدمت على رَسُول الله ﷺ فذكرتُ علياً فتنقصته، فرأيت وجه رَسُول الله ﷺ يتغير، فقال: «يا بُرَيدة أَلَسْتُ أُولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» فقلت: بلى يا رَسُول الله، فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعلى مولاه»[١٨٦٣٥].

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السَّيِّدي، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنا أَبُو عمرو بن حَمْدَان، أَنا أَبُو عمر على الحسن بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إسحاق العُطَاردي ـ ببغداد ـ نا مُحَمَّد بن عَلي بن عمر المقدسي، نا الحسين بن الحسن الفَزَاري، نا عَبْد الغفار بن القاسم، حدِّثني عدي بن ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس، حدِّثني بُرَيْدة قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «عليّ مولى مَنْ كنتُ مولاه» [٢٩٦٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني (٣)، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن إسحاق، أَنا خال أَبِي خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ أَبُو سُلَيم (٥)، نا أَبُو مريم عَبْد الغفار بن عمر هلال بن العلاء - بالرقة - نا (٤) عبيد بن يَحْيَىٰ أَبُو سُلَيم (م)، نا أَبُو مريم عَبْد الغفار بن القاسم الأنصاري (٢)، عَن عَدِي بن ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس عن بُرَيْدة قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ( ز »، ولعله سقط قبلها: عن أبيه، عن أمه فاطمة.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل وم، والصواب ما أثبت، وهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وقد مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الكناني، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٤) «نا» ليست في م.

٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٢٧. (٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٥٤٨.

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه»[٢٦٣٧].

اخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي عَلي بن الحسَن بن الحسَين المصري الفقيه (۱)، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن عمر بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن زياد ابن الأعرابي، نا عيسى بن أَبِي حرب الصّفّار، نا يَحْيَىٰ بن أَبِي بُكِير، نا عَبْد الغفار، حدّثني عدي، حدّثني سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس، حدّثني برُيْدة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عَلى بن أَبِي طالب مَوْلَى مَنْ كنت مولاه»[١٩٦٩]،

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر القَصَّاري.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو عَبْد الله ابن القَصّاري، أَنا أَبي.

قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد الضّبّي، وأَحْمَد بن الحسَين بن عَبْد الملك الأَوْدي قالا: أنا خالد بن مَخْلَد، نا أَبُو مريم، حدّثني عَدِي بن ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس، حدّثني بُريْدة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنت وليّه فعليّ وليّه»[٨٦٤٠].

قَصّر بعضهم فلم يذكر فيه بُرَيْدة:

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبِيس، نا و أَبُو منصور بن خيرون، أَنا - أَبُو بكر الخطيب (٢)، أخبرني أَبُو بكر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن جعفر اليزدي - بأصبهان - نا الحسَن بن مُحَمَّد الزعفراني، أَنا عُبَيْد الله بن جعفر بن مُحَمَّد الرازي، نا عامر بن بشر، نا أَبُو حسّان الزِّيادي، نا الفضل بن الربيع، عَن أَبيه، عَن المنصور، عَن أَبيه، عَن جده عن ابن عباس: أن رَسُول الله ﷺ قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه» [٢٥٦٤].

<sup>(</sup>۱) على هامش « ز » كتب كلام قسم منه غير مقروء وغير واضح وقسم آخر مقروء، وما استطعنا قراءته هو التالي: . . . وكتب محمد بن يوسف بن محمد بن أبي بداس البرزالي الإشبيلي، وعارض بالأصل يوم السبت الرابع والعشرين من ذي قعدة سنة ست عشرة وستمئة بالمسجد الجامع بدمشق حرسه الله، والحمد لله وحده وصلاته على محمد وسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٤٣/١٢ ضمن أخبار الفضل بن الربيع.

آخر الجزء الحادي والخمسين بعد الثلاثمائة.

ورواه عَبْد اللَّه بن بُرَيْدة عن أَبيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَخْمَد بن عَبْد الملك الكَرْمَاني، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عَلى بن مُحَمَّد الشاهد.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد بن عمر، أَنا عاصم بن الحسَن بن مُحَمَّد.

قالوا: أنا أبُو عمر بن مهدي، أنا أبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد بن عقدة الكوفي، نا يَحْيَىٰ بن زكريا بن شيبان الكِنْدي، نا إبْرَاهيم بن الحكم بن ظهير، حدَّثني أبي، عَن منصور بن مسلم بن سابور، عَن عَبْد الله بن عطاء، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة، عَن أبيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «عَلَيّ بن أَبي طالب مَوْلَى كُلّ مؤمنٍ ومؤمنة، وهو وليكم بعدي»[٨٦٤٢].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو القاسم إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرى، نا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خَيْثَمة زهير بن حرب، نا أَبُو الجَوّاب(١)، نا عمّار بن رُزيق (٢)، عَن الأجلح، عَن عَبْد اللّه بن بُرَيْدة، عَن أَبيه قال:

بعث رَسُول الله ﷺ بعثين إلى اليمن على الآخر (٣) عَلى بن أبي طالب وعلى الآخر (٣) على خالد بن الوليد فقال: «إذا اجتمعتما فعليّ على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحد منكما على حدة»، قال: فلقينا بني زيد من اليمن فقاتلناهم فظهر المسلمون على الكافرين، فقتلوا المقاتل وسبوا الذرية، واصطفى على جارية من الفيء، فكتب معي خالد يقع في عليّ وأمرني أنْ أنالَ منه، قال: فلّما أتيتُ رَسُول الله ﷺ رأيتُ الكراهية في وجهه، فقلت: هذا مكان العائذ يا رَسُول الله، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته، فبلّغت ما أرسلني، قال: «يا بُرَيْدة لا تقع في عليّ، عَليّ منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي»[٨٦٤٣].

<sup>(</sup>١) هو الأحوص بن الجوّاب، أبو الجوّاب. ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) في م: رزين، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٤٣٠ وبالأصل: عمار بن زريق، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، في الموضعين على الآخر، وفي المطبوعة: «على الأول . . . وعلى الآخر» وفي المختصر: على أحدهما . . . وعلى الآخر.

الخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، أَنا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ، نا عَبْد الرَّحمن - هو ابن شريك - نا أَبي، عَن الأجلح، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة قال(١):

بعث رَسُول الله على مع على جيشاً ومع خالد بن الوليد جيشاً إلى اليمن وقال: "إن الجتمعتم فعلي على الناس، وإنْ تفرّقتم فكلّ واحدِ منكما على حدة"، فلقينا القوم، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، وأخذ عليّ امرأة من ذلك السّبي، قال: فكتب معي (٢) خالد بن الوليد وكنت معه وإلى رَسُول الله على ينال من على ويخبره بالذي (٣) فعل، وأمرني أن أنالَ منه، فقرأت عليه الكتاب، ونلتُ من علي، فرأيت وجه نبي الله على متغيراً، فقلت: هذا مقام العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فَبَلَغْتُ ما أرسلتُ به فقال: "يا بُرَيْدة لا تقعن في عليّ فإنه منّي وأنا منه، وهو ولتكم بعدي (١٩٦٤).

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن مُحَمَّد بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنا أَخْمَد بن جعفر، نا عَبْد اللّه بن أَخْمَد أَنَّ ، حدَّثني أَبِي، نا ابن نُمَير، نا أجلح الكِنْدي، عَن عَبْد اللّه بن بُرَيْدة، عَن أَبِيه بُرَيْدة قال:

بعث رَسُول الله على بعثين إلى اليمن على أحدهما عَلى بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: «إذا التقيتم فعليّ على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده» (٥)، قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذراري، فاصطفى عليّ امرأة من السبي لنفسه، قال بُريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رَسُول الله على يخبره بذلك، فلما أتيتُ النبيّ على دفعتُ الكتاب، فقرىء عليه، فرأيت الغضب في وجه رَسُول الله على فقلت: يا رَسُول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أن أطيعه، فبلغتُ ما أُرسلتُ به، فقال رَسُول الله على «لا تقع في عليّ فإنه (١) مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي» (١) [٢٥٠٥].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ه ر ، ، ويبدو أنه سقط بعدها: قال: (عن أبيه).

<sup>(</sup>٢) في م: على.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: (ويخبره بذلك أن فعل) وفي م: ويخبره، وبعدها بياض، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٢٣/٩ رقم ٢٣٠٧٤ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) اللفظة غير مقروءة بالأصل وم، والمثبت عن المسند والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين مكرر في المسند.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا الحسَن بن عَلي بن عفان، نا حسن ـ يعني ابن عطية ـ نا سعاد، عَن عَبْد الله بن عطاء، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة، عَن أَبِيه قال:

بعث رَسُول الله على على بن أبي طالب وخالد بن الوليد كلّ واحد منهما وحده، وجمعهما فقال: فإذا اجتمعتما فعليكم علي (١) قال: فأخذنا يمينا أو يساراً قال: فأخذ علي فأبعد فأصاب سبياً، فأخذ جارية من الخمس (٢) قال بُريَدة: وكنت من أشد الناس بغضا لعلي وقد علم ذلك خالد بن الوليد، فأتى رجلّ خالداً فأخبره أنه أخذ جارية من الخمس (٢) فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم أتى آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد، فقال: يا بُريَدة قد عرفتَ الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رَسُول الله على فأخبره وكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلتُ على رَسُول الله في فأخذ الكتابَ فأمسكه بشماله وكان كما قال الله عز وجل لا يكتب ولا يقرأ، وكنتُ رجلاً إذا تكلّمت طأطأتُ رأسي حتى فرغتُ ثم رفعت رأسي، أفرغ من حاجتي، فطأطأتُ رأسي أو تكلّمتُ فوقعتُ في عليّ، حتى فرغتُ ثم رفعت رأسي، فرأيتُ رَسُول الله في قد غضبَ غضباً لم أره غضب مثله قط إلاً يوم قُريظة والنضير، فنظر أي نقال: فقمتُ وما أحدٌ من الناس أحبّ إلى منه [١٦٤٨].

وقال عَبْد اللّه بن عطاء: حَدَّثْتُ بذلك أبا حرب بن سويد بن (٣) غَفْلة فقال: كتمك عَبْد اللّه بن بُرَيْدة بعض الحديث أن رَسُول الله ﷺ قال له: «أنافقت بعدى يا بُرَيْدة»[٨٦٤٧].

اخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي، أَنا يَخيَىٰ بن إسْمَاعيل، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الحسن، نا وكيع، نا الأعمش، عَن سعد بن (٤) عبيدة، عَن عَبْد الله بن بُرَيْدة الأسلمي عن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه الله ﷺ: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه الله الله علي الماده المادة ا

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين (٥) بن النقور، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن النَّضر الديباجي، نا أَبُو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، نا

<sup>(</sup>١) ﴿علي﴾ سقطت في م، وفي المطبوعة: فعلى عليكم.

<sup>(</sup>٢) رسمها في م: «الحسن». (٣) الأصل: «عن» تصحيف، والمثبت عن م

<sup>(</sup>٤) الأصل: (عن) تصحيف، والمثبت عن م و ( ز )، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «الحسن» تصحيف، والمثبت عن م والمطبوعة.

الحسَن بن عَرَفة، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن سعد بن عبيدة عن ابن بُرَيْدة، عَن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَن كنت وليه فعلى وليه»[٨٦٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حدّثني أبي، نا وكيع.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد اللّه، نا مُحَمَّد بن هارون، نا عمرو بن عَلى، نا أَبُو معاوية.

قالا: نا الأعمش، عَن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبيه عن النبي ﷺ وفي حديث وكيع قال: قال رَسُول الله ﷺ: ۔ «مَنْ كنت وليه فإنّ عليّاً وليه»[٨٦٥٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي، أَنا أَبُو بكر، أَنا عَبْد الله(٢)، حدّثني أَبي، نا أَبُو معاوية، نا الأعمش، عَن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبيه قال:

بعثنا رَسُول الله ﷺ في سرية، قال: فلمّا قدمنا قال: «كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟» قال: فإذا قال: فإذا الله علي شكوته ـ أوشكاه غيري ـ قال: فرفعتُ رأسي وكنت رجلاً مكباباً، قال: فإذا النبي ﷺ قد احمر وجهه ـ قال: وهو ـ يقول: «مَنْ كنتُ وليّه فعليّ وليّه»[٨٦٥١].

أخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خَيْثَمة، نا مُحَمَّد بن خَازِم (٤)، نا الأعمش، عَن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبِيه قال:

بعثنا رَسُول الله عَلَيْ في سرية، واستعمل علينا علياً، فلما رجعنا قال لنا رَسُول الله عَلَيْ: «كيف وجدتم صحبة صاحبكم» فإمّا شكوته ـ وإمّا شكاه غيري ـ وكنت رجلاً مكباباً فرفعتُ رأسي، فإذا النبي عَلَيْ قد احمر وجهه وهو يقول: «مَنْ كنتُ وليّه فعليَ وليّه»[٨٦٥٠].

أَخْبَرَنا أَبُو الوفاء عمر بن الفضل بن أَحْمَد بن عَبْد الله المميّز(٥) بأصبهان، وأبُو

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۹/ ۳۲ رقم ۲۳۱۱۹ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل ۱۲/۹ رقم ۲۳۰۲۲ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م والمسند: «فإمّا شكوته» وهو أصح.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: حازم، تصحيف، والصواب: خازم، بالخاء المعجمة، وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «المسر» وفي م: «المنير» تصحيف، والتصويب عن مشيخة ابن عساكر ١٥٦/ ب.

مُحَمَّد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الحسين الرثاني (١) - بها - قالا: أنا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن العلاء الكاتب، نا عَلي بن حرب، نا أَبُو معاوية الضرير، نا الأعمش، أَعن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن بُريْدة، عَن أَبِيه قال:

بعثنا النبي ﷺ في سرية، فاستعمل علينا علياً، فلما جئناه سألنا: «كيف رأيتم صاحبكم»؟ فإمّا شكوته ـ أو شكاه غيري ـ فرفعتُ رأسي وكنت رجلاً مكباباً، فإذا وجه رَسُول الله ﷺ قد احمر وهو يقول: «مَنْ كنت وليه فعلى وليه»[٨٦٥٣].

كتب إليَّ أَبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وحدَّثني أَبُو المحاسن عَبْد الرِّزَاق بن مُحَمَّد عنه، أَنا أَبُو بكر الحيري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلَي بن عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عَلَي البيهقي خطيب - خُسْرُوجرد - بها نا أَبُو عَبْد الرَّحمن طاهر بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشَّخامي - إملاء بنيسابور - أنا الشيخ أَبُو سعيد بن أَبِي عمرو الصَّيْرَفي، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا أَخْمَد بن عَبْدة، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبِه قال: عَبْد الجبّار، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبِه قال:

بعثنا رَسُول الله ﷺ في سرية، واستعمل علينا علياً، فلما قدمنا قال: «كيف رأيتم أميركم»؟ قال: فإمّا شكوته ـ أو شكاه غيري ـ قال: وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرفعتُ رأسي وإذا النبي ﷺ قد احمر وجهه قال: فقال: «مَنْ كنتُ وليّه فعليّ وليّه»[٨٦٥٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أخمَد بن عُبَيدة، عَن ابن (٣) بُريْدة، عَن أَبِي، نا وكيع، نا الأعمش، عَن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن (٣) بُرَيْدة، عَن أَبِيه بُرَيْدة.

أنه مرّ على مجلس وهم يتناولون من علي، فوقف عليهم، فقال: إنّه قد كان في نفسي على على شيء، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبعثني رَسُول الله ﷺ في سرية عليها عليّ، فأصبنا سبياً، قال: فأخذ عَليّ جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك، قال: فلما قدمنا على النبي ﷺ جعلتُ أحدّثه بما كان، ثم قلت: إنّ علياً أخذ جارية من الخمس،

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ٩/ ٢٧ رقم ٢٣٠٩٠ ط. دار الفكر ـ بيروت.

٣) األصل: أبي بريدة، تصحيف، والمثبت عن م والمسند.

قال: وكنتُ رجلاً مكباباً، قال: فرفعتُ رأسي، فإذا وجه رَسُول الله ﷺ قد تغيّر، فقال: «مَنْ كنتُ وليه عليّ وليه»[٨٦٥٥].

اخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمَير، نا وكيع، نا الأعمش، عَن سعد بن عُبَيدة، عَن ابن بُريْدة، عَن أَبيه.

أنه مَرّ على مجلس وهم ينالون من علي، فوقف عليهم وقال: إنّه كان في نفسي على عليّ شيء، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبعث النبي على سرية عليها عليّ، فأصبنا غنائم، فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك، فلما قدمنا على رَسُول الله على جعلت أحدّثه ما كان، ثم قلت: إنّ علياً أخذ لنفسه جارية من الخمس، وكنت رجلاً مكباباً، فرفعتُ رأسي فوجدت وجه رَسُول الله على متغيّراً وقال: «مَنْ كنتُ مَوْلاًه فعليّ وليه» [٢٥٦٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد (١)، حدَّثني أَبي، نا رَوْح، نا عَلي بن سويد بن مَنْجُوف، عَن عَبْد الله بن بُريْدة، عَن أَبِيه قال:

بعث رَسُول الله ﷺ علياً إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس - وقال روح مرة: ليقبض الخمس - قال: فأصبح عليّ ورأسه يقطر، قال: فقال خالد لبُرَيْدة: أَلاَ ترى ما يصنع هذا؟ قال (٢): فلما رجعت إلى النبي ﷺ أخبرته بما صنع عَليّ (٢)، قال: وكنت أبغض علياً، قال: فقال: «يا بُرَيْدة أتبغض علياً؟» قال: قلت: نعم، قال: «فَلاَ تبغضه» - قال روح مرة: فأحبه - «فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك»[٨٦٥٧].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المظفر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن بَهْتَة (٣) البَزّاز - بالرصافة - أنا الحسين بن إسْمَاعيل، نا يعقوب بن إبْرَاهيم، نا رَوْح، نا عَلي بن سويد، عَن عَبْد اللّه بن برُيْدة، عَن أَبِيه قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٩/ ٢٩ رقم ٢٣٠٩٨ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين سقط من مسند أحمد بن حنبل. ومكانه فيه: لما صنع علي.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن تبصير المنتبه ١٠٩/١ ذكره ابن حجر وذكره أباه، راجع ترجمة أبيه عمر في سير أعلام النبلاء ١٦/

بعث رَسُول الله ﷺ علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، فأخذ منه جارية، فأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد لبُرَيْدة: أَمَا ترى ما صنع هذا؟ قال: وكنت أبغض علياً، قال: فذكرت ذلك لرَسُول الله ﷺ فقال: «يا بُرَيْدة أتبغض علياً؟» قال: قلت: نعم، قال: «فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك» [٢٥٥٨].

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، وأَبُو بكر السّمسار، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله ، نا الحسّين بن إسْمَاعيل، نا أَبُو حاتم الرازي، نا الحسّن بن عَبْد الله بن حرب، نا عمرو بن عطية، عَن عطية، حدّثني عَبْد الله بن بُرَيْدة أن أباه حدّثه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد أَنَّ عَبْد البله بن أَخْمَد أَنَّ عَبْد البله بن أَخْمَد أَنَّ عَبْد البله بن أَرَيْدة : حدَّني أَبِي بُرَيْدة قال : حلقة فيها أَبُو مِجْلِز وابنا (٢) بُرَيْدة فقال عَبْد الله بن بُرَيْدة : حدَّني أَبِي بُرَيْدة قال :

أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه (٧) أحداً قط، قال: وأحببتُ رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه على (٨)، قال: فبعث ذاك الرجل على خيل، فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه

<sup>(</sup>١) - الأصل: ﴿فَأَتَى ۗ وَبِدُونَ إَعْجَامُ فِي مَ ، وَلَعْلَ الْمُثْبِتُ هُوَ الصَّوَابِ، قَارَنَ مِع المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) األصل: (فقلت) واللفظة غير واضحة في م. ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وسقطت اللفظة من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٩/ ١٣ رقم ٢٣٠٢٨. ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الجليل بن عطية القيسي، أبو صالح البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ١١/٣٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، و﴿ ز ›، والمطبوعة، وفي المسند: وابن بريدة.

 <sup>(</sup>٧) في المسند: لم يبغضه أحد قط.
 (٨) كذا بالأصل وم، و ( ١ )، وفي المطبوعه: علياً.

على (١) ، فأصبنا سبياً ، قال: فكتب إلى رَسُول الله على: ابعث إلينا من يخمّسه ، قال: فبعث إلينا علياً وفي السبي (٢) وصيفة هي أفضل السبي ، فخمّس وقسّم ، فخرج ورأسه يقطر (٣) ، فقلنا: يا أبا الحسَن ، ما هذا ؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ؟ فإنّي قسمت وخمّست فصارت في الخمس ، ثم صارت في أهل بيت رَسُول الله على ، ثم صارت في آل على ، فوقعت بها ، قال: وكتب الرجل إلى نبي الله على ، فقلت: ابعثني ، فبعثني مُصَدّقاً ، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، قال: فأمسك يدي والكتاب ، قال: «أتبغض علياً ؟ » قال: قلت: نعم ، قال: «فلا تبغضه ، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حباً ، فوالذي نفس مُحَمّد بيده لنصيب آل على في الخمس أفضل من وصيفة » ، قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسُول الله على أحبّ إليّ من على .

قال عبد الله: فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي عَلَيْ في هذا الحديث غير أبي بريدة.

أَخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا مُحَمَّد بن إسحاق، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا أَبُو الجَوّاب، نا يونس بن أَبي إسحاق، عَن أَبِيه، عَن البَرَاء قال:

بعث رَسُول الله ﷺ جيشين على أحدهما عَليّ بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: «إذا كان قتال فعليّ على الناس»، فافتتح عليّ حصناً (٤)، فأخذ جارية لنفسه، فكتب خالد، فلما قرأ رَسُول الله ﷺ الكتاب قال: «ما تقول في رجل يحب الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه»؟![٨٦٦٠].

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا سعيد بن أَحْمَد العَيّار، أَنا أَبُو الحسين الخَفّاف، نا أَبُو حامد بن الشَّرْقي، نا أَبُو الأزهر - إملاء من أصله - نا أَبُو الجَوّاب، نا يونس بن أَبِي إسحاق، عَن البَرَاء بن عازب، قال:

بعث رَسُول الله ﷺ جيشين وأُمَّر على أحدهما عَلي بن أَبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: «إذا كان قتال فعليّ على الناس»، قال: ففتح علي قصراً - وقال أَبُو

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، و «ز»، وفي المطبوعة علياً.

<sup>(</sup>٢) عن المسند: «السبي» وفي الأصل وم: «وفي الجيش» وفي المطبوعة: «وفي الخمس».

<sup>(</sup>٣) كذا الأصول والمطبوعة، وفي المسند: رأسه مغطى.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: «قصراً». وسِيأتي بهذه الرواية في الحديث التالي.

الأزهر مرة: فافتتح علي حصناً ـ فأخذ (١) لنفسه جارية ، فكتب معي خالد بن الوليد يشي به ، فلما قرأ رَسُول الله على الكتاب قال: «ما تقول في رجلٍ يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله »؟

قال(٢): قلت: أعوذ بالله من غضب الله[٢٦٦١].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو البركات يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حُبَيش، وأَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الدَّقيقي، قالوا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقور، نا عيسى بن عَلي، نا أَبُو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز - إملاء - نا أَبُو الربيع الزِّهراني، نا جعفر بن سُلَيْمَان، عَن يزيد الرِّشك، عَن مُطَرِّف بن عَبْد الله (٣)، عَن عَمْرَان بن حُصَين.

أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «علميّ منّي وأنا منه، وهو ولميّ كلّ مؤمن بعدي المُ [٢٦٦٢].

هذا مختصر من حديث.

أَخْبَرَناه أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَخْمَد بن جعفر، نا عَبْد الرزاق، وعفّان المعني - وهذا حديث عَبْد الرزاق -.

قالا: نا جعفر بن سُلَيْمَان، حدَّثني يزيد الرِّشْك، عَن مُطَرِّف بن عَبْد الله، عَن عِمْرَان بن حُصَين قال:

بعث رَسُول الله عَلَى سرية وأَمَّر عليهم عَلَى بن أَبِي طالب، فأحدث شيئاً في سفره، فتعاهد قال عفّان: فتعاقد ـ أربعة من أصحاب مُحَمَّد عَلَى أن يذكروا أمره لرَسُول الله عَلَى قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برَسُول الله عَلَى فسلّمنا عليه، قال: فدخلوا عليه، فقام رجلٌ منهم فقال: يا رَسُول الله إنّ علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال: يا رَسُول الله إنّ علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال: يا رَسُول الله إنّ علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الرابع، فقال: يا رَسُول الله إنّ علياً فعل كذا وكذا، فأقبل رَسُول الله إنّ علياً معوا علياً، دعوا علياً، دعوا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، واللفظة غير واضحة في م من سوء التصوير، وفي المختصر والمطبوعة: فاتخذ.

<sup>(</sup>٢) القائل: راوي الحديث، البراء بن عازب، الصحابي.

<sup>(</sup>٣) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٢١٥ رقم ١٩٩٤٨.

علياً، إنّ علياً منى وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي " [٨٦٦٣].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، نا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا عُبَيْد الله ـ هو: ابن عمر ـ نا جعفر ـ زاد ابن حمدان: ابن سُلَيْمَان ـ نا يزيد الرِّشْك، عَن مُطَرِّف بن عَبْد الله ، عَن عِمْرَان بن حُصَين قال:

بعث رَسُول الله على سرية، واستعمل عليهم عَلي بن أبي طالب، قال: فمضى علي وقال ابن المقرىء: في السرية ـ قال عِمْرَان: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رَسُول الله على قبل أن يأتوا رحالهم، فأخبروه بمسيرهم، قال: وأصاب علي جارية، قال: فتعاقد أربعة من أصحاب رَسُول الله على رَسُول الله على رَسُول الله على الله السرية، فأتوا رَسُول الله ، فأخبروه بمسيرهم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رَسُول الله قد أصاب علي جارية، فأعرض عنه، قال (۱): ثم قام الثاني، فقال: يا رَسُول الله، وصنع علي كذا، فأعرض عنه، ثم قام الثالث، فقال: يا رَسُول الله، وصنع علي كذا، الرابع، فقال: يا رَسُول الله، وصنع كذا وكذا، قال: فأقبل رَسُول الله على مغضباً، الغضب يعرف في وجهه، فقال: «ما تريدون من عَليّ، عليّ مني وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنِ بعدى» [١٦٦٤].

و تخبرتنا به أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، أَنا الحسَن بن عمر بن شقيق الجرمي، نا جعفر بن سُلَيْمَان، عن يزيد الرُّشك، عَن مُطَرِّف بن عَبْد الله بن الشَّيِخير، عَن عِمْرَان بن حُصَين قال:

بعث رَسُول الله على سرية، فاستعمل عليهم علياً، قال: فمضى على في السرية، فأصاب على جارية، فأنكر ذلك عليه أصحابُ رَسُول الله على قالوا: إذا لقينا رَسُول الله على أخبرناه بما صنع علي، قال عِمْرَان: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برَسُول الله على فسلموا عليه، ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم، قال: فلما قدمت السرية سلموا على رَسُول الله على قال: فقام أحد الأربعة فقال: يا رَسُول الله ألم تَرَ أَنْ علياً صنع كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام آخر منهم فقال: يا رَسُول الله أَلَمْ تَرَ أَنْ علياً (٢)، صنع

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة على هامش م. وبعدها صح. (٢) «ألم تر أن علياً» مكرر بالأصل.

كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام آخر منهم فقال: يا رَسُول الله أَلَمْ تَرَ أَنَّ علياً صنع كذا كذا كذا الله أَلَي رَسُول الله عَلَيْ والغضب يُعْرَفُ في وجهه فقال: «ما تريدون من عَليّ، ما تريدون من عليّ، إنْ علياً منّى وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنِ بعدي» [٨٦٦٥].

قال: وأنا أَبُو يَعْلَى، نا المُعَلّى بن مهدي، نا جعفر بإسناده نحوه ولم أجده، وقد حفظته

أنْبَانا أبُو عَلي الحداد.

ثم أخبرنا أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا يوسف بن الحسَن.

قِالا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا عَبْد اللّه بن جعفر، نا يونس حبيب، نا أَبُو داود الطيالسي، نا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بَلْج، عَن عمرو بن ميمون، عَن ابن عبّاس أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلى: «أنت وليّ كلّ مؤمنِ بعدي»[٨٦٦٦].

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، أَنا أَخْمَد بن حازم، أَنا عُبَيْد الله بن موسى، نا يوسف بن صُهَيب (٢)، عَن رُكَين، عَن وَهْب بن حمزة قال (٣):

سافرت مع عَلي بن أَبي طالب من المدينة إلى مكة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعتُ فلقيتُ رَسُول الله ﷺ، فذكرتُ علياً فنلتُ منه، فقال لي رَسُول الله ﷺ: «لا تقولنَ هذا لعلي، فإنّ علياً ولتكم بعدي»[٢٦٦٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي الواعظ، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَخْمَد الشيباني (٤)، حدّثني أَبي، نا يعقوب ـ يعني ابن إِبْرَاهيم ـ نا أَبي عن ابن إسحاق، حدّثني عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن مَعْمَر بن حَزم، عَن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن كعب بن عُجْرة، عَن عمته زينب بنت كعب ـ وكانت عند أَبي سعيد الخُدْري ـ عن أَبي سعيد الخُدْري قال:

<sup>(</sup>۱) زید فی م: ن

فأعرض عنه، ثم قام آخر منهم، فقال يا رسول الله ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه من طريق يوسف بن صهيب ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٦٨١ ضمن ترجمة وهب بن حمزة. باختلاف الوواية.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٤/ ١٧٢ رقم ١١٨١٧ ط. دار الفكر ـ بيروت.

اشتكى علياً الناس، فقام رَسُول الله ﷺ فينا خطيباً، فسمعته يقول: «أتبها الناس لا تشكُوا علياً، فوالله إنه لأُخيشن<sup>(١)</sup> في ذات الله، أو في سبيل الله»<sup>(٢)[٨٦٦٨]</sup>.

هذا مختصر من حديث.

أَخْبَرَناه أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البَيهقي (٣)، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل القطان (٤)، أَنا أَبُو سهل بن زياد القطان، نا أَبُو إسحاق إسْمَاعيل بن إسحاق القاضي، نا إسْمَاعيل بن أَبِي أُويس [قال: حدثنا] (٥) أخي، عن سُلَيْمَان بن بلال، عَن سعد (١) بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عَن أَبِي سعيد الخُدْري أنه إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عَن أَبِي سعيد الخُدْري أنه قال:

بعث رَسُولُ الله ﷺ عَليَّ بن أَبي طالب إلى اليمن، قال أَبُو سعيد: فكنت فيمن خرج معه، فلما احتفر (٧) إبل الصَّدَقة سألناه أن يركب منها ونريح إبلنا، وكنا قد رأينا في إبلنا خللاً، فأبى علينا (٨)، وقال: إنّما لكم منه سهم كما للمسلين.

قال: فلما فرغ عليّ وانطلق<sup>(٩)</sup> من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً، فأسرع هو، فأدرك الحج، فلما قضى حجّته قال له النبي ﷺ: «ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم» قال أبُو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه، ففعل، فلما جاء عرف في إبل الصدقة أنها قد رُكبت، رأى أثر المراكب، فذم الذي أمّره ولامه، فقلت: أما<sup>(١١)</sup> إن لله علي، لئن قدمت المدينة لأذكرن لرَسُول الله ﷺ، ولأخبرنه ما لقينا من الغِلظة والتضييق.

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رَسُول الله عِنهِ أريد أن أفعل ما كنت قد حلفتُ

<sup>(</sup>١) في المسند: لأخشن.

<sup>(</sup>٢) ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣١ وحلية الأولياء ١/ ٦٨ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في دلائل النبوة ط بيروت ٥/ ٣٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان. (عن دلائل النبوة).

 <sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة، والذي استدركناه لتقويم السند عن دلائل النبوة للبيهقي، وقد بقى السند في المطبوعة مضطرباً.

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي: سعيد.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل و ( ز ، ، وفي م: «اصفر» وفي دلائل النبوة: فلما أخذ من إبل الصدقة.

 <sup>(</sup>A) الأصل: (عليا) والتصويب عن م، و( ن )، ودلائل النبوة والمطبوعة.

<sup>(</sup>٩) غير واضحة بالأصل ورسمها: «وانصفن» وفي م: «وانصفنا» والمثبت عن دلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>١٠) في م ودلائل النبوة والمطبوعة: «انا»؟.

عليه، فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رَسُول الله على فلما رآني وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته، وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمتُ البارحة، فرجع معي إلى رَسُول الله على فدخل وقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد قال: «اثذن له»، فدخلت، فحيّيتُ رَسُول الله على وسلّم عليّ، وساءلني عن نفسي وعن أهلي، فأحفى المسألة فقلت: يا رَسُول الله ما لقينا من عَلي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رَسُول الله على وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رَسُول الله على على أنا أعدد ما لقينا منه وقال: «سعد بن مالك بن الشهيد، مَهُ، وسُول الله على على أن فخذي وكنت منه قريباً وقال: «سعد بن مالك بن الشهيد، مَهُ، ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم، وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانية [٢٦٦٩].

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور.

واخبرتنا فاطمة بنت عَبْد الله بن إبْرَاهيم، [أنا أبو جعفر بن المسلمة، قالا: أنا أبو طاهر المخلص، أنا أبو نصر بن سيف، أنا السري بن يحيى، أنا شعيب بن إبراهيم] (٢) أَنَّا سيف بن عمر، عَن عَبْد الله بن سعد، عَن أياس بن صالح، عَن الفضل بن معقل بن سِنان، عَن عَبْد الله بن نِيَار بن مُكْرَم الأسلمي (٣)، عَن عمرو بن شَاس الأسلمي (٤) قال:

خرجت مع عَلَي بن أَبِي طالب إلى اليمن فأجفاني، فأظهرت لائمة علي بالمدينة حتى فشا ذلك فدخلت المسجد، مرجع (٥) النبي عَلَيْ ذات غداة، ورَسُول الله عَلَيْ جالس، فرماني (٦) ببصره حتى إذا جلست قال: «والله يا عمرو بن شاس لقد آذيتني»، فقلت: أعوذ بالله وبالإسلام أن أؤذي رَسُول الله عَلَيْ ، فقال: «بلى، مَنْ آذى مسلماً فقد آذاني، ومن آذى مسلماً فقد آذاني، ومن آذى مسلماً فقد آذاني، ومن

[كذا] <sup>(٧)</sup> قال: أياس، وإنّما هو: أبان.

الْخُبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ بن السمرقندي، وأبُو البركات يَخْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حُبَيش،

<sup>(</sup>١) بالأصل: وعلى، وفوق الواو ضبة، وفي م: وعلى، والمثبت بحذف الواو عن دلائل البيهقي.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ٩٣.(٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٢/١٤.

ه) غير واضحة بالأصل، ولكن وضع فوق الراء سكون، وفي م: مرجع.

<sup>(</sup>٦) األصل: فأماني؟ تصحيف، والمثبت عن م.(٧) زيادة للإيضاح عن م.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النقور (١) ، أنا عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن البغوي، نا عَبْد الرَّحمن بن صالح الأَزدي، نا عمرو بن هاشم (٢) الجَنْبي (٣)، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن أبان بن صالح بن (٤) عُمَير، عَن الفضل بن مَعْقِل، عَن عَبْد الله بن نِيَار، عَن عمرو بن شأس سمع النبي ﷺ يقول: «مَن آذى علياً قد آذاني»[٨٦٧١].

اخْبَرَنَاه أتم من هذا أبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا أبُو منصور شجاع بن عَلي، أَنا أبُو عَبْد الله العبدي، أَنا أخمَد بن مُحَمَّد بن زياد (٥)، نا عباس بن مُحَمَّد الدوري، نا يعقوب بن إِبْرَاهيم بن سعد، عَن أَبيه، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، حدّثني أبان بن صالح، حدّثني الفضل بن مَعْقِل، عَن عَبْد الله بن نِيَار الأسلمي عن عمرو بن شاس الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - قال:

خرجت مع عَلي بن أبي طالب إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، فأتيت المدينة فشكوته في المسجد، فبلغ ذلك النبي على فشكوته في المسجد، فبلغ ذلك النبي على فدخلت المسجد ذات غداة ورَسُول الله على جالس في أصحابه ماداً إليَّ عينه لله عينه لله أي حدد إليّ النظر لله من أن أوديك، قال: «أمّا والله لقد آذاني»[٢٦٢٧].

ورواه يونس بن بُكَير، فأسقط الفضل من إسناده.

الْحْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي (٦)، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو سعيد بن أَبِي عمرو، قالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا رضوان بن أَحْمَد.

قالا: أنا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بُكير، عَن ابن إسحاق، حدّثني أبان بن صالح عن عَبْد الله بن نِيَار (٧) الأسلمي، عَن خاله عمرو بن شاس ـ وفي حديث ابن

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: «أنا عيسى بن النقور».

<sup>(</sup>٢) في م: هشام تصحيف.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وم، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الأصل: عن، تصحيف، والمثبت عن م، ترجمته في تهذيب الكمال ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أقحم بعدها بالأصل: «نا زياد».

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٣٩٤ ـ ٣٩٠ وانظر البداية والنهاية ٥/ ١٠٤ و ٧/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة: عبد الله بن دينار الأسلمي.

السمرقندي: عن عمرو الأسلمي ـ وكان من أصحاب الحديبية، قال:

كنت مع عَلي بن أبي طالب في خيله الذي بعثه فيها رَسُول الله عَلَيْ إلى اليمن فجفاني عليّ بعض الجفاء، فوجدتُ عليه في نفسي، فلّما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة، وعند من لقيته، فأقبلتُ يوماً ورَسُول الله عليُ جالسٌ في المسجد، فلّما رآني أنظر إلى عينيه نظر إليّ حتى جلستُ إليه، فلّما جلستُ قال: «إنه والله يا عمرو بن شاس لقد آذيتني»، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله وبالإسلام أن أؤذي رَسُول الله عليهُ فقال: «مَنْ آذاني» [٨٦٧٣]

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا عمرو بن عَلي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا مسعود بن سعد، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن أبان بن صالح، عَن الفضل، عَن عَبْد الله بن نِيَار الأسلمي، عَن عَمرو بن شاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّك قد آذيتني»، قلت: ما أحب أن أؤذيك يا رَسُول الله، قال: «مَنْ آذى علياً فقد آذاني»[٨٦٧٤].

وروي عن عمرو بن شاس من وجه آخر:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا عَلي بن إِبْرَاهيم بن عيسى الباقلاني - فيما قُرىء عليه وأنا حاضر - نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العباس - إملاء - نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي - بالكوفة - نا عبّاد بن يعقوب، نا موسى بن عُمَير، عَن عقيل بن نجدة بن هُبَيرة، عَن عمرو بن شاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يا عمرو إنّه من آذى علياً فقد آذاني "[٨٦٧٥].

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو محمد بن أبي عثمان، أنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي، أنا أحمد بن إسحاق الأنماطي نا محمد بن علي الوراق، نا أبو غسان (۱)، نا محمد بن عمر الأنصاري، نا قَنّان النهمي (۲)، عن مصعب بن سعد، عن أبيه عن النبي (ص) أنه قال: من آذى علياً فقد آذاني، ومن آذى عليًا فقد آذاني، ومن آذى عليًا فقد آذاني.

<sup>(</sup>١) تقرأ في « ز »: أبو عثمان.

<sup>(</sup>۲) هو قنان بن عبد الله النهمي، ترجمته في تهذيب الكمال ۲۹۳/۱٥.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر القشيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

**ح وَاحْبَرَنا** أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا محمود بن خِدَاش، نا مروان بن معاوية، نا قَنَان بن عَبْد الله النهمى، نا مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، عَن أبيه قال:

كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من عَليّ، فأقبل رَسُول الله ﷺ غضبان يُعرف في وجهه الغضب، فتعوذت بالله من غضبه، فقال: «ما لكم ومالي؟ مَنْ آذى علياً فقد آذاني»[٨١٧٧].

انتهى حديث ابن حمدان، وزاد ابن المقرىء: وكنت يقال (٥): إنّ علياً يعرّض بك يقول: اتقوا فتنة الأخينس؟ فأقول هل سَمّاني؟ فيقال: لا، فأقول إنّه منه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، نا أَبُو طالب بن غيلان، نا أَبُو بكر الشافعي، نا مُحَمَّد بن سليمان بن الحارث (٢)، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا أَبُو إسرائيل المُلاَئي، عَن مُحَمَّد بن سليمان المؤذن (٧)، عَن زيد بن أرقم أن علياً انتشد (٨) الناس من سمع الحكم، عَن أَبي سلمان المؤذن (٧)، عَن زيد بن أرقم أن علياً انتشد (٨)

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين استدرك عن م، و ( ز )، لتقويم السند، وقد سقطت من الأصل فاضطرب السند، وهو معروف ومشهور.

<sup>(</sup>٢) رواه السهمي في تاريخ جرجان ص ٣٦٧ ضمن ترجمة محمد بن جعفر الملقب بالديباج.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ جرجان ص ٢٧٧ رقم ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ جرجان ص ١٣٥ رقم ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) كذا وردت العبارة بالأصل وم و ( ز »، وقد صوبها محقق المطبوعة: وكنت أوتى بعد ذلك ويقال لي: إن علماً...

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و" ز "، وفي المطبوعة: حرب، تصحيف، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٧) اسمه يزيد بن عبد الله، ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٦٧ باب الكنى. وفي المطبوعة: أبو سليمان.
 والحديث رواه المزي في ترجمة أبي سلمان المذكور، من طريق ابن عساكر.

<sup>(</sup>٨) رسمها في « ز »: «أنشدً» وفي م والمطبوعة كالأصل: انتشد. وفي تهذيب الكمال: أنشد.

رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ<sup>(١)</sup> من والاه وعادِ من عاداه»، فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا بذلك، وكنتُ فيهم [٨٦٧٨].

الخُبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَسْنُون النَّرْسي، أَنا أَبُو القاسم موسى بن عَبْد الله السراج، نا عَبْد الله بن أَبِي داود، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان العِجْلي، نا عبيدة، عَن فِطْر، عَن أَبِي الطفيل قال:

قال أَبُو الطفيل: فخرجتُ وفي نفسي مما سمعتُ، فلقيتُ زيدَ بنَ أرقم فذكرتُ ذلك له فقال: ما تنكر قد سمعناه (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي التميمي، أَنا أَبُو بكر القَطيعي، أَنا أَبُو عَلي التميمي، أَنا أَبُو عَلي الرَّحمن الشيباني (٦) ، حدَّثني أَبي، نا حسين بن مُحَمَّد، وأَبُو نُعَيم المعني قالا: نا فِطْر عن أَبي الطُّفَيل قال:

جمع علي الناسَ في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كل امرى مسلم سمع رَسُول الله على يقول يوم غدير خُمّ ما سمع لما قام (٧) ، فقام ثلاثون (٨) من الناس - وقال أبُو نُعَيم: فقام أناس كثير - فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: نعم يا رَسُول الله، قال: «مَنْ كنت مولاه فهذا (٩) مولاه، اللّهم والي من والاه وعادِ من عاداه»، قال: فخرجت كأن (١٠) في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إنّي سمعت علياً يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر، قد سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول ذلك له [٨٦٨٠].

<sup>(</sup>١) الأصل: والي والمثبت عن م وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م و« ز ».

 <sup>(</sup>٣) في ( ز ): يقول في يوم غدير خم.
 (٤) الأصل: موال من مولاه.

<sup>(</sup>٥) سقط في الكلام بالأصل وم و( ز ).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٨٢ رقم ١٩٣٢١ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٧) األصل: (ما سمع لي أقام) والمثبت عن م والمسند.

<sup>(</sup>A) الأصل وم: ثلاثين، والتصويب عن المسند.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم: وهذا، والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم وزر، وفي المسند والمطبوعة: وكأن.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، وأم البهاء بنت البغدادي، قالا: أنا أَبُو عُبْد اللّه عُثْمَان العَيّار، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسَن بن عَلي البَزّاز(١)، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن شاذ بن قُتَيبة.

ح وأخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الفضل الباطرقاني، نا عَبْد الرحمن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مردة المديني، نا أَبُو السَّرِي هنّاد بن السّرِي، قالا: نا أَبُو سعيد الأشج، نا العلاء بن سالم العطار، عَن يزيد بن أَبي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبي ليلي قال:

سمعت علياً في الرّحبة ينشد وقال أبُو السري: في باب الرحبة وهو ينشد والناس: من سمع النبي عَلَيْ (٢) يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه» وزاد ابن قتيبة: إلاَّ قام فقام اثنا عشر بَدرياً، فشهدوا أنهم سمعوا رَسُول الله عَلَيْ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعادِ من عاداه»[٨٦٨١].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب أنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا القَوَاريري، نا يونس بن أرقم، نا يزيد بن أَبِي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي ليلي قال:

شهدت علياً في الرّحبة يناشد (٣) الناس: أنشد الله مَنْ سمع رَسُول الله عَلَيْ يقول يوم وقال ابن حمدان: في يوم غديرِ خُمّ ـ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»، لما قام، فشهد، قال عَبْد الرَّحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأنيّ أنظرُ إلى أحدهم عليه سراويل، فقالوا: نشهد أنا سمعنا رَسُول الله عَلَيْ يقولُ يومَ غديرِ خُمّ: «ألستُ أولى بالمؤمنين ـ زاد ابن حمدان: من أنفسهم وقالا: ـ وأزواجي أمهاتهم؟» قلنا: بلى يا رَسُول الله، قال: «فَمَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ مَنْ والاه وعادِ من عاداه»[٢٨٦٨].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وأنا أبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أبُو عَلي بن المُذْهِب.

<sup>(</sup>١) في م: البزار.

<sup>(</sup>٢) «يقول» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز »، هنا، وفي المطبوعة: ينشد.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حدَّني عُبَيْد الله بن عمر القواريري، نا يونس بن أرقم، نا يزيد بن أبي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى قال:

شهدت علياً في الرَّحْبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رَسُول الله عَلَيْ [يقول] (١) يوم غديرِ خُمِّ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»، لمّا قام، فشهد، قال عَبْد الرَّحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأتي أنظر إلى أحدهم. فقالوا: نشهد أنّا (٣) سمعنا رَسُول الله عَلَيْ يقول يوم غدير خُمِّ: «ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجي أمهاتهم؟» فقلنا: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه (٢٦٨٣).

قال:ونا عَبْد الله(٤)، نا أَحْمَد بن عمر الوكيعي، نا زيد بن الحُباب، نا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي(٥)، حدّثني سماك بن عبيد بن الوليد العَبْسي قال: دخلت على عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلي، فحدّثني.

أنه شهد علياً في الرحبة فقال: أنشد الله رجلاً سمع رَسُول الله ﷺ وشهده يوم غدير خُمّ إلاً قام، فلا (٢) يقوم إلاً من قد رآه، فقام اثنا عشر رجلاً، فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: «اللّهمّ وال مَنْ والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»، فقام إلاً ثلاثةٌ لم يقوموا، فدعا عليهم، فأصابتهم دعوته [٨٦٨٤].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسَن الدارقطني، أَنا أَبُو القاسم الحسَن بن مُحَمَّد بن بِشْر البَجَلي الكوفي الخَزّاز (٧)، نا عَلي بن الحسَين بن عبيد بن كعب، أَنا إسْمَاعيل بن أبان، عَن أَبِي داود الطهوي (٨)، واسمه عيسى بن مسلم، عَن عمرو بن عَبْد الله، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي (٩)، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي ليلى قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٥٢/١ رقم ٩٦١ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وم، واستدركت عن المسند والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: «أنك» والمثبت عن المسند والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٢٥٣/١ رقم ٩٦٤ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي المسند: «الوليد بن عقبة بن نزار العنسي» وهو الصواب، قارن مع ترجمته في تهذيب الكمال ٤٤٢/١٩ ط. دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي المسند والمطبوعة: ولا يقوم.

<sup>(</sup>٧) في م: الخراز.

<sup>(</sup>٨) في م: الطهري. تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تهذيب الكمال ٦/١١.

خطب الناسَ أميرُ المؤمنين عَليُ بن أبي طالب في الرحبة، قال: أنشد الله امراً نشدة الإسلام سمع رَسُول الله علي يوم غدير خُمّ آخذ بيدي يقول: «ألستُ أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم؟» قالوا: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والح مَنْ والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» إلا قام، فقام بضعة عشر رجلاً، فشهدوا، وكتم قومٌ، فما فنوا من الدنيا حتى عموا(١) وبَرصُوا.

قال الدارقطني: غريب من حديث عبد الأعلى، وعمرو بن عَبْد الله بن هند الجملي (٢) عن عَبْد الرَّحمن عن عَلي، تفرّد به أبُو داود الطُّهوي (٣) عنهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَالَبِ أَيضاً، أَنَا [أبو](١) مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنَا مُحَمَّد بن هارون البيع، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا هارون بن المغيرة، عَن عمرو بن قيس عن الرّبير بن عَدِي، عَن عُمَير بن سعد.

أن علياً جمع الناس في الرّحبة وأنا شاهد فقال: مَنْ سمع النبي ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه»؟ فقام إليه اثنا عشر رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا النبي ﷺ يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، وأم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَخْمَد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسن البزاز، أَنا أَبُو علي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن شاذ الرَّاوَسَاني (٥)، نا أَبُو سعيد الأشخ، نا عَبْد اللّه بن الأَجْلَح، عَن أَبِيه، عَن طلحة بن مُصَرّف، عَن عُمَير بن سعيد (١) قال:

سمعت علياً ينشد الناس: من سمع النبي عَلَيْ يقول: «مَنْ كنت مولاه» إلاَّ قام، فقام ثمانية عشر، فشهدوا أنهم سمعوا رَسُول الله عَلَيْ يقول: «مَنَ كنت مولاه فعلي مولاه» [٨٦٨٥]. كذا قال، والصواب: عمير بن سعد (٧).

<sup>1)</sup> كذا بالأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة، والمختصر.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: «الحبلى» وفي م: «الجبلي» والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في م: الطهري. تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) استدركت «أبو» على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) ضبطت بفتح الراء والواوعن الأنساب، وهذه النسبة إلى راوسان، قال السمعاني: وظني أنها من قرى نيسابور ونواحيها.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و (ز ) والمطبوعة هنا: عمير بن سعيد، وقد مرّ في الرواية السابقة: عمير بن سعد، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/١٤ وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أن الصواب: عمير بن سعد؟! ولعل الصواب هو عميرة بن سعد الهَمْدَاني: راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/١٤.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م: «عمير بن سعيد» وفي المطبوعة: عميرة بن سعد. ولعل الصواب ما ورد في المطبوعة.
 وسيأتي في الخبر التالي: عميرة.

أَخْبَرَنَاه أَبُو البركات عمر بن إَبْرَاهيم بن مُحَمَّد الزَّيْدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسَين الجُعْفي (١) ، نا عَلي بن مُحَمَّد بن هُحَمَّد بن هُرون بن زياد الحميدي (٢) ، نا عَبْد الله بن سعيد، نا أَبُو (٣) الأجلح، عَن الأجلح، عَن طلحة، عَن عَمِيرة بن سعد قال:

سمعت علياً ينشد الناس: من سمع رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه» إلاَّ قام، فشهد، فقام ثمانية عشر رجلاً فشهدوا.

أَنْبَانا أَبُو عَلَى الحداد، وحدَّثني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٤)، نا سُلَيْمَان بن أَخْمَد بن إبْرَاهيم بن عَبْد الله بن كيسان المديني سنة تسعين ومائتين، نا إسْمَاعيل بن عمرو البَجَلي، نا مِسْعَر، عَن طلحة بن مُصَرِّف، عَن عَمِيرة بن سعد قال:

شهدت علياً على المنبر يناشد أصحاب رَسُول الله على: مَنْ سمع رَسُول الله على يوم غدير خُمّ يقول ما قال فَشَهِدَ، فقام اثنا عشر رجلاً منهم: أَبُو هريرة، وأَبُو سعيد، وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رَسُول الله على يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ مَنْ والاه وعادِ من عاداه»[٨٦٨٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر الفارسي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا الحسَن بن عَلي بن عفان، نا عُبَيْد الله، عَن فِطْر، عَن أَبِي إسحاق، عَن عمرو ذي مر، وسعيد بن وَهْب، وعن زيد بن يثيع (٢) قالوا:

سمعنا علياً يقول في الرحبة: أنشد الله مَنْ سمع النبي ﷺ يقول يوم غدير خُمّ ما قال إلاَّ قام، فقام ثلاثة عشر، فشهدوا أن رَسُول الله ﷺ قال: «أَلَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى يا رَسُول الله، فأخذ بيد عليّ فقال: «مَنْ كنت مولاه فهذا مولاه، اللّهمّ

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/ ٤٢٥ في ترجمة عميرة بن سعد الهمداني.

<sup>(</sup>٢) رسمها في م: «الحميري» وهو الصواب، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/١٥ وفي تهذيب الكمال: الحمدي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، والمطبوعة، وفي تهذيب الكمال: ابن الأجلح.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١٠٧/١ ضمن ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه بن كيسان.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٦٤ ضمن ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان، ومن طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٤٩٠.

والِ من والاه وعادِ من عاداه، وأحبّ من أحبّ، وأَبْغِضْ مَنْ أَبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»[۸۲۸۷].

قال أبُو إسحاق حين فرغ من الحديث: يا أبا بكر أيّ أشياخ هم؟

أَخْبَرَنَا أَبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، قالا: أنا رزق الله بن عَبْد الوهاب، قالا<sup>(۱)</sup>: أنا أخمَد بن مُحَمَّد بن المتيم <sup>(۲)</sup>، أنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا أَبُو الحسَين بن عَبْد الرَّحمن الأزدى، نا أَبي، نا عبد النور بن عَبْد الله.

قال: ونا سُلَيْمَان بن قرم<sup>(٣)</sup>، وهارون بن سعد، وسعيد بن دينار، وفطر<sup>(٤)</sup> بن خليفة، عَن سعيد بن وَهْب، وعمرو ذي مر، وزيد بن يثيع.

أن علياً قال في الزحبة: أنشد الله كل امرى مسلم سمع رَسُول الله عَلَيْ يوم غديرِ خُمّ يقول ما قال إلاَّ قام، قال: فقام ثلاثة عشر رجلاً ستة من جانب، وسبعة من جانب وقال هارون: اثنا عشر رجلاً فضهدوا أنّ رَسُول الله عَلَيْ قال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والى من والاه، وعادِ من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصرمن نصره» [٢٩٦٨].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح، وأنا أبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَخْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٥)، حدّثني عَلي بن حكيم الأَوْدي، أَنا شريك، عَن أَبي إسحاق، عَن سعيد بن وَهْب، وعن زيد بن يثيع قال:

نشد عليّ الناس في الرحبة: مَنْ سمع رَسُول الله عَلَيْ يقول يوم غدير خُمّ إلاَّ قام، قال: فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا أن رَسُول الله عَلَيْ يقول لعَلَي يوم غدير خُمّ: «أليس الله أولى بالمؤمنين؟» قالوا: بلى، قال: «اللّهم مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه»[٨٦٨٩].

قال: ونا عَبْد الله(٦)، حدّثني عَلي بن حكيم، أنا شريك، عَن أبي إسحاق، عَن عمرو

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>۲) له ذكر في سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٩٤.

 <sup>(</sup>٤) في م: وفاطر.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٢٥٠/١ رقم ٩٥٠ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل رقم ٩٥١.

ذي مُرِّ بمثل حديث أبي إسحاق ـ يعني عن سعيد وزيد ـ وزاد فيه: «وانصر من نصره، واخذل من خذله».

قال: ونا عَبْد اللّه(١)، ونا علي، نا شريك، عَن الأعمش، عَن حبيب بن أَبي ثابت، عَن أَبي الله (٣) عَن زيد بن أرقم، عَن عَلي (٢)، عَن النبي ﷺ مثله (٣) .

اخْبَرَنا أَبُو حفص عمر بن ظفر بن أَحْمَد، أَنا طرّاد بن مُحَمَّد، أَنا عَبْد الله بن يَحْيَى بن عَبْد الجبار، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصَّفّار، نا أَحْمَد بن منصور، نا عَبْد الرّزّاق، أَنا إسرائيل، عَن أَبِي إسحاق، حدّثني سعيد بن وَهْب، وعبد (٤) خير أنهما سمعا علياً بَرْحبة الكوفة (٥) يقول:

أنشد الله مَنْ سمع رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فإن علياً مولاه» قال: فقام عدة من أصحاب النبي ﷺ فشهدوا أنهم سمعوا رَسُول الله ﷺ يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد اللّه بن أَخْمَد بن أَجْمَد بن جعفر، نا شعبة، عَن أَبِي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وَهْب قال:

نشد عليّ الناسَ فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي ﷺ فشهدوا أن رَسُول الله ﷺ فال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه»[٨٦٩٠].

قال (٧): وحَدَّثَني أبي، نا يَحْيَىٰ بن آدم، نا حنش (٨) بن الحارث بن لقيط (٩) الأشجعي، عَن زياد (١٠) بن الحارث قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) • عن علي، كذا بالأصول الثلاثة والمطبوعة، وقد سقطت من مسند أحمد بطبعتيه ١/٨١ وطبعة دار الفكر ٢٥٠/١ رقم ٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول والمسند، وفي المطبوعة: بمثله.

<sup>(</sup>٤) هو عبد خير بن يزيد، أبو عمارة الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١١/٧١.

<sup>(</sup>٥) الرحبة اسم عدة أماكن، راجع فيها معجم البلدان، والمراد هنا رحبة خنيس، وهي محلة بالكوفة.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ٩/ ٤٣ رقم ٢٣١٦٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٧) . القائل عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، والحديث في مسند أحمد ١٤٣/٩ رقم ٢٣٦٢٢ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٨) الأصل: (حبيش) وفي م: (جيش) والمثبت عن المسند والمطبوعة.

<sup>(</sup>٩) في المسند: ابن لقيط النخعي الأشجعي.

<sup>(</sup>١٠) كذًا بالأصل وم، وفي المسند والمطبوعة: رياح بن الحارث. وسيرد في آخر الحديث: «رياح» بدون إعجام الياء، وفي م: (رباح) بباء موحدة.

جاء رهط إلى عَلَيّ بالرحبة، فقالوا: السّلام عليك يا مولانا، قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عربٌ، ؟ قالوا: سمعنا رَسُول الله ﷺ يومَ غَدير خُمّ يقول: «مَنْ كنت مولاه فإنّ هذا(۱) مولاه»، قال رياح: فلما مضوا تبعتهم (۲) فسألت من هؤلاء ؟ قالوا: نفر من الأنصار، فيهم أَبُو أيوب الأنصاري.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أخمَد بن جعفر، نا عَبْد اللّه بن أخمَد (٣) ، حدّثني أبي، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نا الربيع ـ يعني ابن [أبي] (٤) صالح الأسلمي ـ حدّثني زياد بن أبي زياد قال: سمعت عَلي بن أبي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلاً مسلماً سمع رَسُول الله عَلَيْ يقول يوم غدير خُمّ ما قال؟ فقام اثنا عشر بدرياً، فشهدوا.

قال (٥): وحدّثني أبي، نا ابن نُمَير، نا عَبْد الملك، عَن أبي عَبْد الرحيم الكِنْدي، عَن زَاذَان أبي عمر قال: سمعت علياً في الرّحبة وهو ينشد الناس: مَنْ شهد رَسُول الله عَلَيْ يوم غَدير خُم وهو يقول ما قال؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا رَسُول الله عَلَيْ مولاه»[٢٩٦].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا السيد أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلي، نا أَخْمَد بن عَلي بن مهدي، نا أَبي، نا عَلي بن موسى الرضا، نا أَبي عن أَبيه جعفر الصادق، حدِّثني أَبي عن أَبيه عَلي بن الحسَين، عَن أَبيه عن جده عَلي بن أَبي طاا له قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»[٨٦٩٧].

الْخُبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي بن شكروية، ومُحَمَّد بن

<sup>(</sup>۱) في « ز »: فعلي مولاه.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: "بيعتهم" والتصويب عن المسند والمطبوعة.

٣) مسند أحمد ١٩١/١ ـ رقم ٦٧٠ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن المسند.

<sup>(</sup>٥) القائل عبد الله بن أحمد بن حنبل، والحديث في مسند أحمد ١/ ١٨٢ رقم ٦٤١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) «وهو» استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

أَحْمَد بن عَلَي السمسار، قالا: أنا إبْرَاهيم بن عَبْد الله بن خُرِّشيذ قوله، نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن إسْمَاعيل المحاملي، نا أخو كرخويه، وهو مُحَمَّد بن يزيد، أَنا أَبُو عامر، نا كثير \_ يعنى النّرّا \_ عن مُحَمَّد بن عُمَير (١) بن عَلي، عَن أَبيه، عَن عَلي.

أن النبي ﷺ حَضَر الشجرة بخُم ثم خرج آخذاً بيد علي، فقال: «يا أيها الناس أَلسْتُم تشهدون أنّ الله تبارك وتعالى تشهدون أنّ الله تبارك وتعالى ورسولَه أولى بكم من أنفسكم، وأن الله ورسوله مولياكم (٢) »، قالوا: بلى، قال: «فَمَنْ كنتُ مولاه فهذا مولاه، إنّي تركتُ فيكم ما أَنْ أَخَذْتُم به لن تَضِلُوا بعده»[٨٦٩٣].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسن بن المظفر، أَنا الحسن بن عَلي.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي الواعظ.

قالا: أنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد اللّه بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أَبِي، نا حَجّاج بن الشاعر، نا شَبَابة، حدّثني نُعيم بن حَكيم، حدّثني أَبُو مريم ورجل من جلساء علي، عن على.

أَن النبي ﷺ قال يومَ غَدير خُمّ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه».

قال: فزاد الناس بعد: والِ من والاه وعادِ من عاداه[٨٦٩٤].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسّين بن النّرْسي، أَنا موسى بن عيسى بن عَبْد اللّه السَّرَّاج، نا عَبْد اللّه بن سُلَيْمَان، نا إسحاق بن منصور، نا مُحَمَّد بن يوسف، عَن فَطْر، عَن أَبِي الطُّفَيل، عَن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فإنّ علياً مولاه، اللّهمّ عادِ من عاداه، ووالِ من والاه»[٨٦٩٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الوفاء عمر بن الفضل بن أَخْمَد، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد القَفّال، أَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن بطحاء المحتسب، نا أَحْمَد بن الْبُرَاهيم بن سعد بن إِبْرَاهيم بن سعد أَبُو إِبْرَاهيم الزهري(٤)، نا يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجُعْفي(٥)، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: «عمر». (٢) الأصل: مولاكم، والمثبت عن م، و « ز ».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/١ ٣٢١ رقم ١٣١٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٢/١١ و ٣٨٣.

يَحْيَىٰ بِن يَعْلَى، نا الأعمش، عَن أبي إسحاق، عن سعيد بن وَهْب قال:

قال عَلي: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه» [^^٦٩٦].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو القاسم عَبْد اللّه بن الحسَين بن الخَلاّل، أَنا أَبُو القاسم النَّوْبَختي، نا أَبُو الحسَن علي بن العباس النَّوْبَختي، نا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد اللّه بن مُبَشِر، نا عَبْد الحميد بن بَيَان، أَنا خالد بن عَبْد اللّه، عَن الأجلح، عَن أَبِي إسحاق، عَن سعيد بن وَهْب قال:

سمعت علياً يقول: أنشد الله رجلاً سمع مُحَمَّداً عليه السلام يقول: «ألا إن الله ولتي (١١)، وأنا ولي المؤمنين، مَنْ كنتُ وليه فإنّ علياً وليه»، فقام ستة نفر فشهدوا بذلك.

اخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، أَنا أَبُو بكر بن أَبِي شَيبة، نا شريك ، عَن حسن بن الحارث (٢) قال:

بينا عليّ جالس في الرحبة إذ رجل عليه أثر سفر، فقال: السّلامُ عليك يا مولاي، فقال: مَنْ هذا؟ فقال: (٣) أَبُو أيوب الأنصاري، فقال: إنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعلى مولاه»[٨٦٩٧].

كذا في الأصل، وإنما هو عن حنش، عَن رياح(٤) بن الحارث.

أَخْبَرَنَاه أَبُو العزِّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله بن كادش، أَنا أَبُو الطيب طاهر بن عَبْد الله الطَّبَري، أَنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن بن عَبْد الجبّار، نا أَبُو بكر بن أَبي شَيبة، نا شريك، عَن حَنَش، عَن رياح (٤) بن الحارث قال:

بينا نحن جلوس في الرّحبة مع على إذْ جاء رجل عليه أثر السفر، فقال: السّلام عليك يا مولاي، قالوا<sup>(ه)</sup>: من هذا؟ فقال: أَبُو أيوب؛ سمعتُ رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه»[٨٦٩٨].

<sup>(</sup>۱) الأصل وم: ولى. (۲) «الحارث» استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>٣) الأصل: فقام، والمثبت عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: رباح، تصحيف والتصويب عن م، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٦/٦.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و ( ز »، والذي في مصنف ابن أبي شيبة: قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو أيوب الأنصاري، فقال: إنى سمعت. . . . » والمعنى على ما فيه مكتمل وواضح.

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد، نا عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا شريك، عَن حنش بن الحارث (١١)، عَن رياح بن الحارث قال:

بينا علي جالس إذ جاء رجل عليه أثر السفر، فقال: السّلام عليك يا مولاي، قال: من هذا؟ قال (٢): أَبُو أيوب، فقال عَلي: أفرجوا له، فقال أَبُو أيوب: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه» (٣) [٨٦٩٩].

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنا منصور بن الحسَين بن عَلي، وأَحْمَد بن محمود بن أَحْمَد، قالا: أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الهلالي خياط السُنّة في المسجد الحرام، أَنا أَبُو القاسم بن مُحَمَّد الدّلال، نا مِخْوَل بن إِبْرَاهيم، نا جابر بن الحُرّ، عَن أَبِي إسحاق السَّبيعي، عَن عمرو ذي مُرّ عن علي.

أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه»[٨٠٠٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر بن عُبَيْد اللّه بن عمر، وأَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم ابنا أَبِي عُثْمَان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبي عُثْمَان قالوا: أنا عَبْد اللّه بن عُبَيْد الله بن يَخيَىٰ، نا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد أَيضاً، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، قالا: نا مُحَمَّد بن الوليد البُسْري، أَنا مُحَمَّد بن جعفر، نا شعبة، عَن سَلَمة بن كُهَيل قال: سمعت أبا الطُّفَيل يحدِّث عن أَبِي سُرَيحة - أو زيد بن أرقم، شعبة الشاك - قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[٨٠٠١].

قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عبّاس، قال مُحَمَّد: وأظنه قال: وكتمه ـ وفي حديث المحاملي: وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن عباس ـ ولم يزد عليه.

وقد رواه أبُو الطُّفَيل عنهما (٤) جميعاً، فأما حديث أبي (٥) الطفيل عن زيد:

<sup>(</sup>١) هو حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٧٦/٥. ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) من هنا يوجد سقط في م، عدة صفحات، سنشير إلى نهايته في موضعه.

<sup>(</sup>٥) الأصل: ابن.

فَلْخُبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد السَّيِّدي، أَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> عُثْمَان البَحيري<sup>(۲)</sup>، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نَا الأزرق بن عَلي، نا حسّان بن إِبْرَاهيم، نا مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن أَبِي الطُّفَيل عامر بن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم يقول:

نزل رَسُول الله ﷺ بين مكة والمدينة عند سَمُرَات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت السَّمُرَات، ثم راح رَسُول الله ﷺ فَصَلّى، ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ وقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «يا أيها الناس إنّي تارك فيكم أمرين لن تَضلّوا إذا اتبعتموهما (٣) كتاب الله، وأهل بيتي عترتي» ثم قال: «أتعلمونَ أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» ـ ثلاث مرات ـ فقال الناس: نعم، فقال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه، فإنّ علياً مولاه، " المحمولة الله الله المحمولة الله المحمولة الله الله الله المحمولة الله المحمولة الله الله المحمولة الله المحمولة الله المحمولة الله المحمولة الله الله الله المحمولة المحمولة الله المحمولة الله المحمولة الله المحمولة الله المحمولة المحمولة الله المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة الله المحمولة المحمولة

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، وأم المجتبى بنت ناصر، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا الأزرق بن عَلي، نا حسّان، نا مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن أَبِي عَبْد اللّه الشامي قال:

بينا أنا جالسٌ عند زيد بن أرقم، وهو جالس في مجلس بني الأرقم، فجاءه رجل من مراد على بغلة، فقال: في القوم زيد؟ فقال القوم: نعم، هذا زيد، فقال: أنشدكم الله الذي لا إله إلا هو، هل سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فإنّ علياً مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه»، قال: نعم [٨٧٠٣].

واللفظ للخَلال.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، وأبُو القَاسم تميم بن أبي سعيد، قالا: أنا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مروان، نا هشام بن عمّار، نا سعيد بن يَحْيَى، حدّثني الفضل بن غزوان (٤)، عَن عطية العوفي، حدّثني زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>١) بالأصل: أبو محمد عثمان، تصحيف، والصواب ما أثبت، وقد مرّ التعريف به، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: البجيري، بالجيم، تصحيف، والصواب: البحيري، بالحاء المهملة، وقد مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٣) الأصل: اتبعتموها.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و « ز » والمطبوعة هنا، ولعله تصحيف: «فضيل بن مرزوق» وسيرد في الخبر التالي «فضيل بن مرزوق» وفي ترجمته في تهذيب الكمال ١١٩/١٥ أنه روى عن عطية بن سعد العوفي، وأنه من مشايخ يحيى بن سعيد العطار الحمصي.

أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه»[٨٧٠٤].

اخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، وحدّثني أَبُو مسعود عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (۱٬ نا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عطاء، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجَيْرَاني (۲٬ نا بكر بن بَكّار، نا فُضَيل بن مرزوق، عَن عطية بن سعد، عَن زيد بن أرقم قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌ مولاه الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌ مولاه الله المُعَلِيّة عليهُ عليه

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، نا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد الله بن أَرقم، فقلت له:

إنّ ختناً لي يحَدَّثني عنك بحديثِ في شأن عليّ عليه السّلام يومَ غَدير خُمّ، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر [أهل العراق](\*) فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، قال: نعم، كنا بالجُحْفة، فخرج رَسُول الله ﷺ إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي، فقال: «أيها الناس، أَلَسْتُم تعلمونَ أتي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «فَمَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه»، قال: فقلت له: هل قال: «اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه؟ قال: إنّما أخبرك كما سمعتُ [٢٠٠٨].

أخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين عاصم بن الحسَن (٥)، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا الحسَن بن جعفر بن مدرار، نا عمّي طاهر بن مدرار، نا معاوية بن مَيْسَرة بن شُريح، حدّثني الحكم بن عُتَيبة، وسَلَمة بن كُهَيل، قالا: نا حبيب، وكان إسكافاً في بني بدي - وأثنى عليه خيراً - أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خطبنا رَسُول الله عَلَيْ يومَ غَدير خُم فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعاد من عاداه» [٧٠٠٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غيلان، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٣٥ ضمن ترجمة بكر بن بكار.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن الأنّساب، وهذه النسبة إلى جيران، قرية من قرى أصبهان على فرسخين منها، ذكره السمعاني وترجم له.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٧٨/٧ رقم ١٩٢٩٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، ولا ز »، واستدرك عن المسند.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: أبو الحسن عاصم بن الحسين.

إسحاق بن الحسن الحربي، نا أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكَين، نا كامل أَبُو العلاء (١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عَن يَحْيَىٰ بن جَعْدَة (٢)، عَن زيد بن أرقم أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي يومَ غَدير خُمّ: «مَنْ كنتُ مولاه فعلى مولاه»[٨٠٠٨].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو عَرُوبة الحَرّاني، نا إسْمَاعيل بن موسى ابن بنت السّدّي، نا تَلِيد بن سُلَيْمَان، عَن الحسَن بن عُبَيْد اللّه، عَن أبي الضُّحَى، عَن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي ﷺ قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعلى مولاه»[٩٠٠٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله عَبْد الله بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن جعفر، نا شعبة، عَن ميمون أبي عَبْد الله قال: كنت عند زيد بن أرقم، فجاء رجل من أقصى الفسطاط، فسأله عن ذا (٤)، فقال: إن رَسُول الله عَلَيْ قال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه»[-٨٧١٠].

قال ميمون: فحدّثني بعض القوم عن زيد أن رَسُول الله ﷺ قال: «اللّهم والِ من والاه، وعادٍ من عاداه»[٨٧١١].

قال (٥): وحدّثني أبي، نا عفان (٢)، نا أبُو عَوَانة، عَن المغيرة، عن أبي عبيد ، عن ميمون أبي عبيد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رَسُول الله على بوادي (٧) يقال له: وادي خُمّ، فأمرنا بالصّلاة، فَصَلاّها بهجير، قال: فخطبنا وظُلل لرَسُول الله على بثوبٍ على شجرة سمرٍ من الشمس، فقال: «أَلَسْتُم تعلمون، أَوَلستم تشهدون أنّي أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه؟» قالوا: بلى، قال: «فَمَنْ كنتُ مولاه فإنّ علياً مولاه، اللّهم عادِ من عاداه، ووالِ من والاه، "٢١٥ما.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: «يحيى بن حمزة» والمثبت عن « ز »، وتاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٨٧ رقم ١٩٣٤٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و ( ز »، والمطبوعة، وفي المسند: فسأله عن داء.

<sup>(</sup>٥) القائل: عبد الله بن أحمد بن حنبل، والحديث في المسند ٨٦/٧ رقم ١٩٣٤٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وفي المسند: حدثنا سفيان.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل بإثبات الياء. وفي المسند بحذفها: بوادٍ، أصح.

مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا الحسن بن عَلي بن بزيع، نا إسْمَاعيل بن صبيح، نا خباب بن نسطاس، عَن فِطْر بن خليفة الخياط، عن أبي إسحاق، عَن زيد بن أرقم قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصرُمن نصره، واخذلُ من خذله "[٨٧١٣].

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرَ مُحَمَّد بن الحسَين بن المزرفي (١)، نا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَلي بن المهتدي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا العباس بن أَحْمَد البِرْتي، أَنا نصر بن عَبْد الرَّحمن أَبُو سُلَيْمَان (٢) الوَشَّاء، أَنا زيد بن الحسَن الأنماطي، أَنا معروف بن خَرْبُوذ المكي (٣)، عَن أَبِي الطُّفَيل عامر بن واثلة، عَن حُذَيفة بن أَسيد (٤) قال:

لمّا قفل رَسُول الله ﷺ عن حجّة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن، ثم بعث إليهم فصلى تحتّهن، ثم قام فقال: «أيها الناس، قد نبّأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبيّ إلا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله، وإنّي لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلّغت، ونصحت، وجهدت، فجزاك الله خيراً، قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأنّ مُحمّداً عبده ورسوله، وأنّ جنته (٥) حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريبَ فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور؟» قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: «اللهم اشهد» ثم قال: «أيها الناس إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وإنّي أولى بهم من أنفسهم، فَمَن كنتُ مولاه فهذا مولاه، اللّهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه».

ثم قال: «أيها الناس [إلي فرط لكم] (٢) وإنكم واردون على الحوض، حوضي، أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد [النجوم] (٧) قدحان فضة، وإني سائلكم حين تَرِدُون عليّ عن

<sup>(</sup>١) بالأصل: المرزفي، وفي المطبوعة: «المرزقي» كلاهما تصحيف، والصواب «المزرفي»، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٢) ويقال: أبو سعيد، ترجمته في تهذيب الكمال ١٩/٦٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٨/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: سويد، تصحيف، والتصويب عن « ز »، وهو حذيفة بن أسيد، أبو سريحة الغفاري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي السقط الذي أشرنا إلى بدايته قبل عدة صفحات في م.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك عن المعجم الكبير للطبراني ٣/ ١٧ رقم ٢٦٨٣.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك عن المعجم الكبير.

الثقلين (١)، فانظروا كيف تخلفوني [فيهما، الثقل] (٢) الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا [به ولا] (٣) تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نَبَأني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا [عليّ] (٤) حوضي (٥)  $^{(2)}$  (١٠٠١.

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن محمود، نا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو العباس بن قُتَيبة، نا ابن أَبي السَّرِي، نا عَبْد الرّزّاق (٢) ، أَنا مَعْمَر، عَن عَلى بن زيد بن جُدْعان، عَن عَدِي بن أَبي ثابت، عَن البراء بن عازب قال:

خرجنا مع رَسُول الله ﷺ حتى (٧) نزلنا غدير خُمّ [بعث] (٨) منادياً ينادي، فلما اجتمعنا قال: «ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟» قلنا: بلى يا رَسُول الله، قال: «ألستُ أولى بكم من [أمهاتكم (٨)؟»] قلنا: بلى يا رَسُول الله، قال: «ألست أولى بكم من آبائكم؟» قلنا: بلى يا رَسُول الله، قال: (سُول الله، قال: «ألست أولى بكم، ألست [ألست] (٨) ألستُ؟» قلنا بلى يا رَسُول الله، قال: «فَمَنْ كنت مولاه فإنّ علياً بعدي مولاه، اللهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه» [٨٧١٥].

فقال عمر بن الخطّاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت اليوم وليّ كلّ مؤمن. آخر (٩) الجزء الثالث والتسعين بعد الأربعمائة من الفرع (٩).

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي [أنا أبو] (١٠) الحسَن عَلي بن إبْرَاهيم بن عيسى المقرىء الباقلاني ـ قراءة عليه وأنا حاضر ـ نا أبُو بكر بن مالك ـ إملاء ـ نا . . . (١١) بن صالح الهاشمي، نا هُذْبة بن خالد، حدّثني حمّاد بن سَلَمة، عَن عَلي بن زيد بن جُدْعان، عَن عَدِي بن ثابت، وأبي هارون العبدي (١٢)، عَن البراء بن عازب، قال:

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، ورسمها: «التلقين» والمثبت عن م و ﴿ ز ».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل و أ ز »، والكلام متصل في م، وأللفظتان سقطتا منها، والمستدرك عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٥) الأصل تقرأ: «لحوضي» والمثبت عن المطبوعة، وفي م: يردا الحوض.

<sup>(</sup>٦) من طريق عبد الرزَّاق رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٧) الأصل: حين، والمثبت عن م والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل وم و ( ز »، والمستدرك عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٩) ما بين الرقمين ليس في م.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل والزيادة لتقويم السند: «أنا» موجودة في م، و«أبو» ليس في م.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل وم و« ز ». وقد أبقاه محقق المطبوعة بياضاً. وفي تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢٥ في ترجمة هدبة بن خالد: ذكر المزي من أسماء الذين رووا عنه: الفضل بن صالح الهاشمي.

<sup>(</sup>١٢) أقحم بعدها بالأصل: عن عدى بن ثابت.

فقال له عمر: هنيئاً لك يا عَليّ أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مؤمنٍ.

وَلْخُبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد [هبة] (١) الله بن سهل، أَنا أَبُو عثمان البَحِيري، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَبُو العباس الحسَن بن سفيان، نا هُدْبَة [نا] (٢) حمّاد بن سَلَمة، عَن عَلي بن زيد، وأَبِي هارون العبدي، عَن عدي بن ثابت، عَن البَرَاء بن عازب قال:

أقبلنا على رَسُول الله على وَسُول الله على وحجة الوداع حتى أتينا غَدير خُمّ، فكسح لرَسُول الله على تحت شجرتين، فأخذ بيد عَلَي بن أَبِي طالب فقال: «ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «ألستُ أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه؟» قالوا: بلى، وفي أحد الحديثين: «أليس أزواجي أمهاتكم؟» قالوا: بلى، قال: «فهذا(٣) مولى مَنْ أنا مواليه، أو مولى مواليه (٤٠)، اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه»[١٨٥٠].

فقال (٥): هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

أخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا هُذَبة بن خالد، نا حمّاد ـ يعني ابن سَلَمة ـ عن علي بن [زيد] (١) عن عدي بن ثابت عن البَرَاء قال: ونا حمّاد عن أَبي هارون، عَن عدي بن ثابت، عَن البَرَاء قال:

كنا مع رَسُول الله ﷺ في حجّة الوداع، فلما أتينا على غدير خُمّ كسح لرَسُول الله ﷺ عليه تحت شجرتين ونودي في الناس: الصّلاة جامعة، ودعا رَسُول الله ﷺ علياً، وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال: «ألستُ أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى ـ وفي أحد الحديثين:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم و" ز »، والمستدرك عن مشيخة ابن عساكر ٢٣٦/ أ، وقياساً إلى أسانيد مماثلة.

<sup>(</sup>۲) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن م.

 <sup>(</sup>٣) بياض في م.
 (٤) «أو مولى مواليه» سقط من م، و« ز ».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و« ز »، وفي الرواية السابقة أن عمر هو الذي قال لك ذلك.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم و« ز »، واللفظة المستدركة قياساً إلى الروايتين السابقتين.

فلقيه عمر بن الخطّاب، فقال: هنيئاً لك يا عَلي، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، نا إِبْرَاهيم بن منصور، نا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو يَعْلَى، نا إِبْرَاهيم بن الحجاج الشامي، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن عَلي بن زيد، وأَبي هارون العبدي، عَن عدي بن ثابت، عَن البَرَاء، قال:

لما أقبلنا مع رَسُول الله ﷺ في حجة الوداع حتى إذا كنا بغدير خُمّ فنودي فينا: الصّلاة جامعة، وكسح للنبي ﷺ تحت شجرتين، فأخذ النبي ﷺ بيد عليّ ثم قال: «ألستُ أولى بالمؤمنين(١) بكلّ مؤمن من نفسه؟» فقال أحدهما(٢): «أليست أزواجي أمهاتكم؟» قالوا: بلى، فقال رَسُول الله ﷺ: «فإنّ هذا مولى مَنْ أنا مولاه، اللّهمّ والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه».

قال: قال: لقيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة.

اخْبَرَنا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنا عَلي بن الحسَين الخِلَعي، أَنا عَبْد الرَّحمن بن عمر الشاهد، أَنا أَبُو سعيد (٣) أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد، نا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن يَحْيَىٰ الناقد، نا عَبْد الرَّحمن بن صالح الأزدي، نا موسى بن عُثْمَان الحربي (٤)، عَن أَبِي إسحاق عن البَرَاء بن عازب، وزيد بن أرقم، قالا:

كنا مع النبي ﷺ يوم غدير خُمّ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: "إنّ الصّدقة لا تحلّ لي، ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه، وَمَنْ تولّى غَيْرَ مواليه، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ليس لوارثٍ وصية، ألا قد سمعتموني ورأيتموني، فَمَنْ كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض [ومكاثر] (م) بكم فلا تسودوا وجهي، ألا (الله وليي، وأنا وليتي، وأنا ولي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ( ز »، وثمة سقط في الكلام قياساً إلى الروايات السابقة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول ويعني أحد راويي الحديث، على بن زيد بن جدعان أو أبا هارون العبدي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: أبو سعد، تصحيف، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٧١٥.

<sup>(</sup>٤) فوقها بالأصل ضبة، ومكانها بياض في م. وفي البداية والنهاية ٧/ ٣٨٦ موسى بن عثمان الحضرمي.

 <sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المختصر.
 (٦) كذا بالأصل وم و« ز »، وتبدو العبارة مضطربة.

كل مؤمن، فَمَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[٨٧١٩].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، وأَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عَلي بن الحسَن بن أَبي . . . . . . (١)، قالوا: أنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم بن القاسم بن الصلت، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَبْد الله [النحاس] (٢) صاحب أبي صخرة ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن زنجوية، نا الحُمَيدي، نا يعقوب بن جعفر بن أبي كثير المدني، عن مهاجر بن مسمار، حدثتني وقال ابن النقور: أخبرتني عائشة بنت سعد، عن سعد أنه قال:

كنا مع رَسُول الله ﷺ بطريق مكة وهو متوجه إليها، فلما بلغ غديرَ خُم الذي بخُم وقف الناس ثم ردّ من مضى ولحقه منهم من تخلّف، فلما اجتمع الناس، قال: «أيها الناس هل بلّغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللّهم اشهد(٣)» ثم قال: «أيها الناس هل بلّغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللّهم اشهد(٣)» ـ ثلاثاً ـ «أيها الناس من وليكم؟» قالوا: الله ورسوله ـ ثلاثاً ـ ثم أخذ بيد عَلَى بن أبي طالب فأقامه، فقال: ـ وقال ابن النقور: ثم قال ـ: «مَنْ كان الله ورسوله وليه فإنّ هذا وليه، اللّهم والي من والاه، وعادِ من عاداه»[٨٧٠٠].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا السيد أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلي، نا مُحَمَّد بن عمر البَزّار (٤)، نا عَبْد الله بن زياد المَقْبُري، نا أَبي، نا حفص بن عمر العمري، نا غياث بن إِبْرَاهيم، عَن طلحة بن يَحْيَىٰ، عَن عمه عيسى بن طلحة، عَن طلحة بن عُبَيْد الله أن النبي ﷺ قال: «عليّ مولى من كنتُ مولاه»[٨٧٢١].

اخْبَرَنا أَبُو منصور بن زُرَيق (٥) ، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا مُحَمَّد بن أَبِي (٦) النَّرْسي، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم، حدَّثني مُحَمَّد بن نهار (٧) بن عمار بن أَبِي المحياة التيمي، نا أَبُو مسعود أَحْمَد بن الفرات، نا يَحْيَىٰ الحِمّاني، عَن قيس بن الربيع، عَن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه أَن النبي عَلَيْ قال: «من كنتُ مولاه فعلي مولاه»[١٨٧٢].

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم و( ز ،، ومكانها في المطبوعة: عثمان.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، وفي المطبوعة: «بن محمد»؟.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: «انشد» تصحيف، والمثبت عن م.
 (٤) الأصل: البزاز، والمثبت عن م، و( ز ٠٠.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: رزين، تصحيف، والسند معروف. (٦) الأصل: ﴿أَبُو ۗ ومَكَانُهَا بِيَاضَ فِي مَ.

<sup>(</sup>٧) بالأصل بدون إعجام، وفي م: (نهار) وهو المثبت، والمطبوعة: بهار.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن [اسماعيل] (١) الفُضَيلي، أَنا أَبُو القاسم الخَليلي، أَنا أَبُو القاسم الخُزَاعي، نا الهيثم بن كُلَيب الشّاشي، نا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن منصور، نا موسى بن داود، نا المُطّلب الثقفي، عَن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يوم غدير خُمّ يقول: «من كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[٨٧٧٣].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلّم الفَرَضي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، نا جعفر بن مُحَمَّد بن جعفر الكِنْدي، نا أَحْمَد بن عَبْد الرحيم بن بكر الحوطي، نا مُحَمَّد بن عيسى، نا (٢) المُطّلب بن زياد، عَن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل قال:

كنا عند جابر بن عَبْد الله وعنده مُحَمَّد بن الحنفية، فجاء رجل من أهل العراق فقال: أنشدك بالله يا جابر إلا أخبرتني ما سمعت من رَسُول الله يَهِ؟ قال جابر: كنا مع رَسُول الله عَلَي فخرج من خباء أو فسطاط، فقال لعَلي، وأشار بيده (٣): «هلم هلم»، وثَمّ ناس من جُهَينة ومُزَيْنة وغِفَار، فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه» [٢٧٢٤].

قال: قال(1): نشدتك(٥) بالله أكان ثَمّ أَبُو بكر وعمر؟ قال: اللهم لا.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي عثمان، وأَبُو عَبْد الله مالك بن أَخْمَد بن عَلى.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس - بدمشق - وعَبْد اللّه بن المبارك بن طالب بن الحسن بن نيال، وأبُو عَبْد اللّه حمزة بن المُظَفِّر بن حمزة الحاجب، ومُحَمَّد بن الحسن بن هجة اللّه المقرىء، نا أبُو القاسم صَدَقة بن مُحَمَّد بن السّيّاف، وعُبَيْد اللّه بن عَلي بن عُبيْد اللّه بن شاشير، وأبا الحسن (٢) كافور بن عَبْد اللّه الحبشي، وعَلي بن عَبْد الكريم بن أَحْمَد بن الكعكي، وعَلي بن عَبْد العزيز بن الحسن السماك، وأبُو عامر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نبهان، وأبُو الفتح عَبْد الرَّحمن بن سعدون بن مرزوق، وأبُو إسحاق إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحسين بن عُثمَان بن الشّوّاء، وأبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل: محمد بن (بعدها بياض) وقبل الفضيلي (كذا فيه)، والمستدرك بين معكوفتين، عن م، وقد حذفنا «وقبل» انسجاماً مع ما ورد في م.

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٣) ﴿وأشار بيده عكانها بياض في م. (٤) مكانها بياض في م.

 <sup>(</sup>٥) في م: أنشدتك.
 (٦) أقحم بعدها بالأصل: «بن».

المظفر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الدباس، وأبُو البقاء أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، وأبُو حفص عمر بن المُظَفِّر بن أحْمَد المَغَازلي - ببغداد - وأبُو الرضا حيدر بن مُحَمَّد بن أبي زيد الحَسني (١) الفقيه، وأبُو سعد بُنْدَار (٢) بن مُحَمَّد بن عَلى بن نما القاضي - بأصبهان -قالوا: أنا مليك (٣) بن أحْمَد، قالوا: أنا أبُو الحسن أحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصّلت، نا إبْرَاهيم بن عَبْد الصمد الهاشمي، نا أبُو سعيد الأشجّ، نا المُطّلِب بن زياد، عَن عَبْد الله بن مُحَمّد بن عقيل قال:

كنت عند جابر بن عَبْد الله في بيته، وعَلى بن الحسين، ومُحَمَّد بن الحنفية، وأَبُو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق، فقال: أنشدك بالله إلاَّ حدثتني ما رأيتَ وما سمعتَ من رَسُول الله ﷺ، قال: كنا بالجُحْفة بغدير خُمّ، وثَمّ ناس كثير من جُهَينة، ومُزَينة، وغِفَار، فخرج علينا رَسُول الله ﷺ من خباء أو فسطاط، فأشار بيده، فأخذ بيد عَلى، فقال: «مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه»[٥٢٧٨].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، وأَبُو القَاسم الشَّحّامي، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو سعيد الكرابيسي، أَنا أَبُو [لبيد](٤) السامي(٥)، نَا سويد بن سعيد، نَا المُطّلب بن زياد، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل قال:

كنت أنا ومُحَمَّد بن الحنفية، وعَلى بن الحسين، وأبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلى عند جابر بن عَبْد الله، إذْ دخل علينا رجل من أهل العراق، فقال: يا جابر، ناشدتك بالله لما أخبرتنا ما رأيتَ وسمعتَ في عَلي، فقال: اللّهم نعم، إنّا (٦) كنا بالجُحْفة بغدير خُمُّ إذ خرج علينا رَسُول الله ﷺ من خباء أو فسطاط فقال: «هلم هلم» ثلاث مرات، وثمَّ ناس من خُزَاعة ومُزَيْنة، وجُهَينة، وأَسْلَم، وغفار، فأخذ بيد عَلى.

فقال: نشدتك بالله أكانَ ثمَّ أَبُو بكر وعمر؟ فقال: اللَّهم لا.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَى بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالا: نا ـ وأَبُو منصور بن

(٣)

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في م.

في م: الحسيني. (١) في م: مالك.

سقطت من الأصل، ومكانها بياض في م، وقد سقطت أيضاً من « ز »، انظر الحاشية التالية.

الأصل: الشامي، تصحيف، والصواب ما أثبت، وهو: محمد بن إدريس بن إياس أبو لبيد السرخسي السامي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٦٤.

بالأصل: «أنا كنت بالجحفة» والمثبت عن م، و« ز »، وهو مناسب للسياق.

زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (١)، أَنا أَبُو طاهر عَبْد (٢) الله بن مُحَمَّد بن جعفر المؤدب، نا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحسين بن أخمَد الأَزْدي الحافظ، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله الصَّيْرَفي، وعَلي بن إِبْرَاهيم البلدي، وجماعة، قالوا: أنا أحْمَد بن عَبْد الله بن يزيد المؤدب، أَبُو جعفر السامري، نا عَبْد الرِّزَاق، نا سفيان الثوري، عَن عَبْد الله بن عُثْمَان بن خُثَيْم، عَن عَبْد الرَّحمن بن بهمان (٣)، قال: سمعت جابر بن عَبْد الله يقول: سمعت رَسُول الله عَبْد وهو يقول: «هذا أمير البَرَرة، قاتل الفَجَرة، منصورٌ مَن ضَرَه، مخذولٌ مَن خَذَلَه»، مدّ بها صوته.

قال أَبُو الفتح: تفرّد به عَبْد الرزاق وحده.

قال الخطيب: ولم يروه عن عَبْد الرّزّاق غير أَحْمَد بن عَبْد الله هذا، وهو أنكر ما يحفظ (٤) عليه، والله أعلم.

أخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، نا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو يَعْلَى، نا شهر بن زنجلة الرازي<sup>(٥)</sup> أَبُو عمر، نا عَبْد الله بن صالح، نا ابن لَهيعة، عَن بكر بن سوادة، وابن هُبَبرة، عَن قَبيصة بن ذؤيب، وأَبي سَلَمة عن جابر بن عَبْد الله، قال:

خرج رَسُول الله على النبي على حتى نزل خُمّ، فتنحّى الناس عنه، ونزل معه عَلى بن أبي طالب، فشقّ على النبي على تأخر الناس عنه، فأمر علياً فجمعهم، فلمّا اجتمعوا قام فيهم وهو متوسّد على عَلى بن أبي طالب، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنّي قد كرهتُ تَخَلَفكم وتنحّيكم عنّي حتى خيل إليّ أنه ليس شجرة أبغض إلي (٢) من شجرة تليني»، ثم قال: «لكن عَلى بن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي منه، رضي الله عنه كما أنا عنه واض، فإنّه لا يختار (٧) على قربي ومحبتي شيئاً»، ثم رفع يديه ثم قال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ من على قربي ومحبتي شيئاً»، ثم رفع يديه ثم قال: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادٍ من عاداه»، وابتدر الناس إلى رَسُول الله عَلَيْ يبكون ويتضرعون إليه ويقولون يا

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢١٩/٤ ضمن ترجمة أحمد بن عبد الله بن يزيد أبي جعفر المكتب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: عبد الغفار.

<sup>(</sup>٣) رسمها غير واضح بالأصل وم، والمثبت عن « ز »، وتاريخ بغداد والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: أنكر ما حفظ عليه.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩٢/١٠ وتهذيب الكمال ٨/ ١٦٩ وكنيته فيهما «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وفوقها ضبة، وفي م: "إلى» وفي " ز ": إليكم.

<sup>(</sup>V) «لا يختار» مكانها بياض في م.

رَسُول الله: إنّما تنحينا كراهية أن نثقل عليك، فنعوذُ بالله من سخطِ الله، وسخطِ رسوله، فرضي عنهم رَسُول الله عليه عند ذلك، فقال أبُو بكر: يا رَسُول الله، استغفر لنا جميعاً، فقال لهم: «أبشروا، فوالذي نفسي بيده ليدخلن الجنة مِن أصحابي سبعون ألفاً بغير حساب، ومع كل ألف سبعون ألفاً ومن بعدهم مثلهم أضعافاً» قال أبُو بكر: يا رَسُول الله زدنا، وكان رَسُول الله عَيْق في موضع رمل فحفن (۱) بيديه من ذلك الرمل ملا كفيه ثم قال: «هكذا»، قال أبُو بكر: زدنا يا رَسُول الله، ففعل مثل ذلك ثلاث مرات، فقال أبُو بكر: زدنا يا رَسُول الله، فقال عمر: ومن يدخل النار بعد الذي سمعنا من رَسُول الله عَيْق وبعد ثلاث حثيات من الرمل من الله الله الله عنه فضحك رَسُول الله عنه فقال: «والذي نفسي بيده ما يفي بهذا أمتي حتى يوفي عدّتهم من الأعراب» [٢٧٧٦].

انْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، وحدَّثني أَبُو مسعود المعدل عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا مُطَلِّب بن شعيب، نا عَبْد الله بن صالح، حدَّثني ابن لَهيعة، عَن عَبْد الله بن هُبَيرة، عَن بكر بن سَوَادة، عَن قَبيصة بن ذؤيب، وأَبِي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، عَن جابر بن عَبْد الله.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا السيد أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلى بن الحسَين نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الحافظ، نا مُحَمَّد بن إسحاق

<sup>(</sup>١) حفن الشيء حفناً: أخذه بكلتا يديه، والحفنة بالضم: ملء الكفين.

<sup>(</sup>٢) الأصل: عنه، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من قوله: ونزل معه. . إلى هنا سقط من م.

الحافظ، نا إسْمَاعيل بن أبي أويس، نا جعفر بن إبْرَاهيم الجعفري قال:

كنت عند الزهري أسمع منه، فإذا عجوزٌ قد وقفتَ عليه، فقالت: يا جعفري لا تكتب عنه فإنّه مالَ إلى بني أمية، وأخذ جوائزهم، فقلت: من هذه؟ قال: أختي رُقَيّة، خرفت؟ قالت: خرفتَ أنتَ، كتمتَ فضائل آل مُحَمَّد.

[قالت: ] وقد حَدَّثني مُحَمَّد بن المُنْكَدِر، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

أخذ رَسُول الله ﷺ بيد عَلي فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصرْ من نصره، واخذلْ من خذله»[١٨٧٢٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا عاصم بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا أَحْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سعيد، نا أَحْمَد بن يَحْمَد بن يَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شريك، عَن سَهْمِ بن حُصَين يَحْمَد الله بن شريك، عَن سَهْمِ بن حُصَين الأَسَدي قال:

قدمت إلى مكة أنا وعَبْد الله بن عَلْقَمة ـ وكان عَبْد الله بن علقمة سبابة لعليّ دهراً ـ قال: فقلت له: هل لك في هذا؟ ـ يعني أبا سعيد الخُدْري ـ يحدِّث (۱) به عهداً قال: نعم، قال: فأتيناه، فقال (۲): هل سمعت لعَليّ رضوان الله عليه منقبة؟ قال: نعم، إذا حدثتك فَسَلْ عنها المهاجرين والأنصار، وقريش (۳): أن رَسُول الله عليه قام يومَ غَدير خُم فأبلغ ثم قال: «يا أيها الناس ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قالها ثلاث مرات، ثم قال: «ادنُ يا عَلي»، فرفع رَسُول الله عليه عتى نظرتُ إلى بياض آباطهما، قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌ مولاه» ثلاث مرات، قال: فقال عَبْد الله بن عَلْقَمة: أنت سمعتَ هذا من وَسُول الله عَبْد الله بن عَلْقَمة: أنت سمعتَ هذا من رَسُول الله عَبْد الله بن عَلْقَمة: أنت سمعتَ هذا من وعاه قلبي.

قال عَبْد الله بن شريك: فقدم علينا عَبْد الله بن علقمة، وسهم بن حُصَين، فلما

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: نحدث.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمطبوعة، ولعله: وقريشاً، أصوب.

صلينا الهجير قام عَبْد الله بن عَلْقَمة فقال: إنّي أتوب إلى الله وأستغفره من سبّ عليّ، ثلاث مرات.

كذا قال: عن إسرائيل، وقال غيره (١) عن شريك، وهو أشبه بالصواب.

أَخْبَرَنَاه أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي الحافظ، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن علي السمسار، قالا: أنا أَبُو إسحاق أَحْمَد بن علي السمسار، قالا: أنا أَبُو إسحاق إبْرَاهيم بن عَبْد الله بن خُرّشيذ قوله، نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن إسْمَاعيل الضَّبِي - إملاء - نا أَحْمَد بن عُثْمَان بن حكيم، نا علي بن قادم، نا شريك، عَن عَبْد الله بن شريك، عَن سَهم بن حُصَين الأسدي، قال:

قدمتُ مكة أنا وعَبْد الله بن عَلْقَمة، وبها أبُو سعيد الخُدْري، فقلت لعَبْد الله: هل لك في هذا الرجل تعهد به عهداً؟ قال عَبْد الله بن شريك ـ وكان ابن علقمة سباباً علياً رضي الله عنه دهراً ـ قال: فأتينا أبا سعيد، فقلت له: قال: شهدت لعليّ منقبة؟ قال: نعم، فإذا أنا حدثتك عنها فَسَلْ عنها المهاجرين والأنصار وقريشاً، أن رَسُول الله عَلَيْ قام بغدير خُمّ فقال: «أيها الناس، أَلَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» حتى قالها ثلاث مرات، قالوا: بلى، قال: «ادنه يا علي»، فدنا، فرفع رَسُول الله عَلَيْ يديه ورفع عَليّ يده حتى نظرتُ إلى بياض آباطهما، ثم قال عَلَيْ: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه»، قالها ثلاث مرات.

قال عَبْد اللّه بن عَلْقَمة: أنت سمعتَ هذا من رَسُول الله عَلَيْهُ؟ فأشار أبُو سعيد إلى أذنيه وصدره، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال عَبْد اللّه بن شريك: فقدم علينا عبد اللّه بن علقمة وسهم، فلما صَلّينا الهجير، وسَلّم الإمام قام عَبْد اللّه ـ وأنا أسمع (٣) \_ فقال: أتوب إلى الله وأستغفره من سبّى علياً، قالها ثلاث مرات \_.

قال: ونا الحسَين، نا عيسى بن أبي حرب، نا يَحْيَىٰ بن أبي بُكَير، نا عَبْد الصفار، حدّثني عَدِي بن ثابت، حدّثني سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «عَليّ بن أبي طالب مَوْلَى مَنْ كنتُ مولاه»[٩٧٢٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا أَبُو الحسين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْرى.

<sup>(</sup>١) يعني غير على بن قادم.

<sup>(</sup>Y) السيني بكسر السين، هذه النسبة إلى سين، قرية على باب أصبهان، على أربعة فراسخ منها (الأنساب).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: قام عبد الله فقال: ـ وأنا أسمع ـ أتوب...

ح وأنا أبُو البركات بن المبارك، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد بن الحسَين.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو منصور موهوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخضر، وأَبُو الحسين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الطِّيب قالا: أنا أَبُو القَاسم بن البُسْري.

قالوا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَبُو القَاسم البغوي، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا سَلَمة \_ يعني ابن الفضل \_ نا سليمان بن قرم الضّبّي، عَن أَبِي إسحاق الهَمْدَاني، قال: سمعت حُبْشي (١) بن جُنَادة يقول:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي يوم غدير خُمّ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والله من والاه، وعاد من عاداه، وانصرْ من نَصَرَه، وأَعِنْ مَنْ أعانه» [٨٧٣٠].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الجُرْجَاني (٢) - من لفظه - أنا أَبُو بكر أَخْمَد بن كامل (٣)، نا مُحَمَّد بن سعد، نا أَبِي، نا سُلَيْمَان - وهو ابن قرم - الضَّبِّي، عن أَبِي إسحاق، عَن حبشي (١) بن جُنَادة قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول يوم غدير خُمّ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه»[٨٣٠].

أخبرني أبُو القاسم الواسطي، أَنا أبُو بكر الخطيب، أَنا أبُو عَبْد الله الحسين بن مُحَمَّد بن عُثْمَان النَّصِيبي، نا القاضي الحسين بن هارون الضَّبِي (٤)، نا أبُو العباس أحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، حدَّثني الحسَن بن عَلي الأشعري اللؤلؤي، حدَّثني غِيَاث بن كلّوب أبُو المثنى (٥) من كتابه، نا مُطْرَف بن سَمُرَة بن جُنْدَب عن أبيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ يوم غدير خم: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه»[٨٧٣٢].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا عَلي بن يَحْيَىٰ بن جعفر بن عبد كويه (٦)، أَنا أَحْمَد بن القاسم بن الريان، نا أَحْمَد بن إسحاق بن إبْرَاهيم بن

<sup>(</sup>١) الأصل: «حبيشي» وفي م: «حبسي» كلاهما تصحيف، والتصويب عن « ز »، مرّ التعريف به.

<sup>)</sup> ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/٨٧.

٣) هو أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، أبو بكر البغدادي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٦/١٧.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: المتني. (٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٧٨.

علي بن أبي طالب

نبيط بن شَريط(١)، حدّثني أبي عن أبيه عن جده أنه قيل له:

أكانت الأنصار مع عَلي بن أبي طالب يوم الجَمَل وصِفِّين؟ قال: نعم، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصرْ مَنْ نَصَره، واخذلْ مَنْ خَذَله، [٨٧٣٣].

أخْبَرَنا أبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، نا أبُو الفتح منصور بن الحسين بن عَلي، وأبُو طاهر أخمَد بن مُحَمَّد، قالا: أنا أبُو بكر بن المقرىء، نا أبُو جعفر مُحَمَّد بن أحْمَد بن قيس النساوي (٢) مقرىء أهل مكة، في مسجد الحرام، نا إبْرَاهيم بن الحسين الهَمْدَاني، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد النُّقَيلي، نا عِخْرِمة بن إبْرَاهيم، حدَّثني إدريس بن يزيد الأودي، حدَّثني أبى قال:

كنت جالساً عند أبي هريرة، فجاء رجل فقال: أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رَسُول الله عَلَيْ يوم غدير خُمّ: «اللّهم مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال مَنْ والاه، وعادِ من عاداه»؟ [قال: نعم] (٣) [٨٧٣٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُد اللّه الخَلاّل، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا أَبُو إسحاق بن زيد الخَطّابي،، نا أَبُو جعفر بن نُفَيل (٤)، نا عِكْرِمة بن إِبْرَاهيم، عَن أَبِيه قال:

قدم أَبُو هريرة الكوفة، فجلس في المسجد، واجتمع الناس فقال له رجل: نشدتك بالله يا أبا هريرة، أسمعتَ النبي على يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ من والاه، وعادٍ من عاداه» قال: اللّهم نعم [٨٧٣٠].

كذا قال، وإنما يرويه إدريس عن أخيه أبي يزيد داود بن يزيد، عن أمه (٥).

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحسَن الفقيه، نا عبد العزيز بن أَخْمَد، أَنا تمام بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد وأخمَد ابنا عَبْد الله بن أَبِي دُجَانة، نا مُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، نا أَخْمَد بن يَحْيَىٰ، نا

<sup>(</sup>١) ضبطت عن الإصابة ٢/ ١٤٨ بالفتح.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «الساوى» وفي المطبوعة: النساوي.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدراك لإيضاح المعنى عن م، و ( ز ) والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها في ( ز »، وم، والمطبوعة، وإعجامها مضطرب بالأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و« ز »، وفي المطبوعة: عن أبيه.

عَلي بن ثابت الدهان، نا منصور بن أبي الأسود، عن إدريس الأودي عن أخيه داود بن يزيد الأودي، عَن أبيهما قال:

كنت جالساً مَع أبي هريرة في مسجد الكوفة، فأتاه رجل، فقال: يا أبا هريرة شهدت رَسُولَ الله ﷺ يوم غدير خُمِّ؟ فقال: نعم، قلت (١١): ما سمعته يقول لعلي؟ قال: سمعته يقول: «مَنْ كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه»[٨٧٣٦].

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفّر القُشَيري، قالا: نا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو الفقيه.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخَلال، أنا إبراهيم بن منصور، أنا أَبُو بَكُر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو بكر بن أَبِي شَيبة، نا شريك، عَن أَبِي يزيد الأودي، عَن أَبيه قال:

دخل أَبُو هريرة المسجد، فاجتمع الناس إليه فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله هل سمعتَ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه»؟ قال: فقال: أشهد أنّي سمعتُ رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه» [۸۷۳۷].

وسقط من حديث الفقيه: عن شريك، ولا بدّ منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجَاني، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله بن عَدِي (٢)، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن بسطام، نا مُحَمَّد بن خالد بن عَبْد الله الواسطي، نا شريك، عَن داود الأَوْدي، عَن أَبيه، عَنِ أَبي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[٨٧٣٨].

[قال:] زاد الكذابون بالكوفة: والِ من والاه، وعادِ من عاداه.

قال ابن عدي: «زاد الكذابون» من قول شريك.

اخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أَنا ـ أَبُو بكر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و ( ز ».

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٨٠ ضمن ترجمة داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي
 الزعافري.

الخطيب<sup>(۱)</sup>، نا عَبْد الله بن عَلي بن مُحَمَّد بن بشران، أَنا عَلي بن عمر الحافظ، أَنا أَبُو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخَلاّل، نا عَلي بن سعيد الرَّمْلي، نا ضَمْرَة بن ربيعة القرشي، عَن ابن شَوْذَب، عَن مطر الورّاق، عَن شَهْر بن حَوْشَب، عَن أَبي هريرة قال:

من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كُتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خُمّ لمّا أخذ النبي ﷺ بيد عَلي بن أبي طالب فقال: «ألستُ وليّ المؤمنين؟» قالوا: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه»، فقال عمر بن الخطّاب: بَخ بَخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحتَ مولاي، ومولى كل مسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم﴾ (٢)، ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كُتب له صيام ستين شهراً، وهو أول يوم نزل جبريل (٣) بالرسالة.

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث برواية حَبْشُون، وكان يقال: إنه تفرد به، وقد تابعه عليه أَخْمَد بن عَبْد الله بن النَّيْري<sup>(٤)</sup>، فرواه عن عَلى بن سعيد.

[قال الخطيب:] أخبرنيه الأزهري، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أخي ميمي، نا أحْمَد بن عَبْد الله ابن أخي ميمي، نا أحْمَد بن عَبْد الله بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري<sup>(٤)</sup> - إملاء - نا عَلي بن سعيد الشامي، نا ضَمْرَة بن ربيعة، عَن ابن شَوْذَب، عَن مطر ، عَن شهر بن حوشب، عَن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة وذكر مثل ما تقدم أو نحوه.

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو بكر بن المَزْرَفي (٥)، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، نا عمر بن أَحْمَد، نا أَخْمَد، نا عَبْد الله بن أَخْمَد، نا عَلي بن شعيب الرّقي، نا ضَمْرَة عن ابن شَوْذَب، عَن مطر الوراق، عَن شَهر بن حَوْشَب، عَن أَبي هريرة قال:

لما أخذ رَسُول الله ﷺ بيد عَلي بن أبي طالب فقال: «ألستُ أولى بالمؤمنين؟» قالوا: نعم يا رَسُول الله، قال: فأخذ بيد عَلي بن أبي طالب فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه».

فقال له عمر بن الخطاب: بَخِ بَخِ لك يا ابن أَبِي طالب، أصبحتَ مولاي، ومولى كلّ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٠ ضمن ترجمة حبشون بن موسى بن أيوب، أبي نصر الخلال. والبداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: نزل جبريل على محمد ﷺ بالرسالة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «البسري» ورسمها في م: «السرى» والمثبت عن « ز »، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: المزرقي، تصحيف.

مسلم، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم﴾ قال أبُو هريرة: وهو يوم غدير خم، من صام ـ يعني ـ ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً.

وأخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحمين الدقّاق، نا أحْمَد بن عَبْد الله بن أحْمَد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري البزاز - إملاء - لثلاث بقين من جُمَادى الآخرة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، نا عَلي بن سعيد الشامي، نا ضَمْرة بن ربيعة، عَن ابن شَوْذَب، عَن مطر الورّاق، عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبى هريرة قال:

مَنْ صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خُمّ، لمّا أخذ رَسُول الله ﷺ بيد عَلي بن أبي طالب فقال: «أَلَسْتُ مولى المؤمنين؟» قالوا: نعم يا رَسُول الله، فأخذ بيد عَلي بن أبي طالب فقال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه»، فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ يا ابن أبي طالب، أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مسلم.

قال<sup>(۱)</sup>: فأنزل الله تبارك وتعالى **﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾**<sup>(۲)</sup> وقال<sup>(۱)</sup> أيضاً: من صام يوم سبع عشرة أو سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل على النبي على النبي على النبي الرسالة أول يوم هبط فيه [۸۷۳۹].

ورُوي عن أُبي هريرة عن عمر :

أَخْبَرَنَاه أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر قال: قُرىء على أبي عُثْمَان البَحِيري (٣)، أَنا أَبُو سعيد أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن أبي العباس الدَّنْدَاقاني (٤) - بها ـ نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم، نا أَحْمَد بن روح الحافظ، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، نا إسْمَاعيل بن أبي الحكم الثقفي، نا شاذان، نا عِمْرَان بن مسلم، عَن سهيل، عَن أبيه، عَن أبي هريرة، عَن عمر بن الخطاب قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه المحالم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أبي بكر، أَنا أَبُو القاسم بن أبي الفضل، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عدي الجُرْجَاني (٥)، نا ابن بَدْرَان (٦)، نا الحسن بن عَلي الحُلْوَاني.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١) القائل أبو هريرة.(٣) في المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة ضبطت عن الأنساب نسبة إلى الداندانقان وهي بليدة على عشرة فراسخ من مرو في الرمل. (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٨١ ضمن ترجمة مالك بن الحسن بن الحويرث.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز »، والمطبوعة، وفي ابن عدي: ابن زيدان.

ح قال: وأنا ابن عَدِي قال: ونا كَهْمَس بن مَعْمَر، نا الحسَن بن أبي يَحْيَىٰ قالا: نا عِمْرَان بن أبان، نا مالك بن الحسَن، حدِّثني أبي، عَن جدي ـ يعني مالك بن الحويرث ـ قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعلى مولاه»[٨٧٤١].

الخُبَرَنا أَبُو النجم بدر بن عَبْد اللّه الشّيحي<sup>(۱)</sup> التاجر، أَنا أَبُو بكر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أَنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحسَين العطار قطيعة<sup>(۳)</sup>، نا مُحَمَّد بن أخمَد بن عَبْد الرَّحمن المُعَدَل بأصبهان ـ نا مُحَمَّد بن عمر التميمي الحافظ، نا الحسَن بن عَلي بن سهل العاقولي <sup>(٤)</sup>، نا حمدان بن المختار، نا حفص بن عُبَيْد اللّه بن عمر، عَن سفيان الثوري، عَن عَلي بن زيد، عَن أنس قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ من والاه وعاد من عاداه»[۲۹۲۸].

أَخْبَرَنا أَبُو عُبَيْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم المقرىء، أَنا أَبُو الفضل بن الكُرَيدي، أَنا أَبُو الحسن العسن الدارقطني، نا أَحْمَد بن عَلي المرهبي - بالكوفة - نا الحسن بن عَلي بن مُحَمَّد بن هاشم الأسدي، نا سعيد بن مُحَمَّد الأسدي، نا حسين الأشقر، عَن قيس، عَن عمار الدهني، عَن سالم بن أبي الجعد قال:

قيل لعمر: إنّك تصنع بعليّ شيئاً لا تصنعه بأحدٍ من أصحاب النبي ﷺ، قال: إنه مولاى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكرِمُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، وأَبُو المواهب أَحْمَد بِن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الباغندي، نا أَحْمَد بِن مُحَمَّد الباغندي، نا أَحْمَد بِن أَبُو الحسين بِن المظفر، نا مُحَمَّد ابن مُحَمَّد الباغندي، نا أَحْمَد بِن عُثْمَان بِن حكيم الأَوْدي، نَا شُرَيح بِن مَسْلَمة، نَا إبراهيم بِن يوسف، عَن عَبْد الجبار بِن العبّاس الشامي، عَن عمار الدهني، عَن أبي فاختة قال:

أقبل على وعمر جالس في مجلسه، فلما رآه عمر تضعضع وتواضع، وتوسّع له في المجلس، فلما قام عليّ قال بعض القوم: يا أمير المؤمنين إنّك تصنع بعليّ صنيعاً ما تصنعه بأحدِ من أصحاب مُحَمَّد، قال عمر: وما رأيتني أصنع به؟ قال: رأيتك كلّما رأيته تضعضعتَ وتواضعتَ وأوسعتَ حتى يجلس، قال: وما يمنعنى والله إنّه لمولاي ومولى كلّ مؤمن.

<sup>(</sup>١) في م: الشيخي، بالخاء المعجمة تصحيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٣٧٧ ضمن ترجمة الحسن بن علي بن سهل العاقولي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز »، والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: قطيط.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: العاقول، والمثبت عن تاريخ بغداد.

كان في الأصل الشيباني وصوابه الشباني(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الله بن عَدي الجُرْجاني (٢)، نا عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عَدي الجُرْجاني (٢)، نا العبّاس بن إبْرَاهيم بن منصور القَرَاطيسي، نا حسين بن عمرو العَنْقَزي، نا عمر بن شبيب (٣)، عَن عَبْد الله بن عيسى، عَن عطية، عَن ابن عمر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه».

أَنْبَأَنَا أَبُو سعد المُطَرِّز، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد في «المعجم الكبير» (٤) ، نا عَلي بن سعيد الرازي، نا الحسن بن صالح بن زريق (٥) العطار، نا مُحَمَّد بن عون، أَبُو عون الزِّيادي، نا حرب بن شريح (٦) ، عَن بشر بن حرب، عَن جرير بن عَبْد الله البَجَلي، قال:

شهدنا الموسم في حجة مع رَسُول الله على وهي حجة الوداع فبلغنا مكاناً يقال له غدير خُمّ، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمعنا المهاجرون والأنصار، فقام رَسُول الله عَهْ؟» قالوا: وأن فقال: «أيها الناس بما تشهدون؟» قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، قال: «ثم مَهْ؟» قالوا: وأن مُحَمَّداً عبده ورسوله، قال: «فَمَنْ وليّكم؟» قالوا: الله ورسوله مَولانا، قال: «فَمَنْ وليّكم»، ثم ضرب بيده إلى عَضُد عَليّ فأقامه، فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال: «مَنْ يكن الله ورسوله مولاه (٧) فإنّ هذا مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، اللهم من أحبّه من الناس فَكُنْ له حبيباً، ومن أبغضه فَكُنْ له مبغضاً، اللهم إنّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك، فاقضِ فيه بالحُسنى»[٩٤٠].

قال بشر: قلت: من هذين العبدين الصّالحين؟ قال (٨): لا أدري.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٣ ضمن ترجمة عمر بن شبيب المسلى الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ١٩٤/١١ وتهذيب التهذيب ٧/٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٣٥٧ رقم ٢٥٠٥ في مسند جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) في م والمعجم الكبير: رزيق.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: سريح، وفي المعجم الكبير: سريج.

<sup>(</sup>V) في « ز »، وم، والمعجم الكبير: «مولياه».

<sup>(</sup>٨) القائل: جرير بن عبد الله الصحابي، راوي الحديث.

أَنْبَانا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن أَبِي العلاء، أَنا أَبِي، أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا خَيْثَمة، نا جعفر بن مُحَمَّد بن عَنْبَسة اليشكري، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد الحِمّاني، نا قيس بن الربيع، عَن أَبِي هارون العبدي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال:

لما نصب رَسُول الله عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه الآية: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم، وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾(١).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو حامد الأزهري، أَنا أَبُو مُحَمَّد المَخْلَدي (٢)، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن حمدون، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الحُلْوَاني (٣)، نا الحسَن بن حمّاد سَجّادة، نا عَلي بن عابس، عَن الأعمش، وأَبي الجَحّاف، عَن عطية، عَن أَبي سعيد الخُذري قال:

نزلت هذه الآية ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربك﴾ (٤) على رَسُول الله ﷺ يوم غدير خُمّ [في] (٥) على رَسُول الله ﷺ

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو إسحاق بن خُرَشيد (٢) قوله، نا الحسَين بن إسْمَاعيل المحاملي - إملاء - نا يعقوب ، نا مروان الفَزَاري، عَن مسروق بن ماهان التيمي، قال:

قلت لأبي بسطام مولى أسامة بن زيد: إن ناساً يقولون: وال من والاه وعاد من عاداه، فقال أبُو بسطام: ذلك بأنه كان بين علي وبين أُسامة (٧)، فقال: والله إنّي لأحبه، قال: فكأنه دخل على من ذاك، فقال رَسُول الله ﷺ: «أَلاَ أَراك تتناول عندي علياً؟ مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه»[٩٤٤].

أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللَّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، نا

سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الواحدي في أسباب النزول ص ١١٢ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) في أسباب النزول: محمد بن إبراهيم الخلوتي.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: خورشيد.

كذا بالأصل وم و ( ز »، وثمة سقط في الكلام أخل بالمعنى، ووقع الاضطراب فيما يلي من سياق المتن. وقد
 انتبه محقق المطبوعة إلى هذا الخلل فرممه كما يلي:

كان بين علي وبين أسامة (شيء)، فقال (أسامة): والله إني لا (أ)حبه، قال فكأنه دخل على علي من ذاك...

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يعقوب الحَجّاجي، نا العباس بن يوسف الشَّكْلي قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي ﷺ لعَلي بن أبي طالب: «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه»، يعني بذلك ولاء الإسلام، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لا مولى لهم﴾(١).

وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: أصبحتَ مولى كل مؤمن، يقول: ولي كل مسلم.

انْبَانا أَبُو بكر مُحَمَّد بن طرخان بن بلتكين، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الباقي بن طوق قال: قرىء على أبي القاسم [عبيد الله بن علي بن عبد الله الرقي ـ نا أبو أحمد] (٢) عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أبي مسلم، أَنا أَبُو عمر مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنا تعلب، عَن ابن الأعرابي قال:

المولى: المالك، وهو الله، والمولى ابن العم، والمولى: المُعْتِق، والمولى: المُعْتَق، والمولى: المُعْتَق، والمولى: الجار، والمولى: الشريك، والمولى: الحليف، والمولى: المحب، والمولى: اللَّوِي (٣)، والمولى: الولي، ومنه قول النبي ﷺ: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه»، معناه مَنْ تولاّني فليتولَّ علياً.

قال ثعلب: وليس هو كما تقول الرافضة: إن علياً مولى الخلق، ومالكهم، وكفرتِ الرافضةُ في هذا، لأنه يفسد من باب المعقول، لأنّا رأيناه يشتري ويبيع، فإذا كانت الأشياء ملكه فمن من يشتري ويبيع؟ ولكنه من باب المحبّة والطاعة.

ويدل (٤) على أن المولى والولي: المحب، ما:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، وأم البهاء بنت البغدادي، قالا: أنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر المقرىء.

ح واخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٥)، قالا:

أنا أبُو يعلى نا(٦) زكريا بن يَحْيَىٰ الكسائي، نا عَلي بن القاسم، عَن مُعَلَّى بن عرفان،

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م و « ز ».

<sup>(</sup>٣) اللوي، لويته عليه: آثرته عليه. (٤) العبارة التالية تعقيب ابن عساكر على قول ثعلب.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢١٥ ضمن ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: «بن» تصحيف، والمثبت عن م، وفي الكامل: ثنا.

عَن شقيق، عَن عَبْد الله ، قال:

رأيت النبي ﷺ آخذ بيد علي وهو يقول: «الله وليّي، وأنا وليّك، ومعاد من عاداك، ومسالمٌ مَن سالمك» [٥٧٤٥(\*).

قال ابن عدي: وعلي بن القاسم هذا كوفي يحدّث عنه زكريا الكسائي وغيره، ومُعَلّى بن عرفان (١) رجل عزيز الحديث، لعله لم يسند إلاَّ أقل من عشرة أحاديث، وهذا الحديث عن مُعَلّى منكر.

قال: وأنا أَبُو أَخْمَد (٧)، أَنا جَعفر بن أَحْمَد بن عَلي بن بيان، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن بُكَير، حدّثني ابن لَهيعة، حدّثني مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، عَن أَبي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمار بن ياسر، عَن أَبيه، عَن جده قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ تَوَلّى علي بن أَبي طالب»، فذكر نحوه [٨٧٤٨].

<sup>(\*)</sup> الحديث في إسناده «معلى بن عرفان» قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. لسان الميزان (٦٤/٦) وميزان الاعتدال (١٤/١٤٩)(ر).

<sup>(</sup>١) ترجمته في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٦٩ ولسان الميزان ٦/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: أخبرنا أبو على الحداد.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: زيده، تصحيف، والصواب ما أثبت. ومرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «فليتولا» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١١٣/٦ ضمن ترجمة محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع.

<sup>(</sup>٦) «عن أبيه» ليس في الكامل لابن عدي. (٧) الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ١١٣ـ ١١٤.

<sup>(\*\*)</sup> الحديث في إسناده: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال الدارقطني: متروك ميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٥(ر).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم ابنا أَبِي عُثْمَان وأَبُو القَاسِم بن البُسْري، وأَبُو طاهر الخُوَارزمي، وعَلي بن مُحَمَّد الأنباري، قالوا: أنا أَبُو عمر بن القَاسم بن البُسْري، وأَبُو طاهر الخُوَارزمي، وعَلي بن مُحَمَّد الأنباري، قالوا: أنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نا جدي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب(١) - ثقة صدوق كوفي، سكن البصرة ـ نا عَلي بن هاشم، عَن ابن أَبِي رافع، عَن أَبِي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمّار بن ياسر، عَن أَبِيه، عَن عمّار بن ياسر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أُوصي مَنْ آمن بي وصدّقني بولاية عَلي بن أَبي طالب، مَنْ تَوَلاَهُ فَقد تَوَلاَني، وَمَنْ تَوَلاَني فقد تَوَلاَني، وَمَنْ تَوَلاَني فقد تَولاَني، وَمَنْ تَولاَني فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد الله الله المعالمات المعالمات الله المعالمات الله المعالمات الله المعالمات الله المعالمات الله الله المعالمات المعالمات الله المعالمات الله المعالمات المعال

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا الحسَن بن عُتْبة الكِنْدي، نا بَكَار بن بُسْر، نا عَلي بن القاسم أَبُو الحسَن الكِنْدي، عَن مُحَمَّد بن عُمَّد بن عُمَّد بن عُمَّد بن عُمَّد بن عَمَار بن ياسر، عَن أَبِي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمّار بن ياسر، عَن أَبِيه، عَن عمّار بن ياسر قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «أُوصي مَنْ آمن بي وصدقني بالولاية لعَلي، فإنّه مَنْ تَوَلاّه تَوَلاّني، وَمَنْ تَوَلاّني تولّى الله، وَمَنْ أُحبّه أُحبّني، وَمَنْ أُحبّني أُحبّ الله، وَمَنْ أبغضه أبغضني، وَمَنْ أبغضني فقد أبغض الله»[٥٠٠٠].

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد اللّه (٣)، نا مُحَمَّد بن المظفر، نا مُحَمَّد بن يزيد بن سُلَيْمَان (٤)، نا عَبْد الرحيم، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يزيد بن سُلَيْمَان (٤)، نا عَبْد الرَّحمن بن عِمْرَان بن أَبِي ليلى، أَنا (٥) مُحَمَّد بن عمران، نا يعقوب بن موسى الهاشمى، عَن ابن أَبِي رَوَّاد، عَن إِسْمَاعيل بن أمية، عَن عِكْرمة، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوالِ علياً من بعدي، وليوالِ وليه، وليقتدِ بالأثمة من بعدي، فإنهم عترتي، خُلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً، ويل للمكذبين بمفصلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي»[٥٠٠٠].

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٢٥. (٢) كذا بالأصل، وفي « ز »، وم: أنبأنا.

٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و « ز »، والمطبوعة، وفي الحلية: سليم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة والحلية: «أخو».

هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب بِنِ البِنَاء، أَنَا مُحَمَّد بِنِ أَحْمَد بِنِ مُحَمَّد بِنِ حَسْنُون، نَا مُحَمَّد بِنِ العِباسِ الورّاق \_ إملاء \_ نَا أَحْمَد بِنِ مُحَمَّد بِنِ سعيد بِن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا يعقوب بن يوسف بن زياد الضّبّي، نَا أَحْمَد بن حمّاد الهَمْدَاني، نَا مختار التمار (١)، عَن أَبِي عقوب بن يوسف بن زياد الضّبّي، نَا أَحْمَد بن حمّاد الهَمْدَاني، نَا مختار التمار (١)، عَن أَبِي حَيّان (٢) \_ يعني التيمي \_ عن أَبِيه (٣)، عَن عَلي بن أَبِي طالب قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ تولّى علياً فقد تَولاني، وَمَنْ تَوَلاّني فقد تولَى الله عزّ وجلّ»[٢٥٧٦].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَن، وأَبُو عَبْد الله البارع وأَبُو غالب عَبْد الله بن أَحْمَد بن بركة، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن بن قريس، قالوا: أنا أَبُو الحسَن الحربي، نا العباس - يعني ابن علي بن العباس - أنا الفضل المعروف بالنسائي، نا مُحَمَّد بن عَلي بن خَلَف العطار، نا أَبُو حُذَيفة، عَن عَبْد الرَّحمن بن قَبيصة، عَن أَبِه، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «عليّ أقضى أمّتي بكتاب الله، فمن أحبّني فليحبّه، فإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحبّ عليّ عليه السلام»[٥٧٥٣].

أخْبَرَنا أَبُو سعد بن أبي صالح الكَرْماني، وأبُو الحسن مكي بن أبي طالب الهَمْدَاني، قالا: أنا أَبُو بكر بن خلف، أنا الحاكم أبُو عَبْد اللّه الحافظ، حدِّثني مُحَمَّد بن مظفر الحافظ، نا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن غزوان، نا عَلي بن جابر، نا مُحَمَّد بن خالد بن عَبْد اللّه، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا مُحَمَّد بن سُوقة، عَن إبْرَاهيم ، عَن الأسود، عَن عَبْد الله قال:

قال النبي ﷺ: «يا عبد الله أتاني مَلَك فقال: يا مُحَمَّد ﴿واسأل(٤) من أرسلنا قَبلك مِن رُسُلِنا﴾ (٥) على ما بُعِثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبي طالب (٨٥٥).

قال الحاكم: تفرّد به علي بن جابر، عَن مُحَمَّد بن خالد، عَن مُحَمَّد بن فُضَيل، ولم نكتبه إلاَّ عن ابن مظفر، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: حبال، وبدون إعجام في م، انظر الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن حيان التيمي، الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٧/١٦٩.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل وم: «وسل».
 (٥) سورة الزخرف، الآية: ٥٥.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد القاسم [بن] (١) هبة اللّه بن عَبْد اللّه، نا أَبُو بكر الخطيب، نا أَبُو المُفَضَّل مُحَمَّد بن عَبْد اللّه طاهر إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عمر بن يَحْيَىٰ العلوي، أَنا أَبُو المُفَضَّل مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الشيباني، حدِّثني أَحْمَد بن إسحاق بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي بدبيل (٢)، نا الحسين بن مُحَمَّد بن بيان المدائني قاضي تفليس، حدِّثني جدي لأبي شريف بن سائق التفليسي، نا الفضل بن أبي قرة التميمي، عَن جابر الجُعْفي، عَن أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة، عَن أبي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها الله ربي فليتولّ علياً بعدي»[٥٥٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلّم، أَنا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر بن سُلَيْمَان النَّصِيبي - بها - نا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن خَلاّد، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن إسْمَاعيل المهوي (٣)، نا بشر بن مِهْرَان الفَرّاء، أَنا شريك، عَن الأعمش، عَن زيد بن وَهْب، عَن حُذَيفة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أحبّ أن يحيا حياتي ويموت موتي فليتمسك بالقصبة الياقوت التي خلقها الله بيده وقال: كُنْ ـ أو كوني ـ وليتولُّ (٤) عَلَي بن أبي طالب بعدي المحمدي التي خلقها الله بيده وقال: كُنْ ـ أو كوني ـ وليتولُّ (٤) عَلَي بن أبي طالب بعدي المحمدي المحمدة الياقوت المحمدة المحمد

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني - لفظاً - نا أَبُو عَبْد الله الحسَين (٥) بن عَبْد الله بن أبي كامل، نا أبُو عَبْد الله مُحَمَّد (٦) بن إبْرَاهيم بن إسحاق السرّاج - ببيت المقدس - إملاء - حدّثني أبي، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد الحِمّاني، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد الحِمّاني، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد الحِمّاني، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عَن عمّار بن زُرَيق، عَن أبي إسحاق، عَن عمّار بن مُطَرّف، عَن زيد بن أرقم قال:

قال النبي ﷺ: «مَنْ أحب أنْ يحيا حياتي ويموت موتتي، ويسكن جنة الخُلْدِ التي وعدني ربي، فإنّ ربّي غرز قُضْبانها بيده، فليتولّ علياً (٧)، فإنّه لنْ يخرجكم من هدي ولن يُدخلكم في ضلالة (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) الأصل: بديبل، بتقديم الياء، وفي م: «بديغل» تصحيف، والمثبت والضبط (بفتح أوله وكسر ثانيه بوزن زبيل) عن معجم البلدان. موضع يتاخم أعراض اليمامة. ودبيل: مدينة بأرمينية تتاخم أزان، ودبيل من قرى الرملة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م: المهري. (٤) الأصل وم: وليتولا.

<sup>(</sup>٥) «الحسين بن عبد الله» ليس في م. (٦) «محمد» ليس في م.

<sup>(</sup>٧) الأصل «فيتولا» وفي م: فليتولا.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن المسلم الرَّحْبي، أَنا خال أبي سعد الله بن صاعد، أَنا مُسَدَّد بن عَلي، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن، نا أبي، عَن مُسَدَّد بن عَلي، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن، نا أبي، عَن السُّدِي، عَن زيد بن أرقم قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أراد أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله لنبيّه ﷺ بيمينه في جنة الخُلد، فليتمسك بحبّ عَلَي بن أبي طالب»[٥٠٥٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد الجِيرُفْتي (١)، أَنا أَبُو أَحْمَد حمزة بن مُحَمَّد بن العبّاس الدهقان (٢) ـ ببغداد ـ نا مُحَمَّد بن مندة بن أبي الهيثم الأصبهاني، نا مُحَمَّد بن بُكَير الحَضْرَمي، نا عَبْد الله بن عمر البَلْخي، عَن الفضل بن يَحْيَىٰ المكي، عَن السّدي، عَن أبيه، عَن أبي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «من أحبّ أن يتمسك بقضيب من ياقوتة حمراء التي غرسه الله بيده في جنّة الفردوس الأعلى فليتمسّك بحب عَلي بن أبي طالب».

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَين بن المظفر، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أبي يعقوب الدِّيْنَوَري، نا أَبُو ميمون جعفر بن نصر، نا يزيد بن هارون الواسطى، نا شعبة، عَن أبي إسحاق، عَن البَرَاء قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ سرّه أن يتمسّك بقضيب الدّر الذي غرسه الله في جنة عدن فليتمسك بحبّ على «[٨٥٥٩].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا مُحَمَّد بن العبّاس بن مُحَمَّد بن حَيّوية الخَزّاز، نا الحسَن بن عَلي بن زكريا، نا الحسَن بن عَلي بن راشد، نا شريك، عَن الأعمش، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن أبي الطيب (٣)، عَن زيد بن أرقم قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنّة عدن بيمينه فليتمسك بحبّ عَلى بن أبي طالب»[٨٧٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: نا (٤) - وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا - أَبُو بكر الخطيب (٥)، أخبرني أَحْمَد بن أبي جعفر القطيعي، نا أَبُو

<sup>(</sup>١) الأصل: «الجيرفي» وفي م: «الحيرفي» والمثبت والضبط عن الأنساب.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥١٦. (٣) الأصل وم، وفي المطبوعة: أبي الطفيل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: أنبأنا. . . أنبأنا.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤/ ١٩٤ ـ ١٩٥ ضمن ترجمة أحمد بن شبويه بن معين الموصلي.

القاسم (١) عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدل، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن شبّوية بن يعين (٢) بن بشار بن حُمَيد المَوْصِلي في سنة ست عشرة وثلاثمائة، وما عندي عنه غير هذا الحديث، نا مُحَمَّد بن مَسْلَمة الواسطي، نا يزيد بن هارون، أَنا حمّاد بن سَلَمة، عَن أيوب، عَن عطاء، عَن ابن عباس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «حبّ عَلي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النارُ الحطبَ»[٨٧٦١].

قال الخطيب: رجال إسناده الذين بعد مُحَمَّد بن مَسْلَمة كلهم معروفون ثقات، والحديث باطل مركب (٣) من هذا الإسناد.

قال الخطيب<sup>(٤)</sup>: وأنا أبُو نُعَيم الحافظ، نا أبُو بكر مُحَمَّد بن فارس المعبدي - ببغداد - حدِّثني أبي فارس بن حمدان بن عَبْد الرَّحمن، حدِّثني جدي، عَن شريك، عَن ليث، عَن مجاهد، عَن طاوس، عَن ابن عبّاس قال: قلت للنبي ﷺ: يا رَسُول الله للنار (٥) جواز؟ قال: «نعم»، قلت: وما (٢) هن؟ قال(٧): «حبّ عَلى بن أبي طالب»[٢٢٦٨].

قال الخطيب: سألت أبا نُعَيم عنه فقال: كان رافضياً غالياً في الرفض، وكان أيضاً ضعيفاً في الحديث.

قال الخطيب (<sup>۸)</sup>: مُحَمَّد بن فارس بن حمدان بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن صبيح بن مُحَمَّد بن عُبْد الرَّاق بن معبد (<sup>۹)</sup> كان يذكر أنه من ولد أم مَعْبَد الخُزَاعية.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، نا أَبُو المُظَفِّر محمود بن جعفر بن مُحَمَّد الكَوْسَج، وأَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شكروية، قالا: أنا أَبُو عَلي الحسَن بن

<sup>(</sup>١) أمن قوله: وأبو منصور إلى هنا ليس في م.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل وم: «بعين» وأيضاً في « ز »، وقد تقرأ فيها أيضاً: «لقمان» وفي المطبوعة: «يعين» وفي تاريخ بغداد: معين.

<sup>(</sup>٣) في م و ( ز ) وتاريخ بغداد: على هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ١٦١ ضمن ترجمة محمد بن فارس بن حمدان، أبي بكر المعبدي.

٥) الأصل: «حوار» واللفظة غير واضحة في م، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: «وما هن»، وفي تاريخ بغداد: وما هو.

<sup>(</sup>٧) الأصل: قلت، والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۳/ ۱۹۱ (ترجمته).

<sup>(</sup>٩) زيد بعدها في تاريخ بغداد: أبو بكر العطشي، ويعرف بالمعبدي.

عَلَي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن البغدادي<sup>(۱)</sup>، نا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر بن أبان العبدي<sup>(۲)</sup>، نا أَبُو إسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذي، نا أَبُو صالح عَبْد الله بن صالح، حدَّثني ابن لَهيعة، عَن مُحَمَّد بن المُنْكَدِر، عَن جابر بن عَبْد الله الأنصاري، قال:

صنعت امرأة من الأنصار لرَسُول الله على أربعة أرغفة، وذبحت له دجاجة فطبختها فقدمته بين يدي النبي على فبعث رَسُول الله على إلى أبي بكر وعمر فأتياه، ثم رفع رَسُول الله على يديه إلى السماء ثم قال: «اللّهم سق إلينا رجلاً رابعاً محباً لك ولرسولك، تحبّه اللّهم أنت ورسولك فيشركنا في طعامنا، وبارك لنا فيه» ثم قال رَسُول الله على: «اللّهم اجعله على بن أبي طالب»، قال: فوالله ما كان بأوشك أن طلع عَلى بن أبي طالب، فكبر رَسُول الله على وقال: «الحمد لله الذي سرى بكم جميعاً وجمعه وإياكم» ثم قال رَسُول الله على: «انظروا هل ترونَ بالباب أحداً؟» قال جابر: وكنت أنا وابن مسعود، فأمر بنا رَسُول الله على فأدخلنا عليه، فجلسنا معه، ثم دعا رَسُول الله على بتلك الأرغفة فكسرها بيده ثم غَرَفَ عليها من تلك الدجاجة ودعا بالبركة، فأكلنا جميعاً حتى تملأنا شبعاً، وبقيت فضلة ثمل البيت (٣) [٢٧٦٣].

هذا حديث غريب، والمشهور حديث أنس:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو الفتح هبة اللّه بن عَلي بن مُحَمَّد بن الطيب بن الجار القرشي الكوفي - ببغداد - أنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد التميمي النحوي يعرف بابن النجار الكوفي (٤)، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب ، نا عيسى بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي، حدّثني أبي، عَن أبيه، عَن جده، عَن عَلي (٥) قال:

أُهدي لرَسُول الله ﷺ طير يقال له الحُبَارى، فوضعت بين يديه، وكان أنس بن مالك يحجبه، فرفع النبي ﷺ يده إلى الله ثم قال: «اللّهم اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»، قال: فجاء على، فاستأذن، فقال له أنس: إنّ رَسُول الله ﷺ عنى على

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة: «بن البغدادي» ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣١١/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩٠ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠٠/١٧.

من هذه الطريق رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩٠.

حاجة، فرجع، ثم دعا رَسُول الله على فرجع (١)، ثم دعا الثالثة فجاء على فأدخله، فلما رآه (٢) رَسُول الله على قال: «اللهم والى»، فأكل معه، فلما كان (٣) رَسُول الله على خرج على قال أنس: اتبعت علياً فقلت: يا أبا حسن استغفر لي، فإنّ لي إليك ذنباً، وإنّ عندي بشارة، فأخبرته بما كان من النبي على فحمد الله، واستغفر لي، ورضي عني، أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه [٢٨٧٦٤].

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص عمر بن أَخْمَد بن عُثْمَان، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا إِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا حسين بن مُحَمَّد، نا سُلَيْمَان بن قرم، عَن مُحَمَّد بن شعيب، عَن داود بن عَلي بن عَبْد الله بن عباس، عَن أبيه، عَن جده ابن عباس قال:

أتي النبي ﷺ بطائر، فقال: «اللّهم اثنني برجلِ يحبه الله ورسولُه»، فجاء عليّ عليه السلام، فقال: «اللّهم والي»[٥٧٦٥].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ بن السمرقندي وأَبُو غالبِ أَحْمَد بن عَلَي بن الحسين، قالا: أنا أبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، نا إبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا أَبُو أَحْمَد حسين بن مُحَمَّد، نا سُلَيْمَان بن قرم، عَن مُحَمَّد بن شعيب، عَن داود بن عَلى بن عَبْد الله بن عبّاس، عَن أبيه، عَن جده ابن عباس قال:

أُتي النبي ﷺ بطائر فقال: «اللّهم اثنني بأحبّ خلقك إليك»، فجاءه علي فقال: «اللّهم والى» (٤)[٨٧٦٦].

الْخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - بقراءتي (٥) - أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن عمر الدارقطني، نا مُحَمَّد بن الحسن عَلي بن عمر الدارقطني، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص العَظّار، نا حاتم بن الليث الجوهري، نا عَبْد السلام بن راشد، نا عَدْ الله بن المُثَنّى، عَن ثُمامة عن أنس قال:

أُتي النبي ﷺ بطيرٍ، فقال: «اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي منه»، فجاء علي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي البداية والنهاية: ثم أعاد رسول الله ﷺ الدعاء فرجع.

٢) الأصل: «را» والمثبت عن م والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و « ز »، وفي م والمطبوعة والبداية والنهاية: أكل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م.

عليه السلام، فأكل معه[٨٧٦٧].

رواه غيره عن ابن المثنى عن عَبْد الله بن أنس:

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، نا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا قَطَن بن نُسَير (١)، نا جعفر بن سُلَيْمَان الضَّبَعي، نا عَبْد الله بن المُثَنّى، عَن عَبْد الله بن أنس، عَن أنس بن مالك قال (٢):

أهدي لرَسُول الله على حجل مشوي بخبزه وصنابه (٣) فقال رَسُول الله على: «اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك بأكل معي من هذا الطعام»، فقالت عائشة: اللّهم اجعله أبي، وقالت حفصة: اللّهم اجعله أبي، قال أنس: وقلتُ: اللّهم اجعله سعد بن عُبَادة، قال أنس: فسمعت حركة بالباب، فخرجت فإذا عَليّ بالباب، فقلت: إنّ رَسُول الله على حاجة، فانصرف، ثم سمعت حركة بالباب، فخرجت فإذا عليّ بالباب، فقلت: إنّ رَسُول الله على حوته، على حاجة، فانصرف، ثم سمعت حركة بالباب، فسلّم عليّ، فسمع رَسُول الله على صوته، فقال: «انظر من هذا»، فخرجتُ فإذا هو عليّ، فجئت إلى رَسُول الله على فأخبرته، فقال: «ائذن له»، فدخل علي، فقال رَسُول الله على «اللّهم والي» اللّهم والي، اللّهم والي» اللّهم والي»، فدخل علي، فقال رَسُول الله على اللهم والي، اللّهم والي، اللّهم والي».

أَخْبَرَنا أَبُو عَالَب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن إسحاق المدائني، نا عَبْد اللّه بن إسحاق المدائني، نا عَبْد القدوس بن مُحَمَّد بن شعيب بن الحبحاب، حدّثني عمي صالح بن عَبْد الكبير بن شعيب، حدّثني عَبْد اللّه بن زياد أَبُو العلاء، عن سعيد بن المُسَيّب، عَن أنس قال:

أُهدي إلى رَسُول الله ﷺ طير مشوي، فقال: «اللّهم أدخل عليّ أحبّ أهل الأرض اليك يأكل معي»، قال أنس: فجاء عليّ، فحجبته، ثم جاء ثانية فحجبته، ثم جاء ثانية فحجبته رجاء أن تكون الدعوة لرجل من قومي، ثم جاء الرابعة فأذنت له، فلما رآه النبي ﷺ قال: «اللّهم وأنا أحبّه»، فأكل معه من الطير [٨٧٦٩].

 <sup>(</sup>۱) بالأصل: بشير، وفي م: يسير، والتصويب عن « ز »، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٨٨.
 ونسير بنون ومهملة، مصغراً كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) من هذه الطريق رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٧ وفيه: قطن بن بشير. وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٣.

۱(٣) كذا رسم اللفظتين بالأصل: "بخبزه وصنابه" وفي « ز »: "بخبزة وصنابة" وفي م بدون إعجام، وفي البداية والنهاية: بخبزه وضيافه.

قال: ونا عَبْد الله، نا أَبُو هشام مُحَمَّد بن يزيد الرفاعي، عَن (١) ابن فُضَيل، عَن مسلم المُلاَئي، عَن أنس بن مالك قال:

أهدت أم أيمن إلى رَسُول الله ﷺ طيراً مشوياً، فقال: «اللّهم أدخل مَنْ تحبّه يأكل معي من هذا الطير»، فجاء رجل فاستأذن وأنا على الباب، فقلت: إنّه على حاجة، فرجع، ثم جاء الثانية، فاستأذن، فقلت: إنه على حاجة، فرجع ثم جاء الثالثة، فاستأذن، فسمع صوته فقال: «ائذن له» وهو موضوع بين يديه فأكل [٨٧٧٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَحيري (٢)، أَنا زاهر بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن نوح قال: قُرىء على عَبْد القدوس بن مُحَمَّد بن شعيب، نا عمي صالح، نا عُبَيْد الله (٣) بن زياد أَبُو العلاء، عَن عَلي بن زيد، عَن سعيد بن المُسَيِّب، عَن أنس بن مالك قال:

أهدي لرَسُول الله على طير مشوي فقال: «اللّهم أدخل على أحبّ خلقك إليك من أهل الأرض يأكل معي منه»، قال أنس: فجاء علي فحجبته، ثم جاء الثانية فحجبته، ثم جاء الثالثة فحجبته رجاء أن تكون الدعوة لرجلٍ من قومي، ثم جاء الرابعة فأذنتُ له، فدخل، فلما رآه رَسُول الله على قال: «اللّهم إنّي أحبه»، فأكل معه من ذلك الطير[٢٧٧١].

والصواب: عَبْد اللّه بن زياد كما تقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزِّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا عَبْد القدوس بن مُحَمَّد بن عَبْد الكبير بن شعيب بن الحبحاب ـ بالبصرة ـ حدِّثني عمي صالح بن عَبْد الكبير، نا عَبْد الله بن زياد أَبُو العلاء (٤٠)، عَن عَلى بن زيد، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن أنس قال:

أُهدي إلى رَسُول الله على طير مشوي، فقال: «اللهم أدخل علي أحب أهل الأرض الله على أحب أهل الأرض الله على بن أبي طالب فحجبته، ثم جاء الثانية فحجبه أنس، ثم جاء الثالثة فحجبه أنس رجاء أن تكون الدعوة لرجل من قومه، قال: ثم جاء الرابعة، فأذن له، فلما رآهُ النبي على قال: «وأنا أحبه»، فأكل معه منه.

<sup>(1)</sup> في م و ( ( ): (i) . (۲) في المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول والمطبوعة، وهو تصحيف، وسينبه المصنف إلى الصواب: عبد الله بن زياد.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨.

قال ابن شاهين: تفرّد بهذا الحديث عَبْد القدوس بن مُحَمَّد عن عمه لا أعلم حدّث به غيره، وهو حديث حسن غريب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي، نا جعفر بن أَحْمَد بن عاصم.

ح وَاخْبَرَنا (١) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنا أَبِي أَبُو الحسَين، أَنا أَبُو الحسَن بن السمسار، أَنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن عَلي بن إِبْرَاهيم الأنصَاري، نا أَبُو مُحَمَّد جعفر بن عاصم بن الرّوّاس، نا مُحَمَّد بن مُصَفّى (٢)، نا حفص بن عمر، عَن موسى بن سعد، عَن الحسَن، عَن أنس قال:

أُتي النبي عَيِّة بطير جبلي، فقال: «اللّهم ائتني برجل يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله»، فإذا عليّ يقرع الباب، قال أنس: إنّ رَسُول الله عَيِّة مشغول ـ زاد الأكفاني: قال: وكنت أحب أن يكون رجلاً من الأنصار وقالا: ـ ثم أتى الثانية، فقال أنس: إنّ رَسُول الله عَيِّة مشغول، ثم أتى الثالثة، فقال: «يا أنس أدخله، فقد عنيته»، قال: فقال النبي عَيِّة: «اللّهم إلي، اللّهم إلي» [٢٧٧٧].

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مُصَفّى، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مُصفّى، نا مُحَمَّد بن مُصفّى، نا حفص بن عمر العدني، نا موسى بن سعد البصري قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أنس بن مالك يقول:

أُهدي لرَسُول الله ﷺ طير فقال: «اللّهم اثتني برجل يحبه الله ويحبه رسولُه»، قال أنس: فأتى عَليّ، فقرع الباب، فقلت: إنّ رَسُول الله ﷺ مشغول، وكنت أحبّ أن يكون رجلاً من الأنصار، ثم إنّ علياً فعل مثل ذلك، ثم أتى الثانية (٣) فقال رَسُول الله ﷺ: «يا أنس أدخله فقد عنيته»، فلما أقبل قال: «اللّهم إلي، اللّهم إلي» [٨٧٧٣].

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، نا مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الأنماطي، نا مُحَمَّد بن عمرو بن نافع، نا عَلي بن الحسن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: وأنبأنا.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و« ز » والمطبوعة. والسياق يقتضي أن يكون: ثم أتى الثالثة «أو «في المرة الثالثة».

الشامى(١)، نا خُلَيد بن دَعْلَج، عَن قَتَادة، عَن أنس(٢) قال:

قُدّمَتْ إلى رَسُول الله ﷺ طيراً مشوياً فسمّى وأكل منه، ثم قال: «اللّهم اثنني بأحبّ الخَلْقِ إليك وإليّ» فذكر الحديث[٨٧٧٤].

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج قوام بن زيد بن عيسى، وأَبُو القاسم بن السمرقندي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا أَبُو الحسَن عَلي بن سراج المصري، نا أَبُو مُحَمَّد فهد بن سُلَيْمَان النحاس، نا أَحْمَد بن يزيد الوَرْتَنِيسي (٣)، نا زهير (٤)، نا عُثْمَان الطويل، عَن أنس بن مالك قال (٥):

أُهدي إلى النبي عَلَى طائر كان يعجبه أكله، فقال: «اللّهم اثنني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي»، فجاء عَليّ فقال: استأذن على رَسُول الله عَلَى فقلت: ما عليه إذن، وكنت أحبّ أن يكون رجل من الأنصار، فذهب ثم رجع، فقال: استأذن لي عليه، فسمع النبي عَلَى كلامه فقال: «ادخل يا عليّ»، ثم قال: «اللّهم والي اللّهم والي»[٥٧٧٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الإسماعيلي، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلي بن دُحَيم، نا أَخْمَد بن حازم، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا سُكين (٦) بن عَبْد العزيز، عَن ميمون أبي خلف، حدّثنى أنس بن مالك قال:

أُهدي إلى رَسُول الله ﷺ نخامات (٧) فقال: «اللّهم وفق لي أحبّ خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر» قال أنس: قلت: اللّهم اجعَله رجلاً من الأنصار، وجاء عليّ، فضرب

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م: السامي.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٨٨ وفيه رواه علي بن الحسن الشامي عن خليل بن دعلج عن قتادة عن أنس بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل وم، وتقرأ: «الورتيسي» وفي المطبوعة: «الورتيسي» أيضاً، والمثبت والضبط
 عن الأنساب، وهذه النسبة إلى ورتنيس قال السمعاني: وظني أنها من قرى حران.

<sup>(</sup>٤) هو زهير بن معاوية.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٨٨ وفيها: رواه أحمد بن يزيد الورتنيس. . .

 <sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: «سكن» والمثبت عن م، وفي البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨ «مسكين» تصحيف. انظر ترجمته في تهذيب
 الكمال ٧/ ٣٩١.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصل و (ز »، وفي م: «نحامات» ولعل الصواب: نحامات وهو جمع نحامة وهو طائر أحمر على خلقة الإوز (راجع تاج العروس واللسان: نحم).

الباب قلت: إنّ رَسُول الله ﷺ على حاجة، قال: فدفع الباب ثم دخل، فقال: «اللّهم والي» [٨٧٧٦].

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث ميمون أبي خلف عن أنس، تفرد به سُكِين بن عَبْد العزيز عنه.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، وفاطمة بنت ناصر واللفظ للخَلاّل قالا: أنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا إِبْرَاهيم الشامي، نا سُكَين، نا ميمون الرّقاء أَبُو خلف، عَن أنس بن مالك قال:

أهدي إلى رَسُول الله ﷺ نحامات فقال النبي ﷺ: «وفق لي أحبّ خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطير»، فقال أنس: فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصَار، قال: فبينما أنا كذلك إذْ جاء عَليّ، فضرب الباب، فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، فرجع، فلم يلبث أن رجع، فضرب الباب، فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، فرجع فلم يلبث أن رجع، فضرب الباب، فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، فرمى الباب ودخل، فلما رآه النبي ﷺ قال: «اللّهم والي» [٢٧٧٠].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَبي نصر بن أَبي بكر، أَنا أَبُو الخير مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الإمام، وأَبُو مسعود سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان، قالا: أنا أَبُو الفرج عُثْمَان بن أَحْمَد بن إسحاق البُرْجي (١)، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عمر بن حفص الجُوْرجيري، نا أَبُو يعقوب (٢) إسحاق بن الفيض، نا المضاء (٣) بن الجارود، عَن عَبْد العزيز بن زياد.

أن الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة، فسأله عن عَلي بن أبي طالب، فقال: أُهدي للنبي على طائر، فأمر به، فطبخ وصُنع، فقال النبي على: «اللّهم ائتني بأحبّ الخَلْق إلي يأكل معي»، فجاء علي، فرددته، ثم جاء ثانية فرددته، ثم جاء الثالثة فرددته، فقال النبي على: «يا أنس إنّي قد دعوت ربي وقد استُجيب لي فانظر من كان بالباب فادخله»، فخرجت فإذا أنا بعليّ، فأدخلته، فقال النبي على: «إنّي قد دعوت ربّي أن يأتيني بأحبّ خلقه إليّ، وقد استُجيب لي فما(٤) حبسك؟» قال: يا نبي الله حُبست(٥) أربع مرات كلّ ذلك يردني

<sup>(</sup>١) ضبطت عن الأنساب بضم الباء وسكون الراء هذه النسبة إلى برج قرية من قرى أصبهان. ترجم له السمعاني.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨ وفيها: رواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «العنا» والمثبت عن م و ( ز »، والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: فاحبسك. (٥) كذا بالأصول، وفي المطبوعة: جئت.

أنس، قال النبي ﷺ: «ما حملك على ذلك يا أنس؟» قال: قلتُ: يا نبي الله، بأبي أنت وأمّي، إنه ليس أحدٌ إلاَّ وهو يحب قومه، وإن علياً جاء فأحببتُ أن يصيب دعاؤك رجلاً من قومي، قال: وكان النبي ﷺ نبيّ الرحمة فسكت، ولم يقل شيئاً [۸۷۷۸].

كتب إليَّ أبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد المقرىء في كتابه، وحدِّثني أبُو مسعود المعدل عنه، أَنا أبُو نُعَيم الحافظ<sup>(۱)</sup>، نا أبُو بكر بن خَلاد، نا مُحَمَّد بن هارون بن مُجَمِّع، نا الحَجّاج بن يوسف بن قتيبة، نا بشر بن الحُسَيْن، عَن الزُّبير بن عَدِي، عَن أنس بن مالك قال:

أُهدي إلى رَسُول الله ﷺ طير مشوي، فلمّا وضع بين يديه قال: «اللّهمّ اثتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا الطير»، فقُرع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عَلي، فقلت: إنّ رَسُول الله ﷺ على حاجة، الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، نا أَبُو القاسم عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن عَلي الصّيدلاني، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص العَطّار قال أَبُو العيناء (٢): نا أَبُو عاصم، عَن أَبي المهتدي (٣)، عَن أنس قال: أُتي النبي ﷺ بطير، فقال: «اللّهم والي» المحب خَلْقِك إليك»، فجاء عليّ، فقال: «اللّهم والي» [٨٧٧٩].

كتب إليَّ أَبُو بكر أَحْمَد بن المظفر بن الحسن بن سوسن التمار، وأخبرني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَبِي بكر بن عَبْد الله عنه، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن شاذان، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد الأَدمى القارىء، نا مُحَمَّد بن القاسم مولى بنى هاشم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ أَيضاً، وأَبُو مُحَمَّد بِختيار بن عَبْد الله الهندي، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن عبد القاهر الأسدي، أَنا أَبُو عَلى بن شاذان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد، وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العبّاس بن نجيح،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في كتاب ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٣٢ ضمن ترجمة بشر بن الحسين الأصبهاني الهلالي، وانظر البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: أبي الهندي، وهو الصواب. وسيرد في الحديث التالي: «أبي الهندي» عن تاريخ بغداد. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٥٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ١٧١ ضمن ترجمة أبي العيناء محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمان.

نا مُحَمَّد بن القاسم النحوي أبُو عَبْد اللّه، نا أبُو عاصم، عَن أبي الهندي (١) ، عَن أنس [أُتي النبي عَنِي بطائر، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي] (٢) ـ زاد الأدمي: جئني بأحب خلقك إليك يأكل معي ـ فجاء علي فحجبته بأحب خلقك إليك يأكل (٣) معي ـ فجاء علي فحجبته وفي حديث الخطيب: فحجبته (٤) مرتين، فجاء في الثالثة، وقال الأدمي فحجبته، ثم الثالثة وقالا: \_ فأذنت له، فقال: «يا علي، ما حَبَسَك؟» قال: هذه ثلاث مرات، قد جئتها ـ وقال الأدمي: قد جئت ـ فحجبني أنس، قال: «لِمَ يا أنس؟» قال: سمعت دعوتك يا رَسُول الله ـ وقال الأدمي قلت: لأني سمعت دعوتك وقالا: \_ فأحببتُ أن يكون رجلاً من قومي، فقال النبي عَنِي: «الرجل يحبّ قومه» [٢٨٠٠].

أَخْبَوَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن المُظَفِّر، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُحَمَّد بن عَلَي بن عَبْد الوهاب، وأم البهاء فاطمة بنت عَلَي بن الحسَين بن جدا قالوا: أنا مُحَمَّد بن عَلَي بن عَلَي بن عَلَي، أَنا عَلَي بن عمر بن مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن إسحاق المدائني سنة عشر وثلاثمائة، نا عَبْد اللّه بن عَلي بن الحسَن، نا مُحَمَّد بن عَلي، نا الحكم بن مُحَمَّد بن سليم (٥)، عَن أنس بن مالك (٦) قال:

أهدي لرَسُول الله على طير مشوي، فقال: «اللّهم أدخل علي من تحبّه وأحبّه يأكل معي من هذا الطير»، فجاء على بن أبي طالب، فقلت: إن رَسُول الله على على حاجة، فرجع، ثم قال النبي على: «اللّهم أدخل» ـ زاد ابن السبط على وقالوا ـ من تحبه وأحبّه يأكل معي من هذا الطير، فجاء على بن أبي طالب، فقلت: رَسُول الله على حاجة، فرجع ثم قال النبي على: «اللّهم ادخل ـ زاد ابن السبط: على ـ من تحبه وأحبه يأكل معي من هذا الطير»، فجاء على بن أبي طالب، فقلت: إن رَسُول الله على حاجة، فدفعني ودخل، فقال رَسُول الله على على حاجة، فدفعني ودخل، فقال رَسُول الله على على عاجة، فدفعني ودخل، فقال أرسُول الله على على عاجة على عاجة على على خاجة على داخل الله يؤلن يردني رَسُول الله على على على على على على قال الله يؤلن الله على قال الله سمعتك تدعو فأحببتُ أن

<sup>(</sup>١) الأصل وم: «أبي المهتدي» والمثبت عن تاريخ بغداد، وقد نبهنا إلى ذلك في سند الحديث السابو.

<sup>[</sup>٢] ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و« ز »، واستدرك لتقويم الخلل في السياق عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول هذه الزيادة عن الأدمى؟!.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «فحجبه» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م و" ز ": نا الحكم بن محمد، نا محمد بن سليم.

٦) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨ وفيها: رواه الحاكم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره.

يكون رجلاً من قومي، فقال رَسُول الله ﷺ: «لستَ بأوّل رجل أحبّ قومه»[٨٧٨١].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص، نا حاتم بن الليث، نا عُبَيْد الله بن موسى، عَن عيسى بن (١) عمر القارىء، عَن السّدِي، نا أنس بن مالك قال:

أُهدي إلى رَسُول الله ﷺ أطيار، فقسمها وترك طيراً، فقال: «اللّهم اثتني بأحب خَلْقِك إليك يأكل (٢) معه من ذلك العلي عن هذا الطير»، فجاء عَليّ بن أبي طالب، فدخل يأكل (٢) معه من ذلك الطير.

قال الدارقطني: تفرّد به عيسى بن عمر عن السّدّي.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشيري، نا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو الحِيري.

**ح وأخبرتنا** أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى (٣)، نا الحسَن بن حمّاد ـ زاد ابن المقرى : الورّاق ـ نا مسهر بن عَبْد الملك بن سلع ـ ثقة ـ نا ـ وقال ابن المقرى : عن ـ عيسى بن عمر ، عَن إسْمَاعيل السّدى ، عَن أنس ـ زاد ابن حمدان : بن مالك ـ .

أن النبي على كان عنده طائر، فقال: «اللّهم ائتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا الطير»، فجاء أبُو بكر فردّه، ثم جاء عمر وقال الحيري: عثمان وفردّه، ثم جاء عليّ، فأذن له[٨٧٨٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين عاصم بن الحسَن، [أنا أبو عمر بن مهدي] (٤) أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن، نا يوسف بن عدي، نا حمّاد بن المختار الكوفي، نا عَبْد الملك بن عُمَير، عَن أنس بن مالك (٥) قال:

أُهدي لرَسُول الله ﷺ طائر، فوضع بين يديه، فقال: «اللّهم ائتني بأحبّ خَلْقك إليك يأكل معي»، قال: فجاء عَلي بن أبي طالب، فدقّ الباب، فقلتُ: من ذا؟ قال: أنا عَلي،

<sup>(</sup>١) بالأصل وز: «عن» تصحيف، والتصويب عن م.

٢) كذا بالأصل، وفي م و ( ز »: فأكل.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، و« ز »، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) من هذه الطريق رواه في البداية والنهاية ٧/ ٣٨٨.

فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، حتى فعل ذلك ثلاثاً، فجاء الرابعة، فضربَ الباب برجله فدخل، فقال النبي ﷺ: «ما حَبَسَك؟» قال: قد جئت ثلاث مرات [فيحبسني أنس](١) فقال النبي ﷺ: «وما حملك على ذلك؟» قال: قلت: كنتُ أحبّ أن يكون رجلاً من قومي(٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عَلي بن الحسَن بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَبِي أَبُو طاهر، قالا: أنا أَبُو طاهر (٣)، فالا: أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه، نا حمزة بن القاسم الهاشمي، نا مُحَمَّد بن الهيثم، نا يوسف بن عدي، نا حمّاد بن المختار من أهل الكوفة، عَن عُبْد الملك بن عُمَير، عَن أنس قال:

أُهدي لرَسُول الله ﷺ طائر، فوضع بين يديه فقال: «اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك ليأكل»، قال: فجاء عَلي فدق الباب، فقلت: من ذا؟ فقال: أنا عَلي، فقلت: النبي ﷺ على حاجة، فرجع ثلاث مرات كل ذلك يجيء، [فأقول له فيذهب حتى جاء في المرة الرابعة فقلت له مثل ما قلت في الثلاث مرات](٤) قال: فضرب الباب برجله، فدخل، فقال النبي ﷺ: «ما حَبَسَك؟» قال: قد جئت ثلاث مرات كل ذلك يقول: النبي ﷺ على حاجة، فقال النبي ﷺ: «ما حملك على ذلك؟» قلت(٥): كنت أحبّ أن يكون رجلاً من قومي.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن أَبِي صالح، أَنا أَبُو بكر بن خلف، نا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا عَبْدَان بن يزيد بن يعقوب الدقاق ـ بَهَمَذَان (٢) ـ نا إِبْرَاهيم بن الحسين الكسائي، نا أَبُو توبة. الربيع بن نافع الحلبي، نا حسين بن سُلَيْمَان، عَن عَبْد الملك بن عُمَير، قال:

كنا عند أنس بن مالك، فدخل علينا مُحَمَّد بن الحَجّاج يشتم عَليَّ بن أَبي طالب، قال [أنس] (٧) ويحك أنت الشاتم علياً، كنتُ خادماً للنبي ﷺ، إذ أُهدي له طائر، فذكر الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) الزيادة للإيضاح عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٢) كتب بعدها في المطبوعة: (هذا) آخر الجزء الرابع والتسعين بعد الأربعمئة من الفرع.

<sup>(</sup>٣) كذا «قالا: أنا أبو طاهر» بالأصل وم والمطبوعة، ويبدو أنها مكررة.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم استدرك لتقويم المعنى ورفع الخلل في السياق عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و" ز »، وفي المطبوعة: "قال» ويعني به على كل حال: أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: بالدال المهملة، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٧) زيادة للإيضاح، وهو المعنى كما يفهم من السياق.

قال الحاكم: لم نكتبه إلاَّ بهذا الإسناد(١).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو القَاسم زاهر الشَّحَامي، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى الصابوني، أنا أَبُو سعيد الرازي، نا مُحَمَّد بن أيوب الرازي، أنا مسلم بن إبْرَاهيم، نا الحارث بن نبهان، نا إسْمَاعيل رجل من أهل الكوفة، عن أنس بن مالك.

أن رَسُول الله ﷺ أُهدي له طير، ففرق بعضها في نسائه، ووضع بعضها بين يديه، فقال: «اللّهم سق أحبّ خلقك إليك يأكل معي».

قال: وذكر حديث الطير [٨٧٨٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن مندوية، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُوسى، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن زكريا، نا إسْمَاعيل بن أَبان، نا عَبْد الله بن مسلم المُلائى، عَن أَبيه، عَن أنس قال:

أهدت أم أيمن إلى رَسُول الله ﷺ طيراً مشوياً، فقال: «اللّهم اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي منه»، فجاء عَلي فأكله معه [٨٧٨٤].

اخبرتناه أعلى من هذه - أو أتم (٢) - أم المجتبى فاطمة العلوية، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أنا أبُو بكر بن المقرىء، أنا أبُو يَعْلَى، نا أبُو هشام، نا ابن فُضَيل، نا مسلم المُلاَئي، عَن أنس قال:

أهدت أم أيمن إلى النبي عَلِيَّةً طيراً مشوياً، فقال: «اللهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير»، قال أنس: فجاء علي، فاستأذن، فسمع النبي عَلِيَّةً صوته، فقال: «ائذن له»، فدخل وهو موضوع بين يديه، فأكل منه وحمد الله(٣)[٨٧٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن سعيد، نا<sup>(٤)</sup> وأَبُو النجم بدر بن عَبْد الله الشَّيْحي، أَنا أَبُو الطيب ظفران بن الشَّيْحي، أَنا أَبُو الطيب ظفران بن الحسَن بن الفيرزان النحاس المعروف بالفأفاء سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، نا أَبُو هارون

انظر البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>Y) كذا بالأصل: «أو أتم» وفي م و « ز »: أعلى من هذا وأتم.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٧/ ٣٨٩ من هذه الطريق، وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: أنبأنا. . . أنبأنا.

 <sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٣٦٩ ضمن ترجمة ظفران بن الحسن بن الفيرزان الدينوري، أبي
 الطيب النخاس.

موسى بن مُحَمَّد بن هارون الأنصاري، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عاصم الرازي، نا حفص بن عمر المهرقاني.

ح قال: وأنا أبُو بكر عَبْد القاهر بن مُحَمَّد بن عترة (١) المَوْصِلي، نا أَبُو هارون موسى بن مُحَمَّد الأنصاري الزُرَقي، نا أَحْمَد بن عَلي الخَرّاز(٢)، نا مُحَمَّد بن عاصم الرازي، نا حفص بن عمر المهرقاني.

نا النجم بن بشير (٣)، عَن إسْمَاعيل بن سُلَيْمَان الرازي [أخي إسحاق بن سليمان الرازي] (٤) عَن عَبْد الملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عطاء، عَن أنس بن مالك قال:

أُتي النبي ﷺ بطائرٍ، فقال: «اللّهم اثتني بأحب خَلْقِك إليك يأكل معي من هذا الطائر»، فجاء عَلي بن أبي طالب، فدق الباب، وذكر الحديث[٨٧٨٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن الحَسَناباذي، أَنا أَحُمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو العباس الكوفي، أَنا مُحَمَّد بن سالم بن عَبْد الرَّحمن الطِّحّان الأَزْدي، نا أَحْمَد بن النضر بن الربيع بن سعد مولى جعفر بن عَلي، حدَّثني سُلَيْمَان بن قرم، عَن مُحَمَّد بن عَلي السّلمي، عَن أَبِي حُلَيفة العُقيلي، عَن أنس بن مالك قال:

كنت أنا وزيد بن أرقم نتناوب النبي على فأتته أم أيمن بطير أُهدي له من الليل، فلما أصبح أتته بفضله فقال: «ما هذا؟» قلت (٥): فضل الطير الذي أكلت البارحة، فقال: «أما علمت أنّ كلّ صباح يأتي برزقه، اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» قال: فقلت: اللّهم اجعله من الأنصار، قال: فنظرتُ فإذا عَلي قد أقبل، فقلت له: إنّما دخل رَسُول الله على السّاعة فوضع ثيابه، فسمعني أكلّمه فقال: «من هذا الذي تكلمه؟» قلت: عَليّ، فلمّا نظر إليه قال: «اللّهم أحبّ خلقك إليك وإليّ» [٢٨٨٨].

ورُوي عن سفينة عن النبي ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا عَبْد الأعلى بن واصل، نا عون بن سلام،

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «عمره» وفي م: «عمره» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل وم، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول والمطبوعة وتاريخ بغداد، وفي البداية والنهاية: الحكم بن شبير.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن م وتاريخ بغداد والبداية والنهاية . (٥) الأصل وم، وفي المطبوعة: «قالت» وهو أشبه.

أَنَا سهل بن شعيب، عَن بُرَيْدة بن سفيان، عَن سفينة، وكان خادماً لرَسُول الله ﷺ قال:

أُهدي لرَسُول الله ﷺ طوائر، قال: فرفعت أم أيمن بعضها، فلما أصبح أتته بها، فقال: «أَوَلم أنهاك أن فقال: «ما هذا يا أم أيمن؟» فقالت: هذا بعض ما أُهدي لك أمس، فقال: «أَوَلم أنهاك أن ترفعي لأحدِ أو لغدِ طعاماً، إنّ لكل غدِ رزقه»، ثم قال: «اللّهم أدخل أحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر»، فدخل عَليّ، فقال: «اللّهم وإلي» إلى (١٠٩٨٨٨١٠).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن ظفر بن الحسَين الناطقي، قالا: أنا أبُو الحسَين بن النقور، أنا أبُو طاهر المُخَلِّص، نا أبُو القاسم البغوي، نا القَوَاريري، نا يونس بن أرقم، نا مُطير، عَن ثابت البَجَلي، عَن سفينة مولى رَسُول الله عَلَيْهُ قال:

أهدت امرأة من الأنصار إلى رَسُول الله ﷺ طائرين بين رغيفين، ولم يكن في البيت غيري وغير أنس، فجاء رَسُول الله ﷺ، فدعا بغدائه، فقلت: يا رَسُول الله قد أهدت لك امرأة من الأنصار هدية، فقدمت الطائرين إليه، فقال رَسُول الله ﷺ (٢): «اللّهم اثتني بأحبّ خلقك إليك وإلى رسولك»، فجاء عَلي بن أبي طالب، فضرب الباب ضرباً خفيفاً، فقلت: من هذا؟ قال: أبُو الحسَن، ثم ضرب الباب ورفع صوته، فقال ﷺ: «من هذا؟» قلت: عَلي بن أبي طالب، قال: «افتح له»، ففتحتُ له، فأكل معه رَسُول الله ﷺ من الطيرين حتى فنيا.

واخبرتنا به أم المجتبى قالت: قُرىء على إبْرَاهيم ، أَنا ابن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا عُبَيْد اللّه القَوَاريري، نا يونس بن أرقم، نا مُطير<sup>(٣)</sup> بن أَبي خالد، عَن ثابت البَجَلي، عَن سفينة صاحب دار<sup>(٤)</sup> النبى ﷺ قال:

أهدت امرأة من الأنصار إلى رَسُول الله عَلَيْ طيرين بين رغيفين، وكان رَسُول الله عَلَيْ في المسجد، لم يكن في البيت غيري وغير أنس بن مالك، فجاء رَسُول الله عَلَيْ، فدعا بالغذاء، فقلت: يا رَسُول الله قد أهدت لك امرأة هدية، فقدّمت إليه الطير(٥)، فقال: «اللّهم التني بأحبّ خلقك» ـ أحسبه قال: «إليك وإلى رسولك» ـ قال: فجاء عَلى، فضرب الباب

<sup>(</sup>١) «إلى» سقطت من « ز »، والمطبوعة. وهي موجودة في م.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: من هذا، سقط من م. (٣) في م: مطلب.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م، و" ز "، والمطبوعة: زاد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: الطيرين.

ضرباً خفيفاً، فقلت: من هذا؟ قال: أبُو الحسَن، ثم ضرب، ورفع صوته فقال رَسُول الله ﷺ فقتحتُ، فأكل مع رَسُول الله ﷺ من الطيرين (١) حتى فنيا (٢).

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، قالا: نا<sup>(٣)</sup> وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا<sup>(٣)</sup> أَبُو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنا مُحَمَّد بن أَبِي السَّرِي الوكيل، نا أَبُو عُبَيْد اللّه مُحَمَّد بن عِمْرَان المَرْزُباني، نا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد<sup>(٥)</sup> بن عَبْد الرحيم المؤدب، حدَّثني عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الحاسب، حدَّثني أَبِي، حدَّثني خُزيمة بن خازم<sup>(٦)</sup>، حدَّثني أمير المؤمنين المنصور، حدَّثني أَبِي مُحَمَّد بن عَلي، حدَّثني أَبِي عَلي بن عَبْد الله، حدَّثني أَبِي عَبْد الله بن العباس قال:

كنت أنا وأبي العبّاس بن عَبْد المطلب جالسين عند رَسُول الله عَلِيَّة إذ دخل علي بن أبي طالب، فسلّم، فرد عليه رَسُول الله عَلَيْة وبشّ به، وقام إليه فاعتنقه وقبّل بين عينيه، وأجلسه عن يمينه، فقال العباس: يا رَسُول الله أتحبّ هذا؟ فقال النبي عَلَيْة: «يا عمّ رَسُول الله، والله لله أشد حبّاً له منّي، إنّ الله جعل ذرية كلّ نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب هذا» [٢٨٩٨].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعِيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنا عمر بن أَحْمَد بن عمر، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي \_ إملاء \_ ببغداد، نا يعقوب بن إسحاق القُلُوسي، نا الحارث بن مُحَمَّد المكفوف، نا أَبُو بكر بن عياش، عَن معروف (٧) بن خربوذ، عَن أَبِي الطُّفَيل، عَن أَبِي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسْأَلَ عن أربع: عن علمه ما عمل به، وعن ماله مما (^) اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا (٩) أهل البيت ، فقيل: يا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل هنا، وفي م: الطير.

 <sup>(</sup>٢) رواه من هذه الطريق ابن كثير في البداية والنهاية - ٧/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: أنبأنا... أنبأنا.

 <sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٣١٦ ضمن ترجمة محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحيم.

<sup>(</sup>٥) «بن أحمد» ليس في المطبوعة. (٦) الأصل وم: حازم، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «خروف» تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>A) الأصل و « ز » «ما» والتصويب عن م . (٩) في « ز »: «حب أهل البيت» .

رَسُول الله، ومن هم؟ فأومأ بيده إلى عَلى بن أبي طالب[١٨٧٩٠].

## آخر الثاني والخمسين بعد الثلاثماثة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الله الكاتب، نا مُحَمَّد بن جرير الطبري، نا مُحَمَّد بن عيسى الدّامغاني، حدّثني مسمع بن عدي، نا شاه بن الفضل، عن ابن المبارك، عن حيوة، عن شريح بن هانيء، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما خلق الله خلقاً كان أحبّ إلى رَسُول الله على من على .

غريب جداً.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن (١)، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الفضل الزهري، نا أَبُو القاسم البغوي، حدِّثني إِبْرَاهيم بن سعيد الطبري [نا] (٢) الأسود بن عامر، عَن جعفر الأحمر، عَن عَبْد الله بن عطاء، عَن ابن بُرَیْدة، عَن أَبیه قال: كان أحبّ النساء لرّسُول الله ﷺ فاطمة، ومن الرجال عَلي (١٥٤ ١٨٥٩).

رواه الترمذي(٤) عن إبْرَاهيم بن سعيد.

أخْبَرَنا... (°) ابن طاوس، نا عاصم بن الحسّن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله مولى بني [هاشم] (۲)، نا أَبُو سفيان، نا هُشَيم، عَن العوام بن حَوْشَب، عَن عُمير بن جميع قال: دخلت مع أمي على عائشة (۷)، قالت: أخبريني كيف كان حبّ رَسُول الله ﷺ لعَلي؟ فقالت عائشة: كان أحب [الرجال] (۸) إلى رَسُول الله ﷺ، لقد رأيته وما (۹) أدخله تحت ثوبه وفاطمة وحسناً وحسيناً، ثم قال (۱۰): «اللّهم هؤلاء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»، قالت: فذهبت لأدخل

<sup>(</sup>١) في م: أحمد بن الحسين، تصحيف، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م، لتقويم السند. (٣) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها (رقم ٣٩٦٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، وفي « ز »، تقرأ: «شم» واللفظة استدركت عن م.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «بنت» وفوقها ضبتان، ومكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل وم، والمثبت عن المطبوعة، وهي فيها مستدركة بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم، وفي المطبوعة: وقد. (١٠) «ثم قال» مكانها بياض في م.

رأسي [فدفعني](١)، فقلت: يا رَسُول الله، أو لستُ من أهلك؟ قال: «إنّك على خير، إنك على خير، إنك على خير».

كذا قال، وقلته، وإنما [هو](١) جُمَيع بن عُمَير.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن . . . . (٢) المصري المشق - أنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الكاتب البغدادي، نا أَبُو بكر عَبْد اللّه بن سُلَيْمَان . . . (٢) - ببغداد - نا مُحَمَّد بن عَلي الثقفي، نا المِنْجَاب، أَنا شريك، عَن الأعمش، عَن جُمَيع بن عُمير . . . (٢) ، عَن عمته أنها سألت عائشة : مَنْ كان أحبّ الناس إلى رَسُول الله ﷺ؟ قالت : فاطمة . . . . (٢) أسألك عن الرجال، قالت : زوجها .

وجُمَيع سمع هذا الحديث من عائشة حين سألتها عمته عنه.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللّه [نا (٣) محمد] بن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن الفارسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي شُرَيح، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن الفارسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن الله (٥) ، أَنا ابن أَبِي صاعد، نا يوسف بن مُحَمَّد بن سابق القرشي، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد اللّه (٥) ، أَنا ابن أَبِي غنيّة (٢) ، عَن أَبِيه، عَن أَبِي إسحاق الشيباني، عَن جُمَيع بن عُمَير، عَن عائشة قال:

[دخلت عليها] (٧) مع أمي وأنا غلام، قال: فذكرت علياً، فقالت عائشة: ما رأيت رجلاً قط كان أحبّ إلى رَسُول الله ﷺ من امرأته.

قال: ونا يَحْيَى، نا يوسف بن موسى القطان، نا عبيد الله بن موسى، نا جعفر الأحمر.

ح قال: ونا يَحْيَىٰ، نا عبد الأعلى بن واصل، نا أَبُو غسان، عَن جعفر الأحمر، عَن الشيباني أخبرني (^) جُمَيع بن عُمَير قال: دخلت مع عمتي على عائشة، فذكر عن عائشة نحوه.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، والمثبت عن المطبوعة، وهي فيها مستدركة بين معكوفتين.

<sup>(</sup>۲) بياض بالأصل وم والكلمات غير واضحة في « ز ».

<sup>(</sup>٣) سقط بالأصل، والمستدرك عن م.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم، وفي المطبوعة: آنبانا أبو محمد [عَبْد الرحمن بن أحمد] بن أبي شريح.

<sup>(</sup>٥) في م: عبد (بعدها بياض). (٦) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمستدرك عن م. والكلام غير مقروء في " ز ".

<sup>(</sup>A) بالأصل: "أحمد بن جميع..." والمثبت عن م، و" (x)

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، نا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَبُو القاسم البغوي، نا الوليد بن شجاع، نا ابن أَبي غَنية، نا أَبي، عَن أَبي إسحاق الشيباني، عَن جُمَيع، عَن عائشة قال: دخلت عليها مع أمي وأنا غلام، فذكرت لها علياً، فقالت عائشة: ما رأيتُ رجلاً كان أحب إلى رَسُول الله عليه منه، ولا امرأة أحب إلى رَسُول الله عليه من امرأته.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، وأَبُو بكر السمسار، قالا: أَنَّا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله، نا الحسَين بن إسْمَاعيل، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله المَخْرَمي، نا أَبُو السَّرِي، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الملك بن أَبِي غنيّة، [عن أبيه] (١) عَن أَبِي إسحاق الشيباني، عَن جُمَيع التيمي قال:

دخلتُ مع أمي على عائشة وأنا غلام، فذكرت لها علياً، فقالت: ما رأيت رجلاً قطّ كان أحبّ إلى رَسُول الله ﷺ من امرأته.

أحسب (٢) أن تكون عمته وأمه جميعاً سألتا عائشة.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ نا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن أَبُو النحاس المَوْصِلي .

وأخبرنا أبُو القاسم عَلي بن إبْرَاهيم العلوي، أَنا أبُو الحَسَين بن أَبي نصر، أَنا أَبُو بكر يوسف بن [القاسم] (٢) [الميانجي] (٤).

ح وَاخْبَرَنا أَبُو المظفر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

وأخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء قالوا:

أنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَد بن عَلي بن المُثَنّى، نا الحسَن بن حمّاد الكوفي، نا ابن أَبي غَنيّة، عَن أَبيه، عَن الشيباني، عَن جُميع بن عُمَير، قال:

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن م و« ز »، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) قسم من اللفظة مكتوب وقسم بياض، وفي م بياض، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والمستدرك عن م.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل واللفظة ليست في م، والمستدرك عن المطبوعة.

دخلت مع أمي على عائشة فسألتها عن عَلي، فقالت: ما رأيت رجلاً كان أحبّ إلى رَسُول الله ﷺ من امرأته.

وسقط من حديث العلوي: «عن أُبيه»، ولا بدّ منه.

اَخْهَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزَّيْدي، أَنا مُخَمَّد بن أَحْمَد بن عَلاّن، أَنا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن الحاكم، أَنا مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن، عَن كثير النّوا، عَن جُمَيع بن عُمَير، عَن عائشة قال:

قلت لها: مَنْ كان أحبّ الناس إلى رَسُول الله ﷺ؟ قال: قالت: أما من الرجال فعَلي، وأمّا من النساء: ففاطمُة [٨٧٩٢].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، نا أَبِي الأستاذ أَبُو القَاسم - إملاء - أنا السيد أبو (١) الحسن مُحَمَّد بن الحسين الحَسني، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن سعد بن حموية النسوي (٢)، نا أَبُو صالح الهيثم بن خالد، نا عَبْد السلام، عَن أَبِي الجَحّاف، عَن جُمَيع بن عُمَير الليثي، قال:

دخلت مع عُثْمَان على عائشة، فقلت لها: يا أم المؤمنين أيّ الناس كان أحبّ إلى رَسُول الله عَلَيْم؟ قالت: زوجها، وأيم الله عَلَيْم؟ قالت: زوجها، وأيم الله إنْ كان ما علمتُ صوّاماً قوّاماً جديراً أن يقول ما يحبّ الله.

الصواب: مع عمتي (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن المَغَازلي، وأَبُو صالح الحموي، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد رزق الله بن عَبْد الوهاب، أَنا (٤) أَبُو الحسين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الهيثم، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد التيم (٤)، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن العيد، نا موسى بن موسى، نا عَبْد العزيز بن بحر، نا أَبُو إدريس الكوفي تَليد (٥) بن سُلَيْمَان، عَن أَبِي الجحّاف (٦) داود بن أَبِي عوف، عَن جُمَيع بن عُمَير (٧) قال:

<sup>(</sup>١) الأصل: «ابن» تصحيف، وفي م: نا السيد ابن الحسين الحسني.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «التسوي» والمثبت عن م. (٣) يعني بدل قوله: «مع عثمان».

<sup>(</sup>٤) في م و « ز »: «أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن المُتَيَّم، نا أحمد بن محمد بن المتيم» والاسم الأول أبو الحسين ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٨٨/١٧.

ه) الأصل: «تلميذ»، وفي م: «ىلىد» والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) إعجامها مضطرب بالأصل وم، ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>V) ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٤٤٨.

دخلت مع عمتي على عائشة فقالت: يا أم المؤمنين أيّ الناس كان أحبّ إلى رَسُول الله ﷺ؟ قالت: فزوجها، إن كان صوّاماً، قوّاماً جديراً بالحق نقول (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا أَبُو بكر الخطيب.

ح، وأنا أبُو طالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن، وأبُو الفضل مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، وأبُو بكر بن شجاع قالوا: أنا أبُو مُحَمَّد التميمي، أَنا أبُو الحسين أحْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الحافظ ـ إملاء ـ سنة ثمان أحْمَد بن حمّاد الواعظ، نا أبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الحافظ ـ إملاء ـ سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، نا عَلي بن سهل، نا عَلي بن قادم، نا عَبْد السلام بن حرب، عَن أبي الجَحّاف، عَن جُمَيع بن عُمَير، قال:

دخلت مع عمتي على عائشة، فقالت عمتي لعائشة: من كان أحبّ الناس إلى رَسُول الله ﷺ؟ قالت: فاطمة، قالت: من الرجال؟ قالت: زوجها.

حدّثني أبُو القاسم محمود بن عَبْد الرَّحمن البُسْتي، أَنا أبُو بكر بن خَلف، أَنا الحاكم أَبُو عَبْد الله، نا أَبُو بكر بن أَبي دارم الحافظ ـ بالكوفة ـ نا المنذر بن مُحَمَّد بن المنذر، نا أَبي، حدّثني عمي الحسَين، عَن (٣) سعيد بن أَبي الجهم، عَن أَبيه، عَن أَبان بن تغلب، عَن جُميع بن عُمَير قال:

دخلت مع عمتي على عائشة فسألتها: من كان أحبّ الناس إلى رَسُول الله ﷺ؟ فقالت: فاطمة، فقلت: من الرجال؟ قالت: زوجها.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم محمود بن عَبْد الواحد بن عمر بن مُحَمَّد ممله الضرير، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بكر بن عَبْد الرَّحمن الخَلاّل ـ بمصر ـ نا عَبْد الرحمن بن موسى المكي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا عَلي بن هاشم، وأَبُو أَحْمَد بن داود بن موسى المكي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا عَلي بن هاشم، وأَبُو آمريم] (٤) عَبْد الغفار بن القاسم، عَن أَبِي الجَحّاف داود بن أَبِي عوف، عَن معاوية بن ثعلبة قال: قال رجل. . . . (٥) أخبرني بأحبّهم إليك، قال: أحبّهم إليّ أحبّهم إلى رَسُول الله عَيْق،

<sup>(</sup>١) في « ز »، وم: إنما أسألك.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي م و« ز »: بالحق يقول.

<sup>(</sup>٣) في م و ( ز ): حدَّثني عمي الحسين بن سعيد بن أبي الجهم.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن لسان الميزان (ترجمته).

<sup>(</sup>a) بياض بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: قال رجل لأبي ذر: أي الناس أحب إليك؟.

ثم قال: أي وربّ الكعبة إن أحبّهم إليّ أحبّهم إلى رَسُول الله ﷺ، وأشار بيده إلى عَلي بن أبى طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن مكي، أَنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلى الكاتب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي بن عيسى، قالا: أنا أَبُو القَاسم البغوي، نا داود بن رشيد، نا عَلي بن هاشم، نا أَبُو الجَحّاف، عَن معاوية بن ثعلبة قال:

أتى رجل أبا ذرّ وهو جالس في مسجد النبي عَيَّةٍ، فقال: يا أبا ذرّ أَلاَ تخبرني بأحبّ الناس [إليك] (١) فإنّي أعرف أن أحبّهم إليك أحبّهم إلى رَسُول الله عَيَّةٍ، قال: أي ورَبّ الكعبة، إنّ أحبّهم إلى رَسُول الله عَلي، وهو يصلى أمامه.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو عثمان البَحيري، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن (٢) بن أَحْمَد بن سُلَيم النّجّاد البغدادي، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن الهَمْدَاني، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، نا إِسْمَاعيل بن أبان الورّاق، نا عمرو بن ثابت، عَن يزيد بن أَبى زياد، حدّثني ابن أخى زيد بن أرقم قال:

دخلت على أم سَلَمة زوج النبي عَلَيْم، فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قالت: من الذين يسبّ فيهم رَسُول الله عَلَيْم؟ قلت: لا والله يا أمه، ما سمعت أحداً يسبّ رَسُول الله عَلَيْم، قالت: بلى والله إنّهم يقولون: فعل الله بعَلي ومن يحبه، وقد كان والله رَسُول الله عَلَيْم يحبّه.

كتب إليَّ أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القَاسم غانم بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله.

ثم أخبرنا أبُو المعالي عَبْد الله بن أحْمَد بن مُحَمَّد الحُلْواني، أَنا أَبُو عَلي.

قالوا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجاج بن رشدين، نا يوسف بن عَدِي الكوفي، نا عمرو بن أَبي المِقْدَام، عَن يزيد بن أَبي زياد، عَن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن م.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «محمد بن الحسين بن أحمد بن سليم البجاد البغدادي» قارن مع ترجمته في تاريخ بغداد ٢/ ٢١٤.

عَبْد الرَّحمن ابن أخي زيد بن أرقم قال:

دخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فقالت: من أين أنتم؟ فقلت: من أهل الكوفة، فقالت: أنتم الذين تشتمون النبي عَيَّة؟ فقلت: ما علمنا أحداً يشتم النبي عَيَّة، قالت: بلى، أليس يلعنون علياً، ويلعنون مَنْ يحبّه؟ وكان رَسُول الله عَيِّة يحبّه.

أَنا عَبِي بن عَلَي، أَنا أَبُو الطَّاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا أَبُو القاسم البغوي، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، نا شريك، عَن أَبِي ربيعة الأيادي، عَن ابن بُرْيَدة، عَن أَبِيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أمرني الله تعالى بحبّ أربعة، وأخبرني أنه يحبّهم، إنّك يا عَلَي منهم، إنّك يا عَلَي منهم،

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا إِبْرَاهيم، إبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو الأزهر، نا مكي بن إِبْرَاهيم، نا فِطْر بن خَليفة، عَن أَبِي إسحاق، عَن أَبِي عَبْد الله الجَدَلي قال:

دخلت على أم سَلَمة فقالت: يا أبا عَبْد الله أيسبّ رَسُول الله ﷺ فيكم وأنتم أحياء؟ قال: قلت: سبحان الله، وأنّى يكون هذا؟ قالت: أليس يُسبّ عليّ ومن يحبّه؟ قلت: بلى، قال: أليس كان رَسُول الله ﷺ يحبّه (١)؟.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حدّثني أبي، نا يَحْيَىٰ بن أَبي بُكَير، نا إسرائيل، عَن أَبي إسحاق، عَن أَبي عَبْد الله الجَدَلى قال:

دخلت على أم سَلَمة فقالت لي: أيسبّ رَسُول الله ﷺ فيكم؟ قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها، قالت: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ سبّ علياً فقد سبّني» [۸۷۹۳].

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنا أَبُو الفتح منصور بن الحسَين بن عَلي، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن محمود، قالا: أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إسحاق التُّسْتَري ـ بتُسْتَر ـ نا الحسَن بن عَلي بن عفّان، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا عيسى بن

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩١ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ٢٢٨/١٠ رقم ٢٦٨١٠ مسند أم سلمة (طبعة دار الفكر)، ٦/٣٢٣ (الطبعة الأولى).

عَبْد الرَّحمن النَّخْعي (١)، عَن السِّدِي (٢)، عَن أَبِي عَبْد الله الجَدَلي قال: قالت لي أم سَلَمة: أيسبّ رَسُول الله ﷺ فيكم على المنابر؟ قال: قلت: وأيّ ذلك؟ قالت: أليس يُسبّ عليّ ومن يحبّه؟ فأشهد أن رَسُول الله ﷺ كان يحبّه.

كذا قال: النَّخَعي، وإنما هو البَّجلي، ساكن الجيم، وبنو بَجْلة بطن من سُلِّيم.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو الفقيه.

ح وأخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خَيْنَمة، نا عَبْد الله بن موسى، أَنا عيسى بن عَبْد الرَّحمن البَجْلي، عَن السُّدي، عَن أَبِي عَبْد الله الجَدَلي قال:

قالت أم سَلَمة: أيسبّ رَسُول الله ﷺ على المنابر؟ قلت: وأيّ ذلك؟ قالت: أليس يسبّ عليّ ومن يحبّه؟ فأشهد أن رَسُول الله ﷺ كان يحبّه.

أَخْبَونَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الفتح عَبْد الرزاق بن عَبْد الكريم بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جعفر الجُرْجاني، نا مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف الأصم، نا مُحَمَّد بن الحسين بن أَبي الحنين، نا إسْمَاعيل بن أبان الوراق (٣)، حدّثني عمرو (٤)، عَن (٥) إسْمَاعيل السُّدِي قال: وقال (٦) قيس بن أَبي حازم: سمعت أم سلمة زوج النبي عَيْ تقول: من سبّ علياً وأحباءه فقد سبّ رَسُول الله عَيْ ، وأشهد أن رَسُول الله عَيْ أَن رَسُول الله عَيْ عَن يَحْبُه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمر، أَنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، نا أَبُو الحسين بن سمعون، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر، نا أَحْمَد بن موسى بن يزيد، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و« ز »، وسينبه المصنف إلى أن الصواب: البجلي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/٥٥.

 <sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، راجع الحاشية السابقة، فقد ذكره المزي في شيوخ عيسى بن عبد الرحمن البجلي.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢/١١٧.
 (٤) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: «عمر».

<sup>(</sup>٥) في م: «عمرو بن إسماعيل السدي». تصحيف، راجع في تهذيب الكمال ترجمة: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و « ز ».

إِبْرَاهِيم بن الحسن الثعلبي، نا يَحْيَىٰ بن يعلى، نا عَبْد الله بن موسى، عَن أَبِي الزُّبَير، عَن جابر (١) قال:

دخل علينا رَسُول الله ﷺ ونحن في المسجد، وهو آخذ بيد عَلي، فقال النبي ﷺ: «ألستم زعمتم أنكم تحبوني؟» قالوا: بلى يا رَسُول الله، قال: «كَذَبَ مَنْ زعم أنه يحبّني ويبغض هذا»[٨٩٩٤].

[أخبرنا (٢) أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسن (٣) بن سوسن في كتابه، وأخبرني أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السّنجي عنه، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الأدمي، نا أحمد بن موسى بن (٤) يزيد الشطوي، أنبأنا إبراهيم بن الحسين التغلبي، أنبأنا يحيى بن يعلى، أنبأنا عبيد الله بن موسى (٤)، عن أبي الزبير عن جابر قال:

دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في المسجد، وهو آخذ بيد علي فقال النبي ﷺ: «أليس زعمتم أنكم تحبوني؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا» [٨٧٩٥].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي الأنصاري قلت له: قُرىء على أَبِي الحسَن [علي] (٥) بن إِبْرَاهيم بن عيسى الباقلاني المقرىء وأنت حاضر، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العباس الورّاق ـ إملاء ـ حدّثني أَبِي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مِرْدَاس البصري، حدّثني مُحَمَّد بن مسلم، عَن الربيع بن بدر، عَن أَبِي هارون، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلى: «يا عَلى، كذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك» (١) [٨٧٩٦].

<sup>(</sup>١) رواه من طريقه في البداية والنهاية ٧/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) الحديث التالي سقط من الأصل، وهو موجود في « ز » وم، والمطبوعة، نثبته هنا تعميماً للفائدة، وقد استدرك بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٣) (بن الحسن) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين ليس في م، من قوله: بن يزيد، إلى هنا.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن م، واللفظة ليست في الأصل. (٦) انظر البداية والنهاية ٧/ ٣٩١.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن الحسَين بن أَبِي علاّنة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا هلال بن بِشْر، نا عَبْد الملك بن موسى الطويل، عَن أَبِي هاشم صاحب الرُمَان (۱)، عَن زَاذان، عَن سَلْمان الفارسي قال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول لعَلي: «محبّك محبّي، ومبغضك مبغضى» [۸۷۹۷] (۱)

أَنْ المُّبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَلي بن بَيَان (٣) الغافقي، نا أَبُو إِبْرَاهيم أَبُو أَخْمَد بن عَلي بن بَيَان (٣) الغافقي، نا أَبُو إِبْرَاهيم إِسْمَاعيل بن إسحاق الكوفي الأنصاري، نا أَبُو خالد عمرو بن خالد الواسطي، عَن أَبي هاشم الرّمّاني، عَن زَاذَان أَبي عمر، عَن سَلمان الفارسي قال:

رأيت رَسُول الله ﷺ ضرب فخذ عَلي بن أَبي طالب وصدره وسمعته يقول: «محبّك محبّي، ومحبّي محبّ الله، ومبغضك مبغضي، ومبغضي مبغض الله»[۸۷۹۸].

قال ابن عدي (٤): وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، وكنا نتهم جعفر بن أَحْمَد بن بيان بهذا (٥).

قال: وأنا ابن عدي (٦)، نا عَبْد الله بن زيدان (٧)، نا مُحَمَّد بن عمرو بن حنان، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله الرقي، نا يونس بن أبي يعفور (٨)، نا عَلي بن نزار، عَن زياد بن أبي زياد الأسدي، حدِّثني جدي حيان قال: سمعت عَلي بن أبي طالب يقول:

قال لي رَسُول الله ﷺ: «إنّك تعيش على ملّتي، وتقتل على سُنّتي، من أحبّك أحبّني، ومن أبغضك أبغضني»[٨٧٩٩].

<sup>(</sup>١) هو أبو هاشم الرماني الواسطي، كان ينزل قصر الرمان بواسط، قيل اسمه يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن الأسود، وقيل: ابن أبي الأسود، وقيل ابن نافع.

روى عن زاذان أبي عمر الكندي (ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٨٨).

 <sup>(\*)</sup> الحديث في إسناده «عمرو بن خالد الواسطي» قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي وغيره: متهم بالوضع
 (المغنى في الضعفاء ٢/ ٤٨٣) وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٥ (ر).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٢٧ ضمن ترجمة عمرو بن خالد الكوفي.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وم، والصواب ما أثبت عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «قال: وأنا ابن عدي»، والمثبت عن م. (٥) الأصل وم: «هذا»، والمثبت عن الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٩٥ ضمن ترجمة على بن نزار بن حيان.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم و ( ز » والمطبوعة، وفي ابن عدي: عبد الله بن ناجية.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل وم، و« ز »، والمطبوعة، وعند ابن عدي: يعقوب.

الْخُبِرَف أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنا ابن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا ابن عَدِي (١)، نا مُحَمَّد بن جعفر بن يزيد الطَّبري (٢)، نا إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان الفارسي، أَنا ابن عَدِي (١)، نا مُحَمَّد بن جعفر بن يزيد الطَّبري (٣) الكوفي، نا عبادة (٤) بن زياد، نا عمر بن سعد، عَن عمر بن عَبْد الله الثقفي، عَن جده يعلى بن مرة الثقفي قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «من أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني، ومن عصى علياً فقد عصاني، ومن عصاني فقد أحبّ الله، عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أحبّ علياً فقد أجبني، ومن أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، لا يحبّك إلاَّ مؤمنٌ، ولا يبغضك إلاَّ كافر أو منافق»[١٨٨٠].

قال ابن عدي: وعبادة (٤) بن زياد هو من أهل الكوفة من الغالين في الشيعة، وله أحاديث مناكير في الفضائل.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الزيدي، أَنا أَبُو الفرج الشاهد، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن القاسم المحاربي، نا الحسن مُحَمَّد بن جعفر النجار (٥) النحوي، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن القاسم المحاربي، نا عباد بن يعقوب، أَنا عَلي بن هاشم، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أَبِي رافع، عَن عون بن عُبيْد الله، عَن أَبِي جعفر، وعن عمر بن عَلي، قالا: قال رَسُول الله عَلَيْم:

«إنّ الله تعالى عهد إليّ في عليّ عهداً، قلت: ربّ بينه لي، قال: اسمع يا مُحَمَّد، قال: إنّ علياً راية الهدى بعدي، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي أكرمتها المتقين (٢)، فمن أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني، فبشّره بذلك».

هذا مرسل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنِا أَبُو الحسَين بن النقور، وأَبُو منصور عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، قالوا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، وأَبُو الله بن أَحْمَد المكي، نا أَبُو جابر، نا الحكم بن مُحَمَّد، عَن

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣٤٩/٤ ضمن ترجة عبادة بن زياد الكوفي الأسدي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، وابن عدي: المطيري.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز »، والمطبوعة، وفي ابن عدي: النهمي.

<sup>(</sup>٤) الأصل: عباة، و في م والمطبوعة: «عباد بن زياد» والمثبت عبا دة بن زياد، عن ابن عدى.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: البكار.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: ألزمتها المتقين.

فِطْر، عَن أبي الطُّفَيل، عَن أم سَلَمة قالت:

أشهد أنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ أحبّ علياً فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغض علياً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله [٨٨٠١].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو غالب أَحْمَد بن عَلي بن الحسَين الحكي، قالا: [أنا أبو الحسين بن النقور](١) أنا أبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسَين، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا زهير بن مُحَمَّد، نا عَبْد الرِّزَاق، أنا الثوري، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زِرِ بن حُبيش قال:

سمعت علياً يقول: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي ﷺ إليّ أن لا يحبك إلاّ منافق (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن الحَسَناباذي، أَنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نا أَبِي، نا عَبْد النور بن عَبْد الله بن سِنَان، عَن الأعمش، عَن عَدِي بن ثابت، عَن مُحَمَّد، نا أَبِي، نا عَبْد النبي (٣) عَلَيْهُ: أنه لا يحبك إلاَّ مؤمن، ولا يبغضك إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، نا عيسى بن عَلي، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن إسْمَاعيل الأَيلي، نا الحسَين بن الحكم بن مسلم، أَنا أَبُو حفص الأعشى عمرو بن خالد، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زرّ، عَن علي عليه السلام قال: سمعته وهو يخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: عهد إليَّ رَسُول الله عَلَيْ أَنه لا يحبني إلاَّ مؤمن ولا يبغضني إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن م، و « ز ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون)ص ٦٣٤ والبداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: عهد إلىّ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٨٣/١ رقم ٦٤٢ (طبعة دار الفكر)، ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «لما» وفي « ز »، وم: «لمما» والمثبت عن المسند.

رَسُولَ الله ﷺ أنه لا يبغضني إلاَّ منافق، ولا يحبني إلاَّ مؤمنٌ.

قال(١): وحدّثني أبي، نا وكيع، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زِرّ بن حُبَيش، عَن عَلي قال: عهد إليَّ النبي ﷺ أنه لا يحبّك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي، أَنا يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل، أَنا عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع، نا الأعمش، عَن عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت الأنصاري، عَن زِرِّ بن حُبَيش الأسدي، عَن عَلي قال: عهد إليّ النبي الأمي أنه لا يحبني إلاَّ مؤمن ولا يبغضني إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلى بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، حدَّثني أَبي، نا يع.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسم (٢) بن عَلي، أَنا عمي أَبُو البركات عقيل بن العباس، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبي كامل، أَنا خال (٣) أَبي خَيْثَمة بن سُلَيْمَان.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن البَرّي، وأَبُو الفضل بن الفرات.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر بن القاسم، أَنا الحسن بن عَلي السُّلَمي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد، وأَبُو الحسَين أَحْمَد بن سلامة، قالا: أنا أَحْمَد بن عَلي بن الفرات، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله القصار، أَنا وكيع، عَن الأعمش.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا إِبْرَاهيم بن سعيد الحَبّال، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النّحاس، نا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله العَبْسي، نا وكيع بن الجَرّاح، عَن الأعمش.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر المغربي، أَنا أَبُو بكر الجَوْزَقي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الحسن، نا عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع، نا الأعمش.

<sup>(</sup>١) القائل عبد الله بن أحمد بن حنبل، والحديث في المسند ١٠٦١ رقم ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٢) في م: أبو القاسم علي بن إبراهيم. (٣) في م: خالي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن السُّري، وأَبُو مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصّلت، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصمد، نا أَبُو سعيد، نا وكيع، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو بكر، نا وكيع وأَبُو معاوية، عَن الأعمش.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر المغربي، أَنا أَبُو بكر الجَوْزَقي، أَنا أَبُو العباس الدَّغُولي، نا عَلي بن حرب المَوْصِلي الطائي، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عدى بن ثابت.

ح قال: وأنا الجَوْزَقي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن بلال البَزّار، نا الحَسَن بن مُحَمَّد بن الصباح الزَعْفَراني، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت.

ح قال: أنا الجَوْزَقي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الحسن، نا عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع، نا الأعمش، عَن عدي بت ثابت.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عُبَيْد اللّه (١) بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن سابور، نا واصل بن عبد الأعلى، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زرّ بن حبيش عن عَلي قال: عهد إلىّ النبي ﷺ أنه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنا عمر بن أَحْمَد بن عمر .

قالا: أنا أبُو الحسَين عَلي بن أَحْمَد الجيرُفْتي (٢) النسابة، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الخشاب (٣)، نا الحسَين بن مُحَمَّد بن الصباح الزعفراني، أَنا أبُو معاوية الضرير، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زِرّ بن حُبَيش، عَن عَلي قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد إليّ النبي الأمي أنه لا يحبّني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق.

كتب إليَّ أَبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وحدّثني أَبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: أحمد بن عبيد الله بن سابور.

<sup>(</sup>۲) الأصل وم: الجيرفي، والمثبت عن « ز ».(۳) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٨٤.

مُحَمَّد بن أبي نصر عنه، أَنا أبُو بكر الحيري، نا أبُو العباس الأصم، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زرّ قال:

قال عَلي: والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ الأمي ألاّ يحبني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، وأَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو عَالى بن السبط، وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عمر بن إِبْرَاهيم، نا إِسْمَاعيل بن الحكم الثقفي، نا أسبَاط، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن رجاء الزبيدي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، أَنا أَبُو الحسن بن أَبي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا مُحَمَّد بن جعفر الخرائطي، نا عمر بن شَبّة، نا عُبَيْد الله بن موسى، عَن الأعمش، عَن عدى بن ثابت، عَن زرّ بن حُبَيش قال:

قال عَلي بن أَبي طالب: والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إليّ أنه لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق.

وليس في حديث ابن قبيس: «ابن حُبَيش»، ولا قوله: «الأمّي».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو الحسن أَحْمَد بن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد بن الْجُمَد بن الْإسماعيلي، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن يعقوب، أَنا أَبُو جعفر البزاري، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يونس الكُدَيمي، نا عَبْد الله بن داود ـ يعني الخُرَيبي<sup>(۱)</sup> ـ نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زرّ بن حُبيش قال:

سمعت علياً يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة وتردّى بالعظمة إنه لعهد النبيّ الأميّ أنه لا يحبك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي عثمان وأَبُو طاهر القَصّاري.

<sup>(</sup>۱) إعجامها ناقص بالأصل، وفي م: «الخزيمي» والصواب ما أثبت عن « ز »، وقد مرّ التعريف به، راجع ترجمته في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٧/ ٣٩١.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن القَصَّاري، أَنا أبي.

قالا: أنا إسماعيل بن الحسن الصَّرْصَري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، قالا: نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن معاوية، نا عَبْد الله بن داود، عَن الأعمش، عَن عدى بن ثابت، عَن زرّ بن حُبيش.

أن علياً قال فيما أسرّ إليّ رَسُول الله ﷺ لا يحبني إلاَّ مؤمن ولا يبغضني إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

**ح وَاخْبَرَنا** أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا أَبُو خَيْثَمة، نا عبيد الله بن موسى، نا الأعمش، عَن عَدِي بن ثابت، عَن زِرّ بن حُبَيش، عَن عَلي قال:

والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة: إنه لعهد رَسُول الله ﷺ إليَّ أنه لا يحبك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق [٨٨٠٢].

اَنْبَانا أَبُو بكر أَحْمَد بن المُظَفِّر بن الحسن بن سَوْسَن التّمّار، ثم أخبرني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السّنجي عنه، أَنا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد الآدمي، نا مُحَمَّد بن يوسف بن الطباع بن بكر، نا عُبَيْد الله بن موسى، أَنا الأعمش، عَن عَدِى بن ثابت، عَن زرّ بن حُبيش قال:

سمعت علياً يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي ﷺ: أنه لا يحبك إلاً مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا الشريف أَبُو مُحَمَّد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن الحسَين بن الحسَين بن الحسَين بن الحسَين بن الحسَين بن أبي طالب الأقساسي الكوفي - ببغداد - أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحسَين الجُعْفي، نَا مُحَمَّد العَطّار، نَا عَبْد اللّه بن عمروية (١)، نَا محاضر (٢)، عَن الأعمش،

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: عبرويه، وفي م: «مرويه» والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «محاضير» والمثبت عن م، و« ز »، وفي البداية والنهاية: «محاضر بن المورع». وهو محاضر بن المورع الهمداني اليامي، أبو المورع الكوفي. ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٥.

عَن عدي بن ثابت، عَن زرّ بن حبيش قال:

سمعت علياً يقول: عهد إليّ النبيّ الأميّ ﷺ ألاّ يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق [٨٨٠٣].

قال: وأنا الجُعْفي، نا مُحَمَّد بن عمّار، نا إبْرَاهيم بن عَبْد الله العَبْسي، نا وكيع، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زِرّ بن حُبَيش، عَن على، عَن النبي ﷺ بنحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد، وأَبُو عَبْد الله الحسَين ابنا عَلي بن أَحْمَد التَّسْتَريان، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عمر بن عَلى بن أَحْمَد الصّوفي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ غَانَم بن خالد بن عَبْد الواحد بن أَحْمَد بن خالد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أسيد بن عَبْد الله، قالا: أنا أَبُو عمر عَبْد الرَّحمن بن طلحة بن مُحَمَّد الطَّلْحي، أَنا أَبُو أسيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أسيد المعدل المديني، نا موسى بن إسحاق الطَّلْحي، أَنا أَبُو أسيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أسيد المعدل المديني، نا موسى بن إسحاق القوّاس، نا يَحْيَىٰ بن عيسى الرّملي، عَن الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن زِرّ بن حُبَيش، عَن على قال:

لعهد النبيّ الأمي ﷺ إليَّ أنه لا يحبك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الغفار بن مُحَمَّد الشيروي - في كتابه - ثم حدّثني أبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد الطَّبَسي عنه، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسن الحيري، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا الحسن بن عَلي بن عفّان العامري، نا عَبْد الحميد - يعني العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا الحسن بن عَلي بن عفّان العامري، عن عَبْد الحميد - يعني الحِمّاني - عَن الأعمش، عَن عَدِي بن ثابت، عَن زِرِّ بن حُبَيش، عَن عَلي قال (١) عَلي: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إنه لهما (٢) عهد إليَّ النبي عَيْقُ أنه لا يحبك إلاَّ مؤمن ولا يخضك إلاَّ منافق.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حَمْد بن عَبْد الله الوَزّان، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن الفضل بن مُحَمَّد الباطرقاني ـ إملاء ـ نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن دليل الضّبّي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم المديني، نا يَحْيَىٰ بن عبد الأعظم (٣) أَبُو زكريا دليل الضّبّي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم عن عَدِي بن ثابت، عَن زرّ بن حبيش قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »: «عن علي قال: قال علي...» وفي المطبوعة: عن علي قال: والذي فلق...

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم: «لما» والمثبت «لمما» عن « ز ».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: عبد الأعلم. تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٠٩.

سمعت عليّاً يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ أنه لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق.

قال الباطرقاني: هذا حديث حسّان بن حسّان عن شعبة (١).

اَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَسْنُون النَّرْسي، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العبّاس الورّاق، نا أَبُو العباس إسحاق بن مُحَمَّد بن مروان الكوفي، نا أَبِي، نا إسحاق بن بريد (٢) الطائي، عَن عَبْد الله بن مسلم، عَن أَبيه، عَن جده، عَن عَلِي قال: عهد إليَّ النبيّ الأميّ ألا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّ منافق.

أخْبَرَنا أَبُو النجم بدر بن عَبْد اللّه الشّينحي (٣)، أَنا - وأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن سعيد، نا (٤) - أَبُو بكر الخطيب (٥)، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين القطان، أَنا جعفر بن مُحَمَّد الخُلْدي، نا قاسم بن مُحَمَّد الدلال، نا أَحْمَد بن صبيح، نا الربيع بن سهل الفَزَاري، عَن سعيد بن عبيد الطائي، عَن عَلي بن ربيعة الوالبي قال: سمعت علياً على منبركم هذا وهو يقول: عهد إلي (٦) النبي الأمي على لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد الملك بن دهثم الفقيه، نا الحسَن بن عَلي بن زكريا البصري، نا مُحَمَّد بن جعفى المكي، عَن عَبْد الكريم بن هلال، عَن أَبِي الطفيل، عَن أَبِي الطفيل، عَن أَبِي الطفيل، عَن أَبِي الطفيل، عَن أَبِي وَرِّ قال:

سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول لعَلي: «إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين على حبّك، وأخذ ميثاق المنافقين على بغضك، ولو ضربتَ خيشوم المؤمن ما أبغضك، ولو نثرتَ الدنانير على المنافق ما أحبّك، يا عَلي لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ مُنافق»[٩٨٠٤].

ورواه أبُو الطُّفيل عن عَلي:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر بن عُبَيْد اللَّه بن عمر بن عَلي، أَنا القاضي

راجع البداية والنهاية ٧/ ٣٩١.
 (٢) كذا بالأصل و ( ; »، وفي م: يزيد.

 <sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: الشيخي، تصحيف والتصويب عن م، و ( ( »، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أنا» والمثبت عن م، وفي المطبوعة: «أنبأنا. . . أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) بالأصل و « ز » وم: «الحطعط» تصحيف. والصواب ما أثبت، وهو صاحب كتاب تاريخ بغداد، وقد روى الحديث فيه ج٨/ ٤١٧ ضمن ترجمة الربيع بن سهل بن الركين الغزاري.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: عهد النبي ﷺ إليّ أنه لا يحبك. . .

أَبُو القَاسَمِ عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن إِبْرَاهِيم، أَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن مُحَمَّد بن موسى بن إسحاق الأنصاري، نا جدي، نا عَبْد الله بن عمر مُشْكَدانة (١)، نا عَبْد الكريم بن هلال الخَلْقَاني (٢)، نا أسلم المكي، أخبرني أَبُو الطفيل قال:

أخذ علي بيدي في هذا المكان فقال: يا أبا الطفيل لو أني ضربتُ أنفَ المؤمن بخشبة ما أبغضني أبداً، ولو أني أقمت المنافق ونثرت على رأسه (٣) حتى أغمره ما أحبّني أبداً، يا أبا الطفيل إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبي، وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي، فلا يبغضني مؤمن أبداً، ولا يحبّني منافق أبداً.

أخبرتنا المباركة فاطمة بنت عَبْد القادر بن أَحْمَد بن الحسَين بن السماك، قالت: أنا أَبُو الحسَين أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب المعروف بابن قفرجل (٤) سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة، أَنا جدي أبُو بكر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن الفضل بن قفرجل (٤) الكيال (٥)، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان.

ح وَأَخْبَرَنا (١) أَبُو القَاسم الواسطي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو القاسم طلحة بن عَلي بن الصقر الكِنَاني، نا عَبْد الخالق بن الحسن بن مُحَمَّد المعدّل ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد ـ هو الباغندى ـ .

ح قال: وأنا أبُو الحسين مُحَمَّد بن أَبِي نصر النَّرْسي ـ واللفظ له ـ أنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحضرمي، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نا أَبُو بور (٧) هاشم بن ناجية، نا عطاء بن مسلم الخَفّاف (٨)، قال: سمعت الوليد بن يسار يذكر عن عمران بن ميثم، عَن أَبيه ميثم قال:

شهدت عَلى بن أبي طالب ـ وهو يجود بنفسه ـ يقول: يا حسن، قال الحسَن: لبيك يا أبتاه، قال: إنّ الله أخذ ميثاق أبيك ـ وربما قال عطاء: ميثاقي ـ وميثاق كلّ مؤمن على بغض كلّ منافق وفاسق، وأخذ ميثاق كل فاسق ومنافق على بغض أبيك.

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، ومرّ في الحديث السابق: «نثرت الدنانير».

<sup>(</sup>٤) الأصل: فقرجل، بتقديم الفاء، وفي م إعجامها مضطرب، والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «الكميال، والمثبت عن م و « ز ».

<sup>(</sup>٦) في « ز »: «وأخبرني أبو القاسم» وفي م كالأصل.

<sup>(</sup>٧) كذا بدون إعجام بالأصل والمطبوعة، وفي م: «نور».

<sup>(</sup>٨) ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٦٥.

انْبَانا أَبُو طالب عَبْد القادر بن مُحَمَّد بن عَبْد القادر.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو طاهر إِبْرَاهيم بن الحسن بن طاهر عنه، أَنا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عمر بن أَخْمَد البرمكي (١)، أَنا أَبُو بكر أَخْمَد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (٢)، نا مُحَمَّد بن يونس، حدِّثني أَبي، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن ميمون المخزومي، عَن عَبْد العزيز بن أَبي رَوّاد، عَن عمرو بن أَبي عمرو، عَن المُطّلب بن عَبْد الله بن حَنْطَب، عَن أَبيه قال:

خطبنا رَسُول الله على الله على يوم الجمعة فقال: «يا أيها الناس قدّموا قريشاً ولا تقدموها، وتعلّموا منها ولا تعلموها، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم، يا أيها الناس أُوصيكم بحبّ ذي أقربيها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب، فإنّه لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، مَنْ أحبّه فقد أحبّني، ومَنْ أبغضني، ومَنْ أبغضني عذّبه الله عزّ وجلّ "[٥٠٨٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن أَبِي شَيبة - وسمعته أنا من عُبْد اللّه بن أَحْمَد - نا مُحَمَّد بن أَبِي نصر، حدّثني عُثْمَان بن مُحَمَّد - نا مُحَمَّد بن فُضَيل، عَن عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحمن أَبِي نصر، حدّثني مُسَاور الحِمْيَري، عَن أمه قالت: سمعت أم سَلَمة تقول: سمعت رَسُول الله عَنْ يقول لعَلي: «لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق»[٢٨٥٠٦].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وأخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو هشام الرّفاعي، نا ابن فُضَيل، نا أَبُو نصر عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن، عَن مُسَاور الحِمْيَري، عَن أَمه، عَن أَم سَلَمة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «لا يحبك منافق، ولا يبغضك مؤمن» [^^^^] \_ وقال ابن المقرىء: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.

قالا: \_ وأنا أبُو يعلى، أَنا الحسَن بن حمّاه \_ زادابن المقرىء: الكوفي - نا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٥/١٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١٠/١٦.

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد ۱۷٦/۱۰ رقم ۲٦٥٦٩.

فُضَيل، عَن أبي نصر، عَن مساور الحِمْيَري، عَن أمه، عَن أم سَلَمة قالت: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «لا يحب علياً منافق، ولا يبغضه مؤمن» [٨٨٠٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن علي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن عِمْرَان الأَخْنَسي<sup>(۱)</sup> قال: سمعت مُحَمَّد بن فُضَيل، نا أَبُو نصر عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن الأنصَاري، عَن مساور الحِمْيرَي، عَن أمه، عَن أم سَلَمة قالت: سمعت رَسُول الله عَلِي قول لعَلي: «ما يحبك إلاَّ مؤمنٌ، وما يبغضك إلاَّ منافق» [٨٨٠٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يوسف بن يزيد الكوفي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يوسف بن يزيد الكوفي، نا أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن إسحاق بن يزيد، عَن أبيه، عَن جده إسحاق بن يزيد، عَن ابن عمر العَنْبَري، عَن رُفَر، عَن سالم بن أَبِي الجعد، عَن أم سَلَمة قالت: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي بن أَبِي طالب: «لا يحبك إلاً مؤمن، ولا يبغضك إلاً منافق أو كافر»[٨٥١٠].

أَنْ الْبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عاصم بن الحسَن، أَنَا أَبُو عمر بن مهدي، أَنَا أَبُو العَباس بن عقدة، نا الحسَن بن عَلي بن بزيع (٣)، نا عمر بن إِبْرَاهيم، نا سوار (١) بن مُضْعَب الهَمْدَاني، عَن الحكم بن (٥) عُتَيبة، عَن يَحْيَىٰ بن الجَزّار، عَن عَبْد الله بن مسعود قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ زعم أنه آمن بي وما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمنِ»[٨٩١١].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسَن، وأَبُو عَبْد الله البارع، وأَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو غالب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَين بن قريش، قالوا: أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، نا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الصيدلاني، نا الحسَن بن عَرَفة، نا (٢٠).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن أَبِي القاسم، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان. ح وأخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن

<sup>(</sup>١) الأصل: الأحنسي، والمثبت عن الأنساب وهذه النسبة إلى الأخنس بن شريق وهو من ثقيف.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم والمطبوعة: بتقديم الزاي، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل. (٤) رسمها بالأصل: سوان، والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>a) الأصل: «عن» تصحيف. (٦) كذا بالأصول.

المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا الحسَن بن عَرَفة، نا ـ وقال ابن المقرىء: عن ـ سعيد (١) بن مُحَمَّد الوراق الثقفي .

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفضل عَبْد الرحيم بن غانم بن عَبْد الواحد الخطيب (٢)، وأَبُو زيد شكر (٣) بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الأديب، وأَبُو عَلي الحسن بن البغدادي، ولُقَيّة بنت المُفَضّل بن عَبْد الخالق، قالوا: أنا القاسم بن الفضل بن أَحْمَد، قالا: أنا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن . . . . (٤) .

وَٱنْبَانا أَبُو القَاسم بن بيان، وأخبرنا خالي أَبُو المكارم سلطان بن يَحْيَىٰ، وأَبُو سُلَيْمَان داود بن مُحَمَّد عنه، قالا: أنا أَبُو الحسَن بن مَخْلَد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو النجم بدر بن عَبْد اللّه الشّيْحي، أَنا أَبُو بكر الخطيب (٥) ، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، ومُحَمَّد بن العضل، وعَبْد اللّه بن يَحْيَىٰ السكري، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَخْلَد (٦) ، قالوا: أنا أَبُو عَلي إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الصّفّار، نا أَبُو عَلي الحسن بن عَرَفة بن يزيد العَبْدي، حدّثني سعيد بن مُحَمَّد الوراق، عَن عَلي بن الحَزَور قال: سمعت أبا مريم الثقفي يقول: سمعت عمّار بن ياسر يقول: سمعت رَسُول الله عَلَي يقول لعَلي: «طوبي لمن أحبّك، وصدّق فيك، وويلٌ لمن أبغضك وكذب فيك» وكذب فيك ، وويلٌ لمن

لفظهم متقارب.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَسْنُون النَّرْسي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العباس - إملاء - نا أَحْمَد بن علي الرّقي، نا القاسم بن عَلي بن أبان الرّقي، نا سهل بن صقر، نا يَحْيَىٰ بن هاشم الغسّاني، عَن عَلي بن حَزَوّر قال: سمعت أبا مريم السَّلُولي يقول: سمعت عمّار بن ياسر يقول:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعَلي بن أبي طالب: «يا عَليّ، إنّ الله قد زينك بزينة لم

<sup>(</sup>١) الأصل: سعد، والمثبت عن « ز »، وم.

<sup>(</sup>٢) مشيخة ابن عساكر ١١١/ ب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و ( ز »: سكر، والمثبت عن المشيخة ٧٩/ ب.

<sup>(</sup>٤) كذا بياض بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٧٢٠٧١ ضمن ترجمة سعيد بن محمد الوراق.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز.

يتزين (١) العباد بزينة أحب إلى الله منها، الزهد في الدنيا، فجعلك لا تنال من الدنيا شيئاً، ولا تنال الدنيا منك شيئاً، ووهب لك حبّ المساكين فرضوا بك إماماً، ورضيت بهم أتباعاً، فطوبَى لمن أحبّك وصدّق فيك، وويلٌ لمن أبغضك وكذّب عليك، فأما الذين أحبوا(٢) وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك، ورفقاؤك في قصرك، وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحقّ على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة».

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم قال: قرأت على عمي الشريف الأمير عماد الدولة أبي البركات عقيل بن العباس قلت له: أخبركم أبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي كامل الأطرابُلُسي - قراءة عليه بدمشق - أنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان القرشي، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حزازة النهمي، نا مِخْوَل بن إِبْرَاهيم، نا عَلي بن الحَزَوّر، عَن الأصبغ بن نُباتة، وأبي مريم الحَوْلاني قالا: سمعنا عمّار بن ياسر وهو يقول (٣):

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «يا عَلَي إِنّ الله زينك بزينة لم يزين العباد بشيء أحبّ إلى الله منها، وهي زينة الأبرار عند الله: الزهد في الدنيا، فجعلك لا تنال<sup>(٤)</sup> من الدنيا شيئاً، ولا تنال<sup>(٤)</sup> الدنيا منك شيئاً، ووهب لك حب المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعاً، ويرضون بك إماماً، فطوبَى لمن أحبّك وصدّق فيك، فهم جيرانك في دارك ورفقاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك فحقّ على الله أن يوقفهم يوم القيامة موقف الكذّابين».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا السّيد<sup>(٥)</sup> أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسّين، نا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن الفارسي معدس<sup>(٦)</sup>، نا أَحْمَد بن عَبْد الله العطار، نا مُحَمَّد بن سهل، نا عَبْد الرِّزَاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُهْري، عَن عَبْد الرِّزَاق، عَن ابن عباس.

أن النبي ﷺ قال: «إنّما رفع الله القطر في بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم، وأنّ الله عز وجل يرفع القطر عن هذه الأمة ببغضهم عَلى بن أبي طالب»[٨٨١٣].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و" ز ". وفي المطبوعة: تتزين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، و« ز ».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء: ترزأ.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «أنا أبو السيد» والمثبت عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: بعديس.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف (١)، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (٢)، نا الحسَن بن عُثْمَان بن زياد بن أَبي حكيم أَبُو سعيد البُسْري، نا مُحَمَّد بن حمّاد أَبُو عَبْد الله الطُهْراني الرازي، نا عَبْد الرّزّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُهري، عَن عِكْرمة، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ الله منع قطر المطرعن بني إسرائيل بسوء (٣) رأيهم في أنبيائهم، وإنه يمنع قطر مطر هذه الأمة ببغضهم عَلي بن أبي طالب».

قال ابن عدي: وهذا عندي وضعه الحسن بن عُثْمَان عَلى الطّهراني، لأن الطّهراني صدوق.

أَخْبَرَنا أَبُو سعيد شيبان بن عَبْد الله بن شيبان المؤدب بأصبهان - أنا مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، وأَحْمَد بن عَبْد الغفار بن أَحْمَد، قالا: أنا مُحَمَّد بن عَلي بن عمرو، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الضو، نا قَلي بن سعيد العسكري، نا مُحَمَّد بن الضو، نا أَبي الضوء، عَن أَبيه صلصال بن الدلهمس (٤) قال:

كنت عند النبي ﷺ في جماعة من أصحابه، فدخل عَلى بن أبي طالب فقال له النبي ﷺ: «كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك، ألا مَنْ أحبك فقد أحبّني وَمَنْ أحبني فقد أحبّ الله أدخله الجنة، وَمَنْ أبغضك فقد أبغضني، ومن [أبغضني] (٥) أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار»[١٨٨١].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٢)، أَنا أَبُو الحسَين زيد بن جعفر بن الحسَين العلوي المُحَمَّدي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن وهبان الهنائي البصري، نا إسْمَاعيل بن عَلي بن علي بن رزين الخُزَاعي (٧) ـ بواسط ـ نا أَبي، نا أخي دعبل، حدّثني موسى بن سهل الرّاسبي ـ في دهليز مُحَمَّد بن زُبَيدة ـ نا أَبُو إسحاق، عَن أَبِي الأحوص، عَن عَبْد الله بن مسعود، قال:

<sup>(</sup>١) الأصل: «حمزة بن على يوسف» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/٣١٣ ضمن ترجمة عبد الرزَّاق بن همام الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) في ابن عدي: «لسوء رأيهم» وفي م، و« ز »، والمطبوعة، كالأصل.

<sup>(</sup>٤) الدلهمس على وزن سفرجل، كمّا في أسد الغابة. وراجع ترجمته في الإصابة ٢/١٩٣.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٣/ ٣٢ ضمن ترجمة موسى بن سهل الراسبي.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم و (ز »: «إسماعيل بن علي بن زر الخزاعي» والمثبت عن تاريخ بغداد.

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أُحبّني فليحبّ علياً، وَمَنْ أبغض علياً فقد أبغضني، وَمَنْ أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجل، وَمَنْ أبغض الله أدخله النار»[^^^].

قال الخطيب: هذا الحديث موضوع الإسناد، والحمل فيه عندي على إسْمَاعيل بن على، والله أعلم.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم موسى بن عبين البنا، أَنا أَبُو الحسين بن النَّرْسي، أَنا أَبُو القاسم موسى بن عبيد الله السَّرَّاج، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نا عبّد بن يعقوب (١) الرّواجني أبُو سعيد، نا أَبُو يزيد العُكُلي، عَن هشام بن سعد، عَن أَبِي عَبْد الله المكي، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «ثلاث مَنْ كنّ فيه فليس مني ولا أنا منه، بغض عَلي بن أَبي طالب، ونصب لأهل بيتي (٢)، ومن قال: الإيمان كلام»[٢٨٩٦].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن خيرون، أنا (٣) - أبُو بكر الخطيب (٤) ، حدِّثني عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن عَلي الكتاني، أَنا عَلي بن بشرى (٥) بن عَبْد الله العطار، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، حدِّثني أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن إسحاق بن إبْرَاهيم الصامدي (٢) من كتابه، نا مروان بن موسى البغدادي، نا حفص بن سُلَيْمَان، عَن أَبِي إسحاق السَّبيعي، عَن أَبِي الأحوص، عَن عَبْد الله بن مسعود، وابن عباس، قال:

كنا عند ابن مسعود (٧) فتلا ابن عبّاس هذه الآية: ﴿مُحَمَّد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شظأه (٨) قال ابن عباس: ذلك أبُو بكر، قال ﴿فاستغلظ فاستوى ﴾ (٨) عمر بن الخطاب، ﴿على سوقه ﴾ (٨) عثمان بن عفّان ﴿يعجب الزرّاع ليغيط بهم الكفار ﴾ (٨) علي بن أبي طالب، كنا نعرف

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٣٦/١١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز ")، وفي المطبوعة: ونصب أهل بيتي.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «نا» والمثبت عن م، وفي المطبوعة: أنبأنا . . . أنبأنا .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ١٥٣ ضمن أخبار مروان بن موسى البغدادي.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم و« ز »، وفي المطبوعة: بشر.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم و « ز »، وفي تاريخ بغداد: الصائدي.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول والمطبوعة وتاريخ بغداد.(٨) سورة الفتح، الآية: ٢٨ ـ ٢٩.

المنافقين على عهد رَسُول الله عَلِي ببغضهم عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أَنا أَبُو عَلي الحسَن بن أبي عمرو الحيري، نا أبي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الصايغ، نا مالك بن إسْمَاعيل النهدي، نا إسرائيل، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد الخُدْري، قال: ما كنا نعرف المنافقين إلاَّ ببغضهم علياً والأنصار.

الْهُوازي، أَنا أَبُو الْقَاسَم بن مندوية (١) ، نا عَلَي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد الأهوازي، أَنا أَبُو العبّاس بن عُقْدَة، نا أَحْمَد بن الحسّين بن عَبْد الملك، نا إسحاق بن يزيد، نا فُضَيل بن يسار، وإسْمَاعيل بن زياد، ويونس بن أرقم، وجعفر بن زياد، وعَلي بن داود، وربعي الأشجعي، عَن أبي هارون، عَن أبي سعيد قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رَسُول الله على إلا بغضهم علياً.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، أَنا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، نا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا أَحْمَد بن حازم بن أبي غَرْزة (٢)، أَنا جعفر بن عون، عَن عمر بن موسى البربري، عَن أبيه، عَن عطية العوفي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لا يبغض علياً إلاَّ منافق، أو فاسق، أو صاحب دنيا» [٨٨١٧].

أَنْبَاناه (٣) عالياً أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحداد، وأخبرني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد السَّنْجي عنه، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن جرير القرشي، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلي بن دُحَيم الشيباني، نا أَحْمَد بن حازم بن أبي غرزة فذكره ولم يقل البربري ولا العوفي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا محلم بن إسْمَاعيل بن مضر، أنا الخليل بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل، نا أَبُو العبّاس السراج، نا قُتَيبة، نا جعفر بن سُلَيْمَان، عَن أبي هارون، عَن أبي سعيد قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مندويه، أبو القاسم بن أبي منصور الضرير، مشيخة ابن عساكر ۱۱۸/ ب.

٢) تقرأ بالأصل: عزره، وبدون إعجام في م، وفي المطبوعة: عزره، وكله تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء
 ٢٣ / ٢٣٩.

٣) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: أخبرناه عالياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالَب بِن أَبِي عَقِيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بِن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بِن الأعرابي، نا مُحَمَّد بِن زكريا الغَلاّبي، نا ابن.... (١١) والحسَن بِن حسّان العَنْبَري، قالا: نا عَبْد العزيز عن أبي هارون العبدي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال: كنا نعرف المنافقين من الأنصار ببغضهم على (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزَّيْدي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلان، نا الله بن الحسين الجُعْفي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن هارون الحِمْيَري، نا هارون بن السحاق، نا سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن يزيد بن خُصَيفة، عَن بِسْر بن سعيد، عَن أبي سعيد الخُذري قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رَسُول الله ﷺ إلاَّ ببغض عَلى.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنا أَبُو القاسم الحسن (٤) بن مُحَمَّد الحبان (٥)، أَنا أَبُو بكر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الحِنّائي، أَنا أَبُو يوسف يعقوب بن عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد الجصّاص (٦) الدعاء، نا عَبْد الملك بن مُحَمَّد البلخي، نا عُبْد اللّه بن موسى، نا مُحَمَّد بن علي السُّلَمي، عَن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أبي أبو الحسين، أنا علي بن موسى بن الحسين، أنا أبو الحسين أخمَد بن عَلي الأنصاري، نا أبو مُحَمَّد جعفر بن عاصم، نا مُحَمَّد بن مُصَفِّى، نا عُبَيْد الله بن موسى، عَن مُحَمَّد بن عَلي، عَن عَبْد الله بن مُحمَّد بن عقيل، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم على بن أبى طالب.

اخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن خُرِشيد قوله، أَنا أَبُو بكر بن زياد، نا يوسف بن سعيد، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا مُحَمَّد بن عَلي السُّلَمي، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله، قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رَسُول الله عَلَيْ إلاّ ببغضهم علياً.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، ووضع في المطبوعة «ابن عائشة»، بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: علياً.

<sup>(</sup>٣) في م: نا، (وبعدها بياض مقدار كلمة) بن، واستدرك هنا محقق المطبوعة بين معقوفتين: محمد.

<sup>(</sup>٤) في م والمطبوعة: الحسين. (٥) كذا رسمها بالأصل وم والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) الأصل: الخصاص، والمثبت عن م و ( ز ) والمطبوعة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا إسْمَاعيل بن أبي الحارث، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الأسدي، نا زهير أبو (١) خَيْنُمة، عَن أبي الزبير، عَن جابر قال: كنا نعرف نفاق الرجل منا ببغضه علياً.

اَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أَبُو القاسم الشَّجَّامي، قالا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو سعيد، نا معاوية بن أَبُو سعيد، نا معاوية بن عمّار، عَن أبي الزبير قال: سئل جابر ، عَن علي فقال: ما كنا نعرف منافقي هذه الأمة إلا ببغضهم علياً.

الْخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، نا سعيد بن أَحْمَد الصوفي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن زكريا الشيباني، نا عمر بن الحسّن بن عَلي بن مالك<sup>(٣)</sup>، نا أَحْمَد بن الحسّن الحَرّار، نا أبي، نا حُصَين بن مُخَارق، عَن ابن أبي ليلى، عَن أبي الزبير، عَن جابر قال: كنا نعرف المنافقين ببغض عَلي بن أبي طالب.

قال: ونا حُصَين، عَن زيد بن عطاء بن السائب، عَن أبيه، عَن الوليد بن عُبَادة بن الصامت، عَن أبيه قال:

كنا ننور أولادنا بحبّ عَلى بن أبي طالب، فإذا رأينا أحداً لا يحبّ عليّ بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا، وأنه لغير رشده.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أخبرني أَبُو القَاسم عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عَلي المُطَرِّز، نا عَبْد الرَّحمن بن عمر بن مُحَمَّد المعدل ـ بمصر نا مُحَمَّد بن الحارث بن الأبيض القرشي، نا عَبْد السلام بن أَحْمَد، نا إِبْرَاهيم بن صالح أَبُو صالح، أَنا مالك بن أنس، عَن محبوب بن أَبي الزناد قال: قالت الأنصار: إن كنا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه على بن أبي طالب.

قال: ونا عَبْد الرَّحمن بن عمر، حَدَّثَناه أَبُو الحسن مُحَمَّد بن إسحاق المَلْحَمي، حدَّثني عَبْد السّلام بن سهل السكري، نا إِبْرَاهيم بن صالح الحَرَّار، نا مالك بن أنس، عَن

<sup>(</sup>١) الأصل: «بن» تصحيف، والتصويب عن م، وهو زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٨/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و« ز »، والمطبوعة: الشامي، تصحيف، والمثبت عن م. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٥.

محبوب بن أبي الزناد قال: قالت الأنصار: إنْ كنا لنعرف الرجل بغير أبيه ببغضه عَلي بن أبي طالب.

قال الملحمي: ومحبوب بن أبي الزناد هذا شيخ من شيوخ المدينة، وليس هو ابن أبي الزناد عَبْد الله بن ذكوان، وقد رُوي عنه تلك (١) هذه الحكاية وروى عنه الواقدي حكاية من الآداب.

أخْبَرَنا أَبُو الحسين (٢) عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن الحسن بن أَبِي الحديد، وأَبُو الحسن عَلِي بن عساكر بن سرور الخشاب، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنا المُسَدِّد بن عَلِي، نا أَبُو القاسم [إسماعيل] (٣) بن القاسم الحلبي، نا أَبُو أَحْمَد العباس بن الفضل بن جعفر المكي، نا إسحاق بن إبْرَاهيم بن (٤) عبّاد الدَّبَري (٥) بصنعاء سنة إحدى وسبعين ومائتين، نا عَبْد الرزاق، عَن حمّاد بن سَلَمة، عَن ثابت، عَن أنس قال:

كان النبي ﷺ إذا أراد أن يشهد (٦) علياً في موطنٍ أو مشهد علا على راحلته وأمر الناس أن ينخفضوا دونه، وأن رَسُول الله ﷺ شهر (٧) علياً يوم خيبر فقال:

«يا أيها الناس مَنْ أحبّ أن ينظر إلى آدم في خَلْقه و أنا في خُلُقي و وإلى إبْرَاهيم في خُلّته وإلى موسى في مناجاته، وإلى يَحْيَىٰ في زهده، وإلى عيسى في سنته (١٠) فلينظر إلى عَلَى بن أبي طالب إذا خطر بين الصفين كأنما يتقلع من صخر أو يتحدر من دهر (٩)، يا أيها الناس امتحنوا أو لادكم بحبه فإنّ عليًا لا يدعو إلى ضلالة ولا يبعد عن هُدَى، فَمَنْ أحبه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكم» [- (-1) ]

قال أنس بن مالك: وكان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه، ثم يقف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م و ﴿ ز ﴾: روى عنه مالك هذه الحكاية.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم، وفي المطبوعة: الحسن.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن م.

<sup>(</sup>٤) الأصل: عن، تصحيف والتصويب عن م و ( ز ».

<sup>(</sup>٥) رسمها مضطرب بالأصل وم وقد تقرأ بالأصل: «الدبوى» وفي م: «الدبوى» والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي م: "يسهر" وفي المطبوعة والمختصر: يشهر.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: «سهر» والمثبت عن المطبوعة والمختصر.

<sup>(</sup>A) رسمها بالأصل وم و ( ز »: «سسه» والمثبت عن المختصر، وفي المطبوعة: سننه.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وفي م و « ز » والمختصر: صبب.

على طريق عَليّ، وإذا نظر إليه يوجهه بوجهه تلقاه وأوماً بإصبعه: أي ابني (١) تحبّ هذا الرجل المقبل؟ فإنْ قال الغلام: نعم قبله، وإنْ قال لا، خرق (٢) به الأرض، وقال له: الْحق بأمك ولا تَلْحق أبيك بأهلها، فلا حاجة لي فيمن لا يحبّ عَلي بن أبي طالب.

هذا حديث منكر، وأبُو أحْمَد المكي مجهول.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: نا - وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا - أَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أخبرني عُبَيْد الله بن أحْمَد بن عُثْمَان الصيرفي، وأَحْمَد بن عمر بن رَوْح النَّهْرَواني، قالا: نا المعافى بن زكريا، نا مُحَمَّد بن مزيد بن أَبي الأزهر البُوسنجي<sup>(٤)</sup>، نا إسحاق بن أَبي إسرائيل، نا حجاج بن مُحَمَّد، عَن ابن جُرَيج، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

بينا نحن بفناء الكعبة ورَسُول الله على يحدثنا إذ خرج علينا مما يلي الركن اليماني شيء عظيم كأعظم ما يكون من الفيلة قال: فتفل رَسُول الله على [وقال:](٥) «لعنت» ـ أو قال «خزيت» ـ شك إسحاق ـ قال: فقال علي بن أبي طالب: ما هذا يا رَسُول الله على «أَوَمَا تعرفه يا عَلي؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا إبليس»، فوثب إليه فقبض على ناصيته وجذبه، فأزاله عن موضعه، وقال: يا رَسُول الله أقتله؟ قال: «أَوَمَا علمتَ أنه قد أُجّل إلى الوقت المعلوم»، قال: فتركه من يده (٢) فوقف ناحية ثم قال: [ما] (٧) لي ولك يا ابن أبي طالب، والله ما أبغضك أحد إلا قد شاركت أباه فيه، اقرأ ما قال الله تعالى: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ (٨) [٨١٩٦].

قال ابن عباس: ثم حَدَّثَنا رَسُول الله ﷺ فقال: «لقد عرض لي في الصَّلاة، فأخذتُ بحلقه فخنقته، فإنّي لأجد بردَ لسانه على ظهر كفي، ولولا دعوة أخي لأريتكموه مربوطاً بالسارية تنظرون إليه»[٨٨٠٠].

قال الخطيب: إسناد هذا الحديث حسن، ورجاله كلهم ثقات إلاَّ ابن إبي الأزهر،

(V)

<sup>(</sup>١) «أي نبي» مكانها بياض في م. (٢) في م: حرق، وفي المطبوعة: حرف.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ضمن ترجمة محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وتاريخ بغداد: البوسنجي، بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وم، واستدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) الأصل: يدي، والمثبت عن م وتاريخ بغداد.

الزيادة عن تاريخ بغداد. (٨) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

والقصة الأولى منكرة جداً من هذا الطريق، وإنّما نحفظها بإسناد آخر واه (١):

أُخْبَرَنَاه عَلي بن أَحْمَد بن عمر المقرىء.

ح وأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السَّنْجي، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن عَلي بن يوسف العَلاّف، أَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد.

أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقاق، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن بَكَار، نا إسحاق بن مُحَمَّد النَّخعي، نا أَحْمَد بن عَبْد اللّه الغُدَاني، نا منصور بن أَبي الأسود عن الأعمش، عَن أَبي وائل، عَن عَبْد اللّه قال: قال عَلي بن أَبي طالب:

رأيت النبي ﷺ عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، فقلت: ومن هذا الذي تلعنه يا رَسُول الله؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم»، فقلت: والله يا عدو الله لأقتلنك، ولأريحن الأمة منك، قال: ما هذا جزائي منك، قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلاً شاركت أباه في رحم أمه.

قال الخطيب: وهكذا رواه القاضي أبُو الحسين بن الأشناني عن إسحاق بن مُحَمَّد النَّخَعي (٢)، وهو إسحاق الأحمر، وكان من الغلاة، وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالإسحاقية، وهي ممن تعتقد في علي الإلهية، وأحسب القصة المذكورة في الحديث الأول سُرقت من ها هنا، وركبت على ذلك الإسناد، والله أعلم (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالَب بِن أَبِي عَقِيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بِن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بِن الأعرابي، نا الغلابي ـ يعني مُحَمَّد بِن زكريا ـ نا إبْرَاهيم بِن بشّار (٣)، نا سفيان، عَن ابن (٤) طاوس، عَن أَبيه قال: قلت لعَلي بِن حسين بِن عَلي: ما بال قريش لا تحب علياً؟ فقال: لأنه أورد أولهم النار، وألزم آخرهم العار.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٥)، نا أَبُو بكر الطَّلْحي، نا مُحَمَّد بن عَلي بن دُحَيم، نا عبّاد بن سعيد بن عبّاد الجُعْفي، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي البهلول، حدّثني صالح بن أبي الأسود، عَن أَبي المطهر الرازي، عَن الأعشى الثقفي، عَن سلام الجُعْفي عن أبي برزة قال:

<sup>(</sup>١) الأصل وم: واهي. (٢) تاريخ بغداد ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: يسار، تصحيف، والتصويب عن م و « ز ». والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبي طاوس»، تصحيف والتصويب عن م، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦٦/١ ـ ٦٧.

قال رَسُول الله ﷺ: "إنّ الله عهد إليّ في عليّ عهداً، فقلت: يا رب بينه لي، فقال: اسمع، فقلت: سمعت، فقال: إنّ علياً راية الهدى، وإمام أوليائي، [ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه أحبني، ومن أبغضه أبغضني] (١) فبشره بذلك»، فجاء علي فبشرته فقال: يا رَسُول الله أنا عبد الله، وفي قبضته، فإنْ يعذّبني فبذنبي، وإنْ يتمّ الذي (٢) بشرتني به فالله أولى بي، قال: قلت: اللّهم أجلّ قلبه، واجعل ربيعه ـ الايمان فقال الله قد فعلت به ذلك، ثم إنه رفع إليّ أنه سيخصه من البلاء بشيء ولم يخصّ به أحداً من أصحابي، فقلت: يا ربّ أخي وصاحبي، فقال: إنّ هذا شيء قد سبق أنه مبتلّى ومبتلى به.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الله، أَنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا هلال بن بِشْر.

ح واخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدويه، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا أَبُو الحسَن هلال(٣) بن بشر البصري.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، نا الحاكم أَبُو القَاسم بشر بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن ياسين - إملاء - أنا مُحَمَّد بن إسحاق بن خُزيمة، نا هلال بن بِشْر، نا عَبْد الله بن موسى أَبُو بشر الطويل، عَن أَبِي هاشم صاحب - وفي حديث أَبِي عروبة: بياع - الرمان، عن زَاذان عن سَلْمان الفارسي قال: سمعت رَسُول الله ﷺ - وفي حديث الخلال النبي ﷺ - يقول لعَلي: «محبّك محبّي ومبغضك مبغضي»[٢٨٢١].

**اخْبَرَنا** أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفّر بن القُشَيري، وأَبُو القَاسم الشّحَامي، قالوا: أنا سعيد بن مُحَمَّد البَحَيري<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو القاسم القُشَيري، وأَحْمَد بن منصور بن خلف.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، وأَبُو مُحَمَّد السِّيَذي، وأَبُو القَاسم الشَّحَامي، قالوا: أنا أَبُو يَعْلَى الصابوني، قالوا: أنا السيّد أَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسين بن داود الحَسني، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحسن بن الشَّرْقي، أَنا أَبُو الأزهر أَحْمَد بن الأزهر (٥)، نا

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م وحلية الأولياء.

<sup>(</sup>۲) في م والحلبة: وإن يتم لى الذي بشرتني به.

<sup>(</sup>٣) في م: بن هلال. (٤) في المطبوعة: البجيري.

من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ـ بتحقيقنا ٧/ ٣٩١.

عَبْد الرِّزَّاق، أَنا مَعْمَر، عَن الزهري، عَن عُبَيْد الله بن عَبْد الله ، عَن (١) ابن عباس.

أن النبي ﷺ نظر إلى عَلى بن أبي طالب فقال: «أنت سيّد في الدنيا، سيد في الآخرة، مَنْ أحبّك فقد أحبني، وبغيضك بغيض الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضك بغيض الله، والويل لمن أبغضك من بعدي «[٨٨٢٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر قال: قُرىء على سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَحيري (٢) وأنا حاضر، أَنا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن زكريا بن حرب المُزَكِّي ابن أَخي ابن أَخي الله بن عُمَارة الحافظ، نا أَحْمَد بن حمدون بن عُمَارة الحافظ، نا أَحْمَد بن الأزهر، نا عَبْد الرِّزَاق، أَنا مَعْمَر، عَن الزهري، نا عُبَيْد الله بن عَبْد الله، عَن عَبْد الله بن عباس قال:

نظر رَسُول الله ﷺ إلى عَلي بن أبي طالب فقال: «أنت سيد في الدنيا، وسيد في الآخرة، والويل لمن أبغضك (٣) من بعدي (٨٨٢٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم عَبْد اللّه بن الحسَن بن الخَلال، أَنا مُحَمَّد بن عبد الأشعث، حدِّثني كثير النوّاء، عَن أَبي مريم سوادة، نا عمرو بن عَبْد الغفار، نا نصير بن عبد الأشعث، حدِّثني كثير النوّاء، عَن أَبي مريم الخَوْلاني، عَن عاصم بن ضَمْرة (٥)، قال: سمعت علياً يقول: إنّ مُحَمَّداً عَلَيْ أخذ بيدي ذات الخَوْلاني، عَن عاصم في الإسلام، ومن يوم فقال: «مَنْ مات وهو يبغضك ففي ميتة (٦) جاهلية يحاسب بما عمل في الإسلام، ومن عاش بعدك وهو يحبك ختم الله له بالأمن والإيمان[، كلما طلعت] (٧) شمس وغربت حتى يرد علي الحوض) [٢٨٩٤].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسَن بن المظفر، نا الحسَن بن عَلي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن مُحَمَّد، أَنا الحسَن بن عَلي التميمي.

<sup>(</sup>١) "عن ابن عباس أن" مكانها بياض في م. (٢) في المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٣) «والويل لمن أبغضك» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٤) بكسر النون وفتح الفاء المشددة وآخرها الراء. هذه النسبة إلى النَّفَّر قال السمعاني وظني أنها موضع بالبصرة. وقال الخطيب: بلد على النوس من بلاد الفرس.

ترجم له السمعاني باسم: أبي الحسن محمد بن عثمان بن محمد بن شهاب النفري.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و ( ز ): عاصم بن ضمرة كذا قال.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: سنة جاهلية. (٧) بياض بالأصل و « ز »، والمثبت عن م.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حدَّني أَبُو مُحَمَّد سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح حدثنا (٢) خَلاد بن مَخْلَد، نا أَبُو غيلان الشَيْبَاني، عَن الحكم بن عَبْد الملك، عَن الحارث بن حَصِيرة، عَن أَبي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي بن أَبي طالب قال:

دعاني رَسُول الله ﷺ فقال: «إنّ فيك مِنْ عيسى مثلاً أبغضته يهود حتى بَهَتُوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألاً وإنه يهلك فيه اثنان: محبّ مطري (٣) يقرّظني بما ليس في، ومبغض يحمله شفآني على أن يبهتني»، ألا وإني لست بنبيّ ولا يُوحَى إليّ، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحقّ عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم [٨٨٢٥].

قال: نا عَبْد (٤) الله، حدّثني سريج (٥) بن يونس أبُو الحارث، أَنا أبُو حفص الأَبَّار، عَن الحكم بن عَبْد الملك، عَن الحارث بن حَصِيرة، عَن أَبِي صادق عن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي قال: قال لي النبي ﷺ: «فيك مَثَل مِنْ عيسى أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزلة التي ليست له»[٢٨٨٦] ثم قال (٢): يهلك فيّ رجلان: محبّ مفرط يُقرّظني بما ليس فيّ، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشيري، نا أَبُو سعد، أَنا أَبُو عمرو.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يعلى، نا الحسن بن عَرَفة، نا عمر بن عَبْد الرَّحمن أبُو حفص الأَبَّار، عَن الحكم بن عَبْد الملك، عَن الحارث بن حَصيرة، عَن أبي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلى رضى الله عنه قال:

قال لي رَسُول الله ﷺ وقال أبُو عمرو: أن رَسُول الله ﷺ قال: ـ «فيك مَثل مِنْ عيسى بن مريم عليه السلام، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٧/ ٣٣٧ رقم ١٣٧٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «بن» والمثبت عن المسند، وفي م: نا.

<sup>(</sup>٣) اللفظة «مطري» ليست في المسند.

<sup>(</sup>٤) الأصل: نا أبو عبد الله، تصحيف وفي م: «قال نا عبد» مكانها بياض، والصواب ما أثبت، والحديث في مسند أحمد ٣٣٦/١ رقم ١٣٧٦.

<sup>(</sup>o) الأصل: شريح، والتصويب عن المسند. (٦) القائل: على بن أبي طالب رضي الله عنه.

الذي ليس به»، قال: ثم قال: هلك وفي حديث ابن حمدان قال: ثم قال عَلي رضي الله عنه: يهلك في رجلان محبّ مطري مقرظ لي ما ليس فيّ، ومبغض مفتري يحمله شنآني على أن يبهتني [٨٨٢٧].

أَخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الفقيه الخِلَعي، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا عَلى بن عَبْد العزيز.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القاسم الشَّحَامي، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو سعيد الكرابيسي، أَنا أَبُو ليد مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا سَلَمة بن صالح، عَن الحكم بن عَبْد الملك، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي بن أَبي طالب رضي الله عنه قال:

دعاني النبي على فقال لي: "إنّ فيكَ مِنْ عيسى مَثَلاً، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزلة التي ليست له"، فقال عَلى: أَلاَ وإنه يهلك فيّ رجلان: محبّ مطري يطريني بما ليس فيّ، وباهت مفتري يحمله شنآني على أن يبهتني بما ليس فيّ، ألا وإني لستُ بنبيّ يُوْحى إليّ، ولكني أعمل بكتاب الله، فما استطعت وأطعت (١) فما أمرت به من طاعة [الله] (٢) فحق عليكم طاعتي، وما (٣) أمرت به من معصية الله أنا وغيري فلا طاعة في معروف (١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الحسَين بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن الحربي، قالا: أنا أَبُو غسّان.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو الفضل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القاسم الخَليلي، أَنا أَبُو القاسم الخُزَاعي، أَنا الهيثم بن كُلَيب، نا عباس الدوري، نا مالك بن إسْمَاعيل، نا الحكم بن عَبْد الملك ، عَن الحارث بن حَصِيرة، عَن أَبِي صادق، - وقال الدوري: أَبِي الصادق - عن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي - زاد ابن الأعرابي: ابن أَبِي طالب - رضي الله عنه، قال: دعاني رَسُول الله عَن عَلي - زاد ابن الأعرابي: ابن أَبِي طالب - رضي الله عنه، قال:

«يا عَليّ إنّ فيكَ مِنْ عيسى مثلاً، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته ـ وقال الدوري:

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، وفي م: أطفت، وفي المطبوعة: أطقت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن البداية والنهاية.

٣) الأصل: ومما، والمثبت عن م. (٤) انظر البدأية والنهاية ٧/ ٣٩٢.

وأحبه - النصارى حتى أنزلوه بالمنزل - وفي حديث الدوري (١): المنزلة - التي ليس بها»، [٨٨٨٨] - وقال عَلي: الذي ليس له وفي حديث ابن الأعرابي به - وقال عَلي: وإنه يهلك فيّ [رجلان: محبّ يقرظني] (٢) وقال الدوري: يفرطني، محب مطري يطريني بما ليس فيّ - وفي حديث ابن الأعرابي: محب مفرط - ومبغض مفرط، وقال ابن الصواف والدوري - حمله - زاد ابن الصواف والدوري شنآني - على أن يبهتني ألاّ وإني لست بنبيّ ولا يوحى إليّ، ولكن أعمل بكتاب الله - زاد الدوري وابن الصواف: ما استطعت، وقالوا: فما أمرتكم من طاعة [الله] (٣) فحق - وقال ابن الصواف: فما أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحق - عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم، وما أمرتكم به - زاد الدوري وابن الأعرابي: أو غيري وقالا: - من معصية الله - وقال الدوري: من معصيته - فلا طاعة في معصية - وقال ابن الصواف: الطاعة في المعروف - زاد الدوري وابن الصواف: الطاعة في المعروف - زاد الدوري وابن الصواف:

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد [بن] (٤) حمزة، نا وأَبُو القاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا وأَبُو بكر الخطيب، نا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بكران المقرى (٥)، نا الحسَن بن مُحَمَّد بن عُنْمَان الفسوي، نا يعقوب بن سفيان، نا أَبُو غسان، نا الحكم بن عَبْد الملك، عَن الحارث بن حصيرة، عَن أَبِي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي رضي الله عنه قال:

دعاني رَسُول الله ﷺ فقال: «يا عَلَيّ إنّ فيك مِنْ عيسى عليه السّلام مَثَلاً، أحبّه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به (٢)، وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه».

ثم قال عَلي رضي الله عنه: ألا وإنه يهلك فيَّ اثنان: محبِّ مطري يفرطني (٧) مما ليس فيَّ، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، ألا وإنّي لست بنبيّ ولا يُوحَى إليّ، ولكن أعمل بكتاب الله ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله فحقّ عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم، وما أمرتكم به [من] معصية الله أو غيري فلا طاعة لي في المعصية، بل الطاعة في المعروف، بل الطاعة في المعروف.

زيادة للإيضاح.

(٣)

<sup>(</sup>١) في م و « ز »: وفي حديث الدوري: بالمنزلة التي ليس بها.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و ( ز »، واستدرك عن المطبوعة، والكلمات فيها مستدركة بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل، وفي م و « ز »: والفُوّي.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م: يقرطني، وفي " ز »: يقرظني.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القَاسم بن الخَلاّل، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان النَّقَري<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن نوح، نا هارون بن إسحاق الهَمْدَاني، نا أَبُو غَسّان، نا الحكم بن عَبْد الملك، عَن الحارث بن أَبي (٢) حَصيرة، عَن أَبي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلي رضي الله عنه أنه قال:

دعاني رَسُول الله ﷺ فقال: «يا عليّ إنّ فيك مِنْ عيسى مَثَلاً، أبغضته اليهود حتى بَهَتُوا أمه، وأحبته النصاري حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به»[٨٨٢٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم أَيضاً، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عُقْدة، نا الحسين بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الأَزْدي، نا أَبِي وعُثْمَان بن سعيد الأحول، قالا: نا عمرو بن ثابت، عَن صباح المُزَني، عَن الحارث بن حَصيرة، عَن أَبِي صادق، عَن ربيعة بن ناجذ، عَن عَلى رضي الله عنه قال: دعاني رَسُول الله عَلَيْ فقال:

«يا عَلَيّ إنّ فيك شبهاً من عيسى بن مريم عليه السلام، أحبته النصارى حتى أنزلوه منزلة ليس بها، وأبغضته اليهود حتى بَهَتُوا أمه»[٨٩٣٠].

قال: وقال عَليّ: يهلك فيّ رجلان: محبّ مفرط بما ليس فيّ، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني.

اَخْبَرَنا أَبُو البركات عمرو بن إِبْرَاهيم، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلاّن بن الخازن، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الجُعْفي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن هارون بن زياد الحِمْيَري<sup>(٣)</sup>، نا أَبُو كُرَيب، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عروة بن مُرّة، عَن الحارث، عَن عَلى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفضل الفُضَيلي، نا أَبُو القاسم حمزة، نا أَبُو القاسم الخُزَاعي، نا الهيثم بن كُلَيب الشاشي، نا الحسن بن عَلي بن عفان، نا ابن نُمَير، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مُرّة، عَن أَبِي إسحاق، وكذا<sup>(3)</sup> قال عن علي قال: يهلك فيّ رجلان: محب مطرى، ومبغض مفترى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم تميم بن أبي سعيد، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمر، أنا أبُو

<sup>(</sup>١) أعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، مرّ التعريف به قريباً.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة هنا: ابن أبي حصيرة. قارن مع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٨/٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم "وكذا قال عن علي قال" والذي في المطبوعة: عن أبي إسحاق، عن علي قال.

مُحَمَّد بن أبي شُرَيح، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا يعقوب، نا عَبْد الرَّحمن، عَن شقيق، عَن هلال بن خباب، عَن زاذان قال: قال عَلي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محبّ غالى، ومبغض قالي.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو غالب بن البنّا، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن نصر بن أَحْمَد بن مكرم المعدل، نا عَبْد الرَّحمن بن سعيد بن الأصبهاني(۱)، نا العباس بن مُحَمَّد، نا شَبَابة بن سَوّار، نا المسور بن الصّلت قال:

سمعت فاطمة بنت عَلي تحدّث عن أبيها عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يهلك في رجلان: محبّ مفرط، وعدُوّ مبغض، فمن استطاع منكم أن لا يكون واحدة منهما فليفعل.

الْخُبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبيس، نا أَبِي أَبُو العباس، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر: أَخْبَرَنا أَبُو العقب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن شعيب، نا مُحَمَّد بن رافع، نا أَبُو القَاسم بن أَبِي العقب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن شعيب، نا مُحَمَّد بن رافع، نا مُصْعَب بن المقدام، نا داود بن نُصَير، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي البَخْتَري قال: قال عَلي رضي الله عنه: يهلك في رجلان: مبغض مفتري، ومحبّ مفرط.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن أَبي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الخلَعي، نا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا يَحْيَىٰ بن أَبي طالب، نا عمرو بن عَبْد الغفار، نا شعبة (٢) بن الحجاج، عَن أَبي التيّاح (٣)، عَن أَبي السوار العنزي (٤) قال: سمعت عَلي بن أَبي طالب رضي الله عنه يقول: ليحبني أقوام يدخلون بعضي النار.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجاني، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عدي (٥)، نا يَحْيَىٰ بن البحتري (٢)، نا عُثْمَان بن عَبْد الله القرشي الشامي، نا ابن عَبْد الله القرشي الشامي، نا ابن لَهِ عَنْ أبي (٧) الزبير، عَن جابر قال: قال رَسُول الله عَلَيْ لَعَلي: «يا عَليّ لو أن أمتي

<sup>(</sup>١) من قوله: بن نصر إلى هنا استدرك على هامش م، وبعدها صح.

<sup>(</sup>۲) الأصل وم: سعد بن الحجاج، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: أبي الساج، تصحيف، والصواب ما أثبت، واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٩ في ترجمة يزيد بن حميد الضبعي: العدوي.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٨/٥ ضمن ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقان.

<sup>(</sup>٦) ابن عدي: يحيى بن البختري.

<sup>(</sup>٧) الأضل وم: ابن الزبير، تصحيف، والتصويب عن ابن عدي.

أبغضوك لأكبّهم الله على مناخرهم في النار» $[^{\Lambda\Lambda^{n}}]$  [قال: وقال علي: يهلك في $]^{(1)}$  رجلان: محب مفرط، ومبغض مفترى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الواسطي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا مُحَمَّد بن أَبِي نصر النَّرْسي، نا أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن معروف القاضي، نا سهل بن يَحْيَىٰ بن سفيان [نا] (٢) الحسن بن هارون الصّايغ، نا ابن فُضَيل، عَن الأعمش، عَن موسى بن طريف، عَن عَبَاية، الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا قسيم الناريوم القيامة، أقول: خذي ذا، وذرى ذا (\*\*).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الشيبَاني، نا عمر بن الحسَين بن عَلي بن مالك القاضي، نا أَحْمَد بن الحسَن الخَزّاز، نا أَبي، نا حُصَين بن مخارق، عَن الأعمش، وعَبْد الواحد بن حسّان، وهارون بن سعيد، عَن موسى بن طريف، عَن عَبَاية بن ربيع قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: أنا قسيم الناريوم القيامة، أقول هذا لي، وهذا لك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله (٣)، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب (٤)، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، حَدَّثَنا عَلي بن مُسْهِر، عَن الأعمش، عَن موسى بن طريف، عَن عَبَاية (٥)، عَن عَلي رضي الله عنه أنه قال: أنا قسيم النار، إذا (٢)كان يوم القيامة قلت: هذا لك، وهذا لي (٦).

قال يعقوب: ورأيت في كتاب عمر بن حفص بن غياث، حدّثني أبي عن الأعمش، حدّثني موسى بن ظريف، عَن عباية أنه سمعه، وذكر الأعمش حديث علي في قسيم النار، فقلت لموسى: ما كان عباية عندكم؟ فذكر من فضله ومن صلاته ومن صيامه ومن صدقه، قال يعقوب: وموسى ضعيف يحتاج إلى من يعدّله، وليس هو بثقة، وعَبَاية أقل منه ليس حديثه بشيء (٧)!.

<sup>(</sup>١) ، ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و« ز »، واستدركناه للإيضاح، والعبارة التالية ليست في الكامل لابن عدي.

 <sup>(</sup>۲) الزيادة عن م لتقويم السند.
 (۳) كذا بالأصل، وفي م، و" ز "، والمطبوعة: هبة الله.

<sup>(\*)</sup> موسى بن طريف، وعباية ـ وهو ابن ربعي الأسدي ـ ذكرهما العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤١٥ رقم (١٤٥٧) وقال: كلاهما غاليان ملحدان. اهـ.

<sup>(</sup>٤) الخبر رواه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٩٢ وعنه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) عباية بن ربعي الأسدي (المعرفة والتاريخ).

 <sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين ليس في المعرفة والتاريخ، والعبارة موجودة في البداية والنهاية.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصول والمعرفة والتاريخ، وفي البداية والنهاية: ليس بشيء حديثه.

قال يعقوب<sup>(1)</sup>: وسمعت الحسن بن الربيع يقول: قال أبُو معاوية<sup>(۲)</sup>: قلنا للأعمش: لا تحدّث هذه الأحاديث، قال: يسألوني فما أصنع? ربما سهوت، فإذا سألوني عن شيء من هذا وسهوت فذكروني، قال: وكنا يوماً عنده، فجاء رجل، فسأله عن حديث: «قسيم النار»، قال: فتنحنحت قال: فقال الأعمش: هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدّث بفضائل علي رضي الله عنه، أخرجوهم من المسجد حتى أحدّثكم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمرو بن المُظَفِّر، أَنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا يوسف بن أَحْمَد، أَنا أَبُو جعفر العُقَيلي<sup>(٣)</sup>، نا مُحَمَّد بن [عيسى أبو الحسن العَتيقي، أنا يوسف بن أخمَد، أَنا أَبُو جعفر العُقيلي المعت العلاء بن إبراهيم الزهري، حدثنا محمد بن] عمرو بن أبي صفوان الثقفي قال: سمعت العلاء بن المبارك يقول: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: أنت حين تحدث أن عن المبارك يقول: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: أنت حين تحدث موسى بن طريف عن [عباية] أنا قسيم النار، قال: فقال: والله ما رويته إلاً على جهة الإستهزاء.

قال: وحَدَّثَنا أَبُو جعفر (٧)، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل - هو الصّايغ - نا الحسّن بن عَلي الحُلُواني، نا مُحَمَّد بن داود الحُداني قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: ما رأيت الأعمش خضع إلاَّ مرة واحدة، فإنه حَدَّثَنا بهذا الحديث، قال علي: أنا قسيم النار، فبلغ ذلك أهل السُنّة، فجاءوا إليه، فقالوا: تحدث بهذا بأحاديث تقوي بها الرافضة والزيدية والشيعية (٨)، فقال : سمعته فحدثت (٩) به، فقالوا: أَو كلّ شيء سمعته تحدث به؟ قال: فرأيته خضع لذلك اليوم.

قال: وحَدَّثَنا أَبُو جعفر (١٠)، نا مُحَمَّد بن موسى، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن سمرة، قال: سمعت مُحَمَّد بن بشر (١١) العبدي يذكر عن بشار الصيرفي قال: قلت لجعفر: إنّ ناساً يزعمون أنّ علياً قسيم النار، فقال: أنا أكفر بهذا.

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٦٤ والبداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن خازم الضرير.

 <sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٢١٦ ضمن ترجمة عباية بن ربعي الأسدي.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم، واستدرك عن الضعفاء الكبير.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم والضعفاء الكبير، وفي المطبوعة: جنت.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن الضعفاء الكبير.

 <sup>(</sup>٧) بي س. ١٠ ل و الضيعة والزيدية والشيعة .
 (١) الضيعة الكبير اللعقيلي ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٩) الأصل: فحدث، والمثبت عن م والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>١٠) الخبر في الضعفاء الكبير ٣/ ٤١٦. (١١) في الضعفاء الكبير: بشير.

قال: وحدّثنا أبُو جعفر (١) ، نا مُحَمَّد بن أيوب، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن أبي سمينة قال: كنا عند عَبْد الله بن داود الخُرَيبي (٢) فقال: كنا عند الأعمش فجاء يوماً وهو مغضب فقال: ألا تعجبون من موسى بن ظريف يحدث عن عَبَاية عن عَلي: أنا قسيم النار.

قال: وحَدَّثَنا أَبُو جعفر (٣) ، نا إسحاق بن يَحْيَىٰ الدهقان، نا إسْمَاعيل بن إسحاق الراشدي، نا مِخْوَل، عَن سلام الخياط، عَن موسى بن طريف، عَن عَبَاية الأسدي، قال: سمعت علياً يقول: أنا قسيم النار، هذا لك وهذا لي.

قال سلام: فكان موسى يرى رأي أهل الشام، وكان يتحدث بهذا يتعجب به ويسمح [آخرون.

قال] (٤) موسى، وقد حدثني عَبَاية بأعجب من هذا عن علي أنه قال [والله لأقتلن،] (٥) ثم لأبعثن، ثم لأقتلن، وهي القتلة التي أموت فيها يضربني يهودي بأريحا - يعني موضعاً بالشام - بصخرة يقرع بها هامتي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، نا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٢)، نا الساجي، نا مُحَمَّد بن المثنى، نا عَبْد الرَّحمن بن مهدي، نا أَبُو أَحْمَد بن عدي (٢)، عن الساجي، نا فقال سفيان، عَن الأعمش، عَن موسى بن ظريف (٧)، عَن أَبِيه حديث علي: أنا قسيم النار، فقال الأعمش: ما رويتُ هذا؟ فقال: إنّما رويته على الاستهزاء.

قال: وأخبرنا أبُو أخمَد (^^)، نا الساجي، نا أخمَد بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن الصّلت، نا قيس قال: سمعت الأعمش يقول: يأتيني سُرّاق القبائل يسألوني عن حديث علي: أنا قسيم النار، والله ما حدّثتُ عن موسى بن ظريف (٧) عن عَبَاية إلاَّ استهزاء بعَبَاية.

أَنْبَانا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الباقي بن أَحْمَد بن رضوان بن سلمان، أَنا الحسَين بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن المنذر، أَنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفار، نا الحسَن بن الفضل، نا يَحْيَىٰ الحِمّاني، نا أَبِي قال: سمعت الأعمش يقول: يا

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير ٣/ ٤١٥ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحريثي، والتصويب عن الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير ٣/٤١٦.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم. والزيادة عن المطبوعة، واللفظتان مستدركتان فيها بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٣٩ ضمن ترجمة موسى بن طريف.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي ابن عدي: طريف. (٨) الكامل لابن عدي ٥/ ٣٤٠.

عجباً لسرّاق القبائل، وسُراق خلق الأثواب، يجيئون يسألوني عن حديث عَبَاية عن عَلي: أنا قسيم النار، فما حَدَّثني موسى بن ظريف (١) إلاَّ يهزأ بعَبَاية.

أَخْبَرَنا أبو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَلي بن موسى بن الحسين، أَنا أبُو الحسن مُحَمَّد بن يوسف، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن البر.

قال: حدّثني أبُو مُحَمَّد عيسى بن جعفر بن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن موسى الرضا، نا أبُو حامد الحضرمي، نا مُحَمَّد بن منصور الطوسي قال:

سمعت أخمَد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبي ﷺ: «علي قسيم النار» فقال: هذا حديث مضطرب طريقه عن الأعمش، ولكن الحديث الذي ليس عليه لبس قول النبي ﷺ: «يا علي لا يحبك إلاً مؤمنٌ ولا يبغضك إلاً منافق»، وقال الله عز وجل: ﴿إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾(٢)، فَمَنْ أبغض علياً رضي الله عنه فهو في الدرك الأسفل من النار [٢٨٨٣٠].

أخْبَرَنا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، نا أَبُو الحسن عَلي [بن الحسين الخلعي، أَنبأنا أبو] (٣) مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا ابن عفان، نا أَبُو أسامة، نا مالك بن مغول (٤)، عَن أكيل، عَن الشعبي قال: قال علقمة: تدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ [قلت: ما مثله؟] قال: مثل عيسى بن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا [في حبه] وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه.

الخُبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا الحسَن بن عَلي بن عفان، نا ابن نُمَير، عَن الأعمش.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم الشّحامي، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا مُحَمَّد بن بشر بن العباس، أَنا مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا عَلي بن مُسْهِر، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي البَخْتَري، عَن عَلي رضي الله عنه أنه قال: يهلك فيّ رجلان: محبّ مُفرط، ومبغض مفرط.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي ابن عدي: طريف. (٢) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المطبوعة، والأسماء مستدركة فيها بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: «أبو معول» تصحييف.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن المطبوعة، وهو فيها مستدرك بين معكوفتين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسين بن التَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي قال: قُرىء على أَبي القاسم البغوي قيل له: حدثكم على بن الجعد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، وأَبُو الحسن علي بن هبة الله بن عَبْد السّلام، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني أُخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القاسم البغوي، نا عَلي بن الجعد، نا شعبة، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي البَخْتَري، عَن عَلي بن أَبِي طالب رضي الله عنه أنه قال: يهلك فيّ اثنان: مبغض مفرط، ومحب مفرط.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا عيسى بن أَبِي حرب، نا يَحْيَىٰ بن [أبي](١) بكير، نا جعفر بن زياد، نا هلال الصَّيْرِفي، نا أَبُو كثير الأنصاري، حدِّثني عَبْد الله بن أسعد بن زُرَارة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «ليلة أسري بي انتهيت إلى ربي عز وجل، فأوحى إليّ أو أخبرني - جعفر (٢) شك - في علي بثلاث: أنه سيد المسلمين، ووليّ المتقين، وقائد الغُرّ المحجلين» [٨٨٣٣].

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، نا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا مُحَمَّد بن الحسين بن القطان، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه، [نا يَحْيَىٰ بن أَبي بُكَير، نا جعفر الأحمر، عَن هلال الصَّيْرَفي، نا أَبُو كثير الأنصاري، عَن عَبْد اللّه] (٣) بن أسعد بن زُرَارة، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لما أُسري بي إلى السماء انتُهيَ بي [إلى] (٤) قصر من لؤلؤ، فراشه من ذهب، يتلألأ، فأوحى إليّ - أو أمرني - في عليّ بثلاثِ خصال: بأنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين» [٨٩٣٤].

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا زكريا بن يَحْيَىٰ الكسائي، نا نصر بن مُزَاحم، عَن جعفر بن زياد (٥)، عَن هلال بن مقلاص (٦)، عَن عَبْد اللّه بن أسعد بن زرارة الأنصاري، عَن أبيه قال:

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م. (۲) كذا بالأصل، وم، و « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل وبعده كلمة صح.

<sup>(</sup>٤) الزيادة للإيضاح عن م.

 <sup>(</sup>٥) هو جعفر بن زياد الأحمر، أبو عبد الله الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>٦) هو هلال بن أبي حميد، ويقال: ابن حميد، ويقال: ابن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، الكوفي الصيرفي.
 ترجمته في تهذيب الكمال ٣١٦/١٩.

قال رَسُول الله ﷺ: «لما عرج بي إلى السماء انتُهيَ بي إلى قصرِ من لؤلؤ، فيه فراش من ذهب يتلألأ، فأوحى إليّ - أو أمرني - في علي بثلاثِ خصالِ: أنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين» [٥٨٣٠].

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحَامي، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، نا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا عمرو بن الحُصَين، نا يَحْيَىٰ بن العلاء، نا هلال بن أَبِي حُمَيد، عَن عَبْد الله بن أسعد بن زرارة، عَن أَبِيه قال:

قال رَسُول الله على: «أوحيَ إليّ في عليّ: أنه سيّد المسلمين، وإمامُ المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين» [٨٩٣٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن الفَرَضي، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر بن سُلَيْمَان بن المعدل العريني النَّصِيبي - بها - وأَبُو القاسم الحسين بن الحسن بن مُحَمَّد، قالا: نا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن خَلاّد، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، نا عَلي بن عائش، عَن الحارث بن حَصِيرة، عَن القاسم بن جُنَيْدب، عَن أنس بن مالك قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «اسكب إلي ماءً - أو وضوءاً - فتوضّا ثم قام فصلّى ركعتين ثم قال: يا أنس أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المُحَجّلين، سيد المؤمنين: عَلى»[٨٨٣٧].

أَخْبَرَنا أَبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد في كتابه، أَنا أَبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد الشُيروي.

قال: نا أَبُو بكر الحيري، نا أَبُو العباس الأصمّ، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مستور (۱)، ونا يوسف بن كُليب المسعودي، نا يَحْيَىٰ بن سلام، عَن صباح، عَن العلاء بن المُسَيّب، عَن أَبِي داود، عَن بُرَيْدة الأسلمي قال: أمرنا رَسُول الله ﷺ أن نسلم على عَلي بأمير (۲) المؤمنين ونحن سبعة، وأنا أصغر القوم يومئذ.

منكر، وفيه مجاهيل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم الإسماعيلي، أَنا حمزة بن يوسف،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: مستورد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: بإمرة المؤمنين.

أَنا عَبْد اللّه بن عَدِي (١)، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هلال، نا مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن ضُرَيس، نا عيسى بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أَبي طالب، حدّثني أبي، عَن أَبيه، عَن جده، عَن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «عَلَيّ يعسوب (٢) المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين» [٨٨٣٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمر، أَنا أَبُو طالب العُشَاري، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن يونس المقرىء، نا جعفر بن شاكر، نا الخليل بن زكريا، نا مُحَمَّد بن ثابت البُنَاني، حدَّثني أَبِي، عَن أنس أن رَسُول الله ﷺ قال: «يا عَليّ أنت سيّد شباب أهل الجنة» [٨٨٣٩].

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن شكروية، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد.

ح واخبرتنا أم الفتوح رابعة بنت مَعْمَر بن أَحْمَد قالت: أنا أَبُو الطَّيِّب مُحَمَّد بن أَحْمَد قالوا: أنا الحسَن بن عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن البغدادي، أَنا أَبُو الحسَن العبدي ـ وهو أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن شاكر الصايغ (٤)، نا يَحْيَىٰ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جُبَير، عَن عائشة قالت: عَبْد الحميد الحِمَاني، نا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بِشْر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن عائشة قالت:

كنت قاعدة مع النبي ﷺ إذ أقبل عَليّ، فقال النبي ﷺ: «يا عائشة هذا سيّد العرب»، قالت: فقلت: يا رَسُول الله، ألستَ سيد العرب؟ قال: «أنا سيد ولد آدم، وهذا سيّد العرب» [٨٩٤٠].

أَخْبَرَنَاه إِسْمَاعيل بن أَبِي صالح، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي جعفر (٥)، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الصَّدَفي، أَنا الحسَن بن (٦) مُحَمَّد بن حكيم، نا أَبُو الموجّه مُحَمَّد بن عمرو بن الموجّه، أَنا يَحْيَىٰ يعني الحِمّاني، أَنا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بِشْر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن عائشة قالت:

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٤٤ ضمن ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن
 علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) اليعسوب: الرأس، ومثله يعسوب النحل أي رئيس النحل (القاموس).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣١١. (٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٨٨. (٦) الأصل: "ومحمد" والتصويب عن م.

كنت قاعدة عند النبي ﷺ إذْ طلع عَليّ، فقال النبي ﷺ: «هذا سيّد العرب»، فقلت: يا رَسُول الله ألستَ سيد العرب؟ فقال: «أنا سيد ولد آدم، وهذا سيّد العرب»[٨٤١٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش قال: نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يَخْيَىٰ العَطَشي (١)، نا مُحَمَّد بن صالح بن ذَريح (٢)، نا عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا عمر بن الحسن الرَّاسبي، نا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بِشْر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن عائشة قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم، وعلى سيّد العرب» [٨٨٤٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه الحسّين بن عَلي بن أَحْمَد المقرىء، وأَبُو البركات يَحْيَىٰ بن الحسّن بن الحسّين المدائني، وأَبُو بكر مُحَمَّد، وأَبُو عمرو عُثْمَان ابنا أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه بن دحروج، قالوا: أنا أَبُو الحسّين بن النَّقُور، نا عيسى بن علي، قال: قُرىء على أَبِي الحسّن بن نوح وأنا أسمع قيل له: حدثكم جعفر بن أَحْمَد العَوْسَجي (٣)، نا أَبُو بلال الأشعري، نا يعقوب التيمي، عَن جعفر بن أَبِي المغيرة، عَن ابن أبزى، عَن عائشة قالت:

أقبل عَلي بن أَبي طالب يوماً، فقال له رَسُول الله ﷺ: «هذا سيّد المسلمين»، فقلتُ: ألستَ سيّد المسلمين يا رَسُول الله؟ فقال: «أنا خاتم النبيّين، ورسُول ربّ العالمين»[^^[٨٩٤٣]].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو غالب بن غَيْلاَن، نا أَبُو بكر الشافعي، نا بِشْر بن موسى، نا إِبْرَاهيم بن زياد، نا خَلَف بن خَليفة، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد، قال:

بلغني أنّ عائشة نظرت إلى النبي ﷺ فقالت: يا سيّد العرب، فقال: «أنا سيد ولد آدم، وأَبُوك سيد كهول أهل العرب، وعليّ سيّد شباب أهل العرب» [٨٨٤٤].

رواه عَبْد الملك بن عَبْد ربّه الطائي، عَن خلف، عَن إسْمَاعيل، عَن قيس، عَن عائشة مرسلاً. وقد مضى في ترجمة أَبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، وحدّثني أَبُو مسعود المعدّل عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٤)، نا أَبِي، نا مُحَمَّد بن أَجْمَد بن يزيد، نا الخليل بن مُحَمَّد العجلي، نا أَبُو بكر الواسطي، نا عبيد بن العوّام، عَن فِطْر، عَن عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال: قال رجل: يا

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، ورسمها مضطرب في م، والمثبت يوافق عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: دريج، وفي م: دريح، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى عوسجة، اسم جد جعفر، ذكر السمعاني اسم ولده محمد بن جعفر، وترجمه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٣ باختلاف.

رَسُول الله أنت سيّد العرب؟ قال: «لا، أنا سيّد ولد آدم، وعليّ سيد العرب، وإنه لأول من ينفض الغبار عن رأسه يوم القيامة قبلي عَلي»[٥٨٤٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد العَيّار، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن حامد الأصبهاني، أَنا أَبُو بِشْر إسْمَاعيلَ بن إِبْرَاهيم الحُلُواني، نا مُحَمَّد بن سهل بن مُحَمَّد الرازي، نا أَحْمَد بن صبيح، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عَن بسام الصيرفي، عَن فُضَيل بن عمرو.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز الكتاني.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو المكارم بن أَبِي طاهر الأزدي(١)، أَنا عَبْد الكريم بن المُؤَمِّل بن الحسن الكَفْرَطَابي وأنا حاضر، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا خَيْئَمة بن سُلَيْمَان، أَنا أَحْمَد بن حازم، أَنا أَحْمَد بن صبيح القرشي، والحكم بن سُلَيْمَان الحبلي، قالا: نا يَحْمَد بن يعْلَى عن بسام الصّيرفي، عَن الفُقيمي، عَن معاوية بن ثعلبة، عَن أَبِي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «من أطاعك أطاعني ـ زاد خَيْثَمة: ومن أطاعني أطاع الله وقالا: ـ ومن عصاني، ومن عصاني عصى الله عزّ وجلّ»[٦٨٤٢٦].

سماه غيره، فقال: الحسن بن عمرو:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المعالي الحسَن بن مُحَمَّد بن الحسَن الوَرْكاني (٢)، وأبُو غالب سمان بن عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن محمود الثقفي النقاش في الجَصّ، قالا: أنا أبُو عَبْد الله القاسم بن الفضل بن محمود الثقفي (٣)، نا أبُو عمرو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بالوية الصّايغ واءة عليه بنيسابور - في رجب سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، نا أبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف، نا إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان البرلسي (٤)، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا يَحْيَىٰ بن يعقوب بن يوسف، نا إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان البرلسي (٤)، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا يَحْيَىٰ بن يعقوب بن يوسف، نا إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان البرلسي (٤)، عن معاوية بن ثعلبة، عَن أبي ذرّ يعلى (٥)، عَن بسّام الصيرفي (٦)، عَن الحسَن بن عمرو (٧)، عَن معاوية بن ثعلبة، عَن أبي ذرّ قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك أطاعني، ومن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و« ز »، «الأزدي» وفي المطبوعة: الأزهري. (٢) مشيخة ابن عساكر ٤٦/ أ.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/٨ وسماه القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي، أبو عبد الله الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم، ونميل إلى قراءتها في « ز »: «البرقي» وفي المطبوعة: البرنسي.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني، ترجمته في تهذيب التهذيب ٢٦٦/١١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) بسام بن عبد الله الصيرفي، أبو عبد الله الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٣٤ /٣ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن عمرو الفقيمي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٤/١١٤ طبعة دار الفكر.

عصَاني فقد عصَى الله، ومن عصاك فقد عصَاني »[١٨٨٤٧] (\*).

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عَدِي (١)، أَنا عَلي بن سعيد الرازي، نا الحسن بن حمّاد سَجّادة، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عَن بسام بن عَبْد الله الصَّيْرفي، عَن الحسن بن عمرو الفُقيمي، عَن معاوية بن ثعلبَة (٢)، عَن أَبِي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أطاعني أطاع الله، ومَنْ عصَاني عصَى الله، وَمَنْ أطاع علياً أطاعتي، ومن عصى علياً عصاني»[٨٩٤٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن، نا سهل بن بِشْر، أَنا عَلِي بن منير بن أَخْمَد الخُلال، أَنا مُحَمَّد بن عَبْدُوس، نا عَبْد الله بن براد (٣) أَبُو عام الأشعري، نا عَبْد الله بن نُمَير، نا عامر بن السمط (٤).

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن هارون، نا عمرو بن عَلي، أَنا مِنْهَال بن عبّاد، نا عَبْد الله بن نُمَير، عَن عامر بن السمط، عَن أَبِي الجحّاف، عَن معاوية بن ثعلبة، عَن أَبِي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي ـ وفي حديث ابن براد: «يا عَلي ـ من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني» [٨٨٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البقاء، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسَن الدارقطني، أَنا أَبُو الطّيّب المنادي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا سُلَيْمَان بن الربيع النهدي، نا كادح بن رحمة، نا زياد بن المنذر، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «حقّ عَلي بن أبي طالب على هذه الأمة كحقّ الوالد على ولده»[^^^٠].

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث أبي الزبير عن جابر، ومن حديث أبي

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٣٣ ضمن ترجمة يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في الكامل لابن عدي: معاوية بن تغلب.

<sup>(\*)</sup> في إسناده يحيى بن يعلى أبو زكريا الأسلمي الكوفي. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال غيره مضطرب الحديث. وانظر «الكامل في الضعفاء» (٥/ ٢٣٣) «تهذيب التهذيب» (١/ ٣١٩) الترجمة ٧٩٥٦ وقال الحافظ بن حجر: قال ابن حبان في الضعفاء: يروي عن الثقات المقلوبات (ر).

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول بدون إعجام بالأصل وم، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠/٣٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) في م: «السماك» تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ٩/٣٤٧.

الجارود زياد بن المنذر عن أبي الزبير، تفرّد به كادح بن رحمة عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٢٠) ، أَنا الحسَن بن سفيان، أَنا يوسف بن موسى، نا عيسى بن عَبْد الله العلوي، حدَّثنى أَبِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَلى قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «حقّ علي على المسلمين كحقّ الوالد على الولد»[٢٥٨٥]. هو عيسى بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلى بن أبى طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (٣)، نا ابن زيدان، نا عَبُد الرَّحمن بن سَرّاج، نا عُبَيْد الله بن موسى، عَن مطر، عَن أنس قال:

كنت جالساً مع النبي ﷺ إذ أقبل عَلي بن أَبي طالب رضي الله عنه فقال النبي ﷺ: «يا أُنِس أنا وهذا حجة الله على خلقه» [^٨٨٥٣](\*).

مطر: هو [مطر] الإسكاف، منكر الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: نا ـ وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٤)، أخبرني عَبْد العزيز بن عَلي الوَرّاق، نا أَبُو

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «الساليحي» وفي م: «السالحي» والمثبت عن المشيخة ٥٢/ أ، وفي المطبوعة: السالنجي.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٤٣ ضمن ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن
 علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/٣٩٧ ضمن ترجمة مطر بن ميمون المحاربي.

<sup>(\*)</sup> الحديث: في إسناده، مطر بن ميمون المحاربي. قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث. وانظر «الكامل في الضعفاء» (٣٩٧/٦) وقال الحافظ في التقريب (٢/ ٥٨٧ الترجمة ٦٩٧٤): مطرف بن ميمون؟ متروك.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٨٨ ضمن ترجمة محمد بن الأشعث.

الحسن مُحَمَّد بن الأشعث بن (١) مُحَمَّد بن العباس الطائي المروزي قدم علينا الحج، نا الحسين بن مُحَمَّد بن مصعب الشيحي (٢)، نا عَلي بن المُثَنَّى الطَّهَوي، نا عُبَيْد الله بن موسى، حدَّثني مطر، عَن أنس بن مالك قال:

كنت عند النبي ﷺ فرأى علياً مقبلاً فقال: «أنا وهذا حجة على أمّتي يوم القيَامة»[٨٨٥].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن المُظَفِّر بن الشَّهْرُزودي - بدمشق - أنا أَبُو الحسَن علي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المؤذن المديني - بنيسابور - أنا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحسَين بن موسى السلمي، أنا القاضي أبُو الحسَن عيسى بن حامد الرُّخَجي (٣)، نا جدي مُحَمَّد بن الحسَن، نا عَلي بن مُحَمَّد القطان، نا عُبَيْد اللّه بن موسى العَبْسي، نا مطر الإسكاف قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: نظر رَسُول الله ﷺ إلى عَلي بن أَبي طالب رضي الله عنه فقال: «أنا وهذا حجّة الله على خلقه»[ممم].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَخْمَد بن عمرو بن جابر الرملي، نا أَخْمَد بن خيثم، نا عُبَيْد اللّه بن موسى، عَن عطاء بن ميمون، عَن أنس قال: قال النبي ﷺ: «أَنا وعَلى حجة الله على عبَاده»[٢٥٨٥٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، قالا: نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن موسى بن الصّلت.

ح وَاثْمُبَرَنا [أبو] (٤) مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبي عثمان بن اليمان، حدَّثني يَحْيَىٰ بن زرعة، عَن عمّار بن أَبي عمّار، قال: قال عَبْد الله بن الحارث:

قلت لعَلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني بأفضل منزلتك من رَسُول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: أبو الحسن محمد بن الأشعث بن أحمد بن محمد بن العباس الطائي المروزي.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي م: «السحى» بدون إعجام، وفي المطبوعة: السنجي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/
 ٣١٥ وفيها: «السنجى» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل، وبدون إعجام في م، والصواب ما أثبت، ضبطت عن الأنساب، هذه النسبة إلى الرخجية قرية على نحو فرسخ من بغداد وراء باب الأزج.
ترجم له السمعانى. وفى المطبوعة: الرجحى، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح.

قال: نعم، بينا أنا نائم عنده وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: «يا عَلَيّ ما سألتُ من (١) الله عزّ وجل من الخير شيئاً إلاَّ سألتُ لك مثله وما \_ وقال ابن السمرقندي: ولا \_ استعذت الله من الشر إلاَّ استعذت لك مثله»[٥٨٥٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم نصر بن القاسم، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن البَرّي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو نصر الأدمي، وأَبُو الحسَين الأَبّار، قالا: أنا أَبُو الفضل بن الفرات.

وأخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، نا ابن البَرِّي، وابن الفرات.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد بن منصور بن قُبَيس، أَنا [أبي] (٢) أَبُو العباس (٣) الفقيه، أَنا أَبُو الحسَن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، أَنا الله بن سيّار، نا عَلَي بن قادم، عَن جعفر الأحمر، عَن يزيد بن أبي زياد، عَن عَبْد الله بن الحارث، عَن عَلى رضي الله عنه قال:

وجعت وجعاً، فأتيت رَسُول الله على وقال ابن قبيس: النبي على النبي على وفال ابن قبيس: النبي على وقال ابن منامه، وغطّاني بطرف ثوبه، ثم قام يصلي ما شاء الله، ثم أتاني فقال: «قُمْ يا عَلى وقال ابن قبيس: يا ابن أبي طالب وفقد برثت، لا بأس عليك، ما سألت ربي عز وجل شيئاً إلا سألت لك مثله، وما سألت ربي شيئاً إلا أعطانيه، قبل لي أنه وقال ابن قبيس: إلا إنه لا نبي بعدى».

أَخْبَرَفَاه (٤) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر بن عُبَيْد الله بن عمر، وأَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم ابنا أبي عُثْمَان.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أبي عثمان، قالوا: أنا عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، أَنا أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد [بن عبد الله بن علي بن قادم، نا جعفر بن زياد الأحمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث] (٥).

عَن عَلي رضي الله عنه قال: وجعت وجعاً، فأتيت النبي ﷺ فأنامني في مكانه وقام

 <sup>(</sup>۱) في م و « ز »: ما سألت الله.
 (۲) الزيادة عن م و « ز ».

<sup>(</sup>٣) أقحم بعدها في م: علي بن أحمد بن منصور بن قبيس.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، و« ز »، وفي المطبوعة: أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م لتقويم السند.

يصلّي، وألقى عليّ طرف ثوبه ثم قال: «قد برئتَ يا ابن أبي طالب، لا بأسَ عليك، ما سألتُ الله تبارك وتعالى شيئاً إلاّ أعطانيه غير أنه قيل لي: إنه لا نبى بعدك»[٨٥٨].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن المهتدي، نا أَبُو حفص بن شاهين ـ إملاء ـ نا الحسين بن إسْمَاعيل الضّبي، نا عبد الأعلى بن واصل (١)، نا عَلي بن ثابت، عَن منصور بن أبي الأسود، عَن يزيد بن أبي زياد، عَن سُلَيْمَان بن عَبْد الله بن الحارث، عَن جدّه، عَن عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

مرضتُ مِرةً مرضاً، فعَادني رَسُول الله ﷺ، فدخل عليّ وأنا مضطجع، فأتى إلى جنبي، ثم سجّاني بثوبه، فلما رآني قد ضعفت قام إلى المسجد يصلّي، فلما قضى صلاته جاء، فرفع الثوب عني ثم قال: «قُمْ يا عَلي، فقد برأتَ»، فقمت فكأني ما اشتكيت قبل ذلك، فقال: «ما سألتُ ربي شيئاً إلاّ أعطاني، وما سألت شيئاً لي إلاّ سألتُ لك مثله» [٨٥٥٩].

ويروى من وجه آخر منقطع.

أَخْبَرَفَاه أَبُو القَاسم النسيب، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا الحسَن بن أبي بكر، أَنا أَبُو الحسَين عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن عيسى بن ماتى (٢) الكوفي، نا الحسَين بن الحكم، أخبرني حسن بن حسين، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، نا أَبُو يَعْلَى، نا أَبان بن تغلب (٣)، عَن جعفر بن مُحَمَّد، عَن عَلي رضي الله عنه قال:

دخلت على رَسُول الله ﷺ في المسجد وهو في مصلَّى له في بعض حُجره، فقال: «يا عَلَى بت ليلتي هذه حيث ترى أُصلِّي وأسأل ربي تعالى، فما سألتُ ربِّي شيئاً إلاَّ سألت لك مثله، وما سَألتُ من شيءِ إلاَّ أعطاني، إلاَّ أنه قبل لي لا نبيّ بعدي "[٨٦٠٠].

الْخْبَرَفْ أَبُو الْقَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي - قراءة - وأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن البنّا - لفظا - وأَبُو القَاسِم المبارك بن أَحْمَد بن عَلي القصار - قراءة - قالوا: أخبرنا أَبُو الحسَين بن النّقور، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أَحْباج بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا حَجّاج بن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الواصل.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: هاني، وفي م: ماني، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٦٦/١٥ وفيها: ماتي بالفتح، وفي الاكمال والتبصير: ماتي بكسر التاء.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦٠٨/٦.

يوسف الشاعر، نا عَبْد الرزاق، نا يَحْيَىٰ بن العلاء، عَن شعيب بن خالد (١)، عَن حنظلة بن المسيّب، عَن أبيه، عَن جدّه، عَن ابن عبّاس.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو حفص عمر بن ظفر بن أَحْمَد، أَنا طراد بن مُحَمَّد بن عَلَي الزينبي، أَنا عَبْد الله بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الجبار، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفّار، نا أَحْمَد بن منصور الرَّمَادي، ثنا عَبْد الرزاق، أَنا يَحْيَىٰ بن العلاء البَجَلي (٢)، عَن عمه شعيب بن خالد، عَن حَنْظُلة بن سَمُرَة بن المُسَيّب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفتح الماهاني، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن شكر (٣)، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن العلاء عن (٤) شعيب بن خالد، عَن حنظلة بن المسيّب، عَن أبيه، عَن جدّه، عَن ابن عبّاس قال:

أخبرتني أسماء بنت عُمَيس أنها رمقت رَسُول الله ﷺ وقال الماهاني: النبي ﷺ - فلم يزل يدعو لهما خاصة - يعني علياً وفاطمة - لا يشركهما بدعائه أحداً - وفي حديث أها أهلاً - حتى توارى في حجرته - وفي حديث الماهاني: (٦) في دعائه أحداً - ولم يذكر ما بعده.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسَن بن المُظَفِّر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أبُو بكر القطيعي، أنا عَبْد الله بن أَحْمَد (٧)، حدّثني أبي، نا يَحْيَىٰ، عَن شعبة، نا عمرو بن مرة، عَن عَبْد الله بن سَلَمة، عَن عَلي رضي الله عنه قال: مَرّ بي رَسُول الله عَلَيْ وأنا وجع، وأنا أقول: اللّهمّ إنْ كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان آجلاً فارفعني، وإنْ كان بلاءً فصبّرني، فقال: «ما قلت؟»، فأعدتُ عليه: فضربني برجله وقال: «ما قلت؟» فأعدتُ عليه نقال: «اللّهم عافه واشفه» (٨)، فما اشتكيت ذلك الوجع بعده [٨٨٦١].

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن العلاء البجلي أبو سلمة، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، و« ز »، وم، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «بن» وفي المطبوعة: «بن» أيضاً.

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل وم و « ز ». (٦) كذا بالأصل، وم، و « ز ».

 <sup>(</sup>٧) مسند أحمد بن حنبل ١/ ١٨٢ رقم ٦٣٧ مسند علي رضي الله عنه. طبعة دار الفكر. وعنه رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة، وفي المسند: أو اشفه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر قال: قُرىء على سعيد بن مُحَمَّد البَحيري<sup>(١)</sup>، أَنا أَبُو نصر النعمان بن مُحَمَّد الجُرْجَاني، أَنا أَبُو جعفر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا مُحَمَّد بن مسلم بن وارة، نا عُبَيْد الله بن موسى العَنْسي، نا أَبُو عمرو الأَزْدي، عَن أبي راشد الحُبْراني (٢)، عَن أبي الحمراء، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبْرَاهيم في حلمه، وإلى يخيَىٰ بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى عَلى بن أبي طالب» (٣) [٨٩٦٢].

أَنْبَانا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلي الحسن بن أَخْمَد، قالا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا إبْرَاهيم بن أَخْمَد بن أبي حصين، نا عبيد بن غنام، نا الحسن بن عَبْد الرَّحمن، نا عمرو بن جُمَيع، عَن ابن أبي ليلى، عَن أخيه عيسى، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى، عَن أبيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «الصّديقون ثلاثة: حبيب النجّار، مؤمن آل ياسين، وحزييل مؤمن آل فرعون، وعَلَي بن أبي طالب، وهو أفضلهم»[٨٩٦٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أخبرنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، نا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عدي (٤)، نا مُحَمَّد بن هارون بن حُمَيد، نا مُحَمَّد بن المغيرة الشَّهْرُزوري، نا يُحْيَىٰ بن الحسن المدائني، نا ابن لَهيعة، عَن أبي الزبير، عَن جابر.

عَن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاثة ما كفروا بالله قط: مؤمن آل ياسين، وعَلي بن أبي طالب، وآسية امرأة فرعون»[٨٦٤] \* .

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، وأَبُو القَاسم المُستملي، قالا: أنا أَبُو عُثْمَان البَحيري<sup>(٥)</sup>، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحسن الدهابقاني<sup>(٦)</sup> بها - نا مُحَمَّد بن أَبُو العباس المحبوبي - نا سعيد بن مسعود. أَحْمَد بن محبوب - وفي حديث ابن القشيري: نا أَبُو العباس المحبوبي - نا سعيد بن مسعود.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفتح الماهاني، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة، أنا

<sup>(</sup>١) الأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل وم و« ز »، والصواب ما أثبت وضبط عن الأنساب.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣ وفيها: ثنا أبو عمر الأزدي عن أبي راشد الحرَّاني.

<sup>(</sup>٤) ) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٨٥ ضمن ترجمة محمد بن المغيرة الشهرزوري.

<sup>(\*)</sup> في إسناده محمد بن المغيرة الشهرزوري. متهم بسرقة الحديث والوضع. انظر «لسان الميزان» (٥/٣٨٦) و «الكامل في الضعفاء» (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) الأصل وم و ( ز )، وفي المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل، وتحتمل قراءاتها في « ز »: «الدندانقاني» ومكانها بياض في م.

عَلي بن أَحْمَد البُسْتي، نا أَبُو أمية مُحَمَّد بن ابراهيم (۱)، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا فُضَيل بن مرزوق، عَن إِبْرَاهيم بن الحسَن ـ زاد أَبُو أمية: بن الحسَن ـ عن فاطمة بنت الحسَين، عَن أَسماء بنت عُمَيس قالت:

كان رَسُول الله ﷺ يُوَحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يُصَلِّ العصر حتى غَرُبَت الشمس، فقال رَسُول الله ﷺ: «صليتَ العصر؟» وقال أبُو أمية: صليت يا علي؟ قال: لا، فقال رَسُول الله ﷺ: - «اللّهم إنّه كان في طاعتك وطاعة نبيتك - وقال أبُو أمية: رسولك - فاردد عليه الشمس»[٥٨٦٥].

قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت (٢).

تابعه عمار بن مطر الرُّهَاوي<sup>(٣)</sup> عن فُضَيل بن مرزوق.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي (٤)، نا عَبْد الرَّحمن بن شريك، حدّثني أَبُو العبّاس عن عروة بن عَبْد الله بن قُشَير (٥) قال:

دخلت على فاطمة بنت علي، فرأيت في عنقها خرزة، ورأيت في يديها مسكتين غليظتين وهي عجوز كبيرة، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: إنّه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال.

ثم حدثتني: أن أسماء بنت عُمَيس حدثتها أن عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه دفع إلى نبي الله على وقد أوحي إليه، فجلّله بثوبه، فلم ـ يزل كذلك حتى أدبرت الشمس ـ تقول غابت أو كادت أن تغيب، ثم إن نبي الله على سري عنه، فقال: «أصلّيتَ يا عَلي؟» قال: لا، فقال النبي على: «اللّهم ردّ على عَليّ الشمس»، فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد.

قال عَبْد الرَّحمن (٦)، قال أبي: وحدّثني موسى الجُهني (٧) نحوه.

هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجاهيل.

<sup>(</sup>١) الأصل: «ابره» ومكانها بياض في م، والمثبت يوافق عبارة المطبوعة. وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية الطرسوسي، ترجمته في تهذيب التهذيب ٩/ ١٥.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ٦/٧٧.

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ضمن ترجمة عمار بن مطر الرهاوي. والبداية والنهاية ٦/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب التهذيب ٧/ ٨٨. (٥) ترجمته في تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) يعنى عبد الرحمن بن شريك القاضى انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٦/١٩٤.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في تهذيب التهذيب ۱۰ / ٣٥٤.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو القَاسِم حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عدي الجُرْجاني (١) ، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي مقاتل، نا الفضل بن يوسف الفُضَيلي (٢) ، نا عَلي بن ثابت الدهّان، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن رجاء الزبيدي، عَن سالم بن أَبِي حفصة، عَن أَبِي الزبير (٣) ، عَن جابر قال:

لما كان يوم الطائف ناجى رَسُول الله ﷺ علياً طويلاً، فلحق أبا (٤) بكر وعمر، فقالا: طالت مناجاتك علياً يا رَسُول الله، قال: «ما أنا أناجيه ولكن الله انتجاه»[٨٦٦٦].

قال الشيخ (٥): لا أعلم رواه عن أبي الزبير عن سالم بن أبي حفصة من رواية مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن رجاء عنه.

قلت<sup>(٦)أ</sup>: رواه عن أبي الزبير جماعة.

الخُبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عُبَد الله عُبَيْد الله بن الشَّخير، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، حدَّثني أَحْمَد بن يَحْيَى الصّوفي، نا عَبْد الجبار بن العبّاس، عَن عمار الذهبي (٧)، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر بن عَبْد الله.

أن النبي ﷺ انتجى علياً طويلاً فقال أصحابه: ما أكثر ما يناجيه، فقال: «ما أنا انتجيته، ولكن الله انتجاه»[٨٦٧].

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر (^) بن مهدي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ - هو ابن زكريا الصّوفي - نا عَبْد الرَّحمن بن

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٤٧/٦ ضمن ترجمة محمد بن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي. طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ( ز »، والمطبوعة، وفي ابن عدي: القصابي.

<sup>(</sup>٣) في ابن عدي: عن الزبير.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و « ز » وابن عدي، وفي المطبوعة: أبو بكر.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة: قال أبي، تصحيف والتصويب عن ابن عدي، وقد وهم محقق المطبوعة فاعتبر أن القائل هو ابن عساكر فكتب: قال ابن عساكر قال أبي . . .

<sup>(</sup>٦) العبارة التالية، تعقرب للمصنف على ما ذكره أبو عبد الله بن عدي.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: عمار الدهني.

<sup>(</sup>A) الأصل: أبو عمرو، تصحيف، والتصويب عن م، والسند معروف.

شريك بن عَبْد الله النَّخعي، نا أبي، نا الأَجْلح بن عَبْد الله الكِنْدي، عَن أبي الزبير، عَن جابر قال:

قام (۱) رَسُول الله ﷺ [إلى] عَلى بن أَبي طالب يوم الطائف وأطال (۲) مناجاته، فرأى الكراهية في وجوه رجال، فقالوا: قد أطال مناجاته منذ اليوم، فقال: «ما أنا انتجيته، ولكن الله انتجاه» [۸۸۲۸].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو البركات بن المبارك، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَبُو حامد (٣) مُحَمَّد بن هارون الحَضْرَمي، حَدَّثَنا أَبُو هشام مُحَمَّد بن يزيد بن رفاعة، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا الأعمش، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر قال:

لما كان يوم الطائف دعا رَسُول الله ﷺ علياً فناجاه طويلاً، فقال بعض أصحابه: لقد أطال نجوى ابن عمه، قال: «ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه»[٨٦٦٩].

كذا قال(٤)، وإنما هو الأجلح.

أخبرتنا به أم المجتبى العلوية قالت: قُرى على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو هشام الرفاعي، حَدَّثَنا ابن فُضَيل، نا الأجلح، عَن أَبي الزبير، عَن جابر قال:

لما كان يوم الطائف ناجى رَسُول الله ﷺ علياً، فأطال نجواه، فقال بعض أصحابه: فقد أطال نجوى ابن عمه، فبلغه ذلك، فقال: «ما أنا انتجيته، بل الله انتجاه»[٨٨٧٠].

أَنْ أَبُو البركات الربذي (٥)، أَنَا أَبُو الفرج الشاهد، أَنَا أَبُو الحسَين النحوي، أَنَا أَبُو عَبْد الله المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن ، عَن سالم بن أَبي حفصة، وإبْرَاهيم بن حمّاد، عَن أَبي الزبير، عَن جابر قال:

لما أن كان يوم الطائف خلا رَسُول الله ﷺ بعليّ، فناجاه طويلاً، وأبُو بكر وعمر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم «قال» وفي المطبوعة: قام، وهو ما أثبت باعتبار السياق والزيادة التالية عن المطبوعة لتقويم المعنى، واللفظة «إلى» مستدركة فيها بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي « ز »: فأطال.(٣) الأصل: بن محمد.

<sup>(</sup>٤) يعني: الأعمش، والصواب أنه الأجلح لا الأعمش.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: الزيدي.

ينظران والناس، قال: ثم انصرف إلينا فقال الناس: قد طالت مناجاتك اليوم يا رَسُول الله، فقال رَسُول الله، فقال رَسُول الله عَلَيْج: «ما أنا انتجيته، ولكن الله انتجاه»[٥٨٧١].

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحسين الحِنَائي، أَنا أَبُو عَلي، وأَبُو الحسين ابنا أَبِي نصر، قالا: أنا أَبُو بكر بن يوسف بن القاسم، نا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن مُحَمَّد بن مُصْعَب البَجَلي الكوفي ـ بالكوفة ـ نا أَحْمَد بن عُثْمَان، نا عَلي بن ثابت، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، ومندل، عَن كثير بن أَبِي السفير النّميري، عَن أنس بن مالك، عَن سلمان الفارسي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «صاحب سري عَلى بن أبي طالب»[٢٨٥٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد، قالا: نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا - أَبُو بكر الخطيب (١) ، أَنا [أبو بكر] (٢) مُحَمَّد بن عمر بن بُكير النجار (٣) ، وأَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحسَين بن عمر بن برهان الغزال (١) قالا: أنا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن الزهري، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هارون بن حُمَيد المجدّر، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان لُوَيْن، نا سفيان بن عيينة، عَن عمرو بن دينار، عَن أَبِي جعفر، عَن إِبْرَاهيم بن سعد، عَن أَبِيه قال:

كان قوم عند النبي ﷺ، فدخل عليّ، فخرجوا، فلما خرجوا تلاوموا فرجعوا فقال النبي ﷺ: «ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل الله أدخله وأخرجكم»[٨٨٧٣].

قال (\*): وأخبرنا أبُو بكر البرقاني، أَنا أَحْمَد (٢) بن الحسَين بن عَلَي التميمي، نا أبُو عَوَانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، نا أبُو بكر المَرْوَزي (٧)، قال: وذكر ـ يعني أَحْمَد بن حنبل ـ لُوَيناً، فقال: قد حدّث حديثاً منكراً عن ابن (٨) عيينة ما له أصل، قلت: أيش هو؟ قال: هو عن عمرو بن دينار، عَن أبي جعفر، عَن إبْرَاهيم بن سعد، عَن أبيه قصة علي رضي الله عنه: «ما أنا بالذي أخرجتكم، بل الله أخرجكم»، فأنكره إنكاراً شديداً، وقال: ما له أصل.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ٢٩٣ في ترجمة محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير، لوين.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م، و « ز »، وتاریخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة، قارن مع سند الحديث في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل وم: «الغزل» والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٥/٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: أبو أحمد الحسين بن علي التميمي.

<sup>(</sup>V) في م وتاريخ بغداد: المروذي. (A) الأصل: «أبي» والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

قال الخطيب: أظن أبا عَبْد الله أنكر على لُوَيْن روايته متصلاً، فإنّ الحديثَ محفوظٌ عن سفيان بن عيينة، غير أنه مرسل عن إبْرَاهيم بن سعد عن النبي ﷺ كذلك:

أَخْبَرَنَاه القاضي أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسن بن أَحْمَد الجرشي (١)، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا بحر بن نصر بن سابق الخَوْلاَني، نا عَبْد الله بن وَهْب، أخبرني سفيان بن عُيينة، عَن عمرو بن دينار، عَن أَبِي جعفر، عَن إِبْرَاهيم بن سعد بن أَبِي وقاص قال:

دخل على بن أبي طالب رضي الله عنه على النبي ﷺ وعنده ناس، فخرجوا وهم يقولون: ما أمرنا رَسُول الله ﷺ، فقال: «ما أنا أدخلته وأخرجتكم، ولكن الله أدخله وأخرجكم» (٢) [٩٨٧٤].

قال الخطيب: ورواه الحُمَيْدي أيضاً عن سفيان (٣):

أخْبَرَنَاه (٢) ابن الفضل، أنا عَبْد الله بن جعفر بن درستویه، نا یعقوب بن سفیان، نا الحُمَیدی، نا سفیان ، نا عمرو قال:

كنت أنا وأبُو جعفر فمررنا بإبْرَاهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال لي: أنظرني حتى أسأله عن حديث يحدّثه، قال عمرو: فذهب إليه، ثم جاءني، فأخبرني أنه حدثه أن علياً أتى النبي على وعنده ناس، فدخل، فلما دخل خرجوا، ثم إنهم قالوا: والله ما أخرجنا رَسُول الله على فلم خرجنا؟ فرجعوا، فدخلوا على النبي على فقال النبي على فلم فرجنا؟ فرجعوا، فدخلوا على النبي على فقال النبي الله وأخرجكم» [مما المنه النبي الله على النبي المنه والدخلة والخرجكم» المما المنها النبي الله والخرجكم» المما المنها النبي الله والمن الله هو أدخله وأخرجكم» المما الله المنها النبي الله والمن الله هو أدخله وأخرجكم» المما المنها الله وأخرجكم الله والمنابق والم

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، وأَبُو القَاسم الشَّحّامي، قالا: أنا أبو (٤) سعد الأديب، أنا أبُو سعيد الكرابيسي، أنا أبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي (٥)، نا سويد، نا عمرو، عَن أبي إسحاق، عَن سعيد بن جبير قال: ذكر عند ابن عباس عَليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إنكم تذكرون رجلاً كان يسمع وطيء جبريل فوق بيته.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غَيْلاَن، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و" ز » والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: الحرشي.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ٥/ ۲۹٤. (۳) رواه الخطیب فی تاریخ بغداد ٥/ ۲۹٤.

<sup>(</sup>٤) األصل: «ابن» تصحيف. والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الشامي، والتصويب تصحيف، والتصويب عن م.

بشر بن موسى الأسدي، نا زكريا بن عدي، أَنا عُبَيْد الله بن عمرو، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن (١) عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

خرجت مع رَسُول الله عَلَيْ إلى امرأة من الأنصار في نخل لها يقال له الاسراف (٢)، ففرشت لرَسُول الله عَلَيْ: «الآن يأتيكم رجل من ففرشت لرَسُول الله عَلَيْ: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»، فجاء أبو بكر، ثم قال: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»، فجاء عمر، ثم قال: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»، قال: فلقد رأيته مطأطئاً رأسه من تحت الصور ثم يقول (٣): «اللّهم إنْ شئت جعلته علياً»، فجاء عَلي رضي الله عنه، ثم إنّ الأنصارية ذبحت لرسول الله على شأة وصنعتها، فأكل وأكلنا، فلما حضرتِ الظهر قام فصلى وصلينا ما توضاً ولا توضأنا.

قال: وأخبرنا الشافعي، نا عَبْد الله بن الحسن الحرّاني، حدّثني أحْمَد بن شعيب، نا موسى بن أعين (٤)، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

خرجنا مع رَسُول الله ﷺ إلى امرأة من الأنصار، فجلسنا في نخلِ لها، فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل المجتة»، [فطلع أبو بكر، فبشرناه، ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع عليهم عمر، فبشرناه، ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة»](٥) وجعل ينظر بين النخل(٢) ويقول: «اللّهم إن شئتَ جعلته علياً»، قال: فطلع عَليّ رضي الله عنه.

واخْبَرَنَاه أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري - إملاء - أنا أَبُو الحسن.

علي بن محمد بن أَحْمَد بن لؤلؤ الورّاق (٧)، نا عَبْد الله بن العباس الطيالسي، نا لُوَين، ومَخْلَد بن الحسَن بن أبي زميل.

ح وَاخْبَرَنا[ه] (^) أَبُو منصور محمود بن أَخْمَد بن ماشاذه، أَنا شجاع وأَخْمَد ابنا

<sup>(</sup>١) الأصل: عن، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة. والذي في معجم البلدان: الأسواف وهو موضع بناحية البقيع.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و« ز ».

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وقد تقرأ: «أيمن» والمثبت عن م و ( ز ».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك لتقويم المعنى عن م، و ( ( ).

<sup>(</sup>٦) الكلمة مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٢٧/١٦. (٨) الزيادة عن م وِ ﴿ ز ٣.

عَلي، وعَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن زياد، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن ماجة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفضل بن سعدوية، أَنا المطهر بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، ومُحَمَّد بن أَحْمَد.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسم رستم بن مُحَمَّد بن أَبِي عيسى، ومُحَمَّد بن غانم بن أَبِي نصر الشرابي، وأَبُو المظفر [(۱) بُنْدَار بن أبي زرعة بن بُنْدَار البيّع، وأَبُو المعالي الليث بن أبي الفوارس بن الحسَن البزاز، قالوا: أنا أَبُو عيسى بن زياد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن سلامة بن الرطبي، وأبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحُمَد النجار، وأبُو الوفاء عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الدّبيسي، وأبُو منصور فاذشاه (٢) بن أَحْمَد بن نصر، وأبُو عَبْد اللّه ظفر بن إسْمَاعيل بن الحسين النجار، وأبُو عَبْد اللّه الحسين بن حَمْد (٣) بن مُحَمَّد بن عمروية، وأبُو غانم أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن زياد، وأبُو المناقب ناصر بن حمزة بن ناصر العلوي، وأبُو سعيد شيبان بن عَبْد اللّه بن شيبان، وأبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن مُحَمَّد الصالحاني، وأبو نصر الحسين بن رجاء بن مُحَمَّد بن سليم، قالوا: أنا أبُو بكر بن ماجة.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو الحسَن بن مندة.

**وَاثْبَرَنَا** أَبُو غَالَبِ الماوردي، أَنَا المُطَهِّر بن عَبْد الواحد، قالوا: أنا أَحْمَد بن المُحَمَّد بن المَرْزُباني (٤) ، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن الحكم الحروري، نا لُوَيْن.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد (٥) الواحد بن أَحْمَد بن العباس، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد بن الحسَن بن مُحَمَّد بن عَلي بن سويد المؤدب، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان لُوَين، مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان لُوَين، قالا: نا أَبُو المليح الرّقي، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

كان النبي ﷺ قاعداً، فقال: «يطلع من ـ وفي حديث التميمي: قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنّة»، فدخل أبُو بكر

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة، انظر مشيخة ابن عساكر ٣٤/ أ.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول يقرأ بالأصل وم كأنه ميم، والمثبت عن المشيخة ١٦١/ ب

٣) الأصل: أحمد، تصحيف والتصويب عن م و ( ز »، والمشيخة ٥١/ أ.

<sup>(</sup>٤) في م و « ز »: المرزبان. (٥) «عبد» استدركت على هامش م، وبعدها صح.

فهنّأوه - وقال التميمي قال: فاطلع أبُو بكر فهنيناه - بما قال رَسُول الله عَلَيْ، ثم قال رَسُول الله عَلَيْ: «يدخل - وقال التميمي: يطلع - عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل المجنّة»، فدخل عمر، فهنّأوه، وقال التميمي: فأطلع عمر فهنيناه - بما قال رَسُول الله عَلَيْ، ثم قال رَسُول الله عَلَيْ: «يدخل - وقال التميمي: يطلع - عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل المجنّة، اللّهم إنْ شئتَ - وقال التميمي: ثم قال: إنْ شئتَ - جعلته علياً» ثلاث مرات، فدخل عَلي - وفي حديث التميمي: فأطلع علي رضي الله عنه (١)[٢٨٨٠].

أخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَلي بن أَحْمَد، وأَبُو البنا البركات يَحْيَىٰ بن الحسَن بن الحسَين المدائني، وأَبُو بكر مُحَمَّد ، وأَبُو عمرو عُثْمَان ابنا أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه بن دحروج، قالوا: أنا أَبُو الحسَين بن النقور قال: حَدَّثنا عيسى بن عَلي قال: قرىء على أبي الحسَن مُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، وأنا أسمع قيل له: حدثكم أَحْمَد بن أنس، نا ضِرَار بن صُرَد، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، نا شريك، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مرة، عَن عَبْد اللّه بن سَلَمة، حدّثني عَبيدة السَّلْماني قال: سمعت ابن مسعود يقول:

كنت عند النبي ﷺ فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة»، فطلع أبُو بكر، فسلّم وجلس، ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة»، فطلع عمر، فسلّم وجلس، ثم قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة»، فطلع عليّ، فسلّم وجلس [١٨٨٧٧].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد وغيره في كتبهم قالوا: أنا أَبُو بكر بن رِيْذَة، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، نا مُحَمَّد بن حبان المازني، نا كثير بن يَحْيَىٰ، نا سعيد بن عَبْد الكريم، عَن الحمَد الطَّبَراني، عَن يزيد بن أبي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أبي ليلى، عَن أبي مسعود، قال:

دخل رَسُول الله ﷺ حائطاً، ثم قال: «يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنّة»، فدخل أبُو بكر الصّدّيق، ثم قال: «يدخل عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنّة، اللّهم اجعله علياً»، فدخل عليّ.

كذا قال الطُّبَراني: عن أبي مسعود، وذكره في باب: عتبة بن عمرو.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، نا أَبُو [منصور](٢) شجاع بن [على](٢)

<sup>(</sup>١) رواه من هذا الطريق الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٦ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن م و« ز ».

الصقلي (١) ، أَنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إسحاق بن مندة ، أَنا خيثمة بن سُلَيْمَان قال : حَدَّثَنا أَبُو عمر أَخْمَد بن أبي حمّاد الحِمْصي ، نا يعقوب بن حُمَيد بن كاسب ، نا إبْرَاهيم بن الحسَن بن على الرافعي ، عَن مُحَمَّد بن الفضل الرافعي ، عَن جدته سلمي قالت :

كنا مع رَسُول الله ﷺ في النخل، فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة»، [قالت:] فسمعت حساً، فإذا عَلى بن أبي طالب رضي الله عنه [٨٩٧٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عُبَيْد الله بن عمر القَوَاريري، نا حرمي بن عُمَارة، حدَّثني الفضل بن عبد الله بن مُحَمَّد، نا عُبَيْد الله بن عمر القَوَاريري، نا حرمي بن عُمَارة، حدَّثني الفضل بن عبد القيسي أَبُو تُعَينة، حدَّثني ميمون الكردي، أَبُو نصير، عَن أَبِي عُثْمَان النَّهْدي، عَن عَلي بن أَبِي طالب قال:

كنت أمشي مع النبي على المحديقة، فقلت: يا رَسُول الله ما أحسن هذه الحديقة، فقال: «ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها»، ثم أتينا على حديقة أخرى، فقلت: يا رَسُول الله ما أحسنها من حديقة، قال: «لك في الجنة أحسن منها» حتى أتينا على سبع حدائق أقول يا رَسُول الله ما أحسنها، فيقول: «لك في الجنة أحسن منها»، فلما أن خلا به الطريق اعتنقني (٢) ثم أجهش باكياً، فقلت: يا رَسُول الله ما يبكيك؟ قال: «ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا بعدي»، فقلت: في سلامة من ديني، قال: «في سلامة من ديني، قال: «في سلامة من ديني،

الصواب أخبرناه أبُو الحسن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن خيرون، أنا وأبُو بكر الخطيب (٣)، أنا الحسن بن أبي بكر، أنا عَبْد اللّه بن إسحاق بن إبْرَاهيم البغوي، نا عَبْد اللّه بن أحمد (٤) بن كثير الدورقي أبُو العبّاس، وأحْمَد بن زهير، قالا: أنا الفيض بن وثيق بن يوسف بن عَبْد الله بن عُثْمَان بن أبي العاص وقال أحْمَد بن زهير: قدم علينا سنة أربع وعشرين ومئتين (٥) ونا الفضل بن عميرة (٢)، حدّثني ميمون الكردي (٧) ومولى

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وفي م، و « ز »: المصقلي.

<sup>(</sup>٢) رسمها مضطرب بالأصل، والمثبت يوافق عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٩٨/١٢ ضمن ترجمة الفيض بن وثيق الثقفي البصري.

ه) بالأصل: ومائتي.

<sup>(</sup>٦) هو الفضل بن عميرة القيسي الطفاوي، أبو قتيبة البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٥٦٠ قال: كنيته أبو بصير بالباء وقيل: أبو نصير بالنون، قاله مسلم.

عَبْد اللّه بن عامر - أَبُو نُصَير، عَن أبي عُثْمَان النهدي، عَن عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

مررت مع رَسُول الله ﷺ بحديقة، فقلت: يا رَسُول الله ما أحسنها، قال: «لك في البحنة خير منها» حتى مررتُ بسبع حدائق - وقال أحْمَد بن زهير: بتسع حدائق - كلّ ذلك أقول له: ما أحسنها، ويقول: «لك في الجنة خير منها»، قال: ثم جذبني رَسُول الله عليه وبكى، فقلت: يا رَسُول الله ما يبكيك؟ قال: «ضغائن في صدور رجال عليك، لن يبدوها لك إلا من بعدي»، فقلت: بسلامة من ديني؟ قال: «نعم، بسلامة من دينك» [ ١٨٨٨٠].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المظفر بن القُشَيري، أخبرنا أَبُو سعد، أَنا أَبُو عمرو.

ح وأخْبَرَنَاه أَبُو سهل مُحَمَّد بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم، أَنا ابن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا القواريري، نا حرمي بن عمارة، نا الفضل بن عُمَيرة أَبُو قُتيبة. القيسي، حدّثني ميمون الكردي أَبُو نُصَير، عَن أبي عُثْمَان - زاد ابن المقرىء: النَّهْدي - عن عَلى بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

بينما رَسُول الله عَلَيْ آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذْ أتينا على حديقة، فقلت: يا رَسُول الله ما أحسنها من حديقة، قال: «لك في الجنّة أحسن منها»، ثم مررنا بأخرى فقلت: يا رَسُول الله ما أحسنها من حديقة، قال: «لك في الجنّة أحسن منها» حتى مررنا بسبع حدائق كلّ ذلك أقول ـ زاد ابن المقرىء: له، وقالا: ـ ما أحسنها، ويقول: «لك في الجنّة أحسن منها»، فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكياً، قال: فقلت ـ وقال أبُو عمرو: قلت ـ يا رَسُول الله (١) في سلامة من ديني؟ قال: «في سَلامة من دينك» [١٨٨٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو العز بن كادش، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الْحُمَد بن المفضل بن ضَمْرَة الأسدي، نا عمر بن مُحَمَّد القابلاني (٢)، نا أَحْمَد بن بديل، نا المفضل بن ضَمْرَة الأسدي، نا يونس بن خَباب (٣)، عَن عُثْمَان بن حاضر (٤)، عَن أنس بن مالك قال: خرجنا مع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وثمة سقط في الكلام أخلّ بالمعنى، وقد تمم العبارة في المطبوعة قياساً إلى الرواية السابقة فجاءت العبارة: وقال أبو عمرو: قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلاّ من بعدي، قلت: يا رسول الله في سلامة من ديني؟.

<sup>(</sup>Y) كذا بالأصل، وفي « ز »: القافلائي.

<sup>(</sup>٣) الأصل: حباب، تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٥٣٣ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٩٠/١٢ طبعة دار الفكر.

رَسُول الله على المجتبة أحسن منها»، حتى مرّ بسبع حدائق، كلّ ذلك يقول عَلى: يا رَسُول الله ما احديقتك في المجتبة أحسن منها»، حتى مرّ بسبع حدائق، كلّ ذلك يقول عَلى: يا رَسُول الله ما أحسن هذه الحديقة، فيردّ عليه النبي على: «حديقتك في المجتبة أحسن منها»، ثم وضع النبي على رأسه على إحدى منكبي عَلى فبكى، فقال له عَلى: ما يبكيك يا رَسُول الله؟ قال: «ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك حتى أفارق الدنيا»، فقال عَلى رضي الله عنه: فما أصنع يا رَسُول الله؟ قال: «تصبر»، قال: فإن لم أستطع؟ قال: «تلقى جميلاً»(١)، قال: ويسلم لك دينك»[٢٨٨٠].

رواه يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عَن يونس فنقّص من إسناده: ابن حاضر:

وأخبرتنا (٢) به أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يعلى، نا أَبُو بكر بن أَبي شَيبة، نا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عَن يونس بن خَباب (٣)، عَن أنس قال:

خرجت أنا وعَلي رضي الله عنه مع النبي على في حيطان المدينة، فمررنا بحديقة، فقال: ما أحسن هذه الحديقة يا رَسُول الله، قال رَسُول الله على: «حديقتك في الجنة أحسن منها» حتى مرّ بسبع، كلّ ذلك يقول: ما أحسن هذه الحدائق، فيقول: «حديقتك في الجنة أحسن من هذه» [٨٨٨٣].

تابعه عَبْد الرَّحمن بن صالح الأزُّدي، عَن يَحْيَىٰ بن يَعْلَى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، أَنا أَبُو الحسن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر الخرائطي، نا عمر بن شَبّة، نا حِبّان بن هلال، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، عَن سَلَمة بن أَبِي الطُّفَيل عن عَلى قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَليّ إنّ لك في الجنّة كنزاً، وإنك ذو قرنيها(١)، فلا تتبع النظرة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، والمطبوعة: تلقى جهداً، وهو أشبه.

<sup>(</sup>۲) في م: أخبرتنا، بدون «واو».

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: حباب، بالحاء المهملة تصحيف.

<sup>(</sup>٤) جاء في الفائق للزمخشري ٣/ ١٧٣ في مادة قرن: «قال ﷺ لعلي رضي الله عنه: إن لك بيتاً في الجنّة، وإنك لذو قرنيها الله الضمير للأمة، وتفسيره فيما يروى عن علي رضي الله عنه: إنه ذكر ذا القرنين فقال: دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قرنيه ضربتين وفيكم مثله، يعني نفسه الطاهرة، لأنه ضرب على رأسه ضربتين: إحداهما يوم الخندق، والثانية ضربة ابن ملجم».

## النظرة الأولى، فإنّ الأولى لك وليست لك الآخرة»(١)[٤٨٨٨].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو البركات سعيد بن الحسين بن الحسن البزاز، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا أَبُو الحسين بن التقور، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي حَبَابة.

ح وأَخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن التَقُور، أَنا أَبُو الحسَين ابن أخي ميمي، قالا: نا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا هُذبة (٢) بن خالد، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن مُحَمَّد بن إبْرَاهيم التيمي، عَن سَلَمة بن أَبِي الطفيل، عَن عَليّ رضي الله عنه أن رَسُول الله عَلِي قال: «يا عَلي إن لك في الجنة كنزاً، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنّ لك الأولى وليست لك الأخيرة»[٥٨٨٠].

أَخْبَرَنا أَبُو النجم [بدر بن عبد اللّه] (٣) قال: أنا أَبُو بكر الخطيب (٤)، أخبرني أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن موسى اللّخمي (٦)، نا أَبُو الحسَن عَلي بن إِبْرَاهيم بن مطر السكري ـ ببغداد ـ نا داود بن رشيد، حدّثنى أَبي قال:

كنت يوماً عند المهدي فذكر عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال المهدي: حدّثني أبي، عَن جدي، عَن أبيه قال ابن عباس: قال: كنت عند النبي عَلَيْ وعنده أصحابه حافّين به، إذْ دخل عَلى بن أبى طالب رضى الله عنه، فقال له النبى عَلَيْ: «يا عَلَى إنك عبقريهم».

قال المهدي: أي سيدهم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَى الحسن بن المُظَفِّر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

وذرارينا خلف أزواجنا من ورائنا.

إسماعيل بن عمرو كوفي، نز[ل] (^) أصبهان.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي م و «ز»: وليست لك الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: هدية، تصحيف. (٣) بياض بالأصل، والكلام متصل في م.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٤٣٧ في ترجمة رشيد.

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل، وفي م: «الأزدي بأصبهان». وفي تاريخ بغداد: اليزدي بأصبهان.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد: الملّحمي.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل وم و« ز »، بالأصل و« ز » تجاوز الورقة الكاملة. والذي في م بياض مساحته أكثر من سطر.

<sup>(</sup>A) قسم من الكلمة استدرك عن م، وفي « ز »: منزله أصبهان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا عاصم بن الحسن، أنا أبُو عمر بن مهدي، أنا أبُو العبّاس بن عقدة، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن - يعني القطواني - نا خُزَيمة بن ماهان المَرْوَزي، نا عيسى بن يونس، عَن الأعمش، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة»، فقال له العبّاس بن عبد المطلب عمه: فداك أبي وأمّي، ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: «أنا على البراق، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه، وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء، وأخي عَلي بن أبي طالب على ناقةٍ من نوق الجنة مدبجة الحسن<sup>(۱)</sup>، عليه حلّتان خضراوان من كسوة الرحمن، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون ركناً، على كلّ ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيام، وبيده لواء الحمد، ينادي: لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُول الله، فيقول الخلائق: من هذا؟ ملك مقرّب؟ نبي مرسل؟ حامل عرش؟ فينادي منادٍ من بطنِ العرش: لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، ولا حامل عرش، هذا عَلي بن أبي طالب، وصي رسول المسلمين، وأمير المؤمنين، وقائد الغرّ المُحَجّلين، في جنّات النعيم» [٢٨٨٨].

في إسناده غير واحد من الشيعة، وقد رُوي [عن]<sup>(٢)</sup> ابن عبّاس من وجه آخر:

أَخْبَرَنَاه أَبُو الحسَن بن قيس، نا وأبُو منصور بن خيرون قال: أخبرنا وأبُو بكر الخطيب (٣) ، أنا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله النجار، أنا مُحَمَّد بن المظفر، نا عَبْد الجبّار بن أحْمَد بن عُبَيْد الله السمسار وببغداد ونا عَلي بن المُثَنِّى الطَّهَوي، نا زيد بن الحُباب، نا عَبْد الله بن لَهيعة، نا جعفر بن ربيعة، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة»، فقام إليه عمّه العبّاس بن عَبْد المطّلب، فقال: وَمَنْ هم يا رَسُول الله؟ قال: «أما أنا فعلى البراق، وجهها كوجه الإنسان، وخدها كخد الفرس، وعرفها من لؤلؤ ممشوط، وأذناها زبرجدتان خضراوان، وعيناها مثل كوكب الزهرة، تتقدان (٤) مثل النجمين المضيئين، لها شعاع مثل شعاع الشمس بلقاء محجلة تضيء مرة وتنمى (٥) أخرى، يتحدر من خدّها (١)

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم و $^{(k)}$  زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١٢/١١ ضمن ترجمة عبد الجبَّار بن أحمد بن عبيد الله السمسار.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: توقدان.

<sup>(</sup>٥) تنمى: بمعنى تصعد، حكاه في النهاية (هامش تاريخ بغداد).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: من نحرها.

الخلق، أذناها (۱) ذنبها مثل ذنب البقرة، طويلة اليدين والرجلين، أظلافها كأظلاف البقر، من زبرجد أخضر، تجد في مسيرها، تمرّ (۲) كالريح وهي مثل السحابة، لها نفس كنفس الآدميين، تسمع الكلام وتفهمه، وهي فوق الحمار ودون البغل»، قال: فقال العبّاس: وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: «وأخي صالح على ناقة الله وسقياها التي عقرها قومه» قال العبّاس: وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: «وعمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وسيد الشهداء على ناقتي العضباء»، قال العباس: ومن يا رَسُول الله؟ قال: «وأخي علي على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محمل من ياقوت أحمر، قضبانها من الدرّ الأبيض، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون ركناً، ما من ركن إلاّ وفيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب المحتّ، عليه حلتان خضراوان، وبيده لواء الحمد، وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رَسُول الله، فتقول الخلائق: ما هذا إلاّ نبيّ مرسل، أو ملك مقرب، [فينادي منادٍ من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرب] (٣) ولا نبيّ مرسل ولا حامل عرش، هذا عَلي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين، وإمام المتقين، وقائد الغرّ المُحجّلين» [مماه].

قال الخطيب: [لم أكتبه](٤) بهذا الإسناد، وابن لَهيعة ذاهب الحديث.

قال الخطيب (٥): وأخبرنيه أبُو الوليد الحسَن بن مُحَمَّد بن عَلَي الدَّرْبَنْدي، أنا مُحَمَّد بن نصر بن خلف، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان الحافظ - ببخارى - أنا مُحَمَّد بن نصر بن خلف، وخلف بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: نا أبُو عُثْمَان سعيد (٢) بن سُلَيْمَان بن داود الشرغي (٧) ، نا أبُو الطيب حاتم بن منصور الحنظلي، نا المفضل بن سالم (٨) ، لقيته ببغداد، عن الأعمش، عَن عَبَاية الأسدي، عَن الأصبغ بن نباتة، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ليس في القيامة راكب غيرنا، ونحن أربعة»، قال: فقام عمه العبّاس فقال له: فداك أبي وأمي أنت ومن؟ قال: «أما أنا فعلى دابة الله البراق، وأمّا أخي صالح فعلى ناقة الله التي عقرت، وعمي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء، وأخى وابن عمّى

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: أذنها. (۲) تاریخ بغداد: مسیرها سیرها کالریح.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن « ز »، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٢٢/١٣ ـ ١٢٣ ضمن ترجمة المفضل بن سلم.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي تاريخ بغداد: سعد.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: السرعي، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل، وفي م، و « ز »، وتاريخ بغداد: مسلم.

وصهري عَلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة، مدبجة الظهر، رحلها من زمرد أخضر، مضبب بالذهب الأحمر، رأسها من الكافور الأبيض، وذنبها من العنبر الأشهب، وقوائمها من المسك الأذفر، وعنقها من لؤلؤ عليها قبة من نور الله، باطنها عفو الله، وظاهرها رحمة الله، بيده لواء الحمد، فلا يمرّ بملأ من الملائكة إلاّ قالوا: هذا ملك مقرّب، أو نبيّ مرسل، أو حامل عرش ربّ العالمين، فينادي منادٍ من لدنان العرش \_ أو قال: من بطنان العرش \_ ليس هذا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، ولا حامل عرش رب العالمين، هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغرّ المُحَجّلين، إلى جنان ربّ العالمين، أفلح من صدقه، وخاب من كذبه، ولو أنّ عابداً عبد الله بين الركن والمقام ألف عام، وألف عام حتى يكون كالشنّ البالي، لقي مبغضاً لآل محمدٍ أكبّه الله على منخره في نار جهنم» [٨٨٨٨].

قال الخطيب: لم أكتبه إلاّ بهذا الإسناد، ورجاله فيهم غير واحد مجهول، وآخرون معروفون بغير الثقة.

وقد كتبه الخطيب من غير هذا الوجه من الوجه الذي تقدم، وهذا الإسناد أشبه بهذا الحديث من الإسنادين الآخرين، فإن عَبَاية والأصبغ غاليان في التشيّع، والباقون مجهولون.

أخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ نا أَبُو الحسَن على بن عمر بن أحْمَد الحافظ، نا أَبُو عَبْد الله عُبَيْد الله بن عَبْد الصمد بن المهتدي، نا بكر بن سهل الدمياطي، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الخُرَاسَاني سنة اثنتين وأربعين ومائتين، نا عَبْد الله بن يَحْيَىٰ، نا ابن المبارك، عَن مَعْمَر، عَن الزهري، عَن سالم، عن ابن عمر قال:

لما طُعن عمر وأمر بالشورى، فقال: ما عسى أن يقولوا في عَلي، سمعت وَسُول الله ﷺ يقول: «يا عَليّ يدك في يدي يوم القيامة، تدخل معي حيث أدخل»[١٨٨٨٩].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر أيضاً، أنا عَلى بن إِبْرَاهيم بن عيسى الباقلاني قرأت عليه وأنا حاضر، نا أَبُو بكر بن مالك ـ إملاء ـ نا عَلى بن الحسن القطيعي، نا أَبُو مسعود بن عقيل، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا عيسى ذكره عن داود بن أبي هند، عَن أبي جعفر، عَن رجل، عَن أنس قال: قال رَسُول الله ﷺ: "يؤتّى يوم القيامة بناقة من نوق الجنة يا عَليّ، فتركبها (١٠ وركبتك مع ركبتي، وفخذك مع فخذي، حتى ندخلَ الجنة (١٨٩٠).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: فنركبها.

كتب إليَّ أبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وحدِّثني أبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد عنه، أنا أبُو بكر الحيري، نا أبُو العباس الأصم، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مستورد، نا إسْمَاعيل بن صبيح اليشكري، نا سفيان بن إبْرَاهيم، عَن عَبْد المؤمن بن القاسم (۱) الأنصاري، عَن أبان بن تغلب، عَن عمران بن مقسم، عَن المِنْهَال (۲) بن عمرو، عَن عَبْد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع عَلي بن أبي طالب يقول:

قال لي رَسُول الله ﷺ: "أَلاَ ترضى يا عَليّ إذا جمع الله الناس في صعيدِ واحدِ عراة حفاة مشاة قد قطع أعناقهم العطش، فكان أول مَنْ يُدْعى إِبْرَاهيم ويكسى (٣) ثوبين أبيضين، ثم يقوم عن يمين العرش، ثم يفجر مثعب من المجنة إلى الحوض (٥)، حوض (١) أقرب مما بين بصرى وصنعاء، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، وقدحان من فضة، فأشرب وأتوضّأ، ثم أكسى ثوبين أبيضين، [ثم أقوم عن يمين العرش، ثم يدعى: يا علي فتشرب، ثم توضأ ثم تكسى ثوبين أبيضين] (٧) فيقوم عن يميني معي، فلا أُدعى لخير إلاّ دعيت (١٩٨٩).

آخر الجزء الثالث والخمسين بعد الثلاثمائة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلَى الخطيب، أنا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن إِسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه النيسابوري الحيري (٨)، أنا أَبُو الحسن أَحْمَد بن إبْرَاهيم العبدوي، أنا أَبُو نُعَيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عدي الجُرْجاني، نا أَحْمَد بن عيسى التُنْسى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أَبُو أَحْمَد بن عدي (٩)، نا عَبْد الملك ـ يعني ابن مُحَمَّد الأَستراباذي ـ نا أَحْمَد بن فيروز (١٠) التَّنْيسي .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: قاسم. (٢) بياض في م٠

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م، و﴿ ز »، والمطبوعة: فيكسى.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م: فيقوم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و« ز »، وفي المطبوعة: إلى حوضي.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي م: «حوض أعزب» وفي المطبوعة: وحوضي أعرض.

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م.

<sup>(</sup>A) «الحيري» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٩) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٤١/٧ ضمن ترجمة لاهز بن عبد اللَّه التيمي البغدادي.

<sup>(</sup>١٠) كذا رسمها بالأصل، وفي ابن عدي: هارون، وفي م: بياض مكانها، وفي المطبوعة: "فيروز". وفي الحلية كما سيرد: "فيروز" أيضاً.

وانبانا أبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد الحداد، أنا أبُو نعيم الحافظ (۱)، نا مُحَمَّد بن حُمَد، نا عَلَي بن سراج المصري، نا مُحَمَّد بن فيروز (۲)، نا أبُو عمرو لاهز بن عَبْد الله عمرو الخطيب: التميمي البغدادي ـ نا المعتمر (۳) ـ وقال ابن مَسْعَدة: التيمي بغدادي ـ نا معتمر بن سُلَيْمَان، عَن أبيه عَن هشام بن عروة، عَن أبيه قال: حدثنا أنس بن مالك قال:

بعثني النبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له وأنا أسمعه وقال الحداد: أسمع لل البابرزة إنّ رب العالمين عهد إليّ في عَلى بن أبي طالب عهداً، فقال: عليّ راية وقال الحداد: إنه راية للهدى، ومنار الإيمان وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعني، يا أبا برزة على بن أبي طالب أميني غداً في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربي»[٨٩٢](\*).

وفي حديث الخطيب وابن مسعدة: في القيامة ـ على حوضي، ويعينني غداً في القيامة على مفاتيح خزائن جنة ربي.

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد باطل، وهو منكر الإسناد، منكر المتن، ولاهز بن عَبْد الله مجهول، والبلاء منه.

أَخْبَرَنا أَبُو غَالَب أَحْمَد بن الحسَن، وأَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله بن كادش، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن لؤلؤ، نا مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الطَّلْحي، نا عمرو بن عُثْمَان أَبُو مسعود السواق ـ وقال أَبُو غالب: أَبُو سعيد ـ.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا الحاكم أبُو القَاسم بشر بن مُحَمَّد بن ياسين، أنا أبُو بكر بن خُزَيمة، نا أبُو سعيد عمرو بن عُثْمَان بن راشد، نا عَبْد الله بن مسعود الشامي، نا ياسين بن مُحَمَّد بن أيمن، عَن أبي صالح، عَن أبي حازم عن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله على: «أعطاني ربي عز وجل في على خصالاً في الدنيا وخصالاً في

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل، وفي ابن عدي: هارون، وفي م: بياض مكانها، وفي المطبوعة: «فيروز» وفي الحلية كما سيرد «فيروز» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز » والمطبوعة، ويبدو أنها مقحمة هنا، وسترد اللفظة بعد كلمات، ويؤيد أنها مقحمة عبارة ابن عدى وحلية الأولياء.

<sup>(\*)</sup> الحديث ـ ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٢٠٥٣) وفي إسناده لاهز بن عَبْد الله ـ أبو عمرو التيمي البغدادي ـ وهو مجهول يروي المناكير.

الآخرة، أعطاني به في الدنيا أنه صاحب لوائي عند كلّ شديدة وكراهية، وأعطاني به في الدنيا أنه غامضي وغاسلي ودافني، وأعطاني به في الدنيا أنه لن يرجع بعدي كافراً، وأعطاني به في الآخرة أنه صاحب لواء الحمد يقدّمني به، وأعطاني به في الآخرة أنه متكأي في طول الجسر يوم القيامة، وأعطاني به أنه عون لي على حمل مفاتيح الجنّة»[٨٩٩٣]

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المُظَفِّر الشامي، أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، أنا يوسف بن أَحْمَد بن الدخيل، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي<sup>(۱)</sup>، نا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله الفارسي، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن الضَّريس العبدي<sup>(۲)</sup>، نا خالد<sup>(۳)</sup> بن المبارك، نا شريك، عَن أبي إسحاق، عَن الحارث، عَن عَلي قال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول:

«أُعطيت في عليّ خمسَ خصالِ لم يُغطَها نبيّ (٤) في أحدِ قبلي، أما خصلة منها فإنه يقضي ديني، ويواري عورتي، وأما الثانية فإنه الذائد عن حوضي، وأمّا الثالثة فإنه متكئي في طريق الجسر (٥) يوم القيامة، وأمّا الرابعة فإنه لوائي معه يوم القيامة وتحته آدم وما ولد، وأما الخامسة فإني لا أخشى أن يكون زانياً بعد إحصان، ولا كافراً (٢) بعد إيمان (١٩٨٩٠].

قال أَبُو جعفر: ليس له من حديث أبي إسحاق أصل، ولا من حديث شريك، وقد رُوي بإسنادِ ليّن.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زريق، أنا (٧) - أَبُو بكر الخطيب (٨) ، حدِّثني الحسَن بن أبي طالب، نا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم، نا صالح بن أخمَد بن يونس (٩) البزاز (١١)، نا عصام بن الحكم العُكْبَري، نا جُمَيع بن عمر البصري (١١)، نا سوار،

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٢٢ ضمن ترجمة خلف بن المبارك.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، واللفظة غير واضحة في م لسوء التصوير، وفي الضعفاء الكبير: الفيدي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الضعفاء الكبير: «خلف».

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير: لم يعطها ربي.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الضعفاء الكبير: طريق الحشر.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «كافر»، وفي الضعفاء الكبير: زان . . كافر.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «نا. . . نا» والتصويب قياساً إلى أسانيد مماثلة .

<sup>(</sup>٨) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٨/ ٢٨٩ ضمن ترجمة عصام بن الحكم العكبري، أبو عصمة الشيباني.

<sup>(</sup>٩) بالأصل والمطبوعة: نواس، والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) الأصل بدون إعجام، والمثبت عن م، و« ز »، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٤٤٧.

عَن مُحَمَّد بن جُحادة، عَن الشعبي، عَن عَلي قال: قال لي رَسُول الله ﷺ: «أنت وشيعتك في الجنّة»[^٨٩٩٥].

أَخْبَرَنا أَبُو العلاء صاعد بن أبي الفضل بن أبي عُثْمَان الماليني، أنا أبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أبي بكر بن أحْمَد السقطي، نا أبُو الفضل مُحَمَّد بن أحْمَد بن مُحَمَّد بن الجارود الحافظ ـ إملاء ـ أنا أبُو مُحَمَّد بن (١) جعفر بن مُحَمَّد بن أحْمَد بن مُحَمَّد المعروف بابن المعتبّم الكاتب ـ ببغداد ـ نا أبُو مُحَمَّد القاسم بن جعفر بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عمير بن عَلي بن أبي طالب، حدّثني أبي جعفر بن مُحَمَّد، عَن أبيه مُحَمَّد بن عَبْد الله، عَن أبي عَبْد الله جعفر بن مُحَمَّد بن علي الباقر، عَن أبيه عَلي بن الحسَين، عَن أبيه المير المؤمنين علي بن أبي طالب قال:

قال رَسُول الله ﷺ: "يا عَلى إذا كان يوم القيامة يخرج (٢) قوم من قبورهم لباسهم النور، على نجائب من نور، أزمتها يواقيت حمر، تزفّهم الملائكة إلى المحشر»، فقال عَلى: تبارك الله ما أكرم هؤلاء على الله، قال رَسُول الله ﷺ: "يا عَليّ، هم أهل ولايتك، وشيعتك، ومحبّوك، يحبونك بحبّي، ويحبوني بحبّ الله، هم الفائزون يوم القيامة (٢٩٩٦].

قلما طلعت على رَسُول الله ﷺ وأنا معه إلاّ ضرب بين كتفي، فقال: يا سلمان هذا وحزبه المفلحون.

قال السيّد أبُو الحسَن (٤): قدوهم فيه؛ وعيسى بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عمر بن مُحَمَّد بن عَلي؛ هو ابن الحنفية فيما أظن، والله أعلم.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن المُظَفّر بن الحسَن بن سوسن ـ في كتابه ـ وأخبرني أَبُو طاهر

<sup>(</sup>١) "محمد بن" ليس في م، و" ز ". (٢) الأصل: فخرج، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: البزاز.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الحسين، والتصويب عن م.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله عنه، أنا أَبُو عَلي بن شاذان، أنا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد الآدمي، نا إسحاق بن مُحَمَّد الكوفي، نا أبي، حدّثني عُبَيْد الله بن الزبير، عَن زياد بن المنذر، حدّثني زكريا أَبُو يَحْيَىٰ، حدّثني أَبُو هارون العبدي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: "إنّ عن يمين العرش كراسي من نور، عليها أقوام تلألأ وجوههم (١) نوراً»، فقال أبُو بكر: أنا منهم يا نبي الله؟ قال: "أنت على خير»، قال: فقال عمر: يا نبي الله، أنا منهم، فقال مثل ذلك، "ولكنهم قوم تحابّوا من أجلي، وهم هذا وشيعته»، وأشار بيده إلى عَلى بن أبي طالب[٨٩٩٧].

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك، قالا: أنا القاضي أَبُو الطَّيِّب طاهر بن عَبْد الله، نا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الغطريف، أنا عمر بن مُحَمَّد بن نصر الكاغدي، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصَّوفي، نا يَحْيَىٰ بن الحسن بن الفرات القزاز، نا عَبْد الله، عَن أبي هارون، عَن أبي سعيد قال: نظر النبي الله علي فقال: «هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»[٨٩٩٨].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن إِبْرَاهيم بن عيسى عواءة عليه وأنا حاضر ـ نا أَبُو بكر بن مالك ـ إملاء ـ نا محمود بن مُحَمَّد الواسطي ـ بواسط ـ نا أَبُو سعيد الأشج، نا تَلِيد بن سُلَيْمَان، عَن أَبِي الجَحّاف (٢)، عَن مُحَمَّد بن عمرو الهاشمي، عَن زينب بنت عَلي، عَن فاطمة بنت مُحَمَّد صلى الله عليهما (٣)، قالت: نظر النبي ﷺ إلى عَليّ فقال: «هذا في الجنة» [٨٩٩٦].

أخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أنا أَبُو الحسين ابن أخي ميمي، أنا أحُمَد بن معيد الهَمْدَاني، نا عَلي بن الحسين بن عبيد، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا سعد بن طالب أبُو علام (٤) الشَيْبَاني، عَن جابر بن يزيد، عَن مُحَمَّد بن عَلي قال: سألت أم سَلَمة زوج النبي عَلَيْ عن عَلي، فقالت: سمعت النبي عَلَيْ يقول: "إنّ علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»[١٨٩٠٠].

رواه أَبُو الجَحّاف، عَن مُحَمَّد بن عَلي، عَن فاطمة بنت عَلي، عَن أم سَلَمة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا أَبُو سعيد

<sup>(</sup>١) الأصل: نور. (٢) في م: ابن الحجار.

 <sup>(</sup>٣) في م والمطبوعة: صلى الله عليه وسلم.
 (٤) كذا بالأصل، وفي م و ( ز »: «علاف».

مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أنا أبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي (١).

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النَّقُور، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَبُو القاسم البغوي، قالا: نا سويد بن سعيد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو السّعادات أَحْمَد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد، نا أَبُو جعفر بن المَسْلَمة - إملاء - نا أَبُو القَاسم عيسى بن عَلي بن عيسى الوزير، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، وسويد بن سعيد، قالا:

نا سَوّار بن مُصْعَب الهَمْدَاني، عَن أبي الجَحّاف، عَن مُحَمَّد بن عَلي ـ وفي حديث السامي (٢): عَن مُحَمَّد بن عمرو، عَن فاطمة بنت عَلي، عَن أم سَلَمة قالت:

كانت ليلتي - وقال السامي: كان ليلتي - وكان رَسُول الله على عندي، قعدت عليه، وقال السامي: إليه - فاطمة ومعها - وقال السامي: معها علي - فرفع إليه رَسُول الله على وأسه وقال السامي: معها على - فرفع إليه رَسُول الله على أنت وأصحابك في الجنة، أبشريا علي أنت وأصحابك في الجنة، أبشريا علي أنت وشيعتك في الجنة ألا أن ممن يزعم أنه يحبك قوم يضفزون (٣) وقال السامي: يرفضون - الإسلام، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم - يقولها ثلاثاً - لهم نبزيقال لهم الرافضة إن أدركتهم وجاهدهم فإنهم مشركون ، قال: يا رَسُول الله، فما العلامة فيهم؟ قال: «لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ويطعنون على السلف الأول (١٩٥٠٠).

خالفه أبُو إدريس تَليد بن سُلَيْمَان.

ح أَخْبَرَنَاهُ أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّد بن الحسَين، أخبرتنا أم الفتح أمة السلام بنت القاضي أحْمَد بن كامل قالت: نا مُحَمَّد بن الحسَين بن حُمَيد بن الربيع اللّخمي، أنا أَبُو سعيد عَبْد اللّه الأشج، نا تَليد بن سُلَيْمَان أَبُو إدريس المحاربي، عَن أبي النّجحّاف داود بن أبي عوف، عَن مُحَمَّد بن عمرو بن الحسَن بن عَلي، عَن زينب بنت على، عَن فاطمة بنت مُحَمَّد قالت:

نظر رَسُول الله ﷺ إلى عَلي فقال: «إنّ هذا في الجنّة، وإنّ من شيعته قوماً يغطون الإسلام يلقطونه، لهم نبز يسمّون الرافضة، فمن لقيهم فليقتلهم فإنهم مشركون المرافضة، فمن المرافضة المرافض

<sup>(</sup>١) الأصل: السلمي، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) بالأصل في كل مواضع الخبر: «الشامي» صوبنا اللفظة هنا وفي كل مواضع الحديث عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و ( ز »، والذي في م: «يصعرون».

الخُبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو مُحَمَّد [الحسن] بن عَلي الجوهري، أنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا أخمَد بن مُحَمَّد بن سعدان الصّيدلاني، نا شعيب بن أيوب، نا أَبُو يَحْيَىٰ الحِمّاني (٢) عَبْد الحميد، عَن أَبِي حمان الكلبي، عَن أَبِي سُلَيْمَان - يعني الهَمْدَاني - عن عمه، عَن عَلى قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَلَيّ أنت وشيعتك في الجنّة، وإنّ قوماً لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإنْ لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون المرافضة، فإنْ لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون المرافضة،

قال<sup>(٣)</sup> عَلي: ينتحلون حبّنا أهل البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك، قالا: أنا القاضي أبُو الطّبري، أنا أبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الغطريف، نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن الحسَن بن عَبْد الجبار الصوفي.

وَاخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا مُحَمَّد بن المظفر الحافظ، نا أَحْمَد بن الحسن بن عَبْد الجبار، نا عيسى بن مسلم الأحمر، نا مُحَمَّد بن معاوية، عَن يَحْيَىٰ بن سابق المدني، عَن زيد بن أسلم، عَن أبيه، عَن ابن عمر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عَليّ أنت في الجنّة، يا عَلي أنت في الجنّة، يا عَلي أنت في الجنّة، الجنّة الجنّاء الجنّة الجنّاء الجنّاء الجنّاء الجنّاء الجنّاء الجنّاء الجنّاء الجنّة الجنّاء الجنّاء

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بِن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو عَلَي الحسَن بِن مُحَمَّد بِن القاسم بِن عَبْد الله بِن زنبة، أَنا أَبُو الفتح هلال بِن مُحَمَّد بِن جعفر الحَفّار (١٤)، نا أَبُو العباس أَحْمَد بِن عَبْد الله بِن زنبة، أَنا أَبُو الفتح هلال بِن مُحَمَّد بِن حالح البُرُوجردي الخطيب (٥)، نا إِبْرَاهيم بِن الحسين بِن دازيل الكسائي، نا مُحَمَّد بِن صالح البُرُوجردي الخطيب (١٤)، نا إِبْرَاهيم بِن الحسين بِن دازيل الكسائي، نا مُحَمَّد بِن معاوية، حدّثني يَحْيَىٰ بِن سابق، حدّثني زيد بِن أسلم، عَن أَبِيه، عَن ابن عمر قال:

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/١١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وفي م، و« ز » والمطبوعة: فقال علي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٩٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٦٢ وانظر الأنساب (البروجردي).

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عليّ أنت في الجنّة، أنت في الجنّة، أنت في الجنّة، وسيكون قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإنْ لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون» قال عَلي: فماذا علامتهم يا رَسُول الله؟ قال: «لا يرون جمعة ولا جماعة، ويسبّون أبا بكر وعمر»[١٩٩٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج عَبْد الخالق بن أَحْمَد بن عَبْد القادر (١)، أنا أَبُو نصر الزينبي، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن السَّرِي بن عُثْمَان، نا بكر مُحَمَّد بن السَّرِي بن عُثْمَان، نا إبْرَاهيم بن هانيء النيسابوري، نا عبادة بن زياد الأسدي، نا عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، عَن أبي حمزة الثمالي (٢)، عَن سعيد بن جُبير، عَن أبي الحمراء خادم رَسُول الله عَلَيْ قال:

سمعت رَسُول الله على يقول: «لما أُسري بي رأيت في ساق العرش مكتوباً (٣): لا إله إلا الله محمد رَسُول الله، صفوتي من خلقي أيّدته بعلى، ونصرته [به.](٤)».

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المُظَفِّر الشامي، أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي (٥) ، نا مُحَمَّد العتيقي، أنا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي (١٠) ، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شيبة، نا زكريا بن يَحْيَىٰ الكسائي، نا يَحْيَىٰ بن سالم (٢) ، نا أشعث بن عم حسن بن صالح، نا مِسْعَر، عَن عطية العوفي، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال أشعث بن عم حسن بن صالح، نا مِسْعَر، عَن عطية العوفي، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله عَلَيْ قبل أن الله مُحَمَّد رَسُول الله، أيّدته بعليّ قبل أن يخلق (١٠) السموات والأرض بألفي سنة (١٩٥٦).

قال أَبُو جعفر: أشعث كوفي، كان له مذهب، وزكريا ( $^{(\Lambda)}$ )، ويَحْيَىٰ بن سالم يسايرون أشعث في المذهب ( $^{(\Lambda)}$ .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن هشام بن سِوار (٩) العَنْسي الدَّارَاني،

مشيخة ابن عساكر ١٠٤/ أ. (٢) الأصل: الثمال، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) الأصل: مكتوب.

<sup>(</sup>٤) «به» ليست في الأصل وم، واستدركت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ١/٣٣ ضمن ترجمة أشعث ابن عم حسن بن صالح.

<sup>(</sup>٦) في الضعفاء الكبير: يحيى بن صالح.

<sup>(</sup>٧) في الضعفاء الكبير: يخلق الله السموات والأرض.

<sup>(</sup>٨) ما بين الرقمين ليس في الضعفاء الكبير، والعبارة فيه: وزكريا الكسائي ويحيى بن سالم ليسا بدون أشعث في الأسانيد.

<sup>(</sup>٩) ضبطت بكسر السين عن الأصل.

قالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن إسحاق بن إِبْرَاهيم بن زهير الطرابلسي الشاهد، قدم علينا دمشق، أنا خال أبي خيثمة بن سُلَيْمَان بن حَيْدَرة القرشي، أنا إسحاق بن سيّار النصيبي، نا أَبُو عاصم، عَن أبي الجَرّاح، عَن جابر بن صبح، عَن أم شَرَاحيل، عَن أم عطية.

أن النبي ﷺ بعث علياً في سرية، قالت: فرأيته رافعاً يديه وهو يقول: «اللهم لا تمتني حتى تريني (١) علياً»[٨٩٠٧].

أخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور السلمي، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرعرة (٢)، نا أَبُو عاصم، حدّثني أَبُو الجَرّاح، حدّثني جابر بن صبح، حدثتني أم شَرَاحيل قالت: حدثتني أم عطية قالت:

بعث رَسُول الله ﷺ جيشاً فيهم علي بن أبي طالب قالت: سمعت رَسُول الله ﷺ يدعو رافعاً يديه يقول: «اللهم لا تمتني حتى تريني علياً (٣) بن أبي طالب) [٨٩٠٨].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يَخْيَىٰ العَطَشي، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا إسحاق بن إبْرَاهيم النهشلي، نا سعد بن الصلت، نا أَبُو الجارود الرحبي، عَن أبي إسحاق الهَمْدَاني، عَن الحارث، عَن عَلى قال:

لما كانت ليلة بدر قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ يسقي لنا من الماء»؟ فأحجم الناس، فقام عَليّ، فاحتضن قربة ثم أتى بئراً بعيد القعر مظلمة، فانحدر فيها، فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل: اهبطوا لنصر مُحَمَّد وحزبه، ففصلوا من السماء لهم لغط يذعر من مسمعه، فلما جازوا بالبئر، سلموا عليه من عند آخرهم إكراماً وتبجيلاً [٨٩٠٩].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو الفرج غيث بن عَلي الخطيب، وأَبُو مُحَمَّد، مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة الوكيل قالوا: أنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد،

<sup>(</sup>١) الأصل وم: ترني.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، وتقرأ في م: «عدعده» والصواب ما أثبت ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ( ز ».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: إكراماً وتجليلاً.

أنا جدي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان السلمي، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر بن سهل، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البَلَوي، نا عُمَارة بن زيد، حدّثني أَبُو البَخْتَري وَهْب بن وَهْب، حدّثني مُحَمَّد بن إسحاق، عَن يَحْيَىٰ بن عُبَيْد الله بن الحارث، عَن أبيه، حدّثني سلمان الفارسي، قال:

كنا مع النبي ﷺ في مسجده في يوم مطير ذي سحائب ورياح، ونحن ملتفون حوله، فسمعنا صوتاً لا نرى شخصه، وهو يقول: السّلام عليك يا رَسُول الله، فرد عليه السّلام وقال: «ردّوا على أخيكم السّلام»، قال: فرددنا عليه، فقال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أنت؟» قال: أنا عرفطة بن سراج أحد بني لجاج (١) أتيتك يا رَسُول الله مسلماً، فقال له النبي ﷺ: «مرحباً بك يا عرفطة، أظهر لنا رحمك الله في صورتك»، قال سلمان: فظهر لنا شيخ أزب أشعر (٢)، قد لبس وجهه شعراً غليظاً، متكاثفاً قد واراه، وإذا عيناه مشقوقتان طولاً، وله فم في صدره فيه أنياب بادية طوال، وإذا له في موضع الأظفار من يديه مخاليب كمخاليب السباع، فلما رأيناه اقشعرت جلودنا ودنونا من النبي عليه الله الشيخ: يا نبتى الله ابعث معى من يدعو جماعة قومي إلى الإسلام وأنا أردّه إليك سالماً إنْ شاء الله، فقال رَسُول الله ﷺ لأصحابه: «أيكم يقوم معه فيبلغ الجن عنى وله على الجنة؟» فما قام أحدٌ، وقال الثانية وثالثة (٣)، فما قام أحدٌ، فقال عَلى: أنا يا رَسُول الله، فالتفت النبي عَيْدٌ إلى الشيخ فقال: «وافنى إلى (٤) الحرة في هذه الليلة أبعث معك رجلاً يفصل بحكمي، وينطق بلساني، ويبلغ الجن عني»، قال سلمان: فغاب الشيخ، وأقمنا يومنا، فلما صلى النبي ﷺ العشاء الآخرة وانصرف الناس من مسجده قال: «يا سُلمان سر معي»، فخرجت معه، وعَليّ بين يديه حتى أتيت (٥) الحرة، فإذا الشيخ على بعير كالشاة، وإذا بعير آخر على ارتفاع الفرس، فجعل(٦) عليه رَسُول الله ﷺ علياً، وحملني خلفه، وشدّ وسطى إلى وسطه بعمامة، وعصب عيني وقال: «يا سلمان لا تفتحنّ عينك حتى تسمع علياً يؤذن، ولا يرعك ما تسمع، وإنك آمن إن شاء الله»، ثم أوصى علياً بما أحبّ أن يوصيه، ثم قال: «سيروا ولا قوة إلا بالله» فثار البعير ثم رفع سائراً يدف كدفيف النعام وعليّ يتلو القرآن، فسرنا ليلتنا حتى إذا طلع الفجر أذّن عليّ، وأناخ البعير

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل و م و « ز »، وفي المطبوعة: أزب الشعر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و« ز »، وفي المطبوعة: وقال ثانية وثالثة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و« ز »، و«إلى» سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و « ز »: «أتيت». (٦) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: فحمل.

وقال: انزل يا سلمان، فحللت عيني، ونزلت، فإذا أرض قوراء لا ماء ولا شجر، ولا عود ولا حجر، فلّما بان الفجر أقام علي الصّلاة، وتقدّم وصلّى بنا أنا والشيخ، ولا أزال أسمع الحس حتى إذا سلّم عليّ التفتّ فإذا خلق عظيم لا يسمعهم إلاّ الخطيب الصيت الجهير، فأقام علي يسبّح ربه حتى طلعت الشمس، ثم قام بينهم خطيباً، فخطبهم واعترضه منهم مردة، فأقبل علي عليهم فقال: أفبالحق<sup>(۱)</sup> تكذبون وعن القرآن تصدفون، وبآيات الله تجحدون، ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: بالكلمة العظمى، والأسماء الحسنى، والعزائم الكبرى، والحيّ القيوم محيي الموتى، ورب الأرض والسماء، يا حرسة الجن، ورصَدة الشياطين، خدام الله الشراهاليين (۲) ذوي الأرواح الطاهرة، اهبطوا بالجمرة التي لا تطفى، والشهاب الثاقب، والشواظ المحرق، والنحاس القاتل بألمص، والذاريات، وكهيعص، والطواسين، ويس، ونون والقلم وما يسطرون، والنجم إذا هوى، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والأقسام والأحكام، ومواضع النجوم، لما أسرعتم الانحدار إلى المردة المتوليين المتكبرين الجاحدين لآيات رب العالمين.

قال سلمان: فحسست بالأرض من تحتي ترتعد، وسمعت في الهواء دوياً شديداً، ثم نزلت نار من السماء صعق لها كل من رآها من الجن، وخرّت على وجوهها مغشياً عليها، وخررت أنا على وجهي، ثم أفقت فإذا دخان يفور من الأرض يحول بيني وبين النظر إلى عبثة (٣) المردة من الجن، فأقام الدخان طويلاً بالأرض، قال سلمان: فصاح بهم علي: ارفعوا رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين، ثم عاد إلى خطبته، فقال: يا معشر الجن والشياطين والغيلان وبني شمراج (٤) وبني (٥) نجاح وسكان (٦) الآجام والرمال والأقعار وجميع شياطين البلدان، اعلموا أن الأرض قد مُلئت عدلاً كما كانت مملوءة جوراً، هذا هو الحق ﴿فماذا بعد الحق إلاّ الضلال فأتى تصرفون﴾ (٧).

قال سلمان: فعجبت الجن لعلمه وانقادوا مذعنين له وقالوا: آمنا بالله وبرسوله، وبرسول، لا نكذب، وأنت الصّادق المصدق.

<sup>(</sup>١) في « ز »، وم: أبالحق تكذبون. (٢) كذا بالأصل، وم، و« ر »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) كذًّا بالأصل، وم، و" ز »، والمطبوعة: «إلى عبثة» وفي المختصر: عتبة المردة.

<sup>(</sup>٤) في م: سمراخ.

<sup>(</sup>٥) كُذَا بِالأصل، وفي « ز »: «وآل نجاح» وفي م: وكل نجاح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: سكان، بدون واو.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس، الآية: ٣٢.

قال سلمان: وانصرفنا في الليل على البعير الذي كنا عليه، وشد عليّ وسطي إلى وسطه وقال: اعصب عينيك واذكر الله في نفسك، وسرنا يدف بنا البعير دفيفاً، والشيخ الذي قدم على رَسُول الله على أمامنا حتى قدمنا الحرة، وذلك قبل طلوع الفجر، فنزل عَليّ ونزلت وسرح البعير فمضى، ودخلنا المدينة، فصلّينا الغداة مع النبي على فلما سلّم رآنا فقال لعَلي: «أما انهم «كيف رأيت القوم؟» قال: أجابوا وأذعنوا وقصّ عليه خبرهم، فقال رَسُول الله على: الله يا يوم القيامة»[١٩٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو الحسَن رشأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إِسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا عامر بن عَبْد الله الزُّبَيري، نا مُصْعَب بن عَبْد الله، عَن أَبيه، عَن جده قال:

كان عَلي بن أبي طالب حذراً في الحرب، حزا<sup>(۱)</sup> شديد الروغان<sup>(۲)</sup> من قرنه، إذا حمل يحفظ جوانبه جميعاً من العدو، وإذا رجع من حملته يكون لظهره أشد تحفظاً منه لقدامه، لا يكاد أحد يتمكن منه، فكانت درعه صدره لا ظهر<sup>(۳)</sup> لها، فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال: إن أمكنتُ عدوّي من ظهري فلا أبقى الله (<sup>3)</sup> عليه إنْ أبقى على.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن سعيد الحَبّال، أَنا الشريف أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن الحسَين بن طاهر بن يَحْيَىٰ الحُسَيْني (٥)، نا أَبُو عَبْد الله الكاتب النعماني، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا عَلي بن الحسَن التيمي (٦)، أَنا جعفر بن مُحَمَّد بن حكيم، وجعفر بن أَبي الصباح، قالا: نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد، عَن رَقَبة بن مَصْقَلة العبدى، عَن أَبيه، عَن جده قال:

أتى رجلان عمر بن الخطاب في ولايته يسألانه عن طلاق الأمة، فقام معتمداً بشيء بينهما حتى أتى حلقة في المسجد، وفيها رجل أصلع، فوقف عليه، فقال: يا أصلع ما قولك في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه إليه ثم أومأ إليه بإصبعيه فقال عمر للرجلين: تطليقتان، فقال أحدهما: سبحان الله، جئنا لنسألك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: «حرا» والذي في المختصر: حذراً في الحرب جداً.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، والمطبوعة، وفي المختصر: الزوغان.

 <sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م.
 (١) «الله» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: الحسني.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، و« ز »، والمطبوعة، وفي م: المتيمي.

الرجل [فسألته] (١) فرضيت منه بأن أوماً إليك، فقال: أو تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا عَلَى بن أَبي طالب، أشهد على رَسُول الله ﷺ سمعته وهو (٢) يقول: «لو أنّ السموات السبع وضعن في كفة ميزان، ووضع إيمان علي في كفة ميزان لرجح بها إيمان عَلى (١٩٩١١.

كذا قال، وقد أسقط منه ذكر شيخ رقبة.

اخْبَرَنَاه أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري - إملاء - نا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن (٣) أَحْمَد الحافظ، نا مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي - بالكوفة - نا أَبُو الطاهر مُحَمَّد بن تسنيم الوراق، نا جعفر بن مُحَمَّد بن حكيم الخثعمي، عَن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد، عَن رقبة بن مَصْقَلة، عَن عَبْد الله بن ضبيعة العبدي عن أَبيه، عَن جده قال:

أتى عمر بن الخطاب رجلان سألاه عن طلاق الأمة، فقام معهما، فمشى حتى أتى حلقة في المسجد، فيها رجل أصلع، فقال: أيها الأصلع، ما ترى في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه إليه ثم أوما إليه بالسبابة (٤) والوسطى، فقال له عمر: تطليقتان، فقال أحدهما: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل، فسألته، فرضيت منه أن أوما إليك، فقال لهما: ما تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا عَلى بن أبي طالب أشهد (٥) على رَسُول الله ﷺ لسمعته وهو يقول: «إن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة ثم وضع إيمان عَلى في كفة ميزان لرجع إيمان على الممالية المعلى المعلى المعلى في كفة ميزان لرجع إيمان على المعلى المعلى المعلى السبع لو وضعتا في المعلى السبع لو وضعتا في المعلى السبع لو وضعا في كفة ثم وضع إيمان عَلى في كفة ميزان لرجع إيمان على المعلى الله وضع إيمان على في كفة ميزان لرجع إيمان على المعلى في كفة ميزان لرجع إيمان على المعلى المعلى

كذا قال، وإنما هو عَبْد الله بن الحويعة بن صَبْرة العَبْدَري، كذلك رواه العَتيقي عن الدارقطني في كتاب فضائل الصّحابة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبيس، نا وأبُو منصور بن زريق، أَنا وأبُو بكر الخطيب (٦)، أَنا الحسَن بن أبي بكر، أَنا أَحْمَد بن كامل القاضي [نا] (٧) أَبُو يَحْيَىٰ الناقد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب (٨)، أَنا صالح بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) الزيادة عن م للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) «وهو» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «عن» تصحيف، والتصويب عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: السبابة. (٥) الأصل: شهد، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٣٣/١ ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٧) الزيادة لتقويم السند عن م، وفي تاريخ بغداد: قال: حدثنا.

<sup>(</sup>A) وبهذا السند رواه الخطيب في ترجمة ربعي بن حراش ٨/ ٤٣٣.

المؤدب، نا أَحْمَد بن كامل القاضي، حدّثني أبُو يَحْيَىٰ زكريا بن يَحْيَىٰ بن مروان الناقد.

نا مُحَمَّد بن جعفر الفيدي (١)، نا مُحَمَّد بن فُضَيل (٢)، عَن الأجلح، نا قيس بن مسلم، وأَبُو كلثوم عن رِبْعِي بن حِرَاش قال:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسين بن الفضل القطان، نا عَبْد الله بن جعفر بن دَرَسْتوية، نا يعقوب بن سفيان (٥)، نا عُبَيْد الله بن موسى أبُو مُحَمَّد، أَنا طلحة بن جبر (٦)، عَن المُطّلب بن عَبْد الله، عَن مُصْعَب بن عَبْد الرَّحمن، عَن عَبْد الرَّحمن بن عوف، قال:

لما افتتح رَسُول الله ﷺ مكة انصرف إلى الطائف، فحاصرهم سبع (٧) عشرة ليلة، أو ثمان عشرة، فلم يفتحها، ثم أوغل غدوةً أو روحةً، ثم نزل، ثم هجر، فقال: «أيها الناس، إنّي لكم فرط، وأوصيكم بعترتي خيراً، وإن موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة، ولتوؤتين الزكاة، أو لأبعثن إليكم رجلاً مني أو كنفسي فليضربن أعناق مقاتلتهم (٨)

<sup>(</sup>١) الحرف الأول في اللفظة غير واضح بالأصل وم وغير معجم، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: محمد بن الفضيل.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة وفيها: «للدين تعبداً» وفي تاريخ بغداد: «الدين تعيذاً» وكتب مصححه بهامشها: «كذا بالأصلين ولعله معتزاً».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و« ز » والمطبوعة، وفي م تاريخ بغداد: مجفلون.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) في المعرفة والتاريخ: طلحة بن جبير.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وم، و" ز »، والمطبوعة، وفي المعرفة والتاريخ: تسع عشرة.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وفي المعرفة والتاريخ: مقاتلتكم وليسبين ذراريكم.

وليسبين ذراريهم»، قال: فرأى الناس أنه أبُو بكر وعمر، فأخذ بيد عَلي فقال: «هذا»[١٩٩١٤].

أَخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو القاسم إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

قالا: أنا أبُو يَعْلَى، أَنا أبُو بكر بن [أبي] شَيبة، نا عُبَيْد الله بن موسى، عَن طلحة، عَن المطلب بن [عبد الله، عن مصعب بن] (١) عَبْد الرَّحمن، عَن عَبْد الرَّحمن بن عوف قال:

لما افتتح رَسُول الله عَيْ مكة انصرف إلى الطائف وقال ابن المقرى: أهل الطائف و فحاصرها سبع عشرة أو ثمان عشرة لم يفتحها، ثم أوغل روحة أو غدوة، ثم نزل، ثم هجر، وقال: «أيها وقال ابن المقرى: يا أيها والناس إنّي فرطكم وأوصيكم بعترتي خيراً، وإن موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصّلاة ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن إليهم (٢) رجلاً مني أو كنفسي فليضربن أعناق مقاتلتهم وليسبين ذراريهم»، فرأى الناس أنه أبُو بكر أو عمر، فأخذ بيد وقال ابن المقرى: بيدي علي، فقال: «هذا» وزاد ابن حمدان: هو و

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يونس بن موسى القرشي، نا عُبَيْد اللّه بن موسى القرشي، أنا طلحة بن جبر، عَن المُطّلب بن حَنْطَب، عَن مُصْعب بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، عَن أَبيه قال:

أقام رَسُول الله عَلَيْ على الطائف تسع عشرة ليلة، أو سبع عشرة ليفتتحها، ثم قال: «يا معشر قريش، لتنتهين أو لأبعثن عليكم رجلاً - مني أو كنفسي - فيقتل مقاتلتكم (٣) ويسبي ذراريكم» قال: ثم أخذ بيد علي فرفعها، فقال: «هو هذا، يا أيها الناس، إنّ موعدكم الحوض» (٤)[١٩٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس (٥)، نا ـ وأبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصول، واستدرك للإيضاح قياساً إلى الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والمطبوعة . (٣) تقرأ بالأصل: مقاتلكم .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمعنى غير تام.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: قيس، تصحيف، والسند معروف.

الخطيب<sup>(۱)</sup>، أنا أبُو الحسَن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عمرو البَجَلي، أنا جدي ـ يعني عمر بن مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن سبَنْك<sup>(۲)</sup> ـ أنا أبُو القَاسم أيوب بن يوسف بن أيوب، نا عَنْبَس بن إسْمَاعيل، نا أيوب بن مُصْعَب الكوفي، عَن إسرائيل<sup>(۳)</sup>، عَن أبي إسحاق، عَن البراء، عَن رَسُول الله ﷺ قال: «عَليّ بمنزلة رأسي من يدي» (٤) [٢٩٩١].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حدّثني أَبي ، نا عفان، نا حمّاد، أَنا سِمَاك بن حرب، عَن أنس بن مالك.

أن رَسُول الله ﷺ بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، قال: ثم دعاه، قال: فبعث بها علياً، قال: «لا يبلغها إلا رجل من أهلي»[[٨٩١٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل عمر بن عُبَيْد اللّه بن عمر بن البَقّال، أَنا أَبُو المحرمي الصّيرفي، أَنا أَبُو البَقّال، أَنا أَبُو عَلي إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَلي عياش المالكي المحرمي الصّيرفي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن يُحْيَىٰ بن عياش القَطّان، نا الحسَن بن مُحَمَّد بن الصّباح، نا عقّان، نا حمّاد، نا سِمَاك، عَن أنس.

أن النبي عَلَيُ أرسل ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما مضى دعاه فبعث علياً وقال: «لا يبلّغها إلاَّ رجلٌ من أهلى»[٨٩١٨].

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، وأَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن عَلي بن الحسين (٦) الصوفي المعروف بالحمامي، قالا: أنا أَبُو الفتح عَبْد الجبار بن عَبْد الله بن برزة الأَرْدَسْتَاني - بأصبهان - أنا أَبُو طاهر بن محمش - إملاء - بنيسابور - أنا أَبُو طاهر

<sup>(</sup>۱) ارواه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ١٢ ضمن ترجمة أيوب بن يوسف بن أيوب بن سليمان بن داود، أبو القاسم البزاز.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم والمطبوعة: سنبك، تصحيف، والصواب ما أثبت وضبط (بالفتح وفتح الموحدة وسكون النون) عن تبصير المنتبه.

ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: إسماعيل، والتصويب عن تاريخ بغداد والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و﴿ ز ﴾، وفي تاريخ بغداد: علي مني بمنزلة رأسي من بدني.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٤/٣٢٤ رقم ١٣٢١٣ (طبعة دار الفكر ـ بيروت)، باختلاف.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: الحسن، تصحيف والصواب ما أثبت عن م. ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٤٥ ومشيخة ابن عساكر ٢٨/ ب.

مُحَمَّد بن الحسن المُحَمَّد آباذي، أَنا أَبُو قلابة، نا عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن سماك بن حرب، عَن أنس بن مالك.

أن النبي ﷺ بعث سورة براءة، فدفعها إلى عَلي وقال: «لا يؤدي إلا أنا أو رجل من أهل بيتي»[٨٩١٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، قالا: أنا أَبُو نصر بن طَلاّب، أَنا أَبُو الحسَين بن جُمَيع، نا رَوْح بن إِبْرَاهيم أَبُو سعدة الأنصاري - بالمَصّيصة - نا عَبْد اللّه بن الحسَين بن جابر، نا الحسَين بن مُحَمَّد المَرُّوذي، نا سُلَيْمَان بن قرم، عَن الأعمش، عَن الحكم، عَن مِقْسَم، عَن ابن عبّاس.

أَن رَسُول الله عَلَيْ قال: «لا يؤدي عني إلاَّ أنا أو عَلي بن أبي طالب»[١٩٩٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد (١١)، حدّثني أَبي، نا يَحْيَىٰ بن آدم، وابن أَبي بُكَير، قالا: نا إسرائيل، عَن أَبي إسحاق، عَن حُبْشي بن جُنَادة قال يَحْيَىٰ بن آدم السلولي ـ وكان قد شهد يوم حجّة الوداع قال: \_ قال رَسُول الله ﷺ: «عَليّ مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو عَلي».

وقال ابن [أبي] بكير: «لا يقضي عنّي ديني إلاّ أنا أو عَلي» [٨٩٢١].

قال (٢)؛ وحَدَّثَني أَبي، نا أَبُو أَحْمَد، نا إسرائيل، عَن أَبي إسحاق عن حُبْشي بن جُنَادة، وكان قد شهد حجة الوداع قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عَلي منّي وأنا منه، ولا يؤدي عني إلاً أنا أو عَلى»[٨٩٢٢].

اخْبَرَنا أَبُو الحسن الفَرَضي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ إملاء ـ أنا طلحة بن عَلي بن الصقر، نا أَخْمَد بن عُثْمَان بن يَحْيَى الآدمي، نا عبّاسَ الدوري، نا يَحْيَى بن أَبِي بُكَير.

ح والْخْبَرَنْ أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَن بن رِزْقَوية، أَنا دَعْلَج بن أَحْمَد بن مؤسى الحمّار (٣) الكوفي، نا مِخْوَل بن الله المرقوية، أَنا دَعْلَج بن أَحْمَد بن مؤسى الحمّار (٣) الكوفي، نا مِخْوَل بن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٦/١٦٢ رقم ١٧٥١٢ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) القائل أحمد بن عبد الله بن حنبل، والحديث في المسند ٦/ ١٦٣ رقم ١٧٥٢٠ طبعة دار الفكر ـ بيروت. بهذا السند. وفيه اختلاف.

 <sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: «الحماد» تصحيف، وهو أحمد بن موسى بن إسحاق أبو جعفر التميمي
 الحمار الكوفي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٧٦.

إِبْرَاهيم، قالا: نا إسرائيل، عَن أَبِي إسحاق، عَن حُبْشِي بن جُنَادة ـ زاد ابن طاوس: السَّلُولي: قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «علي منّي وأنا منه، لا يقضي عني ديني ـ وقال ابن طاوس: لا يؤدي عني - إلا أنا أو عَلى»[^^٩٢٣].

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرى، نا أَبُو عَرُوبة الحَرّاني، نا إسْمَاعيل بن موسى ابن بنت السّدّي، نا شريك، عَن أَبِي إسحاق، عَن حُبْشي بن جُنَادة السَّلُولي قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «عَليّ منّي وأنا من عَلي، ولا يؤدي عنّي إلا أنا أو عَلي»[١٩٩٤].

قال أَبُو عَرُوبة: فقيل لأبي إسحاق: كيف حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: وقف علينا فَحَدَّثناه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَلَي بن أَحْمَد الخياط، وأَبُو بكر مُحَمَّد، وأَبُو عمرو عُثْمَان ابنا وأَبُو بكر مُحَمَّد، وأَبُو عمرو عُثْمَان ابنا أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه بن دحروج، قالوا: أنا أَبُو الحسين (١) بن النقور، نا عيسى بن عَلي، نا أَبُو القاسم عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا سويد بن سعيد، نا شريك، عَن أَبِي أَبُو الحاق، عَن حُبْشي بن جُنَادة، قال: سمعت رَسُول الله عَلِي يقول: «علي مني، وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو هو»[٨٩٢٥].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحداد في كتابه ، ثم حَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جعفر قال: سمعت جُبَير بن هارون، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا حكام، عَن عُنْبَسة، عَن أَبِي إسحاق، عَن حُبْشي بن جُنادة السَّلُولي قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «عَليّ منّي وأنا منه، ولا يبلغ عني إلاَّ أنا أو عَلي»[١٩٩٦].

قاله في حجة الوداع.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحامي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه العمري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي المصري، وأَبُو نصر عَبْد الله بن أَبي عاصم الصّوفي، وأَبُو عَلي عَبْد الحميد بن إسْمَاعيل، وأَبُو مُحَمَّد الحسن بن أَبي بكر بن أَبي الرضا

الفامي<sup>(۱)</sup>، وأبُو القاسم منصور بن ثابت البالكي<sup>(۲)</sup>، وأبُو معصوم مسعود بن صاعد بن مُحَمَّد الأنصَاري<sup>(۳)</sup>، وأبُو المظفر عَبْد الوهاب بن عَبْد الملك بن مُحَمَّد الفارسي - بهراة - وأبُو مُحَمَّد خالد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن المديني الزَّغْرَتاني<sup>(٤)</sup> - بزَغْرَتَان - قالوا: أنا أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الفارسي، قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن أبي بكر أخمَد بن أبي أبو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا العلاء بن موسى أبُو الجهم الباهلي، نا سِوَار بن مُصْعَب، عَن عطية العوفي، عَن أبي سعيد الخُذري، قال:

بعث رَسُول الله عَلَيْ أبا (٢) بكر على الموسم، وبعث معه بسُورة براءة، وأربع كلمات اللى الناس، فلحقه عَلَيْ بن أبي طالب في الطريق، فأخذ علي السّورة والكلمات، فكان يبلغ وأبُو بكر على الموسم، فإذا قرأ السّورة نادى: أَلا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسُول الله عَلَيْ عهد فأجله إلى مدته، حتى قال رجل: لولا أن نقطع الذي بيننا وبين ابن عمك من الحلف، فقال عَلي: لولا أن رَسُول الله عَلَيْ أمرني أن لا أحدث شيئاً حتى آتيه (٧) لقتلتك، فلمّا رجع قال أبُو بكر: ما لي؟ هل نزل فيّ شيء؟ قال: (لا، إلا خير»، قال: وماذا؟ قال: ون علياً لحق بي وأخذ مني السّورة والكلمات، فقال: (أجل، لم يكن يبلّغها إلا أنا أو رجل مني (١٩٤٨).

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسن بن المُظَفِّر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، قالا: أَنا أَبُو بكر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٨)، حدّثني أَبي، نا وكيع، قال: قال إسرائيل: قال أَبُو إسحاق عن زيد بن يثيع، عَن أَبِي بكر.

أن النبي عَلَيْ بعثه ببراءة إلى أهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مَنْ كان بينه وبين رَسُول الله عَلَيْ مدة فأجله إلى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «الهامي» والأصل وم و« ز »: الفامي، قارن مع مشيخة ابن عساكر ٤٣/ أ «الفامي».

<sup>(</sup>۲) مشیخة ابن عساکر ۲٤٦/ ب. (۳) مشیخة ابن عساکر ۲٤١/ أ.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والمطبوعة: الرغرتاني برغرتان، والمثبت: الزغرتاني عن مشيخة ابن عساكر ٦٠/ أ. وزغرتان ضبطت عن معجم البلدان، وهي من قرى هراة. ذكره ياقوت وترجمه.

 <sup>(</sup>٥) من قوله: الزغرتاني إلى هنا ليس في م.
 (٦) الأصل: أبو، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «أتيته» والمثبت عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>A) مسند أحمد بن حنبل ١٨/١ رقم ٤ طبعة دار الفكر.

مدته، والله عزّ وجل بريءٌ من المشركين ورسوله، قال: فسار بها ثلاثاً، ثم قال لعَلي: «الْحقه فردّ عليّ أَبا (١) بكر وبلِّغها أنت»، قال: ففعل، فلما قدم أبُو بكر على النبي ﷺ بكى، قال: يا رَسُول الله حدثَ في شيء؟ قال: «ما حَدَثَ فيك إلاَّ خير، ولكن أُمرتُ أن لا يبلِّغه إلاَّ أنا أو رجل منّى»[٨٩٢٨].

قال (٢): وحدِّثني مُحَمَّد بن سُلَيْمَان لُوَيْن، نا مُحَمَّد بن جابر، عَن سماك، عَن حَنش، عَن عَلى قال:

لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي على دعا النبي الله أبا بكر، فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي على فقال لي: «أدرك أبا بكر، فحيث لقيته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم»، فلحقته بالجُحْفة، وأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر إلى النبي على فقال: يا رَسُول الله نزل في شيء؟ قال: «لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك»[١٩٩٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم عَبْد اللّه بن الحسَن بن مُحَمَّد بن الحسَن بن مُحَمَّد بن عثمان (٣) بن مُحَمَّد بن عُثمان بن شهاب النَّقَري، نا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن نوح بن عَبْد اللّه الجنديسابوري للنصف من ذي القعدة سنة تسع عشرة وثلاثمائة، نا هارون، يعني ابن إسحاق الهَمْدَاني ـ نا عمرو بن حمّاد، عَن أسباط بن نصر، عَن سِمَاك عن (٤) حنش، عَن عَلي عليه السلام حين بعثه ببراءة قال:

يا نبيّ الله إنّي لست باللسن، ولا بالخطيب، قال: «ما بد من أن أذهب بها أو تذهب بها أنت»، قال: فإن كان لا بد فأذهب بها أنا، قال: «فانطلق، فإنّ الله عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك»، قال: ثم وضع يده على فيه وقال: «انطلق فاقرأها على الناس»، وقال: «إنّ الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لواحد حتى تسمع كلام الآخر، فإنّه أجدر أن تعلم لمنَ الحقّ»[٩٣٠].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلان، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَنا مُحَمَّد بن القاسم بن زكريّا، نا عبّاد بن يعقوب، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) الأصل: «أبي» والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٢) القائل: عبد الله بن أحمد بن حنبل، والحديث في مسند أحمد بن حنبل ٣١٨/١ رقم ١٢٩٦ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

 <sup>(</sup>٣) «بن عثمان» ليس في م.
 (٤) الأصل: «بن» تصحيف، والمثبت عن م.

الاصماعي، عَن كثير النَّوَّا، عَن جُمَيع بن عُمَير، عَن ابن عمر قال:

كان في مسجد المدينة فقلت له: حدّثني عن عَلي، فأراني مسكنه بين مساكن رَسُول الله عَلَيْ ثُم قال: أحدّثك عن عَلي؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن رَسُول الله عَلَيْ بعث أبا بكر بالكتاب، ثم بعث علياً على أثره فأخذه فقال: ما لي يا عَلي، أنزل فيّ شيء؟ قال: لا، فرجع أبُو بكر إلى رَسُول الله عَلَيْ فقال: يا رَسُول الله أَنزلَ فيّ شيء؟ قال: «لا، ولكنه إنّما يؤدي عني أنا أو رجل من أهل بيتي، وإن علياً رجل أهل بيتي»

أَنْ أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عمر الرملي، أَخْمَد بن عمر، أَنَا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن عمر الرملي، أَنَا أَبُو عمر بن حيّوية، نا أَبُو القَاسم عَلي بن موسى الأنباري الكاتب، نا أَبُو زيد عمر بن شَبّة بن عَبيدة، حدّثني عمر بن الحسن الراسبي، حدّثني دَيْلَم بن غُزْوَان (١١)، عَن وَهْب بن (٢) أَبي ذبي (٣) الهنائي، عَن أَبي حرب بن [أبي] (١٤) الأسود الدِّيلي، عَن ابن عباس، قال:

بينا أنا مع عمر بن الخطّاب في بعض طرق المدينة، يده في يدي، إذْ قال لي: يا ابن عبّاس، ما أحسب صَاحبك إلا مظلوماً، فقلت: فرد إليه ظلامته يا أمير المؤمنين، قال: فانتزع يده من يدي ونفر مني يهمهم، ثم وقف حتى لحقته، فقال لي: يا ابن عبّاس ما أحسب القوم إلا استصغروا صاحبك، قال: قلت: والله ما استصغره (٢) رَسُول الله عَلَيْ حين أرسله وأمره أن يأخذ براءة من أبي بكر فيقرأها على الناس، فسكت.

أَجُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، وأَبُو الحسَن عَلي بن عساكر بن سرور، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد.

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن المُسَلّم بن نصر بن أَحْمَد الرحبي (٧)، أَنا خال أَبي أَبُو المرجا سعد الله بن صاعد بن المرجا الرحبي (٧)، قالا: أنا مُسَدّد بن عَلي الحِمْصي

<sup>(</sup>١) هو ديلم بن غزوان العبدي، أبو غالب البراء البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و« ز »: «عن» تصحيف، انظر الحاشية التالية.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: ذي، والمثبت عن ترجمته في تهذيب التهذيب ١١/ ١٦٤، وفي تهذيب الكمال ٤٨٢/١٩: دُبي،
 وفي تقريب التهذيب: ذبي بموحدة مصغراً، وفي الخلاصة: دني بضم المهملة وبنون، مصغراً.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل وم و« ز »، واستدركت عن تهذيب الكمال ١٩/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) الأصل: بما، والمثبت عن م. (٦) غير واضحة بالأصل، والمتبت عن م.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: الرجبي، قارن مع المشيخة ٢٣٨/ أ.

بدمشق، نا إسْمَاعيل بن القاسم الحلبي، نا أبُو أَحْمَد، نا أبُو عَلي الحسَن بن عَبْد الغفار بن عمرو الأزدي، نا دُحَيم، نا شعيب بن إسحاق، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة قالت:

رأيت أبا بكر الصّدّيق يكثر النظر إلى وجه عَلي بن أبي طالب، فقلت: يا أبة إنك لتكثر النظر إلى عَلي بن أبي طالب، فقال لي: يا بنية، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «النظر إلى وجه على عبادة»[٨٩٣٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، أَنا أَبُو الحسن المقرىء، أَنا أَبُو المصري، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَبُو بكر المالكي، نا عَلي بن سعيد، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله القاضي، نا أَبُو أسامة، عَن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عائشة الصّديقة ابنة الصّديق، حبيبة حبيب الله، قالت: قلت لأبي: إنّي أراك تطيل النظر إلى عَلي بن أَبي طالب، فقال لي: يا بنية، سمعت رَسُول الله عَلَي عبادة المعت المعت رَسُول الله عَلَي عبادة المعت المعت المعت المعت رَسُول الله عَلَي عبادة المعت المعت

وقد رُوي عن عُثْمَان [بن عفان:].

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن الحسَن، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الآبنوسي، أَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن جَعْفَر الملاحمي البخاري<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن الحسَين بن [بن علي الجرجاني، نا محمد بن أبي سعيد الحافظ، أنا أبو العباس أحمد بن هاشم الطريقي، حدثني جعفر بن الحسن بن]<sup>(۱)</sup> عمر الزيات الكوفى، نا مُحَمَّد بن غسّان الأنصاري، عَن يونس مولى الرشيد قال:

كنت واقفاً على رأس المأمون وعنده يَحْيَىٰ بن أكثم القاضي، فذكروا علياً وفضله، فقال المأمون: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت ابن عبّاس يقول: رجع عثمان إلى عَليّ فسأله المصير إليه، فصار إليه، فجعل يحد النظر إليه، فقال له عَلي: ما لك يا عُثْمَان؟ ما لك تحدّ النظر إلى؟ قال: سمعت رَسُول الله عَليْ يقول: «النظر إلى عَليّ عبادة»[١٩٩٤].

ورُوي عن ابن مسعود:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الفقيه، أَنا أَبُو بكر

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۷/۸۲.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م و « ز » لتقويم السند.

أَخْمَد بن الحسَين بن مهران (١)، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَخْمَد القاضي - ببعلبك - نا أَبُو عمرو سعيد بن مُحَمَّد الهَمْدَاني، نا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَبْد الله بن ترنجة، نا هارون بن حاتم، نا أَبُو أَسامة، عَن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى وجه علي عبادة»[٨٩٣٥].

رواه غيره عن هارون، فقال: عن يَحْيَىٰ بن عيسى الرملي.

أخْبَرَنَاه أَبُو الحسَن الفَرَضي، أَنا أَبُو القاسم بن أَبي العلاء، أَنا أَبُو جابر زيد بن عَبْد الله بن حيَّان الأَزْدي المَوْصِلي - بالموصل - نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد الجعابي الحافظ البغدادي، قدم علينا الموصل ، نا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن الحسَين بن إسحاق المدائني، نا هارون بن حاتم، نا يَحْيَىٰ بن عيسى، عَن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد الله بن مسعود قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى عَليّ عبادة» [۸۹۳٦].

ورواه غيره عن يَحْيَىٰ أيضاً:

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَخْمَد المؤدّب (٢) الزِّعْفَراني، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن صالح الأبهري (٣)، نا عَبْد اللّه بن زيدان، نا الحسن بن صابر، نا يَحْيَىٰ بن عيسى، عَن الأعمش، عَن إبْرَاهيم ، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى وجه عليّ عبادة»[٨٩٣٧]

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن المَزْرَفي، وأَبُو البقاء عُبَيْد اللّه بن مسعود بن عَبْد العزيز، وأَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن عَبْد الواحد بن الأشقر، قالوا: أنا أَبُو الحسَين بن المهتدى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب البارع، وأم أبيها فاطمة بنت عَلي بن الحسَين، قالوا: أنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن عَلي بن الدَّجَاجي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفرج قوام بن زيد بن (٤) عيسى، وأَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد،

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي « ز »: «أحمد بن محمد بن أحمد المؤدب الزعفراني» وفي م: «أحمد بن محمد المؤدب الناعفراني».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عن» تصحيف، والتصويب عن م، قارن مع المشيخة.

قالا: أنا<sup>(۱)</sup> أبُو الحسين بن النقور، قالوا: أنا أبُو الحسن الحربي، أنا أبُو بكر الحسن بن هارون بن ثابت الصباحي في أرجاء (۲) عَبْد الملك، نا أحْمَد بن الحَجّاج الكوفي، وهو ابن الصّلت، نَا مُحَمَّد بن المبارك، نَا منصور بن [أبي] (٣) الأسود، عَن الأعمش، عَن إبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى وجه عَلى عبادة» [٨٩٣٨].

وروي عن الأعمش، عن أبي وائل، عَن عَبْد الله.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو الحسَين الخطيب، وأبُو الحسَن المقدسي، قالا: أنا أبُو عَبْد اللّه بن أبي الحديد، أنا مُسَدّد بن عَلي، نا إسْمَاعيل بن القاسم الحلبي، نا أبُو أَحْمَد العبّاس بن الفضل بن جَعْفَر المكي، نا أبُو بكر مُحَمَّد بن هارون بن حسَّان المعروف بابن البرقي، نا الفضل بن جَعْفَر المكي، نا أبُو بكر مُحَمَّد بن هارون بن حسَّان المعروف بابن البرقي، نا حمّاد بن المبارك، نا أبُو نُعَيم، نا الثوري، عَن الأعمش، عَن أبي وائل، عَن عَبْد اللّه بن مسعود، عَن النبي عَلَيْ قال: «النظر إلى وجه عَليّ بن أبي طالب عبادة» [٨٩٣٩].

ورُوي عن مُعَاذ [بن جَبَل].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا و أَبُو بكر الخطيب (٤)، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن الرزاز، أَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الرازي، نا مُحَمَّد بن أيوب (٥)، نا هَوْذَة بن خليفة، نا ابن جُرَيج، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هريرة قال:

رأيت مُعَاذ بن جَبَل يديم النظر إلى عَليّ بن أبي طالب، فقلت: ما لك تديم النظر إلي عَليّ كأنك لم تره؟ فقال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «النظر إلى وجه عَلَى عبَادة».

قال الخطيب: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل على أنا لا نعلم أن مُحَمَّد بن أيوب روى عن هَوْذَة بن خليفة شيئاً قط، ولا سمع منه، لأنّ هَوْذَة مات في سنة ست عشرة ومائتين (٢)، وطلب مُحَمَّد بن أيوب الحديث في سنة عشرين ومائتين.

ورُوي من وجه آخر عَلى أبي هريرة:

<sup>(</sup>۱) «أنا» استدركت على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، و « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) استدركت عن هامش الأصل وبعدها صح، وهي موجودة في م، وفي المطبوعة: منصور بن الأسود.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٥١ ضمن ترجمة محمد بن إسماعيل، أبي الحسين الرازي.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ولد في حدود عام مئتين، كما في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٥٠.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو بكر أَحْمَد بن المظفر بن الحسَن التّمّار في كتابه، وأخبرني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنا أَبُو عَلي بن شاذان، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد الآدمي القاري.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو الحسَن السُّلمي، أَنا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنا مُحَمَّد بن عمر بن سُلَيْمَان النَّصيبي (٢)، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن خَلاّد (٣)، قالا: نا مُحَمَّد بن يونس، نا عَبْد الحميد بن بحر، نا سِوَار بن مصعب، عَن الكلبي، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة، عَن مُعَاذ بن جَبَل قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى - وقال القاري: إلى وجه - عَليّ عبادة».

ورُوي عن عِمْرَان بن حُصَين:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، نا آدم بن مُحَمَّد بن سهل، أَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن حاتم، نا عِمْرَان بن خالد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان بن حُصَين، نا أبي، عَن أبيه، عَن جده عِمْرَان بن حُصَين قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «النظر إلى عَلى بن أبي طالب عبادة»[١٩٩٠].

وَأَخْبَرَنَاه (٤) أَبُو الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن يوسف العَلاّف في كتابه، و أخبرني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أبي بكر السّنجي (٥) عنه، أَنا أَبُو الحسَن الحَمّامي، نا أَبُو عمرو بن السماك، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه البصري، نا عِمْرَان بن خالد بن طليق، عَن أبيه، عَن جده، عَن عِمْرَان بن الحُصَين قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى عَلى عبادة» [٨٩٤١].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا عمّي أَبُو البركات عقيل بن العباس الحُسَيْني، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أبي كامل، أَنا خال أبي خَيْنَمة بن سُلَيْمَان، نا أَبُو عمر أَحْمَد بن الغَمْر يعرف بابن أبي حمّاد، نا رجاء بن مُحَمَّد السَّقطي، نا عِمْران بن خالد بن طليق، حدّثني أبي عن أبيه عن جده عِمْرَان بن حُصَين.

أنه مرض مرضة، فأتاه رَسُول الله ﷺ يعوده، فقال: «يا أبا نُجيد إنّي لآيس لك من علتك»، قال: بأبي أنت وأمي فلا تفعل، فإن أحبّ ذلك إلي أحبه إلى الله، قال: فوضع يده على رأسي، فقال: «لا بأس عليك يا عِمْرَان»، فعوفي من ذلك الوجع، ثم انصرف النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: أخبرناه.

<sup>(</sup>٢) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل وم، والمثبت يوافق عبارة المطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/١٦.
 (٤) الخبر التالي سقط من م.

٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٨٤.

فأتى عَلى بن أبي طالب فقال: أعدتَ أخاك أبا نُجَيد؟ قال: لم أعلم، قال: عزمت عليك لما لم تجلس حتى تعوده، فنظر إليه عِمْرَان مقبلاً، فجلس إليه ونظر إليه، ثم قام، فأتبعه بصره حتى غاب عنه، فقال له جلساؤه: قد رأيناك وما صنعت، قال: إنّي سمعتُ رَسُول الله ﷺ يقول: «النظر إلى عَلى عبادة»[١٩٩٤].

قال أَبُو بكر الخطيب: هذا حديث غريب من حديث طليق بن عِمْرَان<sup>(۱)</sup>، عَن أبيه، وغريب من رواية خالد بن طليق عن أبيه، تفرّد به عنه ابنه عِمْرَان بن خالد، ولم نكتبه إلاّ من هذا الوجه.

وقد رواه عن خالد غير ابنه (۲) عِمْرَان .

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم السلمي، أَنا عَلي بن مُحَمَّد السَّلمي، أَنا مُحَمَّد بن عمر النَّصيبي (٣)، أَنا أَحْمَد بن يوسف، نا مُحَمَّد بن يونس.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن أبي القاسم القُشَيري، نا أبي ـ إملاء ـ نا أبُو سعيد مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الأديب، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الصّفّار الأصبهاني، نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نا إبْرَاهيم بن إسحاق الجُعْفي، نا عَبْد اللّه بن عبد ربه، نا شعبة، عَن يُونس بن موسى، نا إبْرَاهيم بن إسحاق الجُعْفي، نا عَبْد اللّه بن عبد ربه، نا شعبة، عَن قَتَادة، عَن حُمَيد بن عَبْد الرَّحمن، عَن أبي سعيد الخُدْري، عَن عِمْرَان بن حُصَين (٤)، قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى عَلى بن أبي طالب عبادة» [٨٩٤٣].

وفي حديث الصّفّار: حدّثني عَبْد اللّه بن عبد ربه العِجْلي وقال: حُمَيد بن عَبْد الرّحمن الحِمْيري<sup>(٥)</sup>.

ورُوي عن جابر [بن عبد الله الأنصاري].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو القَاسم الشّحّامي، قالا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو الله الفُرَاوي، أَنا سُلَيْمَان بن أبي أَنا أَبُو الفضل نصر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب الطوسي العطار (٢)، أَنا سُلَيْمَان بن أبي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أبيه» وفي م: «اسه» بدون إعجام، والمثبت يوافق عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: "النصبي" تصحيف، والصواب ما أثبت، وهذه النسبة إلى نصيبين بلدة عند آمد وميّافارقين من ناحية ديار بكر (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٣٨١.

هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/١٧.

صلابة، نا أَبُو بكر بن إِبْرَاهيم، نا مِقْدَام بن رشيد، نا ثوبان بن إِبْرَاهيم، نا سالم الخَوّاص، عَن جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله ﷺ: «النظر إلى. عَلى عبَادة»[٨٩٤٤].

آخر الجزء السّابع والتسعين بعد الأربعمائة [من الفرع].

ورُوي عن أنس بن مالك.

اَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، نا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي، نا حاجب بن مالك، نا عَلي بن المثنى، حدِّثني عُبَيْد الله بن موسى، حدِّثني مطر بن أبي مطر، عَن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: «النظر إلى وجه عَلى عبادة»[م٩٤٥].

ورُوي عن ثَوْبَان.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو القَاسم، أَنا حمزة، أَنا أَبُو أَخْمَد (١)، نا حاجب بن مالك، نا عَلي بن المثنى، حدِّثني يَحْيَىٰ بن سَلَمة بن كُهَيل (٣)، عَلي بن المثنى، حدِّثني يَحْيَىٰ بن سَلَمة بن كُهَيل (٣)، عَن أبيه، عَن سالم، عَن ثوبان قال: قال النبي ﷺ: «النظر إلى عَلى عبادة» [١٩٩٤].

قال ابن عَدِي: وهذا من طريق تُوْبان، ليس يُرْوَى إلا عن يَحْيَى بن سَلَمة عن أبيه. ورُوى عن عائشة.

أخبرني أبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الحُلُواني، وحدي، حدّثني أبُو بكر بن خلف، وحدي، حدّثني الحاكم أبُو عَبْد الله وحدي، حدّثني أبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الفارسي وحدي، حدّثني أبُو الحسّين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مخزوم الحافظ وحدي، حدّثني مُحَمَّد بن موسى العسكري وحدي، حدّثني مُوَمِّل بن إهاب وحدي، وحدّثني عَبْد الرزاق وحدي، حدّثني مَعْمَر وحدي، حدّثني الزهري وحدي، عن عروة، عَن عائشة أن النبي عَيْقَ قال: «النظر إلى على عبادة»[۱۹۹۸].

قال الحاكم: لم نكتبه من حديث الزهري عن عروة إلاَّ بهذا الإسناد.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٩٧ ضمن ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل.

<sup>(</sup>٢) في ابن عدي وم : البزاز . (٣) ترجمته في تهذيب التهذيب ١٩٦/١٦ .

أبُو طاهر إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عمر بن يَحْيَىٰ العلوي، أَنا أَبُو المُفَضِّل مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الشيباني، نا مُحَمَّد بن محمود ابن بنت الأشج الكندي الكوفي نزيل اسكران (۱) سنة ثماني عشرة وثلاثمائة، نا مُحَمَّد بن عَنْبَس بن هشام الناشري، نا إسحاق بن يزيد، حدّثني عَبْد المؤمن بن القاسم، عَن صالح بن ميثم، عَن يديم (۲) بن العلاء، عَن أبي ذرّ قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَثَل عليّ فيكم - أو قال: في هذه الأمة - كَمَثَل الكعبة المستورة (٣)، النظر إليها عبادة، والحج إليها فريضة» [٨٩٤٨].

أخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو الحسين الفارسي، أَنا أَبُو سُلَيْمَان الخطابي، قال: معناه والله أعلم أن النظر إلى وجهه: يدعو إلى ذكر الله لما يتوسم فيه من نور الإسلام، ويُرى عليه من بهجة الإيمان، ولما يتبين فيه من أثر السجود وسيماء الخشوع، وبذلك نعته الله فيمن معه من صحابة الرسول على فقال: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾(٤). وهذه كما يُروى لابن سيرين أنه دخل السّوق، فلما نُظْر إليه(٥) ـ وقد جهدته العبادة ونهكته \_ سبّحوا.

أَخْبَرَنْ أَبُو الحسن السُّلَمي، أَنَا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنَا أَبُو جابر زيد بن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد، نا الحسن بن صابر عبد الله بن يزيد أَبُو مُحَمَّد، نا الحسن بن صابر الهاشمي، نا وكيع، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة قالت: قال رَسُول الله عَلَيْ: «ذكر عَليّ عبادة» [٨٩٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو سعد (٦) المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، وأَبُو القاسم غانم بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، ثم أخبرنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلَي الحداد قالوا: أنا أَبُو نُعيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (٧)، نا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن سالم الرازي (٨)، نا مُحَمَّد بن يَحْيَى بن ضُرَيس العَبْدَي، نا عيسى بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن عمر بن عَلى بن أَبِي طالب، حدّثني أَبِي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَلى قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، والذي في معجم البلدان: إسكارن؟ وفيه أيضاً: أسكر؟ والذي في م: اسكراز.

<sup>(</sup>٢) في م: "يولم". (٣) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: المتسورة.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، ألآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم والمختصر: «نظر إليه» وفي المطبوعة: نظروا إليه.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: أبو سعيد المطرز، تصحيف، والتصويب عن « ز »، والسند معروف.

 <sup>(</sup>٧) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ـ ٧/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>A) في البداية والنهاية: عبد الرحمن بن مسلم الرازي.

نزلت هذه الآية على رَسُول الله ﷺ ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذَينَ آمَنُوا الذَّينَ يَقْيَمُونَ الصّلاة ويؤتون الزَّكَاة وهم راكعون﴾ (١)، فخرج رَسُول الله ﷺ، فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم يصلّي، فإذا سائل، فقال: «يا سائل هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟» فقال: لا إلا هذاك الراكع ـ لعَلَي ـ أعطاني خاتمه [٨٩٥٠].

أَخْبَرَنا (٢) خالي أَبُو المعالي القاضي، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد الشاهد، نا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن الحارث الرملي، أَنا القاضي حملة بن محمر (٣)، نا أَبُو سعيد الأشج، نا أَبُو نُعيم الأحوَل، عَن موسى بن قيس، عَن سَلَمة قال:

تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العلوي قال: قرأت على عمّي الشريف أَبي البركات عقيل بن العبّاس قلت له: أخبركم الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبي كامل.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، نا أَبُو القاسم عُبَيْد اللّه بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن هشام بن سِوَار العبسي<sup>(٤)</sup> الدّاراني، أَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد السلام البيروتي، نا خيرون<sup>(٥)</sup> بن مُحَمَّد بن عَبْد السلام البيروتي، نا خيرون<sup>(٥)</sup> بن عيسى بن يزيد البلوي ـ بمصر ـ نا يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان، عَن أَبِي معمر عباد بن عَبْد الصمد، عَن أنس أنه قال:

قعد العبّاس وشَيبة صاحب البيت يفتخران، فقال له العبّاس: أنا أشرف منك، أَنا عمّ رَسُول الله ﷺ، ووصيّ أَبيه، وساقي الحجيج، فقال شَيبة: أنا أشرف منك، أَنا أمين الله على بيته، وخازنه، أفلا ائتمنك كما ائتمنني؟ فهما على ذلك يتشاجران حتى أشرف عليهما عَليّ، فقال له العبّاس: على رسلك يا ابن أخ، فوقف عليّ عليه السّلام، فقال له العبّاس: إن شَيبة فاخرني، فزعم أنه أشرف مني، فقال: فما قلت له أنت يا عمّاه؟ قال: قلت له: أنا عمّ

سورة المائدة، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن كثير نقلاً عن ابن عساكر: البداية والنهاية ٧/ ٣٠٩٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وفي البداية والنهاية: جملة بن محمد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة: العبسي، بالباء.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: جبرون.

رَسُول الله ﷺ، ووصي أبيه، وساقي الحجيج، أنا أشرف منك، فقال لشّيبة: ماذا قلت له أبت يا شّيبة؟ قال: قلت له: أنا أشرف منك، أنا أمين الله على بيته، وخازنه أفلا ائتمنك ـ زاد العلوي: الله عليه وقالا: ـ كما ائتمنني، قال: فقال لهما: اجعلا لي معكما مفخراً، قالا: نعم، قال: فأنا أشرف منكما، أنا أوّل من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمة، وهاجر، وجاهد، فانطلقوا ـ زاد العلوي: ثلاثتهم ـ إلى النبي ﷺ فجثوا بين يديه فأخبر كل واحد منهم بمفخره، فما أجابهم النبي ﷺ بشيء، فانصرفوا عنه، فنزل ـ زاد العلوي: عليه ـ الوحي بعد أيام فيهم، فأرسل إليهم ثلاثتهم حتى أتوه، فقرأ عليهم ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر﴾ (١) إلى آخر العشر، قرأه أبُو معمر.

اخْبَرَنا أَبُو العباس عمر بن عَبْد اللّه الأَرْغَياني، نا أَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الواحدي المفسر (٢) ، نا أَبُو بكر التميمي - يعني أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحارث - أنا أَبُو أَمْحَمَّد بن حيّان، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مالك الضّبي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الجُرْجاني، نا عَبْد الرّزّاق، نا عَبْد الوهاب بن مجاهد، عَن أَبيه، عَن ابن عبّاس في قوله تعالى ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ (٣) قال: نزلت في عَلي بن أبي طالب، كان عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحداً، وبالنهار واحداً، وفي السرّ واحداً، وفي العلانية واحداً.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحسن بن مُحَمَّد الأزهري، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبُو سعيد الأشج، عَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن شاذان الرازي، نا عَبْد الرَّحمن بن أَبِي حاتم، نا أَبُو سعيد الأشج، عَن يَحْيَىٰ بن يمان، عَن عَبْد الوهاب بن مجاهد، عَن أَبيه قال: كان لعَلي أربعة دراهم، فأنفق درهما بالليل، ودرهما بالنهار، ودرهما سراً، ودرهما علانية، فنزلت: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية﴾ الآية (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، قالا: أنا أَبُو بكر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حدّثني عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا مُطّلب بن زياد، [عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ٤٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٤) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ٤٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ١/٢٦٧ رقم ١٠٤١ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

السّدي](١) عَن عبد خير، عَن عَلي في قوله: ﴿إِنَّما أَنت منذر ولكلّ قوم هادٍ ﴾ (٢) قال رَسُول الله ﷺ: «المنذر والهادي رجل من بني هاشم»[٥٩٥١].

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو العزّبن كادش، أَنا أَبُو الطّيّب طاهر بن عَبْد اللّه، أَنا عَلى بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا أَحْمَد بن الحسَن بن عَبْد الجَبّار، نا عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا المُطّلب بن زياد، عَن السَّدي، عَن عبد خير، عن عَلى في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُر وَلَكُلُّ قُومُ هاد ﴾ قال رَسُول الله ﷺ: [«المنذر](٤) والهادي عَلى».

أَخْبَوَنَا أَبُو طالب عَلَى بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أنا أبُو سعيد بن الأعرابي، نا أبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن منصور الحارثي، نا حسين بن عَلى الأشقر، نا منصور بن أبي الأسود، عَن الأعمش، عَن المِنْهَال، عَن عباد بن عَبْد الله، عَن عَلي قال: ﴿إِنَّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد﴾ قال عَلى: رَسُول الله ﷺ المنذر، وأنا الهاد.

وأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طالب، أَنا أَبُو الحسن (٥)، أَنا أَبُو مُحَمَّد، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، أَنا أَبُو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجُعْفي، نا الحسَن بن الحسين الأنصاري في هذا المسجد ـ وهو مسجد حبة العُرَني ـ نا مُعَاذ بن مسلم، عَن عطاء بن السّائب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿إنِّما أنت منذر ولكلِّ قوم هاد﴾ قال النبي ﷺ: «أنا المنذر، وعَلى الهادي، بك يا عَلي يهتدي المهتدون».

أَخْبَوَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا مُحَمَّد بن المُظَفِّر الشامي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد العَتيقي، أنا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي<sup>(٦)</sup>، حدَّثني مُحَمَّد بن مُحَمَّد الكوفي، نا مُحَمَّد بن عمرو السوسي، نا نصر بن مُزَاحم، عَن عمر (٧) بن سعيد، عَن ليث، عَن مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ (٨) قال: الذي جاء بالصدق مُحَمَّد، والذي صدّق به عَلى.

ما بين معكوفتين سقط من الأصول، واستدرك لتقويم السند عن المسند.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي سقط من م. سورة الرعد، الآية: ٨. **(Y)** 

ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن المطبوعة. (1)

في م هنا: أبو الحسين، تصحيف، وقد مرّ السند قريباً. (0)

رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٣٠٠. (٦)

كذا بالأصل وم والمطبوعة: «عمر بن سعيد» وفي الضعفاء الكبير: عمرو بن سعيد. (V)

سورة الزمر، الآية: ٣٣. (A)

أَخْبَرَنا (١) أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي العلاء، أَنا أَبِي أَبُو القَاسم، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي العسر، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان بن حزازة، نا الحسَن بن الحسَين الأنصاري، نا عَلي بن القاسم، عَن ابن مجاهد، عَن أَبِيه في قوله عز وجل: ﴿والذي جاء بالصدق وصدّق به﴾ قال [الذي جاء بالصدق] رَسُول الله ﷺ، «وصدق به» عَلي بن أَبِي طالب.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُر وَلَكُلِّ قُومَ هَادٍ﴾ قال: [الهادى:] «عَلي بن أَبي طالب».

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الشافعي، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر بن سُلَيْمَان العوفي النَّصيبي، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن خَلاد، نا أَبُو عمر عَبْد الله الحسين بن إسْمَاعيل المهري، نا عباس بن بكار، نا خالد بن أَبِي عمرو الأسدي، عَن الكلبي، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هريرة قال: مكتوب على العرش: لا إله إلاّ الله وحدي لا شريك لي، ومُحَمَّد عبدي ورسولي أيّدته بعلي، وذلك قوله في كتابه: ﴿هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين﴾ (٢) على وحده.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنا منصور بن الحسَين، وأَحْمَد بن محمود، قالا: أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا إسْمَاعيل بن عبّاد البصري، نا عبّاد بن يعقوب، نا الفضل بن القاسم، عَن سفيان الثوري، عَن زبيد (٣) عَن مرة، عَن عَبْد اللّه أنه كان يقرأ ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ (٤) بعلى بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر الجَوْزَقي، أَنا عمرو<sup>(٥)</sup> بن الحسن بن عَلْي، نا أَحْمَد بن الحسن الحرار، نا أَبي، نا حُصَين بن مُخَارِق، عَن ضَمْرَة، عَن عطاء، عَن أَبِي إسحاق، عَن الحارث، عَن عَلي قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عَليّ على بينة من ربه، وأنا الشاهد منه»[١٩٩٥].

قال: ونا حُصَين، عَن الخليل بن لطيف، عَن أَبي هارون، عَن أَبي سعيد الخُدْري في قوله: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾(٦) قال بعضهم: عَلي بن أَبي طالب.

 <sup>(</sup>۱) في « ز »: أنبأنا.
 (۲) سورة الأنفال، الآية: ٦٢.

 <sup>(</sup>٣) الأصل: زيد، تصحيف، والمثبت عن م.
 (٤) سورة الأخزاب، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي « ز »: «عمر بن الحسن بن علي» وفي م: «عمر بن الحسين بن على».

<sup>(</sup>٦) سورة محمد، الآية: ٣٠.

أخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا عاصم بن الحسن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد، نا حسين بن حمّاد، عَن أَبيه، عَن أَبي جعفر في قوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين﴾ (١) قال: مع عَلي بن أَبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو العبّاس عمر بن عَبْد الله بن أَحْمَد الفقيه، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الواحدي (٢)، نا أَبُو بكر التميمي - يعني أَحْمَد بن الحارث - أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا الوليد بن أبان، نا العبّاس الدوري، نا بشر بن آدم، نا عَبْد الله بن الزبير، قال: سمعت صالح بن ميثم (٣) يقول: سمعت بُريندة.

وَأَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسم الواسطي، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا الحسَن بن أَبي بكر، أَنا أَبُو سهل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطان، نا مُحَمَّد بن غالب تَمْتَام، نا بشر بن آدم، نا عَبْد الله بن الزبير الأسدي، عَن صالح بن ميثم قال: سمعت بُرَيْدة الأسلمي يقول:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأنْ أعلَمك وتعي ـ وقال الواسطي: وأنْ تعلى الله أن تعى فنزلت ـ وقال الواسطي: قال: ونزلت: ﴿وتعيها أذن واعية﴾(٤).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد الحافظ، أَنا أَبُو نصر عَبْد الوهاب بن عَبْد الله بن عمر المُرِّي، نا عَبْد الرَّحمن بن عمر الشَيْبَاني (٥)، نا أَبُو قُتَيبة المسلم بن الفضل، نا مُحَمَّد بن يونس الكُدَيمي، نا أَحْمَد بن معمر الأسدي، نا الحكم بن ظهير، عَن السُّدي، عَن ابن عباس في قوله عز وجلّ: ﴿وصَالِح المؤمنين﴾ (٦)، قال: هو: عَلى بن أبى طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سهل بن المحب العمري الصوفي، أَنا أَبُو بكر أَخْمَد بن عَلي بن عَبْد الله بن عمر بن خلف (٧)، أَنا الحاكم الإمام أَبُو عَبْد الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ٢٤٥ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي أسباب النزول: صالح بن هشيم.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) في « ز »: «عمر المسلي» وفي م: «ابن عمر السيلي» وفي المطبوعة: ابن عمران الشيباني.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٤. (٧) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧٨.

الحافظ، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن عَلي العلوي النقيب ـ بالكوفة ـ نا أَبُو الحسَن عَلي بن إِبْرَاهيم الحرار، نا مُحَمَّد بن أبي السوداء النهدي، عَن وكيع، عَن الأعمش، عَن زيد بن وَهْب، عَن حُذَيفة قال [دخلت على](١) النبي عَيِي فقال: «كيف أنتم إذا اختصم السلطان والقرآن؟» فقلنا: وأنى يكون ذلك؟ [قال:](٢) «إذا قالوا القرآن مخلوق برىء الله منهم وأنا منهم بريء ـ وصالح المؤمنين» قال النبي عَيَي : «صالح المؤمنين عَلى بن أبي طالب».

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن خيرون: [أنا ـ أبو بكر] (٣) الخطيب (٤).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسن.

قالا: أنا أبُو عمر [بن مهدي] (٥)، أَنا أبُو العبّاس بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد، نا نصر بن مُزَاحم، نا مُحَمَّد بن مروان [عن الكلبي] (٢)، عَن أبي صالح، عَن ابن عبّاس ﴿قُلْ بفضل الله﴾ (٧) النبي ﷺ، ﴿وبرحمته﴾ (٧) علي رضي الله عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر منصور بن أَحْمَد بن منصور الطُّرَيْثيثي، وأبُو القَاسم الشّخامي، أَنا أبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن مُعَرِن، نا أبُو الحسن عَلي بن عَبْد الله بن دينار بن مُبَشِّر الواسطي، نا مُحَمَّد بن مأمون، نا أبي (^^)، نا أبُو الحسن عَلي بن عَبْد الله بن دينار بن مُبَشِّر الواسطي، نا مُحَمَّد بن حرب، نا إسْمَاعيل بن عُبَيْد الله، نا يَحْيَىٰ، عَن ابن جُريج، عَن عطاء، عَن ابن عباس قال: ما أنزل الله من آية [فيها] (٩) إلاَّ وعَلي بن أبي طالب كبيرها وأميرها.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أَنا مُحَمَّد بن أحمد (١٠) بن الآبنوسي، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، نا موسى بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم واستدرك للإيضاح عن المختصر، قارن مع المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم، واللفظة استدركت عن المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، والمستدرك قياساً إلى أسانيد مماثلة.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ١٥ ضمن ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم والمستدرك عن تاريخ بغداد وقياساً إلى أسانيد مماثلة.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن تاريخ بغداد وم، و «عن» ليست في م.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس، الآية: ٥٨.(٨) «نا أبي» بياض مكانها في م.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل وم و« ز »، والمستدرك عن المطبوعة لإقامة المعنى، واللفظة مستدركة فيها بين معكوفتين.

<sup>(</sup>١٠) تقرأ بالأصل: «حمد» وفي المطبوعة: «حمدان» والمثبت عن م.

عُثْمَان، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال: مَا أنزل الله آية ﴿يا أَيِها الذَّين آمنوا﴾ اللَّا عَلَى رأسها وَأُميرها.

أخبرني أبُو القاسم الواسطي، أنا أبُو بكر الخطيب، أنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن الزبير الكوفي، نا عَلي بن الحسن بن فضال، أنا الحسين بن نصر بن مُزَاحم، حدِّثني أبي، نا عمرو بن ثابت، عَن سُكَين أبي يَحْيَى، عَن عِحْرِمة مولى ابن عبّاس قال: مَا في القرآن آية: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّين آمنوا ﴾ إلاً عَلي رأسها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج عَبْد الخالق بن أَحْمَد بن عَبْد القادر، أَنا أَبُو نصر الزينبي، أَنا مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن خلف، نا مُحَمَّد بن السَّرِي بن عُثْمَان (١)، نا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المؤدب، نا زيد بن إسْمَاعيل، نا معاوية بن هشام، حدّثني عيسى بن راشد (١)، عَن عَلي بن بذيمة، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال:

مَا نزل [في] القرآن ﴿ يَا أَيِهَا الذَين آمنوا ﴾ إلاَّ عَلَي سيدها وشريفها وأميرها، وما أحد من أصحاب رَسُول الله ﷺ إلاَّ قد عاتبه الله في القرآن ما خلا عَلَي بن أبي طالب، فإنّه لم يعاتبه في شيءٍ منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، أَنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا أَبُو يعقوب بن الدخيل، نا أَبُو جعفر العُقَيلي (٢)، نا مُحَمَّد بن موسى، نا عَلي بن عَبْد الله الدهان، نا عيسى بن راشد، عَن عَلي بن بذيمة، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عباس قال:

ما ذكر الله في القرآن ﴿ يَا أَيِهَا الذِّينِ آمنوا ﴾ إلاَّ وعَلَي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب مُحَمَّد في آي من القرآن، وما ذكر علياً إلاَّ بخير.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر الجَوْزَقي، أَنا عمر بن الحسن بن عَلي، نا أَحْمَد بن الحسن، نا أَبي، نا حُصَين (٣) عَبْد اللّه بن قطاف، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن (٤) عباس قال: ما نزل ما نزل في عَلى.

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من م.

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٢٢٨ ضمن ترجمة علي بن بذيمة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم و (ز »، وقد مرّ هذا السند قريباً وفيه: حصين بن مخارق.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أبي، تصحيف والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم و (ز»، وقد صحح محقق المطبوعة المتن باستدراكه: ما نزل (في شأن أحد من كتاب) الله...

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نَا وأَبُو منصور بن [خيرون، أنا ـ أَبُو بكر] (١) الخطيب (٢)، أَنا أَبُو يعلى أَحْمَد بن عَبْد الواحد الوكيل، نا كوهي بن الحسَن الفارسي، نا [أحمد بن] (٣) القاسم أخو أبي الليث الفرائضي، نا مُحَمَّد بن حبش المأموني، نا سلام بن سُلَيْمَان الثقفي، نا إسْمَاعيل [بن محمد] (٤) بن عَبْد الرَّحمن المدائني، عَن جويبر، عَن الضحاك، عَن ابن عباس قال: نزلت في على ثلاثمائة [آية] (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أبُو بكر الخطيب (٥) [أخبرنا علي بن] (٦) طلحة بن مُحَمَّد المقرى ، نا عَبْد الله بن ابراهيم بن أيوب، نا جَعْفَر بن عَلي الحافظ، نا مُحَمَّد بن [زكريا الغلابي] (٧) بالبصرة، نا عُبَيْد الله بن عائشة، أَنا حمّاد بن سَلَمة، عَن ثابت، عَن أنس قال:

دخل أبُو بكر [الصديق] (^) على رَسُول الله ﷺ فجلس عنده، ثم استأذن عَلي بن أَبي طالب فدخل، فلما رآه أبُو بكر تدحرج (٩) له وتزعزع له، فقال له النبي ﷺ: «لِمَ فعلت هذا يا أبا بكر؟» فقال: إكراماً له، وإعظاماً يا رَسُول الله، فقال: «إنّما يعرف الفضل لأهل الفضل فوو(١٠) الفضل»[٩٥٠٣].

كذا في هذه [الرواية](١١١) وهو محفوظ عن الغلابي بإسناد غير هذا:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو [الحسن](١٢) بن قبيس، قالا: نا أَبُو بكر

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل وم و ( ز »، والذي استدرك قياساً إلى أسانيد مماثلة، وهذا السند معروف، ويمرّ كثيراً، عندما يأخذ المصنف عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦/ ٢٢١ ضمن ترجمة إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم و« ز »، والمستدرك عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣ ضمن ترجمة جعفر بن على الدوري الدقاق الحافظ.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم و ﴿ زَ »، والمستدرك بين معقوفتين عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل وم و ( ز »، والمستدرك بين معقوفتين عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل وم و « ز »، واستدركت اللفظة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وفي " ز ": تزحزح له، وفي م: مكان «بكر وتد» بياض وبقي قسم من اللفظة: "حرج» وفي تاريخ بغداد: تزحزح.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: «ذوا» وفي م: «ذو» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل وم، والمثبت يوافق عبارة المطبوَّعة، وقد وردت اللفظة فيها أيضاً بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٢) بياض بالأصل وم و« ز »، والمستدرك بين معقوفتين قياساً إلى سند مماثل.

الخطيب (۱) ، أنا أبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن جَعْفَر بن [الأنباري] (۲) ، نا القاضي أبُو الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد المَوْصِلي، نا الحسن بن [هشام] (۳) بن عمرو، نا مُحَمَّد بن زكريا الغلابي، نا عبّاس بن بكار.

ح قال: وأنا الحسن بن الحسن بن [العباس] (٤) النعالي، أنا أحْمَد بن نصر الذَّارع بالنهروان، نا صدقة بن موسى، نا العباس بن بكار، نا... (٥) عَبْد الله بن المثنى، عَن عمه ثُمامة بن عَبْد الله، عَن أنس بن مالك قال: بينما رَسُول الله على جالس في المسجد قد أطاف به أصحابه إذ أقبل عَلي بن أبي طالب، فوقف وسلم ونظر [إلى مكانه] يستحق أن يجلس فيه، فنظر رَسُول الله على أبي وجوه أصحابه أيهم يوسع له، وكان أبو بكر جالساً عن يمين رَسُول الله على فتزحزح له عن مجلسه، وقال: ها هنا يا أبا الحسن، فجلس بين النبي على وبين أبي بكر، قال أنس بن مالك: فرأيت السرور في وجه رَسُول الله على أبي بكر فقال: «يا أبا بكر إنّما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل» [١٩٥٠].

واللفظ لحديث الغلابي.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو سعد بن البغدادي، نا محمود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، وأَبُو الطَّيِّب مُحَمَّد بن إَبْرَاهيم، قالا: أنا أَبُو عَلي الحسن بن عَلي بن أَحْمَد بن البغدادي، نا أَحْمَد بن موسى الخطمي، نا مُحَمَّد بن زكريا اللؤلؤي، نا عباس بن بكار، نا عَبْد الله بن المثنى، عَن عمه ثُمامة، عَن أنس بن مالك قال:

بينا رَسُول الله ﷺ [في المسجد] (٢) وقد أطاف به أصحابه، فأقبل عَلي بن أبي طالب وسلّم، [ثم وقف ينظر] (٧) مجلساً يجلس فيه، نظر رَسُول الله ﷺ: إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له، وكان أبُو بكر الصّديق عن يمين رَسُول الله ﷺ فتزحزح له عن مجلسه، ثم قال: ها هنا يا أبا الحسَن، فجلس بين النبي ﷺ وبين أبي بكر، فعرفنا السرور في وجه

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ١٠٥ ضمن ترجمة محمد بن علي الأنباري.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك بين معقوفتين عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، و« ز »، والمستدرك عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، وم، و« ز »، واللفظة استدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصول، والكلام متصل في المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل وم واستدركت اللفظتان عن المطبوعة، وفي المختصر: «جالساً في المسجد».

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و(x) واستدرك عن المختصر.

(1)

رَسُول الله ﷺ، ثم أقبل على أبي بكر فقال: «يا أبا بكر إنّما يعرف الفضل الأهل الفضل ذوو الفضل»[٥٥٥٨].

اخْبَرَفَاه [أبو طالب](١) علي بن عَبْد الرَّحمن بن أبي عقيل، وخالى (٢) أبُو المعالى القرشي، قالا: أنا عَلي بن الحسن بن (٣)، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا مُحَمَّد بن زكريّا الغلاّبي(٤)، نا العباس بن [بكار](٥) أَبُو الوليد، نا عَبْد الله بن المثنى الأنصاري، عَن عمه ثُمامة بن عَبْد الله بن أنس، عَن أنس [قال](٦) كان رَسُول الله ﷺ جالساً في المسجد وقد أطاف به أصحابه، إذ أقبل عَلَي بن أبي طالب ثم وقف ينظر (٧) مكاناً يجلس فيه، فنظر النبي ﷺ إلى وجوه أصحابه أيهم يوسّع له، وكان أبُو بكر عن يمين رَسُول الله ﷺ جالساً، فتزحزح أبُو بكر [عن مجلسه، وقال: ها هنا يا أبا الحسن، فجلس بين النبي ﷺ وبين أبي بكر] (٨) فرأينا السرور في وجه رَسُول الله ﷺ ثم أقبل على أبي بكر فقال: «يا أبا بكر إنّما يعرف الفضلَ لأهل الفضل ذوو الفضل»[٢٥٩٥٦].

أخبرني أبُو عَبْد الله الحسين بن مُحَمَّد، أَنا عَبْد الواحد بن عَلي بن أَحْمَد العَلاَّف، نا عَلي بن أَحْمَد بن عمر الحَمّامي، أَنا أَبُو صالح القاسم بن سالم بن عَبْد الله بن عمر الإخباري، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، نا عبّاد بن زياد الأسدي، نا قيس، عَن أبي إسحاق، عَن أبي البَخْتَري، عَن حُجْر بن عَدِي الكِنْدي، عَن شَرَاحيل بن مرة قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول لعَلي: «أبشر يا عَلي، حياتك وموتك معي»[٥٩٠٧].

كذا قال، والصواب: عبادة (٩).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، نا شجاع بن عَلى، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله العماني، نا أَبُو حصين الوَادعي، نا عُبَادة بن زياد الأسدي، نا قيس بن الربيع، عَن أبي إسحاق السَّبيعي، غَن أبي البَخْتَري، عَن حُجْر بن عدي قال:

بياض بالأصل، والمستدرك عن مشيخة ابن عساكر، وأسانيد مماثلة، ولا نقص أو بياض في م. (1)

بالأصل: وخال، والمثبت عن م. **(Y)** (٣) بياض بالأصل، وم، و « ز ».

الأصل: العلائي، والمثبت عن م. بياض بالأصل، وم، و« ز »، واستدركت اللفظة عن المطبوعة. (0)

بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن م. (٧) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »: فنظر مكاناً. (7)

ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدركت العبارة عن م لتقويم المعنى، ودفع الخلل في العبارة. (A)

كذا ورد بالأصول، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٤٠٤ وفيه: عباد بن زياد بن موسى الأسدي الساجي. (9) وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٨٢ ط. دار الفكر: قال ابن عدي: عباد بن زياد بن موسى، وقيل: عبادة.

سمعت شَرَاحيل بن مرة قال: سمعت النبي ﷺ: [يقول:] «أبشريا عَلي حياتك وموتك معي»[٨٩٥٨].

قال: وأنا ابن مندة، أنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا أَحْمَد بن حازم بن أَبِي غرزة (١) ، نا مِخْوَل بن إِبْرَاهِيم، عَن عمرو بن شَمر، عَن أَبِي طوق، عَن جابر الجُعْفي، وذكر عن مُحَمَّد بن بشر قال: قام حُجْر بن عَدِي يخطب على شاطىء الفرات، [ف] حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أشهد أتي سمعت شُرَحبيل بن مُرّة يزعم أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول: «أبشر يا عَلى حياتك وموتك معي»[٨٩٥٩].

الخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا عَبْد الله بن عدي الجَرْجَاني (٢)، نا عَلي بن أَحْمَد يعرف بابن أَبي قربة ـ نا عبّاد بن يعقوب، أَنا عَلي بن هاشم، عَن سُلَيْمَان بن قرم، عَن يزيد بن أَبي زياد، عَن سالم بن أَبي الجعد، عَن جابر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا وهذا \_ يعني علياً \_ نجيء يوم القيامة كهاتين \_ وجمع بين إصبعيه السبابتين» إلى [٨٩٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

**ح وَاحْبَرَتنا** [أم المجتبى] (٣) العلوية قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يَعْلَى، نا [زهير] (٤) ـ زاد ابن المقرىء: الرازي ـ نا ابن أبي أويس، حدّثني أبي عن عِكْرِمة بن عمّار، عَن أبان بن [تغلب] (٥) وفي حديث ابن حمدان: عن ابن حوشب الحنفى ، حدثتنى أم سَلَمة قالت:

جاءت فاطمة ابنة رَسُول الله عَلَيْ وقال ابن حمدان: النبي عَلَيْمَ - إلى رَسُول الله عَلَيْمَ

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: عرزة، وفي المطبوعة: عرزة، وفي م: عزرة، كله تصحيف والصواب: غرزة، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٣٩/٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢٥٦ ضمن ترجمة سليمان بن قرم الضبي.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وفي م: وأخبرنا العلوية. وما استدرك بين معكوفتين قياساً إلى أسانيد مماثلة، والاسم معروف.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم و « ز »، والمستدرك بين معكوفتين قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم و « ز »، واللفظة استدركت قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٦) الأصل: أبي، تصحيف، والتصويب عن م.

متوركة الحسنن والحسنين في يدها برمة للحسن - وقال ابن حمدان: للحسنين (١) - سخين حتى أتت بها النبي على المنه وضعتها قدامه قال: «أين أبو الحسن؟» قالت: في البيت، فدعاه عال ابن حمدان: فجاء - [فجلس] (٢) النبي على وعلي وفاطمة والحسن [والحسين] (٣) يأكلون، قالت أم سَلَمة وما سامني إلى - وقال ابن المقرىء: فدعاه فجلس رَسُول الله على ثم اتفقا: وما أكل طعاماً قط وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم - يعني . . . . (٤) دعاني إليه - فلما فرغ التف عليهم - وقال ابن حمدان: عليه - بثوبه ثم قال: «اللّهم عادٍ من عاداهم، ووالِ من والاهم» والاهم»

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، وأَبُو القَاسم الشّحّامي، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو سعيد الكَرَابيسي، أَنا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا مُحَمَّد بن عمر، نا إسحاق بن سويد، عَن البَرَاء بن عازب قال: جاء عَليّ وفاطمة والحسن والحسين إلى باب النبي عَيَّ ، فقام (٥) بردائه وطرحه عليهم ثم قال: «اللّهم هؤلاء عترتي» [٨٩٦٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن سعيد، نا وأَبُو النجم الشَّيْحي، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٢) ، أَنا ـ أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنا أَبُو العبّاس الحسَين بن عَلي بن مُحَمَّد الحلبي ـ ببغداد ـ نا أَبُو العبّاس المحتط (٧) ، حدّثني مالك بن أنس، عَن الزهري، عَن أنس بن قاسم بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو أُمية المحتط (٧) ، حدّثني مالك بن أنس، عَن الزهري، عَن أنس بن مالك، عَن عمر بن الخطاب، حدّثني أَبُو بكر الصّديق قال: سمعت أبا هريرة يقول:

جئت إلى النبي على وبين يديه تمر، فسلّمت عليه، فرد عليّ وناولني من التمر ملء كفه، عددته ثلاثاً وسبعين تمرة، ثم مضيتُ من عنده إلى عَلي بن أبي طالب، وبين يديه تمر، فسلّمتُ عليه، فرد عليّ وضحك إليّ وناولني من التمر ملء كفه، فعددته فإذا هو ثلاث وسبعين تمرة، فكثر تعجبي من ذلك، فرحت إلى النبي على فقلت: يا رَسُول الله جئتك وبين يديك تمر فناولتني من (٨) كفك، فعددته ثلاثاً وسبعين تمرة، ثم مضيت إلى عَلي بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م و « ز » والمطبوعة: للحسين.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وم، واستدركت للإيضاح عن المطبوعة، وهي فيها مستدركة أيضاً بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، ومكانها في م بياض، والمستدرك عن المطبوعة، وهي مستدركة أيضاً فيها.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، وفي \* ز "، وم: والكلام متصل في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي «ز»، وم: فقال بردائه.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٧٦ ضمن ترجمة الحسين بن على الحلبي، أبي العباس.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، والمطبوعة، وفي م وتاريخ بغداد: «المختط»، وكتب مصححها على الهامش فيها: كذا في النسختين.

<sup>(</sup>A) في تاريخ بغداد: ملء كفه.

طالب وبين يديه تمر، فناولني من كفه، فعددته ثلاثاً وسبعين تمرة، فعجبت من ذلك، فتبسم النبي وقال: «يا أبا هريرة أَوَما علمتَ أنْ يدي ويد عَلي بن أبي طالب في العدل سواء».

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا - أَبُو بكر الخطيب (١) ، أَنا مُحَمَّد بن طلحة بن مُحَمَّد النِّعالي قال: قُرىء على أَبِي بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إبْرَاهيم الشافعي، وأنا أسمع قيل له: حدثك أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن صالح التمار، نا مُحَمَّد بن مسلم بن وَارة (٢) ، نا عَبْد الله بن رجاء، نا إسرائيل، عَن أَبِي إسحاق، عَن حُبْشي بن جنادة قال:

كنت جالساً عند أبي بكر، فقال: من كانت له عند رَسُول الله على عدة فليقم، فقام رجل، فقال: يا خليفة رَسُول الله على إنّ رَسُول الله على وعدني ثلاث حثيات من تمر، قال: فقال: أرسلوا إليّ عَليّ، فقال: يا أبا الحسن، إنّ هذا يزعم أنّ رَسُول الله على وعده أن يحثي له ثلاث حثيات من تمر، فاحثها له، قال: فحثاها، فقال أبو بكر: عدوها، فعدوها فوجدوه (٣) في كل حثية ستين تمرة لا تزيد واحدة على الأخرى، قال: فقال أبو بكر: صَدق الله ورسوله، قال لي رَسُول الله على لله الهجرة ونحن خارجان من الغار نريد المدينة: «كفي وكفّ عليّ في العدلِ سواءِ» [٨٩٦٣].

الحملُ فيه عندي على التَّمَّارِ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو القَاسم حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عَدِي الجُرْجاني قال (٤): سمعت أَحْمَد بن عَبْد الرحيم ـ يعني ابن عَبْد الرزاق ـ أبا جعفر الجرجاني يقول: نا زُريق بن مُحَمَّد الكوفي، نا حمّاد بن زيد، عَن أيوب، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إنّ الله طهر قوماً من الذنوب بالصَّلْعة في رؤوسهم وإنّ علياً لأولهم» (٥)[١٩٩٦٤].

قال ابن عَدي : وهذا حديث باطل.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٥/٣٧ ضمن ترجمة أحمد بن محمد بن صالح التمار ، أبي بكر.

<sup>(</sup>۲) ترجمته فی تاریخ بغداد ۳/۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: فوجدوها.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٤/١ ضمن ترجمة أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرزَّاق (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وفي ابن عدي: وإن علياً لمنهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الحسَين بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن الحسَين التميمي الحسَن مُحَمَّد بن صدقة بن الحسَين بن سلامة بن عَلِي بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن عَبْد الله العدوي، نا عَلي بن الفظه ـ نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن وَهْب العَلاق، نا عمر بن العدوي، نا عَلي بن الحسَن بن سُلَيْمَان القطعي، نا إسحاق بن وَهْب العَلاق، نا عمر بن المختار بن يزيد بن سَمُرة ـ وكان رجلاً صالحاً، لا بأس به ـ نا رزق بن عَبْد الرَّحمن الواسطي، نا الحسَن بن موسى الأَزْدي، عَن عَنْبَسة القطّان، عَن أَبِي ضَمْرَة عن أَبِي الدرداء، قال: لما بعث رَسُول الله عَنْ مُعَاذ بن جَبَل إلى اليمن خطبهم، فإذا هم صلع كلهم، فقال: ما لي أراكم صلعاً كلكم؟ قالوا: خلقنا ربنا(۱)، قال: أفلا أحدّثكم حديثاً سمعته من رَسُول الله عَنْ يَقول: «إنّ الله تبارك وتعالى طهر رَسُول الله عَنْ يَقول: «إنّ الله تبارك وتعالى طهر قوماً من الذنوب فأصلع رؤوسهم، وإنّ عَلي بن أبي طالب أولهم»[١٩٩٥].

أَنْبَأَنْا أَبُو عَلَي الحداد، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٢)، نا عمر بن أَحْمَد (٣) القاضي القصباني، نا عَلي بن العباس البَجَلي، نا أَحْمَد بن يَحْيَى، نا الحسَن بن الحسَين، نا إبْرَاهيم بن يوسف بن أَبِي إسحاق، عَن أَبيه، عَن الشعبي قال: قال عَلي:

قال رَسُول الله ﷺ: «مرحباً بسيّد المسلمين، وإمام المتقين»، فقيل لعَلي: فأي شيءِ كان من شكرك، قال: حمدتُ الله على ما آتاني وسألته الشكر على ما أولاني، وأن يزيدني ما أعطاني (٤).

أَخْبَرَنْ أَبُو غَالَب بِنِ البِنَا قَالَ [أنا -]<sup>(٥)</sup> أَبُو مُحَمَّد الجوهري: أنا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الزهري، نا أَبُو مُحَمَّد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا بكر بن عَبْد الوهاب المُرّي، حدَّثني هارون بن يَحْيَىٰ الحاطبي - وهو ابن هارون بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حاطب - حدَّثني سعيد بن عَبْد الله بن الفُضَيل (٦) مولى الحرمين عن أبي حازم بن دينار، عَن سهل بن سعد الساعدي، عَن عَلى بن أبى طالب قال:

جلست مع رَسُول الله على فقال: «يا أبا حسن، إنّما أحبّ إليك خمس مائة شاة ورعاتها أهبها لك، أو خمس كلمات أعلمكهن تدعو بهن»، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أمّا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول. (٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: عمر بن أحمد بن عمر القاضي القصباني.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء: مما أعطاني.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن م، و «قال» السابقة سقطت منها.(٦) في م: الفضل.

من يريد الدنيا فيريد خمس مائة شاة ورعاتها، وأما من يريد الآخرة فيريد خمس كلمات، قال: «فأيهما تريد؟» قلت: الخمس كلمات، قال: «فَقُلْ: اللّهم اغفرُ لي ذنبي، وطيّب لي كسبي، ووسّع لي في خلقي، ومتّعني (١) بما قسمتَ لي، ولا تذهب بنفسي إلى شيءٍ قد صرفته عني "[٨٩٦٦].

الْخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر بن مهدي، أَنا أَبُو العبّاس بن عُقْدة، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن القطواني، نا إِبْرَاهيم بن أنس الأنصَاري، نا إِبْرَاهيم بن جعفر بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مَسْلَمة، عَن أبي الزبير، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

كنا عند النبي على فأقبل عَلى بن أبي طالب، فقال النبي على: «قد أتاكم أخي»، ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال: «والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ثم قال: «إنّه أولكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية» قال: ونزلت: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات أولئك هم خير البرية﴾ (٢) قال: فكان أصحاب مُحَمَّد على إذا أقبل على قالوا: قد جاء خير البرية المربعة المربعة على قالوا: قد جاء خير البرية المربعة ا

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو سمرة أَبُو أَخْمَد بن سهل، نا أَبُو سمرة أَجْمَد بن سالم، نا شريك، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد، عَن النبي عَلَيْ قال: (عَلَى خير البرية) [٨٩٦٨].

قال أَبُو أَحْمَد: وهذا قد رواه غير أَبي سَمُرَة عن شريك، ورُوي عن غير شريك أيضاً، عَن عطية، عَن جابر بن عَبْد الله: «كنا نعد علياً من خيارنا».

ولا يسنده هكذا إلاَّ أَبُو سَمُرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم عَلي بن إبراهيم، وأَبُو الحسَن بن سعيد، قالا: نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٤٠)، أَنا عُبَيْد الله بن أبي الفتح، وعَلي بن أبي عَلي،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م و" ز »: وقنّعني. (٢) سورةُ البيّنةُ، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ١٩٢ ضمن ترجمة محمد بن كثير الكوفي أبي إسحاق القرشي.

قالا: نا مُحَمَّد بن المظفر الحافظ، نا عَبْد الله بن جَعْفَر الثعلبي، قال عَلي: أَبُو القَاسم، نا مُحَمَّد بن منصور الطوسي، نا مُحَمَّد بن كثير الكوفي، نا الأعمش، عَن عدي بن ثابت، عَن رُزّ، عَن عَبْد الله، عَن عَلي قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ لم يَقُلْ عليّ خير الناس فقد كفر» [٨٩٦٩].

مُحَمَّد بن كثير ضعيف.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - بقراءتي عليه - أنا عَلي بن الحسَين بن أَحْمَد بن صَصْرَى، أَنا تمام بن مُحَمَّد، أَنا خَيْنَمة بن سُلَيْمَان، نا أَبُو إسحاق إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان بن حرارة النهمي (۱) ، نا الحسَن بن سعيد النخعي ابن عم شريك، نا شريك بن عَبْد الله، عَن أبي إسحاق، عَن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، عَن حُذَيفة بن اليمان (۲) قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عَليّ خير البشر، مَنْ أَبَى فقد كفر» [۱۹۹۷].

كذا قال الحسَن بن سعيد، وإنما هو الحرّ.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو القَاسِمِ الواسطي، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن الحسَن الخَلاّل، نا أَخْبَرَفَاه بن مُحَمَّد بن عِمْرَان، نا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن شقير الهَمْدَاني الخَلاّل، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن العبّاس المقرىء مولى بني هاشم، قال: قلت للحرّ بن سعيد النّخعي: حدثكم شريك بن عَبْد اللّه عن أَبي إسْحَاق السَّبيعي، عَن شقيق بن سَلَمة، عَن حُذَيفة بن اليمان (٢) قال: سمعت النبي عَيْقُ يقول: «عَلي خير البشر، مَنْ أَبي فقد كفر»، قال: نعم، حَدَّثنا شريك بن عَبْد اللّه الله المُهُمَّالِيةِ اللهُ المُهُمَّالِيةِ اللهُ المُهُمَّالِيةِ اللهُهُمُّالِيةِ اللهُ المُهُمَّالِيةِ اللهُمُونِ المُهُمَّالِيةِ المُهُمَّالِيةِ اللهُمُمَّالِيةِ المُعْبَلِيقِ المُعْمِى المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيةِ المُهُمَّالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْمَالِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَقِ المُعْلِيقِ المُع

قال الخطيب: لم يرو هذا الحديث عن شريك غير الحرّ بن سعيد، وهذا جديث<sup>(٣)</sup>. تفرد برفعه الحرّ، والمحفوظ عن شريك قوله.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو القاسم بن مسعدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد أن الساجي أن عبد الله بن الحسين بن الحسن الأشقر قال: سمعت أبا داود الدهان يقول: سمعت شريك بن عبد الله يقول: عليّ خير البشر، فمن أبى فقد كفر.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل و « ز »، وغير مقروءة في م.

<sup>(</sup>٢) الأصل: اليماني، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و« ز »، وفي المطبوعة: وهذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٠/٤ ضمن ترجمة شريك بن عبد اللَّه النخعي القاضي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم والمطبوعة: الساحي، تصحيف، والتصويب عن ابن عدي.

قال رسول الله ﷺ: «عليّ خير البشر، فمن امترى فقد كفر»[٨٩٧٢].

قال الخطيب: هذا [حديث] (٣) منكر، لا أعلم رواه سوى العلوي بهذا الإسناد، وليس ثابت.

وهذا الحديث المحفوظ منه قول جابر غير مرفوع:

أَخْبَرَناه أبو القاسم بن السمرقندي - أنا إسماعيل بن مسعدة ، أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي ، أنا أبو أحمد بن عدي (٤) ، نا الحسين بن علي بن الحسن السلولي (٥) ، نَا مُحَمَّد بن الحسن السلولي ، نَا صالح بن أبي الأسود ، عَن الأعمش ، عَن عطية العوفي ، قال : قلت لجابر : كيف كان منزلة علي فيكم ؟ قال : كان خير البشر .

قال ابن عدي: وهذا ما رواه عن الأعمش غير صالح.

فيما أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله، ابنا البنا قالا: أنا أبو الحسين بن الآبنوسي، أنا أحمد بن عبيد بن بيري إجازة، أنا محمد بن الحسين، نا ابن أبي خيثمة، نا فضيل بن عبد الوهاب، نا شريك عن الأعمش، عن عطية، عن جابر، قال: علي خير البشر، لا يشك فيه إلا منافق.

أَخْبَرَناه عالياً أبو المظفر القشيري، وأبو القاسم الشحامي، قالا: أنا أبو سعد الأديب، أنا أبو سعيد الأديب، أنا أبو سعيد الكرابيسي، نا أبو لبيد، نا سويد، نا شريك، عن الأعمش، عن سالم، عن جابر، قال: سئل عن علي، فقال: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا كافر.

<sup>(</sup>١) في المطبوعتين في الموضعين: أنبأنا.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح، وقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٤٢١ ضمن ترجمة الحسن بن محمد العلوي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٧/٤ ضمن ترجمة صالح بن أبي الأسود الحناط الكوفي.

<sup>(</sup>٥) في ابن عدي: «الحسن بن علي بن الحسين السلولي» وفي م: الحسين بن علي بن الحسين السلولي.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، قراءة، أنا علي بن الحسين بن أحمد بن صصرى، أنا تمام، أنا خيثمة، نا إبراهيم بن عبد الله العنسي، نا وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن عطية بن سعد، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، وهو شيخ كبير، فقلنا: أخبرنا عن هذا الرجل على بن أبي طالب، قال: فرفع حاجبيه مدة (١) ثم قال: ذاك من خير البشر.

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا عبد الرحمن بن علي، أنا يحيى بن إسماعيل، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن، نا عبد الله بن هاشم، نا وكيع، نا الأعمش، عن عطية العوفي، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، قال: فقلنا له: أخبرنا عن علي، قال: فرفع حاجبيه بيديه، ثم قال: ذاك من خير البشر.

اَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنا عبد العزيز الكتاني (٢) إجازة أنا أبو القاسم طلحة بن علي الصقر الكناني، نا محمد بن أحمد بن الحسن ـ يعني ابن الصواف ـ نا أحمد بن محمد بن محمد (٣) بن عبد العزيز الوشاء، أنا أحمد بن عبد الملك بن عبد ربه، نا معاوية بن عمار الدهني، حدثني أبو الزبير قال: قلت لجابر: كيف كان علي فيكم؟ قال: ذاك من خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم علياً.

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد، وأبو بكر محمد بن شجاع قالا: أنا أبو محمد التميمي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، نا محمد بن عبيد بن عتبة، أنا عبد الرحمن بن شريك، حدثني أبي، عن الأعمش عن عطاء قال: سألت عائشة عن علي ـ رضى الله عنهما ـ فقالت: ذاك خير البشر، لا يشك فيه إلا كافر.

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد الأديب، أنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد، نا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي، بطبرستان، نا عمرو بن علي، أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

بلغ علي بن أبي طالب، عن رسول الله على جوع فأتى رجلاً ـ وفي الأصل: فأقام رجلاً ـ من اليهود، فاستقى له سبعة عشر (٥) دلواً على سبعة عشر (٦) تمرة ، ثم أتى بهن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و « ز ». (٢) في م: الكناني، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: أحمد بن عبد العزيز الوشاء.

<sup>(</sup>٤) تقرأ في م: حمش. (٥) في م: سبعة عشرة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وم، و" ز »، والمطبوعة.

رسول الله عَلَى فقال: يا رسول الله بلغني ما بك من الشدة، فأتيت رجلاً من اليهود، فاستقيت له سبعة عشر دلواً على سبعة عشر (١) تمرة. فقال رسول الله عَلَيْ: فعلت هذا حبّاً لله ولرسوله؟ قال: نعم. قال: فأعد للبلاء تجفافاً، يعني الصبر.

أَخْبَرَنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الفضل عبيد الله بن الرحمن الزهري، نا حمزة بن القاسم الإمام، نا الحسين بن عبيد الله.

حدثني إبراهيم يعني الجوهري، نا المأمون، حدثني الرشيد، حدثني شريك بن عبد الله، عن عاصم بن كليب، عن محمد بن كعب القرظي، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: لقد رأيتني وإني لأربط الحجر عن بطني من الجوع، وإن صدقتي اليوم لتبلغ أربعة آلاف دينار.

أَخْبَرَنا أبو الحسن الفرضي، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا خيثمة بن سليمان، نا أحمد بن الهيثم بن خالد، بسامرا، أنا ابن الأصبهاني، أنا شريك. عن عاصم بن كليب، عن محمد بن كعب قال:

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المظفر، أنا أبو محمد الجوهري.

ح (٢) وأَخْبَرَنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب قالا:

أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد (٣) ، حدثني أبي، نا حجاج، نا شريك. عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي: أن علياً قال: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ وإنى لأربط الحجر على بطنى من الجوع، وإن صدقتنى اليوم لأربعون ألفاً.

قال (٤): وحدثني أبي، نا أسود، نا شريك، عن عاصم بن كليب، عن محمد بن كعب عن علي، فذكر الحديث وقال فيه: وإن صدقة ما لي لتبلغ أربعين ألف دينار.

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر، وأبو بكر وجيه ابنا طاهر بن محمد قالا: أنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و «ز»، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) «ح» حرف التحويل سقط من م.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٣٤ رقم ١٣٦٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) القائل عبد الله بن أحمد، مسند أحمد ١/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ رقم ١٣٦٨.

علي بن محمد بن الحسين، أنا يحيى بن إسماعيل بن يحيى (١)، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن، نا عبد الله بن هاشم الطوسي، نا وكيع، نا ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: قال على: ما كان لنا إلا إهاب كبش، ننام على ناحيته، وتعجن فاطمة على ناحيته.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، أنا أبو الحسن المقرىء إنا أبو محمد المصري، أنا أحمد بن مروان، نا جعفر بن محمد، نا إسحاق بن إسماعيل، نا أبو أسامة عن مجالد، عن على قال:

لقد تزوجت فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وما لي فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل، ونعلف عليه ناضحاً (٢) بالنهار، ومالي خادم غيرها.

قال: وأنا أحمد، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي، نا إسحاق بن إسماعيل نا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب قال: لقد تزوجت فاطمة بنت محمد ومالي فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل، ونعلف عليه ناضحاً (٢) بالنهار، وما لي خادم غيرها.

قال: ونا أَحْمَد، نا جعفر بن مُحَمَّد الصّايغ، نا عَلي بن عَبْد اللّه، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا (٣) مجالد، عَن عامر، عَن الحارث، عَن عَلي بن أَبي طالب قال: أُهديت إليّ بنت رَسُول الله ﷺ وما لنا فراش إلاَّ مسك كبش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَنُو أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد (٤) ، نا إِسْحَاق بن أَبِي إسرائيل، نا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، نا أَبُو هارون العبدي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال: كان لعَلي - أحسبه قال: من النبي عَلَيْ - مدخل لم يكن لأحد من الناس، أو كما قال.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، وأَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا مُحَمَّد بن يزيد، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، نا عُمَارة بن القعقاع، عَن وُهَيب المكي قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك ولا أجفوك، فحقّ عليّ أن أعلمك، وحقّ عليك علي أن تعي»[^^٩٧٣].

<sup>(</sup>١) تقرأ في « ز »: بهي. أ (٢) في م: ناضحنا.

<sup>(</sup>٣) في « ز »: «عن مجالد» وفي م كالأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٤٧/٢ ضمن ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي البصري.

<sup>(</sup>٥) تقرأ في « ز »: يزيد.

هذا منقطع.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إَبْرَاهيم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن القَصّاري، أَنا أَبِي أَبُو طاهر، قالا: أنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه الصَّرْصَري، نا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي، نا يوسف - هو ابن موسى - أنا جرير، عَن الأعمش، عَن عمرو<sup>(۱)</sup> بن مرة، عَن أَبِي البَحْتَري قال: قيل لعَلي بن أبي طالب: حَدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين، قال: كنتُ إذا سألت أعطيت، وإذا سكت التُديتُ.

قال: ونا يوسف، نا عُبَيْد الله بن موسى، أنا مِسْعَر بن كِدَام، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبى البَحْتَري قال: سألت علياً عن نفسه، فذكر مثله.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد - إملاء - نا طلحة بن عَلي بن الصَّقر، أَنا أَحْمَد بن عُثْمَان بن يَحْيَىٰ الآدمي، نا عباس الدوري، نا داود بن عُثْمَان العَبْسي (٢)، نا النَّضْر، نا ابن جُرَيج، نا داود بن أبي هند، عَن أبي حرب بن أبي الأسود قال: قال عَلى: كنتُ إذا سألتُ أُعطيتُ، وإذا سكت ابتُدِيتُ.

أخْبَرَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالوا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الفضل بن مُحَمَّد بن إسْحَاق بن خُزَيمة، نا جدي، نا بُنْدَار، نا أَبُو المساور، نا عوف، عَن عَبْد الله بن عمرو بن هند قال: قال عَلي: كنتُ إذا سألتُ رَسُول الله عَلَي عَلْمَ ابتدأني.

اَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم (٣) مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا مُحَمَّد بن سعد، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن أَبي فُدَيك المدني، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أَبي

<sup>(</sup>١) الأصل: عمر بن مرة، والمثبت عن م والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، واللفظة سقطت من م، وفي المطبوعة: أنبأنا الحسين بن الفهم [أنبأنا] محمد بن عبد الرحمن، وهو خطأ فاحش وهو الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم، أبو علي البغدادي، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤٧/١٣٤.

طالب، عَن أَبيه أنه قيل لعَلي بن أَبي طالب: مَا لك أكثر أصحاب رَسُول الله ﷺ حديثاً؟ فقال: إنّى كنت إذا سألته أَنْبَأني، وإذا سكت ابتدأني.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكَرَ مُحَمَّد بن الحسين، وأَبُو البقاء عُبَيْد الله بن مسعود الرازي، وأَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن عَبْد الواحد القزاز، قالوا: أنا أَبُو الحسين بن المهتدي، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا أَبُو العبّاس إسْحَاق بن مروان القطان، نا أَبِي، نا عامر بن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا طريف (١١)، عَن الأصبغ بن نُبَاتة، عَن عَلى.

قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة الجنّة، وأنت بابها يا عَلي، كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها»[١٩٩٤].

كذا قال، والمحفوظ: مدينة الحكمة:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن الحسَين (٢)، أَنَا أَحْمَد ومُحَمَّد ابنا عَبْد الرَّحمن بن عمر (٣) ابن أَبِي نصر، قالا: أنا أَبُو بكر يوسف بن القاسم، نا أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن عُمرو عُن عُن عُبَيْد اللّه الكوفي، نا إسْمَاعيل بن موسى الفَزَاري، نا مُحَمَّد بن عمرو (٤) الرومي، عَن عُبيْد الله الكوفي، نا إسْمَاعيل بن موسى الفَزَاري، نا مُحَمَّد بن عمرو (١١) الرومي، عَن عُبيْد الله عَن سَلَمة بن كُهيل، عَن الصَّنَابِحي، عَن عَلي قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أَنا دار الحكمة وعلى بابها» (٥)[٥٩٥٠]

اخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنا أَبُو لبيد أَبُو سعد مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا شريك، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن الصَّنَابحي، عَن عَلى قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتِ بابَ المدينة»[٨٩٧٦].

أخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد، نا ـ وأَبُو منصور بن زريق، أَنا ـ أَبُو بكر

<sup>(</sup>١) الأصل وم: ظريف.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحسن، والمثبت عن م، و " ز "، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في م، و( ز ): (ابن عثمان) وفي المطبوعة كالأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و ( ز »، وفي المطبوعة: محمد بن عمر الرومي. ولعله الصواب انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر حلية الأولياء ١/ ٦٤.

الخطيب (١)، أخبرني أحمد بن مُحَمَّد العتيقي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الشاهد، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن فاذويه بن عروة (٢) الطحان، نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد [بن محمد] (٣) بن يزيد بن سليم، حدِّثني رجاء بن سَلَمة، أَنا أَبُو معاوية الضرير، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب»[١٩٩٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَنا أَبُو أَنا أَبُو أَنا حمزة بن عَدِي (٤)، نا العَدَوي ـ يعني الحسن بن عَلي بن صالح ـ أبا (٥) سعيد، أَنا الحسن بن عَلي بن راشد، نا أَبُو معاوية، نا الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد مدينة العلم فليأتها من بابها»[^^^^].

قال أَبُو أَحْمَد: هذا حديث أَبِي الصلت [الهروي] عن أَبِي معاوية، وسرقه غيره من الضعفاء.

قال: أنا أَبُو أَحْمَد (٢)، نا عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْمَان بن موسى بن عَدِي الجُرْجاني ـ بمكة ـ نا أَخْمَد بن سلمة أَبُو عمرو الجُرْجاني، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها».

قال أَبُو أَحْمَد: وهذا الحديث يعرف بأبي الصّلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أَحْمَد بن سَلَمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.

قال: وأنا أبُو أحمد (٧) [ثنا أحمد] (٨) بن حفص السعدي، نا سعيد بن عقبة أبُو الفتح

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤ ٣٤٨ ضمن ترجمة أحمد بن فاذويه بن عزرة.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: عزرة،

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م والمطبوعة. ترجمته في تاريخ بغداد ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٣٤١ ضمن ترجمة الحسن بن علي صالح العدوي البصري، أبي سعد.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل وم: «أنا» وفي المطبوعة: «أنبأنا» تصحيف، والصواب ما أثبت، راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٨٩/١ ـ ١٩٠ ضمن ترجمة أحمد بن سلمة، أبي عمرو الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٤١٢ ترجمة سعيد بن عقبة.

<sup>(</sup>٨) ١ ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وم، و« ز »، ولم يتنبّه لها محقق المطبوعة.

الكوفي، نا سُلَيْمَان الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب».

قال [أبو أحمد:] (١) سعيد بن عقبة ، حَدَّثنا عنه أَحْمَد بن حفص بما لا يتابع عليه .

وأخْبَرَنَاه أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، وأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الوهاب، وأم أبيها فاطمة بنت علي بن الحسَين، قالوا: أنا أبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن عَلى الدّجاجي، أنا أبُو الحسَن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا الهيثم بن خلف الدوري، نا عمر بن إسْمَاعيل بن مجالد، نا أبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله على الله على: «أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد الباب فليأتِ علياً»[٩٧٩].

وكلّ هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يعرف بأبي الصّلت عَبْد السّلام بن صالح الهروي<sup>(۲)</sup>.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن زُريق، أَنا مُحَمَّد بن عمر بن علي بن ثابت الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنا مُحَمَّد بن عمر بن القاسم النّرسي، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نا إسْحَاق بن الحسَن بن ميمون الحربي، نا عَبْد السّلام بن صالح ـ يعني الهَرَوي ـ نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» [٨٩٨٠].

وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسن، نا وأَبُو منصور، أَنا وأَبُو بكر الخطيب (١٠) ، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنا أَبُو بكر مكرم بن أَحْمَد بن مكرم القاضي، نا القاسم بن عَبْد الرَّحمن الأنباري، نا أَبُو الصّلت الهَرَوي، نا أَبُو معاوَية، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه». قال القاسم: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤٦/١١ ضمن ترجمة عبد السَّلام بن صالح الهروي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١/ ٤٩.

قال الخطيب: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: أخبرني مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله النيسابوري قال: سمعت أبا العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب يقول: سمعت العبّاس بن مُحَمَّد الدوري يقول: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يوثق أبا الصّلت، فقلت ـ أو قيل له: ـ إنه حدث عن أبي معاوية عن الأعمش: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟ أليس قد حدث به مُحَمَّد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية هذا أو نحوه؟

أخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أبُو بكر الخطيب (٢)، أخبرني الحسين بن عَلي الصيمري، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي الصيرفي، نا إبْرَاهيم بن أَحْمَد بن أَبي حصين، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه أَبُو جعفر الحَضْرمي، نا جعفر بن مُحَمَّد البغدادي أَبُو مُحَمَّد الفقيه، وكان في لسانه شيء، أَنا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب»[٨٩٨١].

قال أبُو جعفر: لم يرو هذا الحديث عن أَبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبُو الصلت فكذّبوه.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المُظَفِّر الشامي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، نا يوسف بن أَحْمَد بن الدخيل، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي (٣)، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: كتبت عن إسْمَاعيل بن مجالد وليس به بأس، وكنتُ أرى أن ابنه هذا عمر شويطر (٤) ليس بشيء، كذاب، رجل سوء، خبيث، حدّث عن أبي معاوية بحديث ليس له أصل، عن الأعمش، عَن مجاهد، عَن ابن عباس عن النبي عَيْلُة: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»[١٩٩٨].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرون، أَنا أَبُو بكر البَرْقَاني، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱/ ۵۰.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ١٧٢ في ترجمة جعفر بن محمد، أبي محمد الفقيه.

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني ٣/ ١٤٩ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الضعفاء الكبير: شويطن.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسن. بن قُبَيس، نا وابن زُرَيق، أَنا أَبُو بكر قال (۱): قرأت على البرقاني، عَن مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مسعدة، نا جعفر بن دَرَسْتوية، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم بن مُحْرِز قال: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن أَبِي الصّلت عَبْد السّلام بن صالح الهَرَوي فقال: ليس ممن يكذب، فقيل له في حديث أَبِي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عبّاس «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، فقال: هو من حديث أَبِي معاوية، أخبرني ابن نُمَير قال: حدَّث به أَبُو معاوية قديماً، ثم كفّ عنه، وكان أَبُو الصّلت رجلاً موسراً يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ، وكانوا يحدثونه بها [۸۹۸۳].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، نا أَبُو الحسَن الدارقطني، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن فيروز، نا الحسَين بن عَبْد الله التميمي، نا حبيب بن النعمان قال:

أتيت المدينة لأجاور بها، فسألت عن خير أهلها فأشاروا إلى جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسين بن عَلي بن أبي طالب، قال: فأتيته، فسلّمت عليه، فقال لي: أنت الأعرابي الذي سمعت من أنس بن مالك خمسة عشر حديثاً؟ قلت: نعم، قال: فأملها عليّ، قال: فأمليتها على ابنه وهو يسمع، فقلت: أَلاَ تحَدثني بحديثِ عن جدك أخبرك به أَبُوك؟ قال: يا أعرابي تريد أن يبغضك الناس، [و](٢) تنسب إلى الرفض؟ قال: قلت: لا، قال: حدّثني أبي عن جدي، حدّثني جابر بن عَبْد اللّه قال: قال رَسُول الله عَنِيَّة: «أَبُو بكر وعمر سيّدا أهل الجنّة»، قال: فعجّلت فعرف الذي أردته، قال: وحدّثني أبي عن أبيه، عَن جابر بن عَبْد اللّه قال: قال رَسُول الله عَن جابر بن عَبْد الله قال: وحدّثني أبي عن أبيه، عَن جابر بن عَبْد اللّه قال: قال رَسُول الله عَن أبيه، فمن أراد الله قال: قال رَسُول الله عَنْ الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله عَنْ الله قال: قال رَسُول الله الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله عَنْ الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله عَنْ الله قال: قال رَسُول الله الله قال: قال الله قال: قال رَسُول الله قال: قال رَسُول الله قال: قال الله قال: قال رَسُول الله وقال الله الله وقال ا

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا الْبُوااَتِ الْبُوااَتُ الْبُوااَتُ الْبُوااَتُ الْبُوااَتُ الْبُوااَتُ الْبُوااَتُ الله بن عَدي (٤) من النعمان بن هارون البلدي، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُؤمّل الصيرفي، وعَبْد الملك بن مُحَمَّد قالوا: أَنا أَحْمَد بن عَبْد الله بن يزيد المؤدب، نا عَبْد الرِّاق، عَن سفيان، عَن عَبْد الله بن عُثْمَان بن خُثَيم (٥)، عَن عَبْد الرَّحمن بن بهمان، قال: سمعت جابراً يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه في تاريخ بغداد ۷/ ۵۰. (۲) زيادة عن م.

<sup>(</sup>٣) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ١٩٢ ضمن ترجمة أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب.

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل وم، وقد تقرأ: خيثم، تصحيف والتصويب عن ابن عدي.

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول يوم الحديبية وهو آخذ بضَبُع (١) عَلَي بن أَبِي طالب وهو يقول: «هذا أمير البَرَرة، وقاتل الفَجَرة، منصور من نصره، مخذول من خذله»، ثم مدّ بها صوته، وقال: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد الدار فليأتِ الباب»[١٩٩٨].

قال ابن عَدِي: وهذا حديث منكر موضوع، لا أعلم رواه عن عَبْد الرزاق إلاَّ أَحْمَد بن عَبْد الله المؤدب<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسين، وأحْمَد بن محمود.

وَلْخُبُرَنَاهُ أَبُو القَاسم النسيب، وأَبُو الحسن بن قبيس، قالا: نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب الحافظ (٣)، نا أَبُو طالب يَحْيَىٰ بن عَلَى الدسكري ـ بحُلْوَان ـ، قالا: أنا أَبُو بكر بن المقرى ، نا أَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن عَبْد الصمد الدّقّاق البغدادي، نا أحْمَد بن عَبْد الله أَبُو جعفر المكتب، نا عَبْد الرّزّاق، أَنا سفيان ـ قال سعيد: الثوري ـ عن عَبْد الله بن عُثْمَان بن خشيم (٤) عن (٥) عَبْد الرّحمن بن بهمان قال: سمعت جابر بن عَبْد الله يقول:

سمعت رَسُول الله ﷺ يوم الحديبية - وهو آخذ بيد عَلي يقول - وقال سعيد: وهو يقول -: «هذا أميرُ البَرَرة، وقاتلُ الفَجَرة، منصورٌ من نصره، مخذول مَنْ خَذَلَه»، يمدّ بها صوته «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فَمَنْ أرادَ العلم فليأتِ الباب»[٨٩٨٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله النجّار، نا مُحَمَّد بن المُظَفّر، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن الحسين بن حفص الخَنْعَمي - بالكوفة - نا عباد بن يعقوب، نا يَحْيَىٰ بن بشير الكندي، عَن إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم الهَمْدَاني، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن عَلي، وعن عاصم بن ضَمْرَة، عَن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «شجرة (٦) أنا أصلها، وعلى فرعها، والحسن والحسين ثمرها،

<sup>(</sup>١) الضبع: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط (النهاية).

<sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في تاريخ بغداد ۲۱۸/۶.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٣٧٧ ضمن ترجمة أبي الطيب محمد بن عبد الصَّمد البغوي الدقاق.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل وم، وقد تقرأ: خيثم، تصحيف والتصويب عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «بن» تصحيف، والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز » والمختصر، وزيد في المطبوعة قبلها: (مثلي ومثل علي مثل) استدركت الكلمات بين معقوفتين، للإيضاح.

والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطّيّب إلاَّ الطّيّب؟ وأنا مدينة (١) وعليّ بابها، فَمَنْ أرادها فليأتِ الماس» [٨٩٨٧].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، أَنا أَبُو الحسن الشامي، أَنا يوسف بن أَحْمَد، أَنا أَبُو جعفر العقيلي (٢) قال: لا يصح في هذا المتن حديث.

أَنْبَأْنا أَبُو عَلَي المقرىء، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٣)، نا أَبُو أَحْمَد الغطريفي، نا أَبُو الحسين (٤) بن أَبِي مقاتل، نا مُحَمَّد بن عبيد بن عبيد بن عبية، نا مُحَمَّد بن عَلي الوهبي الكوفي، نا أَحْمَد بن عِمْرَان بن سَلَمة وكان ثقة عدلاً مرضياً نا سفيان الثوري، عَن منصور، عَن إَبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد الله قال:

كنت عند النبي على فسئل عن عَلى فقال: «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطى على تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً»[^٩٩٨].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَبُو عمشه عَبْد الله الحسّين بن عَلي الدهان، نا مُحَمَّد بن عبيد بن عبيد الكندي، نا أَبُو هاشم مُحَمَّد بن يَعْلَى ـ يعني الوَهْبي ـ نا أَحْمَد بن عِمْرَان بن سَلَمة بن عجلان، مولى يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، عَن سفيان بن سعيد، عَن منصور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن علقمة، عَن عَبْد الله قال:

كنت عند النبي على فعل عن على، فقال: «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي على تسعة أجزاء، والناس جزءاً واحداً»[٨٩٨٩].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٢)، نا أَحْمَد بن حمدون النيسابوري، نا ابن بنت أسامة (٧) ـ هو جعفر بن هُذَيل ـ نا ضِرَار بن صُرَد، نا يَحْيَىٰ [بن] (٨)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و ( ز »، والمختصر، وفي م والمختصر: مدينة علي بابها، وبدون «واو» قبل علي. وفي المطبوعة: أنا مدينة (العلم) وعلى بابها.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة; الفضيلي.

٣) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/ ٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة: وفي الحلية: أبو الحسن بن أبي مقاتل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «عن» تصحيف، والتصويب عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٠١/٤ ضمن ترجمة ضرار بن صرد الكوفي.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، و" ز »، والمطبوعة، وعند ابن عدي: أبي أسامة، وفي م: ابن بنت وسامة.

<sup>(</sup>A) زيادة عن م وابن عدي.

عيسى بن يَحْيَىٰ (١) الرّملي، عَن الأعمش، عَن عَبَاية (٢)، عَن ابن عبّاس عن النبي عَلَيْ قال: «على عيبة علمي»[١٩٩٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو عُثْمَان إِسْمَاعيل بن عَبْد الرَّحمن الصابوني.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر قال: قرىء على سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَحيري (٣) ، قالا: أنا أَبُو صالح شعيب بن مُحَمَّد بن شعيب بن إبْرَاهيم البيهقي؛ أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن بشار، نا مُحَمَّد بن يونس، نا وَهْب بن عمرو بن عُثْمَان ـ زاد البَحيري (٣) : النمري وقالا: ـ عن أبيه عن إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن قيس بن أبي حازم، عَن معاوية بن أبي سفيان قال: كان رَسُول الله ﷺ يغر (٤) علياً بالعلم غَرًا [٨٩٩١].

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٥)، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا كامل بن طلحة، نا ابن لَهيعة، نا حيي (٦) بن عَبْد الله، عَن أَبِي عَبْد الرَّحمن الحُبْلي، عَن عَبْد الله بن عمرو.

أن رَسُول الله ﷺ قال في مرضه: «ادعوا لي (٧) أخي»، فَدُعِيَ له عُثْمَان، فأعرض عنه ثم قال: «ادعوا لي (٧) أخي»، فدعي له عَلي بن أَبي طالب فستره بثوب وانكبّ عليه فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علّمني ألف باب، يفتح كل باب ألف باب الف باب المام.

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر، ولعل البلاء فيه من ابن لَهيعة (^)، فإنّه شديد الإفراط في التشيّع، وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد الأسداباذي يعراءتي عليه بصور ـ نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحلبي البزاز المعدل ـ بدمشق ـ نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن عطاء الرُّوذباري الصوفي ـ إملاء ـ بصور نا أَبُو بكر

<sup>(</sup>۱) في م وابن عدى: يحيى بن عيسى الرملي.

<sup>(</sup>٢) هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: البجيري.

<sup>(</sup>٤) أي يلقمه إياه (اللسان: غرر).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٥٠ ضمن ترجمة حيي بن عبد الله المصري. وفيه هناك زيادة عما ورد هنا بالأصول.

<sup>(</sup>٦) الأصل: يحيى بن عبد الله، والمثبت عن م، و ( ز »، والكامل لابن عدي، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م وابن عدي: ادعوا إلي.

 <sup>(</sup>A) راجع ترجمة ابن لهيعة في تهذيب الكمال ١٠/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥.

مُحَمَّد بن الحسين [القنطري، نا علي بن أحمد بن محمد بن علي العلوي، حدثني أبي عن أبيه، عن جعفر بن محمد] (١) بن عَلي بن أبي طالب عن أبيه، عَن جده، عَن أبيه عَلي بن أبي طالب قال:

كنت أدخل على رَسُول الله ﷺ ليلاً ونهاراً، وكنت إذا سألته أجابني وإنْ سكت ابتدأني، وما نزلت عليه آية إلا قرأتها وعلمتُ تفسيرها وتأويلها، ودعا الله لي أن لا أنسى شيئاً علّمني إياه، فما نسيته من حرام ولا حلال، وأمر ونهي، وطاعة ومعصية، ولقد وضع يده على صدري وقال: «اللّهم املاً قلبه علماً وفهماً وحكماً ونوراً» ثم قال لي: «أخبرني ربّي عز وجل أنه قد استجاب لي فيك»[٩٩٩].

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو عَلَي المقرىء، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٣)، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلَي، نا مُحَمَّد بن عُنْمَان بن أَبِي شَيبة، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن ميمون، نا عَلي بن عباس (٤)، عَن الحارث بن حَصيرة عن القاسم بن جُنْدَب، عَن أنس قال:

قال رَسُول الله على: «يا أنس اسكب لي وضوءاً» ثم قام فصلّى ركعتين، ثم قال: «يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين، وخاتم الوصيين»، قال أنس: قلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار، وكتمته. إذ جاء عَلي فقال: «مَنْ هذا يا أنس»، فقلت: عَلي، فقام مستبشراً، فاعتنقه ثم جعل يمسح عن وجهه بوجهه، ويمسح عرق عَلي بوجهه، فقال: يا رَسُول الله لقد رأيتك صنعتَ شيئاً ما صنعتَ بي قبل، قال: «وما يمنعني وأنت تؤدي عني، وتسمعهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي» [٨٩٩٤].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو القاسم عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن المُظَفّر، نا إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله النجار (٥)، نا مُحَمَّد بن المُظَفّر، نا إِسْحَاق، عَن بشير مروان، نا أَبِي، نا الحسن بن محبوب، عَن أَبِي حمزة الثُمَالي، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن بشير

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، و ( ز ».

<sup>(</sup>۲) في م و « ز »: أنبأنا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/٦٣.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي « ز »، والمطبوعة: «علي بن عابس» وفي حلية الأولياء: «علي بن عياش» وكتب مصححه بالهامش: في ح: علي بن عابس، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: عبد الله بن محمد بن عبد الله النجار.

الغفاري، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «أنت تغسلني، وتواريني في لحدي، وتبيّن لهم بعدي»[١٩٩٥].

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحافظ، ومُحَمَّد بن الهيثم بن مُحَمَّد بن الهيثم الأديب، قالا: أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شكروية ـ زاد الحافظ: وأَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلى السمسار.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عمر بن الفضل بن أَحْمَد بن المميّز<sup>(۱)</sup>، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن سعيد بن أَحْمَد كورجة الخِرَقي<sup>(۲)</sup> ـ بأصبهان ـ قالا: أنا أَبُو إسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن خُرّشيد قوله، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن إسْمَاعيل المحاملي، نا عبد الأعلى بن واصل، نا أَبُو نُعيم ضِرَار بن صُرَد، نا المُعْتَمِر قال: سمعت أبي يذكر عن الحسن عن أنس أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي: «أنت تبيّن ما اختلفوا فيه بعدي» [۸۹۹۲].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن موسى المقرى، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن سهل المَاسَرْجسي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد بن بشر أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بي بمكة ـ نا نجيح بن إِبْرَاهيم أَبُو مُحَمَّد الزهري، نا ضِرَار بن صُرَد، نا المُعْتَمِر بن سُلَيْمَان قال: سمعت أَبي يذكر عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي عَلَيُ قال لعَلي: «أنت تبين قال: سمعت أبي يذكر عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي عَلَيُ قال لعَلي: «أنت تبين المُمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»[٨٩٩٧].

كذا نسب الماسرجسي نجيحاً هذا.

وقد اخبرنا أبُو طالب بن أبي عقيل، أنا أبُو الحسن الخِلَعي، أنا أبُو مُحَمَّد بن النحاس، أنا أبُو سعيد بن الأعرابي، نا نجيح بن مُحَمَّد بن الحسن أبُو عَبْد الله الزهري القاضي ـ بالكوفة ـ نا أبُو نُعيم ضِرَار بن صُرَد، نا المُغتَمِر بن سُلَيْمَان التيمي قال: سمعت أبي يذكر عن الحسن، عَن أنس أن النبي عَلَيْ قال لعَلي: «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي»[٨٩٩٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم النسيب، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي الخطيب، أخبرني أَبُو الفرج الطناجيري، نا عمر بن أَحْمَد الواعظ، نا مُحَمَّد بن محمود الأنباري ـ بالبصرة ـ نا مُحَمَّد بن القاسم بن هاشم، نا أَبي، نا عَبْد الصمد بن سعيد أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل هنا: المنير، تصحيف، واللفظة غير مقروءة في م لسوء التصوير، والمثبت عن « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) مشيخة ابن عساكر ١٨٧/ ب.

عَبْد الرَّحمن، نا الفضل بن موسى، عَن وكيع، عَن الأعمش، عَن أَبِي وائل، عَن حُذَيفة قال: قال النبي ﷺ لعَلي: «جعلتك علماً فيما بيني وبين أمّتي، فمن لم يتبعك فقد كفر»[٨٩٩٩].

من بين الفضل والواعظ مجاهيل لا يعرفون.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العَلَوي، أَنا أَبُو المكارم حَيْدَرة بن الحسَين بن مُفْلِح، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُفْلِح، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَبِي كامل، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، أَنا أَبُو عَبْد اللّه عَمرو بن مرة، عَن عمرو بن مرة، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي غَرَزة (١) نا أَبُو غسّان، نا جعفر الأحمر، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مرة، عَن أَبِي البَخْتَري عن عَلي قال:

بعثني النبي ﷺ إلى اليمن - أو إلى الطائف - فقلت: يا رَسُول الله إنّي حديث السن، قال: فوضع يده على صدري وقال: «اذهب فإنّ الله سيثبّت لسانك، ويهدي قلبك»، قال: فما شككت في قضاء بين خصمين قاما بين يدي بعد.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا عُبَيْد الله بن عمر ـ زاد ابن المقرى عن القَوَاريري ـ نا يَحْيَىٰ بن سعيد، نا ـ وقال ابن حمدان: عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عَن أَبِي البَحْتَري، عَن عَلي قال:

بعثني رَسُول الله ﷺ إلى اليمن وأنا حديث السن، ليس لي علم بالقضاء، قال: فضرب صدري وقال: «إنّ الله سيهدي قلبك، ويثبّت لسانك»، قال: فما شككت في قضاء [بين](٢) اثنين بعد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو سعيد، مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي (٣)، نا سويد بن سعيد، نا

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح وإعجامها مضطرب بالأصل وم، وهو: أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أبو عمرو الغفاري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الأصل والمطبوعة: الشامي، تصحيف، والتصويب عن م، مرّ التعريف به.

عَلي بن مُسْهِر، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مُرّة، عَن أَبِي البَخْتَرِي، عَن عَلي قال:

بعثني رَسُول الله وَيَنْ إلى اليمن، فقلت: يا رَسُول الله تبعثني إلى اليمن يسألوني القضاء ولا علم لي به، قال لي: «ادنه»، فدنوتُ، فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللّهم ثبّت لسانه، واهد قلبه»، قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعد [٩٠٠٠].

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن الخَلاَل، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن شهاب النَّفَّري<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، نا هارون بن إسْحَاق الهَمْدَاني، نا أَبُو غسَّان، نا إسرائيل، عَن أَبِي إسْحَاق، عَن حارثة بن مضرب، عَن عَلِي قال:

بعثني رَسُول الله ﷺ إلى اليمن، فقلت: إنّك تبعثني (٢) إلى قوم أسنّ مني، فكيف أقضي بينهم؟ قال: «اذهب، فإنّ الله يهدي قلبك، ويثبّت لسانك»[٩٠٠١].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا وأَبُو بكر الخطيب (٣)، أَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن يوسف الواعظ، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن حمّاد الواعظ، نا أَبُو مُحَمَّد القاسم بن جعفر بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن علي بن أَبِي طالب في صفر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة قدم من الحجاز، حدّثني أَبِي عَلي بن أَبِي طالب قال أَبِيه عَبْد الله، عَن أَبِيه مُحَمَّد بن (٤) عمر، عَن أَبِيه عمر بن عَلي، عَن أَبِيه عَلي بن أَبِي طالب قال:

<sup>(</sup>١) رسمها مضطرب، وقد تقرأ الفاء غيناً بالأصل، ونميل إلى قراءتها: النفري في م، وهو الصواب، وهو ما أثبتناه، وقد مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »: إنك بعثتني.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤٤٣/١٢ ضمن ترجمة أبي محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «عن» تصحيف والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وأخْبَرَنا أبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد (١)، حدّثني أَبُو بكر، نا عمرو بن طلحة (٢)، عَن أسباط بن نصر، عَن سِماك، عَن حَنش، عَن عَلى.

أن النبي ﷺ حين بعثه ببراءة فقال: يا نبي الله، إنّي لست باللَّسِن، ولا بالخطيب (٣)، قال: «ما بد أن يذهب بها أنا أو تذهب بها أنت»، قال: فإنْ كان لا بد فسأذهب أنا، قال: «فانطلق، فإنّ الله يثبّت لسانك، ويهدي قلبك»، قال ثم وضع يده على فمه.

آخر الجزء الثامن والتسعين بعد الأربعمائة.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ.

**ح وَأَخْبَرَنَا** (<sup>٤)</sup> أَبُو عَلي بن السبط، أَنا الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المذهب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنا عَبْد اللّه (٥)، حدّثني أبو (٢) الربيع الزهراني، ونا عَلي بن حَكيم الأَوْدي، ونا مُحَمَّد بن جعفر الوَرْكاني، ونا زكريا بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ زَحْمَويه (٧)، ونا عَبْد اللّه بن عامر بن زُرَارة الحَضْرَمي، ونا داود بن عمرو الضّبَي، قالوا: أنا شريك، عَن عَبْد اللّه عَن حَنشَ، عَن عَلَى قال:

بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلت: تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء، فوضع يده على صدري [فقال] (٨) «ثبتك الله، وسددك، إذا جاءك الخصمان فلا تقضِ (٩) للأول حتى تسمع من الآخر، فإنه أجدر أن يبين لك القضاء»، قال: فما زلتُ قاضياً.

وهذا لفظ حديث داود بن عمرو الضّبيّ، وبعضَهم أتم كلاماً من بعض.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ٣١٦/١ رقم ١٢٨٦ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي المسند: عمرو بن حماد.

<sup>(</sup>٣) في المسند: ولا بالخطب. ﴿ (٤) في م: وأخبرني.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، والحديث في المسند ١/٣١٥ رقم ١٢٨٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) الأصل: ابن، تصحيف.

<sup>(</sup>V) الأصل: رحويه، وفي م: رحمويه، والمثبت عن « ز »، والمسلد.

<sup>(</sup>A) الزيادة عن « ز »، وم، والمسند، سقطت اللفظة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم: تقضي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غيلان، نا أَبُو بكر الشافعي، حدّثني مُحَمَّد بن غالب مو ابن حرب -حدّثني عَبْد الصمد - وهو ابن النعمان - نا ورقة (١)، عَن مسلم - وهو الأعور - عن مجاهد، عَن ابن عبّاس، قال:

بعث النبي عَلَيْ علياً إلى اليمن، فقال: «علمهم الشرائع، واقضِ بينهم»، قال: لا علم لي بالقضاء، قال: فدفع في صدره وقال: «اللهم اهدِه إلى (٢) القضاء»، فنهاهم عن الدّبّاء، والحَنتَم، والمُزَفِّت [٩٠٠٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه بن عَبْد اللّه، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن مُجَمَّد بن عُبَيْد اللّه الحِنّائي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن سلمان بن الحسَن النَّجَّاد، نا مُحَمَّد بن يونس القرشي، نا عَبْد اللّه بن داود الخُريبي، نا هرمز بن حوران، عَن أَبِي عون، عَن أَبِي صالح، عَن عَلى قال:

قلت: يا رَسُول الله أوصني، قال: «قل ربي الله ثم استقم»، قال: قلت: ربي الله، وما توفيقي إلاَّ بالله، قال: «هنيئاً لك العلم أبا حسن، فقد شربتَ العلم شرباً، وثاقبته (٣) ثقاً» [٩٠٠٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، وحدّثني أَبُو مسعود الشروطي عنه، أَنا أَبُو نُعَيم أَخْمَد بن عَبْد اللّه الحافظ (٤)، نا سُلَيْمَان بن أَخْمَد (٥) ، نا مُحَمَّد بن سهل بن الصباح الأصبهاني، نا أَخْمَد بن الفرات الرازي، نا سهل بن عبدوية (٦) ، نا عمرو (٧) بن أَبِي قيس، عَن مطرف بن ظريف، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن التميمي (٨) ، عَن ابن عبّاس قال: كنا نتحدث أن النبي عَلَيْ عهد إلى عَلي سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو مُحَمَّد السّيّدي، وأَبُو القَاسِم الشّحَامي، قالوا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب الرازي، نا يوسف بن

<sup>·(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، وفي م، و ﴿ ز ﴾: ورقاء.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي م، و« ز »: اللهم اهده القضاء.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٥ وفيها: ونهلته نهلاً بدل وثاقبته ثقباً.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٥٥ ضمن ترجمة محمد بن حماد.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو القاسم الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٦٩ ضمن ترجمة محمد بن سهل.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المعجم الصغير: عبد ربه.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: عمر.

<sup>(</sup>٨) اسمه: اربدة، صرح به الطبراني في آخر الحديث.

عاصم الرازي، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا عَلي بن مجاهد، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق، عَن شريك بن عَبْد الله النخعي، عَن أَبي ربيعة الأيادي، عَن ابن بُرَيدة، عَن أَبيه أن النبي ﷺ قال: «إنّ لكل نبي وصياً ووارثاً، وإنّ علياً وصيى ووارثى»[٩٠٠٥]

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنَا أَبُو القاسم عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو القاسم البغوي، نا مُحَمَّد بن حُمَيد الرازي، نا عَلي بن مجاهد، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن شريك بن عَبْد الله، عَن أَبِي ربيعة الإِيادي، عَن ابن بُرَيْدة، عَن أَبِيه قال: قال النبي ﷺ: «لكلّ نبي وصيّ ووارث، وإنّ علياً وَصيي ووارثي» ووارثي العملة علياً وَصيي ووارثي العملة المناب الم

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن الحكم الأسدي الدهان المعروف بأخي حمّاد، أَبُو عَبْد اللّه الحسين بن الحسين بن الحكم الأسدي الدهان المجهّني، نا هُشَيم، نا عَلي بن مُحَمَّد بن الخليل الجُهَني، نا هُشَيم، عَن بَسر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال:

كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند النبي على إذ انقض كوكب، فقال النبي (١) على الله النبي الله النبي الله النبي هاشم، فنظروا، فإذا المن انقض هذا النبيم في منزله فهو الوصيّ من بعدي»، فقام فتية من بني هاشم، فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل عَلي، قالوا: يا رَسُول الله قد غويت في حب عَلي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضلّ صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إنْ هو إلا وحيّ يوحى (٢) إلى قوله: ﴿وهو بالأفق الأعلى (٢) [٩٠٠٧].

هذا حديث منكر، ومن بين أبي عمر، وبين هُشَيم مجهولون لا يعرفون.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد الماهاني، أَنا شجاع بن عَلي المصقلي (٣)، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن مندة، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا الفضل بن يوسف القصبي، نا إِبْرَاهيم بن الحكم، عَن عمرو بن ثابت، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن إِسْمَاعيل بن أَبِي خالد قال: قلت لقتم: ما شأن عليّ كان له من رَسُول الله عَلَيْ منزلة لم تكن للعبّاس؟ قال: لأنه كان أسرعنا به لحوقاً، وأشدنا به لصوقاً.

قال ابن مندة: هذا حديث غريب، ورواه غيره عن أبي إسْحَاق (٤)، ولم يذكر إسْمَاعيل في الإسناد.

<sup>(</sup>١) في م، و« ز »: فقال رسول الله ﷺ. (٢) سورة النجم الآيات من ١ إلى ٧.

<sup>(</sup>٣) بالأصول: مصفى، تصحيف، والصواب ما أثبت، وقد مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: علي بن إسحاق، تصحيف، والتصويب عن م، و« ز ».

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم أيضاً (١)، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إسْحَاق، نا أَبُو غسّان مالك (٢) بن إسْمَاعيل، نا زهير، نا أَبُو إسْحَاق قال: سأل عَبْد الرَّحمن بن خالد قشم بن العبّاس: بأيّ شيء ورث علي رَسُول الله ﷺ دونكم؟ قال: إنه كان أولنا به لحوقاً، وأشدّنا به لزوقاً.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن حامد بن مُحَمَّد الأصبهاني، أَنا عمر بن الحسن بن عَلي بن مالك، أَنا أَبِي قال: قلت ليَحْيَىٰ بن معين: أَبُو إِسْحَاق السّبيعي لقي قثم؟ قال: نعم، في طريق خراسان، فقلت له: إنّ النَّفَيلي حَدَّثنا عن زهير، عَن أَبِي إِسْحَاق قال: قيل لقثم: بأي شيء ورث علي النبي عَيِّ قال: كان (٣) أولنا به لحوقاً، وأشدنا به لزوقاً، فقلت: فأيش معنى ورث علي؟ قال: لا أدري إلا أن عيسى بن يونس حدثنا وذكر حديث مجالد بن سعيد.

المراد بالميراث ها هنا: العلم، بدليل أن العباس أقرب منه قرابة، غير أن علياً كان ألزم للنبي (٤) ﷺ، وأقدم له صحابة.

أَخْبَرَنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن بشر البجلي<sup>(٥)</sup>، الكوفي الحرار، نا علي بن الحسين بن عبيد بن كعب، نا إسماعيل بن أبان، نا عبد الله بن مسلم الملائي، عن أبيه، عن إبراهيم، عن علقمة، الأسود عن عائشة قالت:

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و ( ز »، والمطبوعة هنا، ويبدو أن سقطاً وقع، في هذه الحال من الممكن أن يكون قد سقط خبر من الأصول، أو سقط في سند الخبر السابق.

<sup>(</sup>٢) في م: قال.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «قال»، والتصويب عن م و « ز ».

<sup>(</sup>٤) في م: النبي.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م و « ز ».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: له.

قال الدارقطني: تفرد به مسلم، وهو غريب من حديث ابنه، تفرد به إسماعيل.

أَخْبَرَنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم، أنا محمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن أحمد بن حمدان.

ح وأَخْبَرَنا أم المجتبى، قالت: قرىء على أبي القاسم إبراهيم السلمي، أنا أبو بكر بن المقرىء، قالا:

أنا أبو يعلى، نا عبد الرحمن بن صالح، نا أبو بكر بن عياش، عن صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير، أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا: يا أم المؤمنين، أخبرينا عن علي، قالت: أي شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله عليه موضعاً فسألت نفسه في يده فمسح بها وجهه، واختلفوا في دفنه، فقال: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه. قالت: أمر قُضي، لوددت أني (١) أفديه بما على الأرض.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي الواعظ، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد (٢) ، حدثني أبي، نا عبد الله بن محمد، ـ وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ـ نا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن أم موسى، عن أم سلمة قالت:

والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله على قالت: عدنا رسول الله على غداة بعد غداة يقول: «جاء علي؟» مراراً ـ قالت وأظنه كان بعثه في حاجة، قالت: فجاء بعد فظننا أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه علي، فجعل يساره ويناجيه، ثم قبض من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهداً [٩٠٠٨].

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، وأبو المظفر بن أبي القاسم، قالا: أنا محمد بن عبد الرحمن، أنا ابن حمدان.

**ح وأَخْبَرَتنا** أم المجتبى قالت: قرىء على إبراهيم، نا محمد بن إبراهيم بن المقرىء، قالا: [أنا] (٣) أبو يعلى، نا أبو بكر بن أبي شيبة ـ نا جرير، عن مغيرة، عن أم موسى ـ زاد

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أن أفديه» والمثبت عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ١٠/١٩٠ رقم ٢٦٦٢٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م.

أبو المظفر: عن أم سلمة ـ قالت:

والذي أحلف به وقال ابن حمدان: يحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله، قالت: كان رسول الله عليه يوم قبض في بيت عائشة، فجعل رسول الله عليه غداة بعد غداة يقول:

«جاء على؟» مراراً، قالت: وأظنه كان بعثه في حاجة، قالت: فجاء بعد، فظننّا أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت، فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناهم، فأكبّ على عَلي فجعل يساره ويناجيه، ثم قبض من يومه ذلك[٩٠٠٩].

وسقط من حديث ابن حمدان: عن أم سَلَمة.

قالا: وأنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خَيْثَمة، نا جرير ـ وفي حديث ابن حمدان: أنا زهير ـ أنا جرير بن عَبْد الحميد، عَن مغيرة، عَن أم موسى قالت: قالت أم سَلَمة:

والذي يحلف به أم سَلَمة إن كان أقرب الناس عهداً برَسُول الله عَلَيْ عَلَيّ، فقالت لما كانت غداة قُبض، فأرسل إليه رَسُول الله عَلَيْ وكان أرى في حاجة بعثه لها ـ قالت: فجعل غداة بعد غداة يقول: «جاء عَلَي» ثلاث مرات، قالت: فجاء قبل طلوع الشمس، فلما أن جاء عرفنا أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت، وكنا عند رَسُول الله عَلَيْ ـ زاد ابن المقرىء: يومئذ وقالا: ـ في بيت عائشة، قالت: فكنت آخر من خرج من البيت، ثم جلست أدناهن من الباب، فأكبّ عليه على فكان آخر الناس به عهداً، وجعل يسارّه ويناجيه.

والمراد بالوصية أنه أمره أن يقضي عنه ديونه بعد(١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلي الحسَن بن مُحَمَّد بن القاسم بن زِيْنة (۲)، أَنا أَبُو الفتح هلال بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الحفار (۳)، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن صالح البُرُوجردي الخطيب، نا إِبْرَاهيم بن الحسين بن دازيل الكسائي، نا أَبُو نُعَيم، نا عمر بن سويد العِجْلي، حدِّثني سلامة بن سهم التيمي قال:

كنا في رحبة عَلي والناس فيها خلق ـ وفي رواية سيف: على مثل هذه السبائية ـ ففشا

<sup>(</sup>۱) تقرأ في م، و« ز »: فقد.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل، وقد تقرأ: «زنية» والمثبت بتقديم الياء عن م والمطبوعة. وضبطت زينة بكسر الزاي عن تبصير المنتبه ٢/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٩٣/١٧.

في الناس أن هذه وصية رَسُول الله ﷺ حتى بلغه، فوثب مغضباً فقال: «الله الله أن تفتروا على نبيّكم» ـ ثلاث مرات ـ أأسرّ إليّ شيئاً دونكم؟ ثم أخرجها (١)، فإذا فيها آية من كتاب الله أو شيء من الفقه، وقال: يهلك فيّ رجلان: محبّ مفرط، ومبغض مفرط.

من الحديث الصحيح ما يدل على ذلك وهو ما:

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خيثمة، نا أَبُو معاوية، نا الأعمش، عَن إِبْرَاهيم التيمي، عَن أَبِه قال:

خطبنا على فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيها اسنان الابل<sup>(٣)</sup> وأشياء من الجراحات<sup>(٤)</sup> فقد كذب، قال فيها قال رَسُول الله ﷺ: «المدينة حرم ما بين عير إلى بدر<sup>(٥)</sup>، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عَذلاً ولا صَرْفاً، وذمة المسلمين واحدة يسعى<sup>(٦)</sup> بها أدناهم»[٩٠١٠].

رواه مسلم عن أُبِي خَيْثُمة (٧) .

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم الإسماعيلي، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (^) ، نا أَبُو أَحْمَد بن الحسَن السَّكُوني الكوفي، نا أَحْمَد بن بديل، نا مُفَضَل عني ابن صالح - نا جابر بن يزيد الجُعْفي، عَن عَبْد الله بن يَحْيَىٰ (٩) قال: سمعت علياً على المنبر يقول: والله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت (١)، ولا ضللت ولا ضُلّ بي، ولا نسيت ما عهد إليّ، وإنّي لعلى بينة من ربّي بينها لنبيّه عليه السلام فبينها لي، وإنّي لعلى الطريق الواضح، ألقطه لقطاً.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول. (٢) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: أخبرناه.

<sup>(</sup>٣) أي أن في هذه الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: وشيئاً من الجراحات.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و ( ز » والمطبوعة. وفي صحيح مسلم: عير إلى ثور.

<sup>(</sup>٦) يسعى بها أدناهم: أي يتولاها ويلى أمرها أدنى المسلمين مرتبة.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٥) كتاب الحج، (٨٥) باب، رقم ١٣٧٠ ج ٢/ ٩٩٤.

 <sup>(</sup>A) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٢٣٥ في ترجمة عبد الله بن نجي.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، وهو تصحيف، والصواب: عبد الله بن نجي.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: «واكذبت» والمثبت عن م و« ز »، وابن عدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو القَاسِم السّهمي، أَنا عَبْد اللّه بن عدي (١) ، نا مُحَمَّد بن عَلي بن مهدي، نا الحسن بن سعيد (٢) بن عُثْمَان، نا أَبُو مريم ـ يعني عَبْد الغفار بن القاسم (٤) ـ نا حمران بن أعين، نا أَبُو الطفيل عامر بن واثلة (٥) قال:

خطب عَلي بن أبي طالب في عامة، فقال: يا أيها الناس إنّ العلم يقبض قُبضاً سريعاً، وإنّي أوشك أن تفقدوني فسلوني، فلن تسألوني عن آية من كتاب الله إلاَّ نبأتكم بها، وفيما أُنزلت، وإنكم لن تجدوا أحداً من بعدي يحدثكم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إبْرَاهيم البَزّاز، نا مُحَمَّد بن غالب بن حرب الضّبي، نا أَبُو سَلَمة، نا رِبْعِي بن عَبْد الله بن الجارود بن أَبِي سَبْرَة، حدَّثني سيف بن وَهْب قال:

دخلت على رجل بمكة يكنى أبا الطفيل، فقال: أقبل عَليّ بن أبي طالب ذات يوم حتى صعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله ما بين لوحي المصحف آية تخفى عليّ فيما أُنزلت، ولا أين نَزلت، ولا ما عنى بها.

الخُبَرَنا أَبُو عَبُد اللّه الفُرَاوي، نا أَبُو بكر البيهقي، نا أَبُو نصر بن قَتَادة، أَنا أَبُو الحسن السراج - يعني مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نا مطين، نا طاهر بن أَبِي أَحْمَد، نا أَبُو بكر بن عياش، عَن ثُوير، عَن أَبِيه عن عَلي قال: كان لي لسان سؤول، وقلب عقول، وما نزلت آية إلا وقد علمتُ فيما نزلت، وبما نزلت، وعلى من نزلت، وإن الدنيا يعطيها الله من أحبّ ومن أبغض، وإنّ الإيمان لا يعطيه الله إلا من أحبّ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٦)، أَنا أَحْمَد بن عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٣٧ في ترجمة حمران بن أعين.

<sup>(</sup>٢) في ابن عدي: سعد.

<sup>(</sup>٣) «نا أبي» ليس في ابن عدي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في لسان الميزان ٢٤٠/٤ وميزان الاعتدال ٢/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٨ وحلية الأولياء ١/ ١٧ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٧.

يونس، نا أبُو بكر بن عياش، نا(١) نصير، عن سُلَيْمَان الأحمسي، عَن أبيه قال:

قال عَلي: والله ما نزلت آية إلاً وقد علمت فيما نزلت، وأين نزلت، وعلى من نزلت، إنّ ربّي وَهَبَ لي قلباً عقولاً، ولساناً طلقاً (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرَ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بن عَلي، أَنا أَبو (٣) عمر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسّين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٤)، أَنا عَبْد اللّه بن جعفر الرقي، نا عُبَيْد اللّه بن عمرو، عَن مَعْمَر، عَن وَهْب بن أَبِي ذُبَيّ، عَن أَبِي الطفيل قال:

قال علي: سلوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلاّ وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، أم في سهلٍ أم في جبلٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر الباقلاني، وأَبُو الفضل بن خيرون، قالا: أنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا المِنْجَاب بن الحارث، نا أَبُو مالك المحبي، عن (٥) الحَجّاج عن سَلَمة بن كُهَيل، عَن أَبي الطفيل قال:

سمعت علياً وهو يخطب الناس فقال: يا أيها الناس سلوني فإنكم لا تجدون أحداً بعدي هو أعلم بما تسألونه مني، ولا تجدون أحداً أعلم بما بين اللوحين مني، فسلوني.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو جعفر بن المَسْلَمة، أَنا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن القاسم الآدمي، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الأحمسي، نا ابن فُضَيل، عَن أشعث، عَن مُحَمَّد بن سيرين (٦) قال:

لما توفي النبي عَلَيْ أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا بجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله، إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع.

قال أبُو بكر بن أبي داود: لم يذكر المصحف أحدُ إلاَّ أشعث (٧) وهو لين الحديث،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، وابن سعد: عن نصير.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام: ولسانا ناطقا.

<sup>(</sup>٣) الأصل: ابن، تصحيف، والمثبت عن م و « ز »، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٣٨. (٥) تقرأ بالأصل: "على الحجاج" والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٧ وانظر حلية الأولياء ١/ ٦٧ والاستيعاب ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: الأشعث.

وإنما رووا: حتى أجمع القرآن، يعني الجمع: حفظه، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر الأنصاري، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن معروف بن بشر، أَنا الحسَين بن فهم، نا ابن سعد (۱)، أَنا إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم، عَن أيوب، وابن عون، عَن مُحَمَّد قال:

نبئت أن علياً أبطأ عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر، فقال: أكرهتَ إمارتي؟ فقال: لا، ولكني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا ً إلى الصلاة حتى أجمع القرآن، قال: فزعموا أنه كتبه على تنزيله، قال مُحَمَّد: فلو أصبت ذلك الكتاب كان فيه علم.

قال ابن عون: فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه.

أخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، نا أَبُو بكر بن خلف، أنا الحاكم الإمام أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب يقول: سمعت عَبْد الله بن الحسّين بن الحسّن الأشقر - ويقال له ابن الطبّال - بالكوفة يقول: سمعت مُحَمَّد بن فُضَيل يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: ما كان أحد يقول على المنبر: سلوني [عن] ما بين اللوحين إلا على بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالَب بن أَبِي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي قال: سمعت عَبْد الله بن الحسَين - يعني ابن الحَسَن بن الأشقر - يقول: سمعت مُحَمَّد بن فُضَيل يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: ما كان أحد على المنبر يقول: سلوني عن ما بين اللوحين إلاَّ عَلي بن أَبِي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا سفيان بن عيينة، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد قال: أراه عن سعيد بن المسيّب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يقول: سلوني إلاَّ عَلي.

قال عَبْد الله بن مُحَمَّد: ورواه غير عُثْمَان عن سفيان عن يَحْيَى، عَن سعيد بغير شك (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسن، وأَبُو الفضل بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧١ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨، والاستيعاب ٣/ ٤٠.

خيرون، قالا: أنا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا الحسن بن عَلي، نا الهيثم بن الأشعث السلمي، نا أَبُو حنيفة اليمامي الأنصاري، عَن عُمَير بن عَبْد الله قال: خطبنا عَلي على منبر الكوفة فقال: أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فبين الجبلين (١) مني علمٌ جمّ.

قال: ونا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا عمّي أَبُو بكر، نا أَبُو الأحوص، عَن سِمَاك، عَن خالد بن عَرْعَرة قال: أتيت الرَّحْبة، فإذا أنا بنفر جلوس قريب من ثلاثين أو أربعين رجلاً، فقعدت فيهم، فخرج علينا عَليّ، فما رأيته أنكر أحداً من القومِ غيري، فقال: أَلاَ رجل يسألني فيتفع نفسه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد، أَنا أَبُو نُعَيم الأصبهاني (٣)، نا نذير بن جناح (٤) أَبُو القَاسم القاضي، نا إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن مروان، نا أَبِي، نا عبّاس بن عُبَيْد الله، نا غالب بن عُثْمَان الهَمْدَاني أَبُو مالك، عَن عبيدة، عَن شقيق، عَن عَبْد الله بن مسعود قال:

إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلاَّ له ظهر وبطن، وانَّ عَلي<sup>(ه)</sup> بن أَبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن.

أَخْبَرَنا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنا عَلي بن الحسَن الفقيه، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن زياد، نا الحسَين بن حكم بن مسلم الحبري<sup>(٦)</sup>، نا إسْمَاعيل بن صبيح، عَن جناب بن نسطاس، عَن مُحَمَّد العرزمي<sup>(٧)</sup>، عَن أَبِي إسْحَاق السَّبيعي، عَن عَبيدة السَّلماني قال:

قال عَبْد الله بن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا قال: فقال له رجل: فأين أنت عن عَلى؟ قال: به بدأت، إني قرأت عليه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم الحُسَيْني، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَين بن إسْمَاعيل، أَنا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المطبوعة: فبين الجنبين مني علم جمّ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والمختصر والمطبوعة، وعقب محققها بالهامش: ولعل الصواب: ألا رجل يسألني فينتفع به غيره وينفع نفسه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) مطموسة بالأصل، وكتب على الهامش: "حناح" والمثبت عن م و" ز "، والحلية.

<sup>(</sup>٥) في الحلية: وإن علياً بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، وفي م: الجبري.

<sup>(</sup>٧) غير مقروءة بالأصل، وقد تقرأ في م: العرزمي، وهو ما أثبتناه، وفي المطبوعة: العزرقي.

أَحْمَد بن مروان المالكي، نا الحارث بن أبي أُسامة، نا أبُو نُعَيم، نا زكريا قال: سمعت عامراً يقول:

سأل ابن الكوّا عليًا (١) عليه السلام: أي الخلائق (٢) أشدٌ؟ فقال: أشد خلق ربك عشرة: النجبال الرواسي، والحديد تنحت به الجبال، والنار تأكل الحديد، والماء يطفىء النار، والسحاب المُسَخّر بين السماء والأرض - يعني يحمل الماء - والريح تقل السحاب، والإنسان يغلب الريح يعصمها (٣) بيده ويذهب لحاجته، والسكر يغلب الإنسان، والنوم يغلب السكر، والهمّ (١) يغلب النوم، فأشد خلق ربكم الهم (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء بن أَبِي منصور، أَنا منصور بن الحسَين، وأَخْمَد بن محمود قال: أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، نا أَبُو مُحَمَّد الشريف العلوي، مَنْ لم تَرَ عيناي في الأشراف مثله ـ: يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُجْمَد بن عَبْد الله بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَن بن علي بن أَبِي طالب، نا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الجُنيد، نا مُحَمَّد بن الجُنيد، نا الجُنيد، نا الجُنيد، نا المُحَمَّد بن البريد، عَن بيان أَبِي بشر، عَن زاذان (٢)، عَن ابن مسعود قال: يَحْيَىٰ بن سالم، عَن هاشم بن البريد، عَن بيان أَبِي بشر، عَن زاذان (٢)، عَن ابن مسعود قال:

قرأت على رَسُول الله ﷺ تسعين سورة، وختمت القرآن على خير الناس بعده، فقيل له: من هو؟ قال: عَلى بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه ـ إذنا ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا، نا مُحَمَّد بن الحسن بن زياد، نا حسين بن الأسود، نا يَحْيَىٰ بن آدم، عَن أَبي بكر بن عياش، عَن عاصم بن أبي النجود، عَن أبي عَبْد الرَّحمن السلمى قال: ما رأيت أحداً أقرأ لكتاب الله من عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الحسَن رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إِسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الواسطي، نا عُبَيْد الله بن موسى

<sup>(</sup>١) الأصل: على، والمثبت عن م، و﴿ ز ﴾، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م، و« ز » والمختصر: أي الخلق أشد.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل وم و « ز »: «سعمها» بدون إعجام، وفي المختصر: يبعثها، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم و « ز » والمختصر، وفي المطبوعة: والشم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و « ز » والمختصر، وفي المطبوعة: لهذه.

<sup>(</sup>٦) في م: «عن واذان» تصحيف.

العبسي، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي عَبْد الرَّحمن السلمي قال:

ما رأيت قرشياً قط أقرأ من عَلي بن أبي طالب، صلى بنا الفجر فقرأ بسورة وترك آية، فلما ركع ورفع رأسه من السجدتين ابتدأ بالآية التي تركها، ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ سورة أخرى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الجُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَبُو بكر القطيعي، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حدّثني سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين، نا عَلي بن مُسْهِر، عَن الأعمش، عَن حبيب بن أَبِي ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال: خطبنا عمر على منبر رَسُول الله عَيْ [فقال: علي أقضانا، وأبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي أشياء، إن أبيًا سمع من رسول الله (ص)] (١) وأبي يقول: لا أدع ما سمعت من رسول الله عيه وقد نزل بعد أبي كتاب.

قال: ونا عَبْد الله، حدّثني أبي، نا وكيع، نا سفيان، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس قال:

قال عمر بن الخطّاب: عليّ أقضانا، وأُبيّ أقرأنا، وإنّا لندع كثيراً من لحن أُبيّ، وأُبيّ يقول: هما ننسخ من آية أو نُنْسِها يقول: هما ننسخ من آية أو نُنْسِها نأت بخير منها أو مثلها (٢٠).

قال: ونا عبد الله، حدّثني أبي، نا يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سفيان، حدّثني حبيب ـ يعني ابن أبي ثابت ـ عن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال: قال عمر:

على أقضانا، وأُبِيّ أقرأنا، وإنّا لندع من قول أُبِيّ، وأُبِيّ يقول: أخذت من فم رَسُول الله ﷺ فلا أدعه، والله عز وجل يقول: ﴿مَا ننسخ مِن آية أَو نُنْسِها﴾.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب، نا أَبُو نُعَيم وقَبيصة قالا: نا سفيان، عَن حبيب بن أَبي ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال: قال عمر:

علي أقضاناً، وأُبِي أقرأنا، وإنّا لندع بعض ما يقول أُبِي ـ زاد قَبيصة: وأُبِي ـ يقول: سمعته من رَسُول الله ﷺ فلن أدعه لشيء، والله يقول: ﴿مَا ننسخ مِن آية أَو نُنْسِها نأت بخير منها أَو مثلها﴾.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكّوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٦ وبالأصل: أو ننساها.

آخر الجزء الرابع والخمسين بعد الثلاثمائة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو المُطَهّر شاكر بن نصر بن طاهر الأنصاري، وأَبُو غالب الحسن بن مُحَمَّد بن غالي (١) الأسدي، وأَبُو القَاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مندوية (٢)، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن عمر الكَابُلي (٣) المؤدب قالوا: أنا أَبُو سهل حمد بن أحْمَد بن عمر بن مُحَمَّد الصيرفي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن أَحْمَد الخشاب، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن مُحَمَّد بن دكة العدل، نا أَبُو حفص عمرو بن عَلي، نا يَحْيَى - هو القطّان - عن حبيب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس قال:

قال نحمر: أقرأنا أُبيّ، وأقضانا عَلي، وإنا<sup>(٤)</sup> لا ندع من قول أُبيّ، وذاك أنه يقول: لا أدع شيئاً سمعت من رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، وأَبُو روح مُحَمَّد بن معمر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد اللَّنْباني (٢)، وأَبُو رجاء لبيد بن أَبي زيد بن أَبي القاسم الصبّاغ - بأصبهان - وأَبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن الحنوي (٧) - ببغداد - قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد رزق اللّه بن عَبْد الوهاب التميمي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد، نا أَبُو بكر يوسف بن يعقوب بن إسْحَاق الأنباري، نا حُمَيد بن الربيع بن مالك، نا فردوس، نا مسعود بن سُلَيْمَان، نا حبيب بن أبي ثابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس عن عمر قال: عَلي أَقضانا، وأُبِي أقرأنا، قال (٨) أخذت من فم رَسُول الله عَلَيْ فلا أتركه أبداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه الحسين بن عَلي بن أَحْمَد المقرىء، وأَبُو البركات يَحْيَىٰ بن الحسين بن الحسن المدائني، وأَبُو بكر مُحَمَّد، وأَبُو عمرو عُثْمَان ابنا أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه، قالوا: أنا أبُو الحسين بن النَّقُور، نا عيسى بن عَلي - إملاء - نا أَبُو بكر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، ومُحَمَّد بن إِشكاب، قالا: أنا وَهْب بن جرير، نا شعبة، عَن حبيب بن الشهيد، عَن ابن أَبِي مليكة، عَن ابن عبّاس

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، وفي « ز »: عال، وفي م: على، وفي مشيخة ابن عساكر ٤٧/ أ: عالى.

<sup>(</sup>۲) مشیخة ابن عساکر ۱۱۸/ ب. (۳) مشیخة ابن عساکر ۱۹۹/ ب.

<sup>(</sup>٤) الأصل: وإن، والمثبت عن م. (٥) لفظة «تعالى» سقطت من « ز »، وم.

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: النشائي، وفي م: «اللماسي» والتصويب عن مشيخة ابن عساكر ٢١٥/ ب وكنيته فيها: أبو الربيع أخو أبي الروح.

<sup>(</sup>٧) مشيخة ابن عساكر ١١٨/ ب. (٨) يعني أُبَي، كما يفهم من السياق.

قال: قال عمر: عَلَى أقضانا، وأُبِّي أقرأنا(١).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسين بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنا خَمَد بن مغيرة النوفلي، عَن عَلي بن مُحَمَّد بن خالد بن مَخْلَد، حدّثني يزيد بن عَبْد الملك بن مغيرة النوفلي، عَن عَلي بن مُحَمَّد بن ربيعة، عَن عَبْد الرَّحمن بن هُرْمُز الأعرج، عَن أَبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: عليّ أقضانا.

قال: وأنا ابن سعد (٣)، أَنا مُحَمَّد بن عبيد الطنافسي، نا عَبْد الملك ـ يعني ـ عن عطاء ـ قال: كان عمر يقول: عَلى أقضانا للقضاء، وأُبِيّ أقرأنا للقرآن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه المقرى، وأَبُو البركات المدائني، وأَبُو بكر، وأَبُو عمرو ابنا أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه، قالوا: أنا أَبُو الحسَين بن النّقور، نا عيسى الله عن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري - إملاء - نا يزيد بن سِنَان، نا أَبُو عامر العَقدي، نا شعبة، عَن أَبِي إسْحَاق قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن يزيد يحدث عن علم من عَبْد الله قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة عَلى بن أَبِي طالب (٤).

اخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، نا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسَن، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي بن الصّواف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا أَبِي، نا غُنْدَر، عَن شعبة، عَن أَبِي إسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا أَبِي، نا غُنْدَر، عَن شعبة، عَن أَبِي إسْحَاق، عَن عَبْد الرَّحمن بن يزيد، عَن علقمة قال: قال عَبْد الله: كنا بالمدينة وأقضانا عَلي بن أَبِي طالب.

قال: ونا مُحَمَّد، نا المِنْجَابِ<sup>(٥)</sup>، أَنا ابن أَبِي زائدة، عَن أَبِيه، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن أَبِي مَيْسَرة، عَن عَبْد الله قال: أقضى أهل المدينة عَلي بن أبي طالب<sup>(٦)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، نا

<sup>(</sup>۱) راجع الاستيعاب ٣/ ٤٠ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨ وطبقات ابن سعد ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٣٩ تحت عنوان: ذكر من كان يفتى بالمدينة.

٣) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٤٠ وانظر الاستيعاب ٣/ ٣٩ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٣/ ٣٩ (هامش الإصابة) وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨، والمستدرك للحاكم ٣/ ١٣٥ ونهاية الأرب ٢٠/ ٦.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل وم مضطرب وقد تقرأ: النجاب، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ٣/ ٤١ هامش الإصابة، أخبار القضاة لوكيع ١/ ٨٩.

عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني جدي، نا أَبُو قطن، نا شعبة، عَن أبي إسْحَاق، عَن عَبْد الرَّحمن بن يزيد، عَن علقمة، عَن عَبْد الله.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، نا عَبْد العزيز الصّوفي (١) ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن عيسى بن السكري، نا مسلم بن إبْرَاهيم، نا شعبة، عَن أبي إسْحَاق، عَن عَبْد الرَّحمن بن يزيد، عَن علقمة، عَن عَبْد الله قال: كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة عَلي ـ زاد أَبُو قطن: ابن أبي طالب ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو الحسَين (٢) بن المهتدي، أَنا أَبُو الحسَن على بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نا سعد بن الصلت، نا عَبْد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَاني، عَن أبي إسْحَاق، عَن أبي الأحوص قال: قال عَبْد الله: أفرض أهل المدينة وأقضاها عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، وأَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا سعيد بن عمرو، أَنا عبثر (٣)، عَن مُطَرِّف (٤)، عَن أبي إسْحَاق، عَن سعيد بن وَهْب، عَن عَبْد الله (٥) قال: يقولون: إنّ أعلم أهل المدينة بالفرائض عَلي بن أبي طالب.

قال: وأنا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا أَحْمَد بن عَبْد الله، نا أَبُو بكر بن عياش (٢)، عَن مغيرة، عَن الشعبي قال: ليس منهم أحد أقوى (٧) قولاً في الفرائض من عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا أَبُو الحسَن علي بن عمر الحافظ، حدَّثني أبي، نا هارون بن يوسف، نا ابن أبي عمر، نا عَبْد العزيز بن عَبْد الصمد، عَن أبي هارون، عَن أبي سعيد الخُدْري أنه سمع عمر يقول لعَلي وسأله عن شيء فأجابه، فقال له عمر: نعُوذ بالله من أن أعيش في قوم لستَ فيهم يا أبا حسن.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: عبد العزيز بن الصوفي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: أبو الحسن الهاشمي ابن المهتدي(؟).

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وفي المطبوعة: عمر، تصحيف، والصواب ما أثبت، وهو عبثر بن القاسم الربيدي ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) هو مطرف بن طريف الحارثي، أبو بكر، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) من قوله: نا محمد بن عثمان إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٦) في م: أبو بكر بن عباس، تصحيف. (٧) تقرأ بالأصل: «أقرأ» والتصويب عن م.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو سعيد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الخطيب الإسفرايني، أَنا أَبُو بحر مُحَمَّد بن الحسَن بن كوثر، نا بشر بن موسى، نا الحُمَيدي، نا سفيان، نا يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سعيد بن المُسَيِّب قال: قال عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة، ليس لها أَبُو حسن (١) عَلَى بن أَبِي طالب (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عُبَيْد الله بن عمر القواريري، نا مُؤمّل ـ يعني ابن إسْمَاعيل ـ أنا ابن عيينة، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أَبُو حسن.

رواها كاتب الواقدي عن القَوَاريري.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو سعيد المُفَضَّل بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجندي، حدّثني مُحَمَّد بن عَبْد الملك أَبُو جعفر الدقيقي، نا مُحَمَّد بن أبي عمر البزاز<sup>(٣)</sup>، نا عَبْد العزيز بن عَبْد الصّمد، عَن أبي هارون العبدي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال:

خرجنا حُجّاجاً مع عمر بن الخطّاب، فلّما دخل الطواف استلم الحجر وقبّله وقال: إنّي لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أنّي رأيت رَسُول الله على يقبّلك ما قبّلتك، قال: ثم مضى في الطواف، فقال له عَلى بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين إنّه ليضر وينفع، فقال له عمر: بم قلت ذلك؟ قال: بكتابِ الله، قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قول الله عزّ وجل: ﴿وَإِذْ أَخِذُ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربّكم قالوا بلي ﴿ (٤) قال: لمّا خلق الله آدم عليه السلام مسح منكبه فخرج ذريته مثل الذرّ فعرفهم بنفسه أنه الربّ وأنهم العبيد، وأقروا بذلك على أنفسهم، وأخذ ميثاقهم بذلك، كتبه في رق أبيض، قال: وكان هذا الركن الأسود يومئذ له لسان (٥) وشفتان وعينان، فقال له: افتح فاك، فألقمه ذلك الرق، وجعله في موضعه، وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها: «عن» قبل: «على» بالأصل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧١، وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ١٣٨ والاستيعاب ٣/ ٣٩ وطبقات ابن سعد ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) في م: البزار.(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) · كذا بالأصل وم و« ز »، والمختصر، وفي المطبوعة: لسانان.

قال: فقال له عمر بن الخطاب: لا بقيتُ في قومِ لستَ فيهم يا أبا حسن، أو قال: لا عشتُ في قوم لستَ فيهم أبا حسن.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر وأَبُو الفضل قالا: أَنا أَبُو القَاسم الواعظ، أَنا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا عَلي بن حكيم، أَنا أَبُو مَعفر مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا عَلي بن حكيم، أَنا أَبُو مالك الخُشَني (١)، عَن جُوَيبر، عَن الضحاك، عَن ابن عبّاس قال:

قسم علم الناس خمسة أجزاء، فكان لعليّ منها أربعَة أجزاء، ولسائر الناس جزء، وشاركهم علي في الجزء، فكان أعلم به منهم.

قال: ونا عَلي بن حكيم، أَنا شريك، عَن مَيْسَرة النهدي، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس قال: انا إذا ثبت لنا الشيء عن عَلي لم نعدل به إلى غيره.

أَنْ أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو بكر البيهقي، أَنَا أَبُو القاسم عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن إسْحَاق النجار - بالكوفة - أنا أَبُو جعفر بن دُحَيم، نا أَحْمَد بن حازم، نا عمرو بن حمّاد، عَن أسباط، عَن سماك بن حرب، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عباس أنه قال: إذا بلغنا شيء تكلم به عَليّ من فتيا أو قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غيره (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنا سُلَيْمَان بن داود، أَنا شعبة، عَن شماك بن حرب قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن عَلى بقينا لا نعدوها (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعَد بن البغدادي، أَنَا أَبُو المطهر (٥) محمود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الكوسج، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن شكروية، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بلبل الهَمْدَاني، نا عبّاس الدوري، نا قبيصة بن عقبة، نا سفيان، عَن فُلَيْت (٦)، عَن جَسْرة (٧) قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء فقالت: مَنْ يأمركم

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٣/ ٤٠ (هامش الإصابة)، تاريخ الخلفاء ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٣٨ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الإسلام: لم نتجاوزها.

<sup>(</sup>٥) كذًّا بالأصل وم، وفي المطبوعة: أبو المظفر، وهو الصواب، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) رسمها بالأصل: «مُكتت» ومثله في م، والمثبت عن « ز ». وفي تُهذيب الكمال ٢/٣٠٧ أفلت بن خليفة العامري.. ويقال له: فُلَيت أيضاً.

<sup>(</sup>٧) وهي جسرة بنت دجاجة العامرية.

بصومه؟ قالوا: عَلي، قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة (١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد (٢)، نا ابن أبي داود، نا هشام بن يونس، نا يَحْيَىٰ بن بيان (٣)، عَن سفيان، عَن جَدب (٤) بن جرعب التيمي، عَن عطاء بن أبي رباح، عَن عائشة قالت: عَلي بن أبي طالب أعلمكم بالسنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسن، وأَحْمَد بن الحسن (٥)، قالا: نا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن نُمَير، ومُحَمَّد بن يزيد، قالا: نا يَحْيَىٰ بن يمان، عَن سفيان، عَن جخدب (٤) بن جرعب التيمي، عَن عطاء ، عَن عائشة قالت: عَلي أعلم الناس بالسنة.

قال: ونا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا عون بن سلام، نا مُحَمَّد بن أبي حفص، عَن عِمْرَان بن سُلَيْمَان، عَن أبي إسْحَاق السبيعي، عَن عبيدة قال:

صحبت عَبْد الله (٦) سنة ثم صحبت علياً، فكان فضل ما بينهما في العلم كفضل المهاجر على الأعرابي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدَّثني سويد بن سعيد، نا عَلي بن مُسْهِر، عَن الأعمش، عَن أبي سعيد التيمى قال:

كنا نبيع الثياب على عواتقنا ونحن غلمان في السوق، فإذا رأينا علياً قد أقبل قلنا: مودىشكم (٧) فقال عَلى: ما تقولون؟ قيل له: يقولون: عظيم البطن، قال: أجل أعلاه علم وأسفله طعام.

<sup>(</sup>۱) رواه في الاستيعاب ٣/ ٤٠ (هامش الإصابة)، وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٣٥ في ترجمة يحيى بن اليمان العجلي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م وابن عدي: «يمان» وهو الصواب، ترجمته أيضاً في تهذيب التهذيب ٢٦٧/١١ طبعة دار الفك .

<sup>(</sup>٤) في ابن عدي: «عن جندب بن حر عن التيمي» وبالأصل: «حجدب عن حدعب» وفي م: جحدب بن جرعب. والمثبت بالخاء المعجمة جخدب عن تبصير المنتبه ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «أحمد بن الحسين» والتصويب عن م، وقد مرّ السند كثيراً.

 <sup>(</sup>٦) يعني عبد الله بن مسعود.
 (٧) كذا رسمها بالأصل وم و ( ز ).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات، أَنا أَحْمَد، وأَحْمَد (١) قالا: أنا عَبْد الملك ، أَنا أَبُو عَلي، نا مُحَمَّد بن مُحَمِّد بن مُحْمِد بن مُحَمِّد بن مُحَ

كان عَلَي يأتي السوق فيقول: يا أهل السوق اتقوا الله وإيّاكم والحلف، فإنّ الحلف ينفق السلعة ويمحق البركة، وإنّ التاجر فاجر إلاً من أخذ الحقّ وأعطى الحق، والسّلام عليكم.

ثم يمكث الأيام ثم يأتي السوق، فيقولون: قد جاء البوذسكس (٣)، فسأل سريته، فقالت: يقولون: عظيم البطن، فقال: أسفله (٤) طعام وأعلاه علم.

أخْبَرَنا أَبُو القَاسِم<sup>(٥)</sup> بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا أَبُو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إسْحَاق، نا مُحَمَّد بن سعيد بن الأصبهاني، أنا جرير، عَن منصور قال: قال مسروق: ساممت<sup>(٢)</sup> أصحاب مُحَمَّد ﷺ فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم: عمر، وعلي، وعَبْد الله، وأبي الدرداء، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم ساممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين: إلى عَلى وعَبْد الله.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب (٧)، أنا أَبُو سعيد، نا زياد البُكّائي، وجرير الضّبي، عَن منصور، عَن الشعبي، عَن معروف (٨) قال:

ساممت (٩) أصحاب رَسُول الله ﷺ فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة: عمر، وعَلى، وعَبْد الله، وزيد، وأُبي، وأبي الدرداء، قال: ثم ساممت (٩) هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى عمر، وعَلى، وعَبْد الله.

<sup>(</sup>١) يعني أبا الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، والثاني لعله أحد اثنين: أبا طاهر أحمد بن الحسن، أو أبو طاهر أحمد بن على السوار المقرىء.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل، وبدون إعجام في م، وفي المطبوعة: محمد بن حجادة. تصحيف، والصواب ما أثبت، وهو محمد بن جحادة الأودي الأيامي الكوفي ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، وفي « ز »: البوذشكنب.

<sup>(</sup>٤) في م: أسفل.

<sup>(</sup>٥) «أبو القاسم» مكانها مطموس بالأصل، والمثبت عن م، و « ز ».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و « ز » والمطبوعة: ساممت، بالسين المهملة، وفي المختصر: شاممت.

 <sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/٤٤٤.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم و« ز » هنا: معروف، وفي المعرفة والتاريخ: «مسروق» كالرواية السابقة.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وم و ( ز » والمطبوعة، وفي المعرفة والتاريخ: تشاممت.

قال: ونا يعقوب (1) ، نا عُبَيْد الله بن موسى، أنا جعفر بن زياد الأحمر (٢) ، عَن منصور، عَن مسروق قال: انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم بالعراق، فعالم المدينة عَلي بن أبي طالب، وعالم الكوفة: عَبْد الله بن مسعود، وعالم الشام: أبُو الدرداء، فإذا التقوا ساءل عالمُ الشام وعالمُ العراق عالمَ المدينة، ولم يسألهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسين بن التَّقُور، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّس، نا أَبُو بكر يعقوب بن إِبْرَاهيم بن عيسى البزاز، نا الحسين بن عَلي بن الأسود العِجْلي، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا جعفر الأحمر، عَن منصور قال: قال مسروق:

انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالشام، وعالم بالمدينة، وعالم بالعراق، فعالم الكوفة ابن مسعود، وعالم الشام أبُو الدرداء، وعالم المدينة: عَلي بن أبي طالب، فإذا التقوا سأل عالم الشام عالم العراق، وسأل عالم العراق عالم المدينة، ولم يسألهم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أنا أَبُو الفضل بن خيرون، أنا أَبُو القاسم بن بشران، أنا أَبُو علي بن الصوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا أبي، نا جرير، عَن الشَيْبَاني، عَن الشعبي أن عمر، وابن (٣) مسعود، وزيد بن ثابت كان يناظر بعضهم بعضاً، ويتعلم بعضهم من بعض، وكان عَليّ وأُبيّ وأَبُو موسى يأخذ بعضهم عن بعض.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَخْمَد بن عبيد بن الفضل ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد الواسطي ـ إجازة ـ أنا أبُو بكر بن بِيْري ـ قراءة ـ َ أَنا مُحَمَّد بن الحسَين بن مُحَمَّد، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا يَحْيَىٰ بن معين.

ح وَاحْبَرَتا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو طاهر، وأَبُو الفضل الباقلانيان، قالا: أنا أَبُو القاسم بن بشران، أنا أَبُو عَلَي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا الحسَن بن سهل، قالا: نا عبدة بن سُلَيْمَان عن (٤) عَبْد الملك بن أبي سُلَيْمَان قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: أكان في أصحاب مُحَمَّد ﷺ أعلم من عَلى بن أبي طالب؟ قال: لا والله ما أعلمه.

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ ١/٤٤٤. (٢) «الأحمر» ليست في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «بن» والمثبت «وابن» بزيادة الواو عن م.

<sup>(</sup>٤) الأصل: "بن" تصحيف، والتصويب عن م. انظر ترجمة عبدة بن سليمان في تهذيب الكمال ١٦٣/١٢ وترجمة عبد الملك بن أبي سليمان في تهذيب الكمال ٤٧/١٢.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، وأَبُو الحسين بن النَّقُور، وجماعة.

وَاخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، وأَبُو الربيع سُلَيْمَان بن عَبْد الله بن الفرج، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النقور، قالوا: أنا أَبُو القَاسم بن حَبَابة، أنا أَبُو القَاسم البغوي، نا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد العبسي، نا أَبُو عَوَانة، عَن إسْمَاعيل بن سالم، عَن عامر.

أن رجلاً أتى رَسُول الله ﷺ فقال: يا رَسُول الله ما تقول في عَلى؟ قال: «قديمة هجرته، حسن سمته، حسن بلاؤه، كريم حسبه»، قال: يا رَسُول الله إنّي لست عن ذاك (١) أسأل، ولكنه خطب إليّ ابنتي فأحببتُ أن أعلم ما يبلغ ذلك من مسرّتك ومساءتك؟ قال: فقال: «إنّ فاطمة بضعة مني، فأحبّ ما سرّها وأكره ما ساءها»، قال: والذي بعثك بالحقّ لا أنكح علياً ما دامت فاطمة حية.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا أَبُو الحسَن علي بن عمر بن أَحْمَد الحافظ، نا أَحْمَد بن سلمان بن الحسَن، نا عمر بن سعيد بن سنان ـ بمَنْبِج (٢) ـ نا ابن أبي حكيم، نا عَلي بن قادم، نا زافر بن سُلَيْمَان، عَن الصّلت بن بهرام، عَن الشعبي قال:

بينا أبُو بكر جالس إذْ طلع عَلي بن أبي طالب من بعيد، فلما رآه قال أبُو بكر: مَنْ سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة، وأفضلهم دالة، وأعظمهم غناءً عن رَسُول الله عَلَيْ فلينظر إلى هذا الطالع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ الشِّحَامِي، أَنَا أَبُو بَكُرِ البِيهِقِي، أَنَا أَبُو الحسَين بن بشران - ببغداد - وأَبُو زكريا بن أِبِي إِسْحَاق، قالا: نَا أَحْمَد بن سلمان الفقيه، نَا مُعَاذ بن المثنى، نَا إِسْمَاعِيل بن عَبْد الله بن حرب الليثي، نا هاشم بن يَحْيَىٰ بن هاشم المُزَني، نَا أَبُو دعفل المنجيمي قال: سمعت معقل بن يسار المُزَني يقول: سمعت أبا بكر الصديق يقول لعَلي بن أبي طالب: عُقْدة رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَلى بن مُحَمَّد الخشاب(٣)،

<sup>(</sup>١) ذا بالأصل وم و ( ز »، وفي المطبوعة: ذلك.

<sup>(</sup>٢) سمها غير واضح بالأصل، ومكانها بياض في م، والمثبت عن « ز ».

<sup>(</sup>٣) رجمته في سير أعلام النبلاء ١٨٠/١٥٠.

أنا الحسن بن أخمَد بن مُحَمَّد المَخْلَدي (١)، أنا موسى بن العبّاس، أنا المنذر بن شاذان، نا زكريا بن عدي، نا عُبَيْد الله بن عمرو، عَن زيد أبي أنيسة (٢)، عَن عمرو بن مُرّة، عَن خَيْئَمة قال:

كان نفرٌ عند سعد قال: فذكروا علياً، فنالوا منه، فقال سعد: مهلاً عن أصحاب رَسُول الله ﷺ، فينا نزلت: ﴿لُولا كَتَابٌ مِن الله سَبَقَ لَمَسَّكُم فيما أَخَذْتُم عذابٌ عظيمٌ ﴾ (٣) فأرجو أن تكون رحمة سبقت لنا من الله.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا [أبو عمرو] بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، قالا: أنا إَبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا أَبُو خَيْثَمة، نا عُبَيْد الله بن موسى، أَنا سفيان بن أَبى عَبْد الله، عَن أَبى بكر بن خالد بن عرفطة.

أنه أتى سعد بن مالك فقال: بلغني أنّكم تَعْرِضون عليّ سبّ عَليّ بالكوفة، فهل سَبَبْته؟ قال: معاذ الله عَلَيُّ يقول في عَلي شيئاً لو وضع المنشار على مفرقى على أن أسبّه ما سببته أبداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم تميم بن أَبِي سعيد، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا الحاكم أَبُو أَحْمَد الحافظ، أَنا مُحَمَّد بن مروان ـ يعني ابن خُرَيم (٤) ـ نا هشام بن عمّار، نا عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الرجال، نا إسْحَاق بن يَحْيَىٰ بن طلحة قال: قال عمّي عيسى بن طلحة .

قلتُ لابن عباس: يا أبا عباس صف لنا سلفنا حتى كأني عاينتهم، قال: تسألني عن أبي بكر، كان والله في علمي تقيًا نديًا، الخير كله، فيه من رجل يصادى (٥) منه غَرْب (٦) يعني حِدّة، تسألني عن عمر، كان والله في علمي تقياً قوياً، قد وضعت له الحبائل بكل مرصد، كان لها حذراً، من رجل في سوقه عنف؛ تسألني عن عُثْمَان، كان والله في علمي صوّاماً،

<sup>(</sup>١) الْأَصَل: المجلدي، تصحيف، والتصويب عن م. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) إعجامها غير واضح بالأصل قد تقرأ: خريم، وتقرأ: حزيم، وفي م: حزيم وفي « ز »: حزم، وفي المطبوعة: ابن حزم، والصواب ما أثبت، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٥) يصادي منه، يقال: صاديت الرجل: ساترته (اللسان: صدي).

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم و « ز » والمطبوعة: عرب بالعين المهملة، وفي المختصر: غرب بالعين المعجمة. وهو الصواب وهو ما أثبتناه، (راجع تاج العروس: غرب).

قوّاماً من رجل يحب قومه؛ تسألني عن عَلي، كان والله في علمي عليماً حكيماً، إن سمعته يقول شيئاً إلا أحسنه، من رجل يأتكل (١) على موضعه، ولم أره أشرف على شيء قط حتى أقول: هو آخذه إلا صرف عنه، قلت: يا أبا عباس أكنتم تعدونه محدوداً (٢)؟ قال: أنتم تقولون ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسين بن المظفر، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نا أَبُو نُعَيم عبيد بن هشام، نا ابن أَبي الرجال، عَن المخلفر، نا يُحْيَىٰ، عَن عمه عيسى قال:

سألت ابن عباس فقلت: يا أبا عباس صف لنا أصحاب مُحَمَّد عَلَيْ حتى كأني عاينتهم، قال: تسألني يا ابن أخي عن أبي بكر، كان في علمي تقياً نقياً، يُرَى الخير كله فيه، من رجل يصادي (٣) منه غَرْب (٤)، تسألني عن عمر، كان والله في علمي تقياً نقياً، قد وضعت له الحبائل بكلّ مرصد، فهو لها حذر من رجل سوقه عنف، تسألني عن عُثْمَان، كان والله في علمي علمي صوّاماً قوّاماً، من رجل يحب قومه، تسألني عن عَلي، كان والله في علمي عليماً، حكيماً، ما سمعت يصف شيئاً قطّ إلا أحسنه من رجل يأتكل (٥) على موضعه، ولم أره أشرف على نفسي (٦) مضى حتى أقول إذا (٧) لأخذه إلا عزف عنه، قال: فقلت له: يا أبا عبّاس كنتم تعدونه محدوداً، قال: أنتم تقولون ذلك.

أَنا أَحْمَد بن أَبي عُثْمَان، وأَحْمَد بن أَبي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح وَأَخْبَرَنا [أبو] (^) عَبْد الله بن القَصّاري، أَنا أبي، قالا: أنا أبُو القاسم إسْمَاعيل بن الحسن بن عَبْد الله، نا أبُو عمر حمزة بن القاسم الإمام الهاشمي، نا عَبْد الله بن أبي علي، نا إسْحَاق بن بشر، عَن مُحَمَّد بن الفضل، عَن سالم الأفطس، عَن عطاء، عَن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل غير واضح وصورتها: «بالكل» وفي م: «يالكل» وفي المطبوعة: «ما نكل» ولعل الصواب ما أثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المختصر: مجدوداً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: لصادى.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و «ز» والمطبوعة: عرب بالعين المهملة، وفي المختصر: غرب بالعين المعجمة. وهو الصواب وهو ما أثبتناه، (راجع تاج العروس: غرب).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: ما تكل. (٦) كذا رسمها بالأصل: «نفسي مصا».

<sup>(</sup>٧) غير واضحة بالأصل وم و ( ز »، والمثبت عن المطبوعة: إذاً لأخذه.

<sup>(</sup>٨) الزيادة عن م.

أنه بلغه أن رجلاً يذكر عَلي بن أَبي طالب، فقال ابن عمر: ولِمَ تفعل؟ فوربّ هذه البنيَّة لقد سبقت له الحسني من الله، ما لها من مردود.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الشَّحَّامي، أَنا أَبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي، أَنا يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل، أَنا عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع بن الجَرّاح، نا أَبي، عَن عبد الأعلى بن عامر التغلبي، عَن سعد بن عبيدة قال: قال رجل لابن عمر: ما تقول في عَلي، فإنّي أبغضه؟ قال: أبغضك الله، فإنّي أبغضك.

أخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عُبْدان بن رَزين (١) بن مُحَمَّد (٢)، نا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنا عَبْد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان، أَنا الحسين بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، نا مُحَمَّد بن عُبْد الوهاب بن الربيع بن المُنذر مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا عمّي أَبُو بكر، نا زيد بن الحُبَاب، نا الربيع بن المُنذر الثوري، نا أَبِي، عَن سعيد بن حُذَيفة بن اليمان، عَن مولّى لحُذَيفة قال: كان حسين بن عَلي الثوري، نا أَبِي، عَن سعيد بن حُذَيفة بن اليمان، عَن مولّى لحُذَيفة قال: كان حسين بن عَلي آخذاً (٣) بذراعي في أيام الموسم، قال: ورجل خلفنا يقول: اللّهم اغفر له ولأمه، فأطال ذلك، فترك [الحسين] ذراعي وأقبل عليه، فقال: قد آذيتنا منذ اليوم، تستغفر لي ولأمي وتترك أبي؟ وأَبِي خير مني ومن أمّي (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَن الشيباني، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، أَنا إِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا عبيد بن حمّاد، نا عطاء بن مسلم، عَن رجل، عَن أَبِي إسْحَاق قال:

جاء ابن أحور التميمي إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من عند ألأم الناس، وأبخل الناس، وأعيا الناس، وأجبن الناس، فقال: ويلك وأنّى أتاه اللؤم، ولكنا نتحدث أن لو كان لعَلي بيت من تبن وآخر من تبر، لأنفد التبر قبل التبن، وأنى أتاه العي وإنْ كنا لنتحدث أنه ما جرت المواسي على رأس رجل من قريش أفصح من علي، ويلك وأنّى أتاه الجبن؟ وما برز له رجل قطّ إلاً صرعه، والله يا ابن أحور، لولا أنّ الحرب خدعة (٥) لضربتُ عنقك، اخرج فلا تقيمن في بلدي.

<sup>(</sup>١) في م: ابن رزيق، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) زيد بعدها في م: «بن عثمان». قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٣٣/ ب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و « ز » والمطبوعة: أخذ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في كتابنا هذا تاريخ مدينة دمشق في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما ١٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول.

قال عطاء: وإنْ كان يقاتله فإنه كان يعرف فضله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن أَبي عَبْد اللّه بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عمر اللنباني (٢)، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، أخبرني أَبُو زيد النّميري، عَن مُحَمَّد بن عَلي الكتاني حدّثه عن عَبْد العزيز بن أَبي عمران الزهري، عَن يَحْيَىٰ بن زيد بن عَلي أنه قال:

قال عتبة بن أبي سفيان ليلةً لمعاوية: يا أمير المؤمنين بما يطلب عليّ هذا الأمر؟ فوالله ما كان من أهله ولا آله! فقال معاوية: علي والله كما قال الشاعر:

لئن كان إذ لا حاطباً فتعذرت عليه وكانت عانياً فيحطب<sup>(٣)</sup> فما تركته رغبةً عن حباله ولكنها كانت لآخر حطب<sup>(٤)</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدي (٥) ، نا عَبْد الله بن عمرو بن عُمْمَان بن عَبْد الله بن عمرو بن عُمْمَان العثماني، نا ابن لَهيعة قال: سمعت أبا الزبير عن جابر قال:

كنا عند معاوية، فَذُكر <sup>(٢)</sup> عليّ، فأحسن ذكره، وذكر أُبيه وأمه ثم قال: وكيف لا أقول هذا لهم؟ [هم] (٧) خيار خلق الله وعنده بنيه أخيار أبناء أخيار <sup>(٨)</sup> هذه مختصرة.

ح وأخبرنا بها بتمامها أبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن عَلي، نا أبُو الحسين بن المهتدي، أَنا عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، نا أبُو بكر مُحَمَّد بن هارون بن حُمَيد بن المُجَدِّر، نا عُثْمَان بن عَبْد الله الشامي القرشي، نا عَبْد الله بن لَهيعة قال: سمعت أبا الزبير المكى قال: سمعت جابر بن عَبْد الله الأنصاري قال جابر:

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة: بره، تصحيف، والصواب ما أثبت وضبط عن تبصير المنتبه.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل وم و ( ز » مضطرب ونميل إلى قراءتها: البناني أو النباني، وفي المطبوعة: البناني، كله تصحيف، والصواب ما أثبت، وقد والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: عاتباً فتخطت.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: خُطّت.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/١٧٧ في ترجمة عثمان بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٦) عند ابن عدي: فذكر علياً.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن م و « ز » وابن عدي.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل: وعنده بنيه أخيار أبناء أخيار» وفي م، و« ز »، وابن عدي: وعترة نبيه أخيار أبناء أخيار (في ابن عدى: بنو أخيار).

كنا ذات يوم عند معاوية بن أبي سفيان وقد جلس على سريره واعتجر (۱) بتاجه، واشتمل بساجه (۲) وأومى (۱۳) بعينيه يمينا وشمالاً وقد تَفَرّشت جماهير قريش، وسادات العرب أسفل السرير من قحطان، ومعه رجلان على سريره: عقيل بن أبي طالب، والحسّن بن علي، وامرأة من وراء الحجاب تشير بكمّيها يميناً وشمالاً، فقالت: يا أمير المؤمنين فأنت (۱۶) الليلة أرقة، قال لها معاوية: أمن ألم؟ قالت: لا، ولكن من اختلاف رأي الناس فيك وفي علي بن أبي طالب وأ[بوك أبو سفيان] (۱۵) صخر بن حرب بن أمية، وكان أمية من قريش لبابها، فقالت في معاوية فأكثرت وهو مقبل على عقيل والحسن، فقال معاوية: رسول الله علي يقول: «من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد الظهر، حرم على النار أن تأكله ألداً» [۱۹۰۱].

ثم قال لها: أفي علي تقولين؟ المطعم في الكربات (٢)، المفرّج للكربات مع (٧) ما سبق لعلي من العناصير السرية، والشيم الرضية والشرف، فكان كالأسد الحاذر، والربيع النائر، والفرات الذاخر، والقمر الزاهر، فأما الأسد فأشبه علي منه صرامته ومضاءه، وأما الربيع فأشبه علي منه حسنه وبهاءه، وأما الفرات فأشبه علي منه طيبه وسخاءه، فما تغطمطت (٨) عليه قماقم (٩) العرب الشادة (١٠) من أول العرب عبد مناف، وهاشم وعباس، القماقم، والعباس صنو رسول الله على أبوه وعمه أكرم به أباً وعمّا، ولنعم ترجمان القرآن ولده يعني عبد الله بن عباس كهل الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول، خيار خلق الله وعترة نبيه خيار ابن خيار.

فقال عقيل بن أبي طالب: يا بنت أبي سفيان، لو أن لعلي بيتين بيت من تبر، والآخر:

<sup>(</sup>۱) الاعتجار هو أن يلف العمامة على رأسه ويرد طرفها على وجهه بحيث لا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه (اللسان: عجر).

<sup>(</sup>٢) الأصل و « ز »: «بساحه» والمثبت عن م. والساج: الطيلسان.

<sup>(</sup>٣) لغة في أومأ.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «ماتت» وفي المختصر: «ما بتّ» وفي المطبوعة: فاتت.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض بالأصل، والكلام متصل في م، والمستدرك بين معكوفتين عن المطبوعة، والكلمات مستدركة فيها بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «فمما سبق» والمثبت: «مع ما سبق» عن " ز "، وم، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٨) رسمها بالأصل وم: «تعطيطت» وفي المطبوعة: «تعطمطت» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٩) القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير، الواسع الفضل.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصول والمطبوعة، وفي المختصر: السادة.

تبن، بدأ بالتبر، وهو الذهب. [فقال معاوية:] يا أبا يزيد كيف لا أقول هذا في علي بن أبي طالب؟ وعلي من هامات قريش وذوائبها وسنام قائم عليها، وعلي علامتها في شامخ؟ فقال له عقيل: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن الحسن بن الخَلاّل، أَنا مُحَمَّد بن عُثْمَان النَّقَري<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، نا هارون بن إسْحَاق، نا مُحَمَّد بن مهران الرازي ـ وكان ثقة ـ عَن مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق، عَن خالد بن سلمة، عَن سعيد بن عمرو بن سعيد، عَن عَبْد الله بن عباس المخزومي قال:

قلت لابن عم: أخبرني عن صوع (٢) الناس مع عَلي، وإنّما هو غلام ولأبي بكر من السّابقة والشرف ما قد علمتَ، قال: إنّ علياً كان له ما شئت من ضرس قاطع: البسطة في العشيرة، والقدم في الإسلام، والصهر لرَسُول الله ﷺ، والعلم بالقرآن، والفقه في السّنة، والنجدة في الحرب، والجودة في الماعون، إنه كان له ما شئتَ من ضرس قاطع.

أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الطَّيّب، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن البُسْري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الحسين بن النقور.

وَأَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد بن الحسين.

قالوا: أنا أبُو طاهر المُخلّص، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن حُمَيد الرازي، نا سلمة، عَن أبي إسْحَاق، عَن عَبْد الرَّحمن بن الحارث، عَن خالد بن سلمة - وفي حديث الأنماطي: عن خالد بن سعد - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قلت لعَبْد الله بن عياش بن أبي ربيعة: ألا تخبرني عن أبي بكر وعَلي؟ فإنّ أبا بكر كان له السن والسّابقة مع النبي وهو ابن ستين سنة، وعلي ابن أربع وثلاثين سنة، ثم إنّ الناس صاغية إلى عَلي، فقال: أي ابن أخ، كان والله له ما شاء من ضرس قاطع السبطة، وقال ابن النقور: أمسطه، وقال ابن البُسْري: أبسطه - في النسب وقرابته من النبي بي ومصاهرته، والسّابقة - وفي حديث عَبْد العزيز: وسابقته - في الإسلام، والعلم بالقرآن، والفقه، والسنة، والنجدة في الحرب، والجود في الماعون، كان - والله - له ماشاء من ضرس قاطع.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل،

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، و « ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام في م.

أَنَا عَبُد اللّه بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (١) ، نا أَبُو غسّان، نا إسْحَاق بن سعيد، أخبرني أَبي، عَن عَبْد اللّه بن عياش بن أَبي ربيعة وكانت ابنته تحت واقد بن عَبْد اللّه بن عمر فدخل عَبْد اللّه بن عياش على ابنته فقلت: يا أبا الحارث ألا تخبرني عن عَلي بن أَبي طالب؟ قال: أما والله يا ابن أخي إنّي به لخابر (٢) ، قلت: وتقول ذاك ما هو؟ قال: كان رجلاً تلعابة وكان إذا شاء أن يقطع له ضرس قاطع قطع، قلت: وضرسه ذاك ما هو؟ قال: قراءة القرآن، وعلم بالقضاء، وبأس وجود لا ينكس (٣).

قال (٤): ونا أَبُو غسّان، نا عمر بن زياد، عَن الأسود بن قيس، وقلت له: ما تلعابة؟ قال: فيه مُضَاحكة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن الفقيه الشافعي، نا عَبْد العزيز - إملاء - أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن مُخْلَد، نا مُحَمَّد بن عمرو بن البَخْتَري، نا مُحَمَّد بن عَبْد الملك الدَّقيقي، نا يزيد بن هارون، نا فطر قال:

سمعت أبا الطفيل يقول: قال بعض أصحاب النبي ﷺ: لقد كان عَلي بن أَبي طالب من السوابق، ما لو أن سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم خيراً.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر عَبُد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين البيهقي قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحافظ يقول: سمعت القاضي أبا الحسَين عَلي بن الحسَن الجَرّاحي، وأبا الحسَين مُحَمَّد بن المظفر الحافظ يقولان (٥): سمعنا أبا حامد مُحَمَّد بن هارون الحضرمي يقول: سمعت مُحَمَّد بن منصور الطوسي (٦) يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رَسُول الله عنه من الفضائل ما جاء لعَلي بن أبي طالب رضى الله عنه .

قال الشيخ أبُو بكر البيهقي: وهذا لأن أمير المؤمنين علياً عاش بعد سائر الخلفاء حتى ظهر له مخالفون، وخرج عليه خارجون، فاحتاج من بقي من الصحابة إلى رواية ما سمعوه في فضائله، ومراتبه، ومناقبه، ومحاسنه ليردوا بذلك عنه ما لا يليق به من القول والفعل، وهو

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان النسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي المعرفة والتاريخ: «إني له لحايد».

<sup>(</sup>٣) في المعرفة والتاريخ: لا ينكث. (٤) المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأصل: يقول، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٨ والحاكم في المستدرك ٣/١٠٧.

أهل كلّ فضيلة ومنقبة، ومستحق لكل سابقة ومرتبة، ولم يكن أحد في وقته أحق بالخلافة منه، وكان في قعوده عن الطلب قبله محقاً وفي طلبه في وقته مستحقاً، وهو كما قال أبُو عَبْد اللّه أحْمَد بن حنبل رحمه الله، فيما أخْبَرَنا أبُو عَبْد اللّه الحافظ في التاريخ، نا عَلي بن عيسى \_ وهو من ثقات شيوخ شيخنا \_ نا أخمَد بن سلمة قال: سمعت أحْمَد بن سعيد الرباطي يقول: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: لم يزل عَلي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حث كان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو بكر بن مردوية، أَنا أَبُو بكر الشافعي، أَنا مُعَاذ بن المُثَنِّى، نا مُسَدّد، نا يَحْيَى، عَن شعبة، عَن قَتَادة، عَن جُرَيِّ بن كليب<sup>(۱)</sup> قال:

رأيت علياً يأمر بالمتعة، قال: ورأيت عُثْمَان بن عفّان ينهى عنها، فقلت لعَلي: إنّ بينكما شرًّا (٢)، فقال: ما بيننا إلاَّ خير (٣)، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زريق (٤)، أَنا وأبُو بكر الخطيب (٥)، أَنا البرقاني، أَنا أَبُو الحسَين (٦) عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم بن بيان الزبيبي، نا الحسَن بن علوية القطان، نا أَبُو الصلت الهروي عَبْد السلام بن صالح، نا عَبْد اللّه بن نُمَير، نا سفيان، نا شريك، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن زيد بن يُثَيع (٧)، عَن حُذَيفة قال:

ذكرت الإمارة \_ أو الخلافة \_ عند النبي ﷺ فقال: «إنْ وليتموها أبا بكر وجدتموه ضعيفاً في بدنه، قوياً في أمر الله، وإنْ وليتموها عمر وجدتموه قوياً في أمر الله قوياً في بدنه، وإنْ وليتموها علياً وجدتموه هادياً مهدياً، يسلك بكم على الطريق المستقيم»[٩٠١٢].

قال البرقاني: رواه عَبْد الرزاق وابن حراشة (٨) عن الثوري، لم يذكرا شريكاً:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٧٨ . (٢) بالأصل: «شر» وفي م و« ز »: لشرّ.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و« ز » والمختصر، وفي المطبوعة: خيراً.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والمطبوعة: «رزيق» تصحيف، وفي م: قد تقرأ زريق، وقد تقرأ: رزيق.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤٧/١١ في ترجمة أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: الحسن، والمثبت عن المطبوعة وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) اللفظة غير واضحة بالأصل، ومكانها بياض في م، وفي تاريخ بغداد: «زيد بن تبيع» تصحيف، والصواب ما أثبت وضط.

ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٤٩٠ وضبطت: يثيع عن تقريب التهذيب.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم و ( ز »، والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: ابن هراسة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن عمر المقرىء، أَنا أَبُو بكر بن أَبي دارم، نا الحسَن بن علوية القطان، نا أَبُو الصَّلْت الهروي عَبْد السلام بن صالح، نا ابن نُمَير، نا سفيان الثوري، عَن شريك، عَن أَبي إسْحَاق، عَن زيد بن يُتَيع (١)، عَن حُذَيفة قال: ذُكرت الإمارة - أو الخلافة - عنده فقال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنْ تؤمِّروا أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه، قوياً في أمر الله، وإنْ تؤمِّروا عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله، وإنْ تؤمِّروا علياً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم».

كذا فيه، وذكر شريك زيادة، لأن الثوري يرويه عن أُبيي إسْحَاق.

أخبرتنا به أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا الحسَن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المَخْلَدي، أَنا أَبُو حامد بن الشَّرْقي، نا أَبُو الأزهر أَحْمَد بن الحَسن بن أَحْمَد بن أَبُو الأزهر، نا عَبْد الرِّزْاق، أَنا يَحْيَىٰ بن العلاء (٢)، عَن سفيان الثوري (٣).

ح قال: وأنا أبُو حامد، نا حمدان السلمي، نا عَبْد الرزاق، أنا النعمان بن أبي شَيبة، عَن سفيان الثوري، عَن أبي إسْحَاق عن زيد بن يُثَيع (٤)، عَن حُذَيفة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنْ ولّيتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا، راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف، وإنْ ولّيتموها عمر فقوي أمين، لا تأخذه في الله لومة لائم، وإنْ ولّيتموها علياً يقيمكم على صراط مستقيم»[٩٠١٣].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلى بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القّاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلى بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حدّثني أبي، نا أسود بن عامر، حدّثني عَبْد الحميد بن أبي جعفر \_ يعني القرآء \_ عن إسرائيل، عَن أبي إسْحَاق، عَن يزيد بن يُثَيع، عَن عَلى قال:

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، وتقرأ في م: «تبيع» تصحيف، والصواب ما أثبت، مرّ قريباً.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب التهذيب ۲٦١/۱۱.

 <sup>(</sup>٣) زيد بعدها في المطبوعة: «عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع».
 وهذه الزيادة ليست في « ز »، ولا في م، وكانت موجودة بالأصل ثم شطبت.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: «بتيع» وإعجامها ناقص في م.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٢٣٢/١ رقم ٨٥٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

قيل: يا رَسُول الله من تؤمِّر<sup>(۱)</sup> بعدك؟ قال: «إنْ تؤمِّروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، وإنْ تؤمِّروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة لائم، وإنْ تؤمِّروا علياً ـ ولا أراكم فاعلين ـ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم»<sup>[٩٠١٤]</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل الفُضَيلي، نا أَبُو القاسم الخليلي، أَنا أَبُو القَاسم الخُزَاعي، أَنا الهيثم بن كُلَيب الشاشي، نا الحسن بن عَلي بن عفّان العامري، نا زيد بن الحُبَاب، نا فُضَيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشي، أَنا أَبُو إِسْحَاق، عَن زيد بن يُثَيْع، عَن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنْ تولوا أبا بكر تجدوه زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، وإنْ تولوا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يأخذه في الله لومة لائم، وإنْ تولوا علياً تجدوه هادياً مهدياً، يسلك بكم الطريق»[٩٠١٥].

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، أَنا جدي السيد أَبُو المعالي عمر بن أَبي عمر مُحَمَّد بن الحسين البسطامي، أَنا الحاكم أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي الآدمي - بمكة - نا إسْحَاق بن إِبْرَاهيم الصَّنْعاني، أَنا عَبْد الرِّزَاق بن همّام، عَن مَيناء (٢)، عَن عَبْد الله بن مسعود قال:

كنا مع النبي عَيَّ ليلة وفد الجن قال: فتنفس، فقلت: ما شأنك يا رَسُول الله؟ قال: «نعيت إليّ نفسي»، قلت: فاستخلف، قال: «من؟» قلت: أبُو بكر، قال: فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رَسُول الله؟ قال: «نعيت إليّ نفسي يا ابن مسعود» قال: قلت: فاستخلف، قال: «من؟» قلت: عمر، قال: فسكت ثم مضى ساعة، ثم تنفس قال: قلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إليّ نفسي يا ابن مسعود» قال: قلت: فاستخلف، قال: «من؟» قلت: علي بن أبي طالب، قال: «أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن المجنة أجمعين أكتعين».

ميناء هذا مجهول.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا القاضي أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد الدلوبي (٣)، وأَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، قالا: أنا عَلي بن عمر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م والمسند: يؤمَّر.

<sup>(</sup>٢) هو ميناء بن أبي ميناء القرشي الزهري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل، وفي م، و« ز »: الدلوي.

الحافظ، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، نا أَحْمَد بن الحسَين بن عَبْد الملك، نا عبيس بن هشام، نا منصور بن يونس، عَن عَبْد المؤمن بن القاسم، عَن الحارث بن حَصِيرة، عَن القاسم بن جُنْدَب، عَن أنس بن مالك.

أن النبي ﷺ قال لعَلي: «إنّك لن تموت حتى تؤمّر وتملأ غيظاً وتوجد من بعدي صابراً(١)»[٩٠١٦].

قال عَلي بن عمر: هو عُبَيس بن هشام ـ بالباء ـ وهو من أهل الكوفة من شيوخ الشيعة، يحدث ابن الحِمّاني في الفضائل التي خرّجها بأحاديث من حديثه، فقال فيها: عَنْبَس بن هشام بالنون والباء، وإنّما هو عُبَيْس بالباء والياء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عمر بن الفضل بن أَحْمَد، أَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، أَنَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد اللّه بن خُرَشيد قوله، نا عمر بن الحسن بن عَلي الشيباني، أَنَا مُحَمَّد بن العرون بن عيسى (٢) البصري، نا عمرو بن الحصين، نا يَحْيَىٰ بن العلاء، حدَّثني الحسن بن عطية ـ يعني العوفي ـ عن أَبِه، عَن عِمْرَان بن حُصَين قال:

مرض عَلي على عهد النبي عَلَيْهُ، فعاده النبي عَلَيْهُ وعدناه معه، فقال: يا رَسُول الله ما أرى علياً إلا لما به، فقال: «والذي نفسي بيده لا يموت حتى يملأ غَيظاً ويوجد من بعدي صابراً»[٩٠١٧].

قال: ونا عمر بن الحسن، أنا أبُو يعلى مُحَمَّد بن شدّاد المَسْمَعي، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا ناصح بن عَبْد الله الملحمي، عَن عطاء بن السّائب، عَن أنس بن مالك قال:

مرض عَلي بن أبي طالب، فدخل عليه النبي عَلَيْ ، فتحوّلتُ عن مجلسي، فجلس النبي عَلَيْ ، فتحوّلتُ عن مجلسي، فجلس النبي عَلَيْ حيث كنت جالساً وذكر كلاماً وفقال رَسُول الله عَلَيْ: «إنّ هذا لا يموت حتى يُملاً غيظاً، ولن يموت إلاً مقتولاً»[٩٠١٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي بن عَبْد الواحد بن البَرّي (٣)، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن عَلى بن الفضل بن طاهر بن الفرات (٤).

<sup>(</sup>١) تقرأ في م: «صايراً» والمثبت يوافق « ز »، والمختصر، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/ ١٢٨.

وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح<sup>(۱)</sup> نصر بن القاسم بن الحسن المقدسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلى بن البَرِي ـ بدمشق ـ.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن سلامة بن يَحْيَىٰ الأَبَّار ـ إمام مسجد عرنية الحميّ ـ وَأَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المُسَلِّم الآدمي، قالا: أنا أَبُو الفضل بن الفرات، قالا: أنا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المُسَلِّم الآدمي، قالا: أنا أَبُو يعقوب إسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن عُشْمَان بن القاسم بن أَبي نصر، أنا أَبُو يعقوب إسْحَاق بن إبْرَاهيم بن هاشم الأذرعي، نا أَبُو زرعة عَبْد الرَّحمن بن عمرو، نا يَحْيَىٰ بن صالح، أنا إسْحَاق بن يَحْيَىٰ ، عَن الزهري، حدّثني عَبْد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره.

أن عَلى بن أبي طالب رضوان الله عليه خرج من عند رَسُول الله عليه في وجعه الذي توفي فيه فقال له الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رَسُول الله على قال: أصبح بحمد الله بارئا، قال: فأخذ بيده عباس بن عَبْد المطلب فقال: أرأيتك (٢) فإنك والله بعد ثلاث عبد العصا، إنّي لأرى رَسُول الله على سيتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رَسُول الله على نسأله فيمن هذا الأمر، فإنْ كان فينا علمنا ذلك، وإنْ كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فقال عَلى: إنّا والله لئن سألنا رَسُول الله على فمنعناها لا يعطيناها الناسُ بعده أبداً، والله لا أسألها رَسُول الله على أبداً.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو بكر البيهقي (٣)، أنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ في الفوائد، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا مُحَمَّد بن خالد بن خَلي (٤) الحِمْصي، نا بِشْر بن شعيب بن أَبي حمزة، عَن أَبيه، عَن الزهري، أخبرني عَبْد اللّه بن كعب بن مالك الأنصاري - وكان كعب أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - فأخبرني عَبْد اللّه بن كعب أن عَبْد اللّه بن عباس أخبره.

أن عَلَى بن أَبِي طالب خرج من عند رَسُول الله على في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رَسُول الله على فقال: أصبح بحمد الله بارئاً، قال: فأخذ بيده عباس بن عَبْد المطلب فقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، فإني لأرى

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أبو محمد الفتح» والتصويب عن م، و« ز »، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: «أريتك» وفي المختصر: أرأيتك.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، و « ز »، ودلائل البيهقي، وفي المطبوعة: علي.

<sup>(</sup>٥) أقحم بعدها بالأصل: «أن عبد الله بن كعب».

رَسُول الله ﷺ سوف يتوفاه الله من وجعه هذا، إني أعرف وجوه (١) بني عَبْد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رَسُول الله ﷺ فلنسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإنْ كان في غيرنا كلّمناه فأوصى بنا، قال عَلي: إنّا والله لئن سألناها رَسُول الله ﷺ فمنعناها، لا يعطيناها الناس بعده أبداً، وإنّى والله لا أسألها رَسُول الله ﷺ.

رواه البخاري في الصحيح عن إسْحَاق بن بشر بن شعيب (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر الحافظ (٣)، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن يَحْيَى بن عَبْد الجبار السكري \_ ببغداد \_ نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفار، نا أَحْمَد بن منصور الرمادي، نا عَبْد الرّزَاق، أَنا مَعْمَر، عَن الزهري، أخبرني ابن كعب (٤)، عَن ابن عبّاس قال:

خرج العبّاس وعلي من عند رَسُول الله على في مرضه الذي مات فيه، فلقيهما رجل، فقال: كيف أصبح رَسُول الله على يا أبا الحسَن؟ فقال: أصبح بارئاً، قال: فقال العبّاس لعَلي: أنتَ بعد ثلاثٍ عبد العصا. قال: ثم خلا به فقال: إنّه يخيّل إليّ أني (٥) أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، وإنّي خائف أن لا يقوم رَسُول الله على من وجعه هذا، فاذهب بنا إليه فلنسأله (٦) ، فإن كان هذا الأمر إلينا علمناه [وأن لا يكون إلينا أخبرناه أن يستوصي بنا، قال: فقال له علي: أرأيت إن جئناه فسألناه] (٧) فلم يعطناها؟ أترى الناس يعطوناها؟ والله لا أسألها إياه أبداً.

قال عبد الرزاق: فكان مَعْمَر يقول لنا: أيهما كان أصوب عندكم رأياً؟ فنقول: العبّاس، فيأبى (٨) ثم قال: لو أن علياً سأله عنها، فأعطاه إياها، فمنعه الناس كانوا قد كفروا.

قال عَبْد الرزاق: فحدّثتُ به ابن عيينة فقال: قال الشعبي: لو أن علياً سأله عنها كان خيراً له من ماله وولده.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أعرف في وجوه» والمثبت يوافق م ودلائل النبوة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ٦٤ كتاب المغازي، (٨٣) باب مرض النبي ووفاته، الحديث (٤٤٤٧) فتح الباري ٨/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) يعني عبد الله بن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «أن» والمثبت عن م، و« ز »، ودلائل البيهقي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «فاذهب بنا إليه فلنسأله» ليس في دلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، و« ز »، ودلائل النبوة للبيهقي باختلاف فيها عن النسختين ببعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٨) بدون إعجام بالأصل وم، وفي المطبوعة: "صاى" (كذا)، والمثبت عن دلائل البيهقي.

## آخر الجزء التاسع والتسعين بعد الأربعمائة من الفرع.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الخَلال، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر [بن] (١) المقرىء، نا أَبُو العبّاس بن قُتيبة، نا حَرْمَلة، نا ابن وَهْب، أخبرني ابن لَهيعة، عَن أَبِي الأسود، عَن عَرَمة، عَن ابن عبّاس قال:

لما نزل برَسُول الله ﷺ الموت لقي العبّاسُ علياً، فقال له: يا عَليّ إنّي والله قد أعرف في وجوه بني عَبْد المطلب الموتَ إذا نزل بهم، وقد رأيتُ الموتَ قد نزل برَسُول الله ﷺ فانطلق بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا فذلك الأمر الذي نريد، وإنْ سمّى غيرنا سألناه أن يوصيه بنا، فقال عَلي: لم أكن لأفعل أبداً، والله إن سُمّي غيرنا لم يعطناها العرب أبداً، قال: فقال له العبّاس: إنّك يا عَلي لم مما يعظم (٢) بالمنجرة (٣)، وكأنّي بك بعد ثلاث عبد العصاً.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أحْمَد بن معروف، أَنا الحارث بن أَبي أُسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (٤)، نا مُحَمَّد بن عمر، نا عمر بن عقبة الليثي، عَن شعبة (٥) مولى ابن عباس، عَن ابن عبّاس قال:

أرسل العبّاس بن عَبْد المطلب إلى بني عَبْد المطلب فجمعهم عنده، قال: كان عليّ عنده بمنزلة لم يكن أحدٌ بها، فقال العبّاس: يا ابن أخي إنّي قد رأيتُ رأياً لم أحب أن أقطع فيه شيئاً حتى أستشيرك، فقال عَلى: وما هو؟ قال: ندخل على النبي عنه فنسأله إلى من هذا الأمر من بعده، فإن كان فينا لم نسلمُه والله ما بقي منا في الأرض طارف، وإنْ كان في غيرنا لم نطلبها بعد أبداً، فقال عَلى: يا عمّ هل هذا الأمر إلاَّ إليك؟ وهل من أحدِ ينازعكم في هذا الأمر؟ قال: فتفرّقوا ولم يدخلوا على النبي عنه .

كتب إليَّ أَبُو صادق مرشد بن يَحْيَىٰ بن القاسم، وأبو<sup>(١)</sup> عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم، قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م: «لم لما يعظم» وفي « ز »: إنك يا علي إنما تعظم.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «بالعجرة» وفي المختصر: إنك يا علي إنما تعظم بالهجرة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الطبقات الكبرى ٢٤٦/٢ تحت عنوان: ذكر ما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب في مرض رسول الله علي .

<sup>(</sup>٥) هو شعبة بن دينار القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «وابن» تصحيف، والمثبت عن م، و« ز ».

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن بنِ إِبْرَاهِيم، أَنا سهل بن بشر، أَنا عَلَي بن منير بن أَحْمَد، قالا: أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الذهلي، نا أَبُو أَحْمَد بن عبدوس، نا بكر بن خلف، وأحْمَد بن الدورقي (١)، قالا: نا عُثْمَان بن اليمان (٢)، نا أَبُو بكر بن أَبِي عون أنه سمع عَبْد الله بن عيسى بن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي ليلى عن أَبيه عن جده به أو عن جده و قال: سمعت عَلي بن أَبِي طالب يقول:

لقيني العبّاس فقال: يا عَليّ انطلق بنا إلى النبي ﷺ، فإنْ كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس، فدخلنا عليه وهو مغمى عليه فرفع رأسه فقال: «لعن الله اليهودَ، اتّخذوا قبورَ الأنبياء مساجد»، ثم قال وفي حديث ابن الطّفّال: ثم قالها الثالثة (٣) وفي حديث ابن الطّفّال: ثم قالها الثالثة (عما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء، قال: فسمعتُ علياً يقول: يا ليتني أطعت عباساً، يا ليتني أطعت عباساً.

وهذا لفظ بكر .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الرازي، نا أَبي رحمه الله، نا أيوب بن سُلَيْمَان الرازي، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيد، نا مُحَمَّد بن الحسَين البُرْجُلاني، نا يزيد بن هارون، أَنا الجُريري، عَن عَبْد الله بن شقيق، عَن الأقرع مؤذن عمر.

أن عمر مرّ على الأسقف فقال: هل تجدون (٤) في شيء من كتبكم؟ قال: ونجد صفتكم وأعمالكم ولا نجد أسماءكم، قال: كيف تجدوني؟ قالوا (٥): قرن من حديد، وماذا؟ قال: أمين (٧) شديد، قال عمر: الله أكبر، والحمد لله، قال: والذي بعدي؟ قال: رجل صالح، يؤثر أقرباءه، فقال عمر: يرحم الله ابن عفّان، قال: فوالذي من بعده؟ فقال: مهلاً يا أمير المؤمنين، إنّه رجل صالح، ولكنّ إمارته تكون في هراقة من الدماء، والسيف (٨) مسلول.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۷/٤. (۲) ترجمته في تهذيب التهذيب ۷/٠٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و« ز »، والمطبوعة، والمختصر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم والمختصر، وفي المطبوعة: تجدونا.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و« ز »، والمختصر، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) «من» استدرکت علی هامش م.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم والمطبوعة، وفي المختصر: أمير.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصول والمختصر والمطبوعة.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسين (١) البيهقي (٢)، أَنا أَبُو عَبْد الله السّنّي - بمرو - نا أَبُو الموجه، نا عَبْد الله السّنّي - بمرو - نا أَبُو الموجه، نا عبدان، عَن أَبِي حمزة، عَن إسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن عامر الشعبي قال:

قال العبّاس لعَلي بن أبي طالب حين مرض النبي عَلَيْ: إنّي أكاد أعرف في وجه رَسُول الله عَلَيْ الموت، فانطلق بنا إليه لنسأله من يستخلف؟ فإنْ استخلف<sup>(٣)</sup> منا فذاك، وإلا أوصى بنا، قال: فقال عَلي للعبّاس كلمة فيها خفاء (٤)، فلما قُبض النبي عَلَيْ قال العبّاس لعَلى: ابسط يدك فلنبايعك، قال: فقبض يده.

فقال عامر: لو أن علياً أطاع العباس في أحد الرأيين كان خيراً من حُمُر النعم.

قال عامر: لو أن العباس شهد بدراً ما فَضله أحدٌ من الناس رأياً ولا عقلاً.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَخْمَد بن عُبَيد بن بيري - إجازة -.

قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد - إجازة - أنا أَحْمَد بن عُبَيد.

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا خلف بن الوليد، نا إسرائيل، عَن أبي إسْحَاق عن عمرو بن ميمون قال:

شهدت عمر بن الخطاب يوم طعن قال: ادعوا لي علياً وعُثْمَان، وطلحة، والزبير، وابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، فلم يكلّم أحداً منهم غير عَلي وعُثْمَان فقال: يا عَلي لعلّ هؤلاء القوم يعرفون لك حقك، وقرابتك من رَسُول الله عَلَيْ وصهرك، وما آتاك الله من الفقه والعلم، فإنْ وُليّت هذا الأمر فاتّق الله فيه، ثم دعا عُثْمَان فقال: يا عُثْمَان لعلّ هؤلاء (٥) القوم أن يعرفوا لك صهرك من رَسُول الله على وسنك (١) وشرفك، فإنْ وُليت هذا الأمر فاتّق الله فيه، ثم قال: ادعوا لي صُهيباً، فدعي له، فقال: صَلّ بالناس ثلاثاً، وليحل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا رقبته.

<sup>(</sup>١) الأصل: الحسن، تصحيف، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٢٥ طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوة: فإن يستخلف منا فذاك.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و ( ز » والمطبوعة والمختصر، وفي دلائل النبوة: فيها جفاء.

<sup>(</sup>٥) الأصل: هذا، والمثبت عن م والمختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) الأصل: وسبط، والمثبت عن م والمختصر والمطبوعة.

فلما خرجوا من عنده قال: إنْ يولوها الأُجَيْلح يسلك بهم الطريق. فقال له ابنه ابن عمر: فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أكره أن أتحمّلها حياً وميتاً (١).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم، ثم أَخبرنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن، أَنا سهل بن بشر، قالا: أنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحسَين بن مُحَمَّد بن الطّفّال، أَنا القاضي أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه، نا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عبدوس بن كامل، نا مُحَمَّد بن الصّبّاح الجُرْجاني (٢)، نا عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدَّرَاوردي عن عمر مولى غُفْرة، عَن مُحَمَّد بن كعب القُرَظي، عَن ابن عمر قال:

قال عمر لأصحاب الشورى: لله درّهم إنْ ولوها، الأصلع كيف يحملهم على الحق وإن حملا (٣) على عنقه بالسيف، قال: فقلت: أتعلم ذلك منه ولا تولّه؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرٌ مني، وإنْ أترك فقد ترك من هو خير منى عَلَيْمَ.

أَخْبَرُنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه: أَحْمَد، ويَحْيَىٰ ابنا الحسَن بن البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَحْمَد بن عُبَيد بن الفضل - إجازة - أنا مُحَمَّد بن الحسَين الزَّعْفَراني، نا ابن أَبِي خَيْثَمة، نا مُحَمَّد بن بُكير الحَضْرَمي، نا ضِمَام بن إسْمَاعيل قال: سمعت العلاء بن كثير وغيره من أهل المدينة ممن كان يلي الاسكندرية عن أسلم مولى عمر بن الخطاب حين وقف ولم يولِّ أحداً - يعني - قال: ألا تصنع كما صنع أبُو بكرٍ؟ قال: ويحك لوليت (٤) أنا غلاماً وكان معك غلمان أتراب نشأتم حتى بلغتم رجالاً، أليس كان يعرف بعضكم بعضاً؟ قال: بلى، قال: فإني والله وهؤلاء نشأنا جميعاً، فلا أعرف مكان أحدٍ أخصّه بهذا الأمر، ولكني جاعلها بين نفرٍ رأيت رَسُول الله عليه عجهم.

أنْبَأْنا أَبُو طالب بن يوسف، أَنا إِبْرَاهيم بن عمر الفقيه.

وحدّثني أبُو المعمر الأنصاري، أَنا أبُو الحسّين بن الطَّيُّوري، أَنا عَلي بن عمر الزاهد، وإبْرَاهيم بن عمر.

قالا: أنا مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَبُو مُحَمَّد السكري قال: قال أَبُو مُحَمَّد بن قُتَيبة.

في حديث عَبْد الرَّحمن بن عوف أنه كان في كلامه أصحاب (٥) الشورى: يا هؤلاء إنّ

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣/ ٦٤ هامش الإصابة، وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>Y) كذا بالأصل، وفي م و« ز »: الجرجراني. (٣) كذا بالأصل وم و« ز » والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: لو كنت.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المختصر: لأصحاب الشورى.

عندي رأياً، وإنّ لكم نظراً، إنّ حابياً خير من زاهق، وإن جرعة شروب أنفع من عذب موب، وإن الحيلة بالمنطق<sup>(۱)</sup> أبلغ من السيوف في الكلم، فلا تطيعوا الأعداء وإن قربوا، ولا تفلّوا المدي بالاختلاف بينكم، ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا ثأركم، وتولتوا أعمالكم، لكلّ أجل كتاب، ولكلّ بيتٍ إمام، لأمره يقومون، وبنهيه يرعُونَ، قلّدوا أمركم رحب الذراع فيما تزل، مأمون الغيب على ما استكن، يقترع منكم وكلكم منتهى، ومرتضى منكم وكلكم رضا.

فتكلم على فقال: الحمد لله الذي اتّخذ مُحَمَّداً منا نبياً وابتعثه إلينا رسولاً، فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة أمان لأهل الأرض، ونجاة لمن طلب، لنا حق إن نُعطه (٢) نأخذه، وإن نُمنَعُه نركب أعجاز الإبل، وإنْ طال السُّرَى (٣)؛ لو عهد إلينا رَسُول الله عليه عهداً لجالدنا عليه حتى نموت أو قال لنا قولاً لانفدنا قوله على زغمنا لن يسرع أحدٌ قبلي إلى صلة (٤) رحم ودعوة حق والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين، وجهد النصح، استغفر الله لي ولكم.

يرويه يعقوب بن محمد، عن أبي عمر الزهري، عن مسلم بن نشيط عن عطاء، بن أبي رباح، عن ابن عباس.

قوله: إن حابياً خير من زاهق. الحابي من السهام هو الذي يزحف إلى الهدف يقال: «حبا يحبو [حبوا السهم» وقع دون الغرض] (٥). فإن أصاب الهدف (٦) فهو خاسق وخازق ومقرطس، فإن جاوز الهدف ووقع خلفه فهو زاهق، يقال: زهق السهم: إذا تقدم. وزهقت الفرس وانزهقت بين يدي الجمل وأزهقتها: قدمتها. والزهق: التقدم، قال رؤبة:

يكاد أيديهن تهوي في الزهق.

وأراد عبد الرحمان: إن الحابي من السهام وإنْ كان ضعيفاً فقد أصاب الهدف؛ فهو خيرٌ من الزاهق الذي قد جاوزه لشدة مره وقوته (٧) ولم يصبه. وضَرَبَ السهمين مثلاً لواليين:

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: بالمنطلع، والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

رًا) الأصل وم: «إن يعطيه» تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) هذا مثل لركوبه الذل والمشقة وصبره عليه وإن تطاول ذلك، قاله الزمخشري في الفائق في تفسيره قول علي رضي
 الله عنه يوم الشورى: مادة عجز ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «أصله» والمثبت عن م، والمختصر، والمطبوعة.

٥) الزيادة بين معقوفتين زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم و« ز »: فإن أصاب الوقعة، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) بدون إعجام بالأصل وم، والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

أحدهما ينال(١) الحق أو بعضه وهو ضعيف، والآخر يجوز(٢) الحق ويبعد منه وهو قوي.

وقوله: «وإن جرعة شروب أنفع من عذب موب» والشروب من الماء هو الملح (٣) الذي يشربه الناس إلا عند الضرورة. والموبى (٤): الضارّ المدخل في الوباء ـ وهو المرض ـ والحرف مهموز فترك همزته لتقابل به الحرف الذي قبله، وهذا أيضاً مثل ضربه لرجلين: أحدهما أرفع وأضر، والآخر أدون وأنفع.

وقوله: «فإنّ الحيلة بالمنطق أبلغ من السيوف في الكلم» يريد أن القليل من القول مع التلطف فيه؛ أبلغ من الهذر وكثرة الكلام بغير رفق ولا تلطف، والسيوب ما سُيِّب وخُلّي [أن] يساب أي يذهب، ومنه سُمّى الرجل السائب.

وقوله: «لا تفلُّوا المَدى بالاختلاف بينكم» أي لا تفلُّوا حدَّكم بالاختلاف وَضَرَبَ المدى مثلاً وهي جمع مدية. والفلول: تكسّر يُصيب حدّها.

وقوله: ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا ثاركم» أي توجدوه الوتر في أنفسكم، يقال: وترت فلاناً إذا أصبته بوتر. وأوترته: أوجدته ذلك [أي أظفرته به] (٥)، والثار: العدو لأنه موضع الثار. وقوله: «تولتوا أعمالكم» أي تنقصوها يريد إنّه كانت لهم مع رسول الله علم أعمال في الجهاد، فإذا هم تركوه واختلفوا نقصوها، وفيه لغتان يقال: لاته يليته ليتاً: إذا نقصه، وبهذه اللغة [ورد] قول الله: ﴿ لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ (١). وكان من دعاء أم هاشم السلولية: «الحمد لله الذي لا يلات ولا يعات، ولا تشتبه عليه الأصوات». واللغة الأخرى: «ألات يُليت وبهذه اللغة [ورد] قول الله: ﴿ وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ (٧). والحرف في الحديث «تولتوا» كأنه من أولت يولت. أو آلت يؤلت ـ إن كان مهموزاً ـ ولم أسمع بهذه اللغة إلا في هذا الحديث وقوله: «فبنهيه يرعون أي يكفّون»، يقال: ورعت فلانا عن كذا فتورع وورع إذا كانت كففته فكفّ، ومنه الورع في الدين. وقوله: «قلدوا أمركم رحب الذراع فيما ينزل» (٨) أي واسع الذراع عند الشدائد؛ يجود ويعطي ويسط يديه بالعطاء

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل وم: يبال، والمثبت عن المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل وم: «بحور» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، والمختصر، وفي المطبوعة: المالح.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: أو الموبي، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ١٤

<sup>(</sup>٧) سورة الطور، الآية: ٢١. (٨) غير واضحة بالأصل، وفي م والمختصر: نزل.

ويفتح به باعه. «مأمون الغيب على ما استكن» يريد: قلدوه رجلاً تأمنون غيبه فيما خفي عليكم فلا يخونكم ولا ببغيكم الغوائل. «يقترع منكم» أي يختار، يقال: فلان قريع [قومه، أي المختار منهم] (١) وقد اقترعت من الإبل فحلاً» أي أخترته وقول علي: «لنا حق إن نُعطه أي المختار منهم] (٢) نركب أعجاز الأبل وإن طال السرى» يريد إنه إن منعه ركب مركب الضيم والذُّلَ على مانعه وإن تطاول ذلك به، وأصل هذا أن راكب البعير إذا ركبه بغير رحل ولا وطاء ركب عجزه ولم يركب ظهره من أجل السنام، وذلك مركب صعب يشق على راكبه لا سيما إذا تطاول به الركوب على تلك الحال وهو يسري - أو يسير ليلاً - فإذا ركبه بالوطاء والرحل؛ ركب الظهر، وذلك مركب يطمأن به ولا يشق عليه. وقد يجوز أن يكون أراد بركوب أعجاز الإبل أن يكون ردفاً تابعاً، وأنه يصبر على ذلك وإن تطاول به.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بُنْدَار، أنا أبو الحسن العتيقي، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا بن شيبان، نا يعقوب بن معبد، حدثني مُئنّى أبو عبد الله، عن سفيان الثوري، عن أبى إسحاق السبيعي:

عن عاصم بن ضَمْرَة، وهُبَيرة. وعن العلاء بن صالح، عن المِنْهَال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي. وعن عمرو<sup>(٣)</sup> بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب يوم الشورى:

والله لأحتجنّ عليهم بما لا يستطيع قرشيّهم، ولا عزبيهم، ولا عجميهم ردّه، ولا يقول خلافه. ثم قال لعثمان بن عفان ولعبد الرحمن بن عوف $^{(1)}$ ، والزبير، ولطلحة $^{(0)}$ ، وسعد، وهم أصحاب الشورى وكلهم من قريش وقد كان قدم طلحة:

أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أفيكم أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم بالله هل فيكم أحد صَلّى لله قبلي وصَلّى القبلتين. قالوا: اللهم لا.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل، واستدركت العبارة عن م، وكلمة «المختار» مكانها في م كلمة غير واضحة وقد تقرأ: «أمثل» واللفظة أخذت عن المختصر والمطبوعة. وبعد كلمة منهم بياض في م، ثم وقد اقترعت...

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض بالأصل، والمستدرك: «نأخذه وإن» عن م، «ونمنعه» أخذناها عن المختصر والمطبوعة، ومكانها في م: بياض.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز » والمطبوعة، وهو عامر بن واثلة، أبو الطفيل الليثي، ويقال اسمه عمرو، والأول أصح ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٣٧٨.

<sup>)</sup> في المطبوعة: وعبد الرحمن. (٥) في المطبوعة: وطلحة.

قال: أنشدكم بالله أفيكم أحد أخو رسول الله ﷺ غيري؟ إذ آخى بين المؤمنين، فآخى بيني وبين نفسه وجعلني منه بمنزلة هارون من موسى إلاً أني لست بنبيّ. قالوا: لا.

قال: أنشدكم بالله أفيكم مطهر غيري إذ سدّ رسول الله على أبوابكم وفتح بابي وكنت معه في مساكنه ومسجده؟ فقام إليه عمّه فقال: يا رسول الله غلقت أبوابنا وفتحت باب علي؟ قال: نعم الله(١) أمر بفتح بابه وسدّ أبوابكم!!! قالوا: اللّهمّ لا.

قال: نشدتكم [بالله] (٢) أفيكم أحد أحب إلى الله وإلى رسوله مني؟ إذ دفع الراية إلي (٣) يوم خيبر فقال: [لأعطين الراية] (٤) إلى من يحبّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويوم الطائر إذ يقول: [اللهم] (٥) ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي. فجئت فقال: اللهم وإلى رسولك، اللهم وإلى رسولك. غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحد قدم بين يدي نجواه صدقة غيري حتى [رفع الله ذلك الحكم؟]  $^{(7)}$  قالوا: اللهم  $^{(7)}$ 

قال<sup>(۷)</sup>: نشدتكم بالله أفيكم من قتل مشركي قريش والعرب في الله وفي رسوله غيري؟ قالوا: اللّهم لا<sup>(۷)</sup>.

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحد دعا رسول الله ﷺ له في العلم وأن يكون أذنه الواعية مثل ما دعا لي؟ قالوا: اللّهم لا.

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله على في الرحم، ومن جعله رسول الله على نفسه، وأبناه أبناءه، ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال نشدتكم بالله أفيكم أحد كان يأخذ الخمس مع النبي على قبل أن يؤمن أحد من حوابته غيري وغير فاطمة؟ قالوا: اللهم لا.

قال: نشدتكم (٨) باللَّه أفيكم اليوم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في م. (١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) «إلي» سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) الزيادة منا، راجع ما تقدم بشأن هذا الحديث في الروايات السابقة .

<sup>(</sup>٥) زيادة منا، تقدمت رواية هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، ووضعت إشارة تحويل إلى الهامش ولم يكتب عليه شيء، وفي م هنا بياض، استدركت الكلمات عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) ما بين الرقمين سقط من م. (٨) في م: أنشدتكم.

سيدة نساء عالمها؟ قالوا: اللهم لا.

قال: نشدتكم (١) بالله هل فيكم أحد له ابنان مثل ابني (٢) الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة ما خلا النبيين غيري؟ قالوا: اللهم لا .

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحدُ له أخ كأخي جعفر الطيار في الجنة، المزين بالجناحين مع الملائكة غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحد له عمّ (٣) مثل عمّي أسد الله وأسد رسوله (٤) سيّد الشهداء حمزة غيرى؟ قالوا: اللهم لا:

قال: نشدتكم بالله [أفيكم] (٥) أحد ولي غمض رسول الله ﷺ مع الملائكة غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال<sup>(٦)</sup>: نشدتكم بالله أفيكم أحد ولي غسل النبي ﷺ مع الملائكة يقلبونه لي كيف أشاء غيري؟ قالوا: اللهم لا<sup>(٦)</sup>.

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحدٌ كان آخر عهده برسول الله ﷺ حتى وضعه (٧٠ في حفرته غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: نشدتكم بالله أفيكم أحد قضى عن رسول الله ﷺ بعده (^) ديونه ومواعيده غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: وقد قال الله عز وجل: ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين﴾ (٩).

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو بكر محمد بن المظفر، أنا أبو الحسن العتيقي، أنا يوسف بن أحمد، أنا أبو جعفر العُقيلي (١٠)، أنبأنا محمد بن أحمد الوراميني (١١) نا يحيى بن المغيرة الرازي، نا زافر، عن رجل عن الحرث بن محمد، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة

<sup>(</sup>١) في م: أنشدتكم.

<sup>(</sup>۲) في م: ابنتي، تصحيف.(۳) «عم» ليست في م و « ز ».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و« ز »، وفي المطبوعة: وأسد رسوله.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م. (٦) ما بين الرقمين سقط من م.

 <sup>(</sup>٧) في « ز » : حتى وضعه إلى هنا سقط من م .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>١٠) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢١١ في ترجمة الحارث بن محمد.

<sup>(</sup>١١) رسمها بالأصل: الوارسي، وفي م: الوارمي، والمثبت عن الضعفاء الكبير.

الكناني، قال أبو الطفيل: كنت [واقفاً] (١) على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم ـ فسمعت علياً يقول:

بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق  $^{(7)}$  منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق  $^{(7)}$  منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان؟ إذا أسمع وأطيع!!! وإن عمر جعلني [في]  $^{(7)}$  خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح ولا يعرفونه لي كلنا فيه شرع سواء، وأيم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك [أن]  $^{(2)}$  يرد خصلة منها لفعلت.

ثم قال:

نشدتكم (٥) بالله أيها النفر جميعاً أفيكم أحدٌ آخى رسول الله ﷺ غيري؟ قالوا: اللهم لا.

ثم قال: نشدتكم بالله أيها النفر جميعاً أفيكم أحدٌ له عمّ مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء؟ قالوا: اللهم لا.

فقال: أفيكم أحدٌ له أخ مثل أخي جعفر ذو الجناحين الموشّى (٦) بالجوهر يطير بهما في الجنّة حيث يشاء. قالوا: اللّهم لا.

قال: أفيكم أحد له مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة؟ قالوا: اللَّهمّ لا.

قال: أفيكم أحدٌ له مثل زوجي (٧) فاطمة بنت رسول الله ﷺ؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال: أفيكم أحد كان أقتل لمشركي قريش عند كل شديدة تنزل برسول الله مني؟ قالوا: اللهم لا.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصول والضعفاء الكبير. (٢) في المطبوعة: وأحق به منه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الضعفاء الكبير، وم.

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح، وفي الضعفاء الكبير: ولا المشرك رد خطاه منها لفعلت.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: أنشدتكم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: المرشى، والمثبت عن م، و« ز »، والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل: «زوجى» وفي الضعفاء الكبير: زوجتي.

قال: أفيكم أحد كان أعظم غناء (١) عن رسول الله ﷺ حين اضطجعت على فراشه ووقيته بنفسي، وبذلت له مهجة دمي؟ قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة؟ قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر، وسهم في الغائب $(\Upsilon)$ ؟ قالوا: اللهم  $(\Upsilon)$ 

قال: أكان [فيكم] أحدٌ مطهرٌ في كتاب الله غيري؟ حين سدّ النبي عَلَيْهُ أبواب المهاجرين وفتح بابي، فقام إليه عمّاه: حمزة والعباس فقالا: يا رسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: ما أنا فتحت بابه ولا سددتُ أبوابكم بل الله فتح بابه وسدّ أبوابكم؟!!! قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد تمّم الله نوره من السماء غيري؟ حين قال: ﴿وآت ذا القربي حقه﴾ (٣) قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد ناجاه رسول الله على ثنتي عشرة مرة غيري؟ حين قال [الله]: ﴿يا أَيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة (٤) قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد تولى غمض رسول الله ﷺ غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال<sup>(٥)</sup>: أفيكم أحد آخر عهد<sup>(٦)</sup> برَسُول الله ﷺ حتى وضعه في حفرته غيري؟ قالوا: اللهم لا<sup>(٥)</sup>.

قال أبو جعفر العقيلي: هكذا حدثنا محمد بن أحمد، عن يحيى بن المغيرة، عن زافر، عن رجل، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل [عامر بن واثلة] فيه رجلان (٧) مجهولان: رجل لم (٨) يسمه زافر، و[الثاني] الحارث بن محمد.

[قال:]<sup>(٩)</sup> وحدثني جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن حميد الرازي، نا زافر، نا الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن علي [قال]: فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) في الضعفاء الكبير: شيئاً.

 <sup>(</sup>٢) في الضعفاء الكبير: وسهم في الغائب غيري؟.
 (٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية: ١٢. (٥) ما بين الرقمين ليس في م.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: آخر عهد» وفي « ز »: «آخر عهده» وفي الضعفاء الكبير: «أخذ عهده» وفي المطبوعة: آخر عهداً.

<sup>(</sup>٧) في الضعفاء الكبير: رجلين مجهولين. (٨) الضعفاء الكبير: رجل لين لم يسمه زافر.

<sup>(</sup>٩) زيادة لازمة، والكلام التالي، تتمة كلام العقيلي، انظر الضعفاء الكبير ٢/ ٢١٢.

وقال أبو جعفر [العقيلي]: وهذا [من] عمل ابن حُمَيد. أسقط الرجل [و] أراد أن يجود الحديث، والصواب: ما قاله يحيى بن المغيرة - ويحيى بن المغيرة ثقة - وهذا الحديث لا أصل له عن على.

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه موضوع وهو قوله: «وصلّى القبلتين». وكل أصحاب الشورى قد صلّى القبلتين وقوله: «أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة» وقد كان لعثمان مثل ماله من هذه الفضيلة وزيادة.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن حمزة، أنا أبو بكر الخطيب.

ح وأَخْبَرَنا أبو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البيهقي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، قالوا: أنا أبو الحسين محمد بن الحسين، أنا عبد الله بن جعفر، نَا يعقوب، نَا الحَجَاج ابن أبي متبع، نَا جدي:

عن الزهري، قال: لمّا قتل عثمان برز علي بن أبي طالب بالناس، فدعاهم إلى البيعة، فبايعه الناس ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره.

انتهى حديث الفراوي، وزادا: ونا يعقوب (١)، أنا الحجاج ـ 'يعني ابن المنهال ـ نا حمّاد:

عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جدّه علقمة بن وقاص، قال: اجتمعنا في دار مخرمة للبيعة بعد ما قتل عثمان، فقال أبو جهم ابن حُذَيفة: أما من بايعنا منكم لا يحول بين قصاص. فقال عمار: أمّا دم عثمان فلا. فقال (٢): يا ابن سنية أتقص من جلدات جلدتهنّ ولا تقص من دم عثمان؟! قال: فتفرقوا يومئذ عن غير بيعة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن أحمد المالكي، وأبو محمد هبة الله بن أحمد المزكي، قالا: نا ـ وأبو منصور بن زُريق، أنا ـ أبو بكر الخطيب (٣) أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرىء، أنا على بن أحمد بن أبى قيس الرفا.

وأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا محمد بن محمد بن عبد العزيز، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا عمر بن الحسن بن علي، قالا: نا أبو بكر بن أبي الدنيا:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و « ز »، وفي المطبوعة: وزاد: وأنبأنا يعقوب.

<sup>(</sup>٢) في م و « ز »: قال: يا بن سمية.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ١٣٥ في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

نا عباس بن هشام ـ وقال ابن السمرقندي: أخبرني العباس بن هشام ـ عن أبيه، قال: بويع على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بالمدينة، يوم الجمعة حين قتل عثمان، لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة، فاستقبل المحرم سنة ستّ وثلاثين.

[و] قال غير عباس: وكانت بيعته في دار عمرو بن محصن الأنصاري ثم أحد بني عمرو بن مبذول (١) يوم الجمعة، ثم بويع بيعة العامة من الغد، يوم السبت في مسجد رسول الله على وزاد المزكي وابن السمرقندي: ويكنى أبا الحسن.

أَخْبَرَنا أبو الأعرّ قراتكين بن الأسعد، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الحسن بن لؤلؤ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن (٢) بن شهريار، قال:

قال أبو حفص الفَلاس: وبايع الناس لعلي بن أبي طالب سنة خمس وثلاثين، وكان الذي عقد له عمار بن ياسر، وسهل بن حُنَيف (٣) ولم يبايع خمسة له منهم: مُحَمَّد بن مَسْلَمة، وسعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، وكانت الحرب بينه وبين معاوية خمس سنين وثلاثة أشهر وثنتي عشرة ليلة.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السيرافي، أَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٤) قال:

سنة ست وثلاثين فيها بويع عَلي بن أبي طالب بن عَبْد المطلب وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قصي بن كلاب.

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء - شفاها - أنا منصور بن الحسين، وأحمد بن محمود، قالا: أنا أبُو بكر بن المقرىء، نا منصور بن أحمد بن موسى الطوسي - بالبصرة - نا مُحَمَّد بن جعفر الصيرفي، نا أبُو توبة مؤدب الواثق، قال: سمعت إبْرَاهيم بن رباح يقول:

تستحق الخلافة بخمسة أشياء: بالقرب من رَسُول الله على السبق الله الإسلام، والنهاء والنقه في الدنيا، والفقه في الدين، والنكاية في العدو، فلم يُرَ هذه الخمسة الأشياء إلا في على.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و « ز »: مندول، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي م: الحسين.

<sup>(</sup>٣) رسمها مضطرب وصورتها بالأصل: حنيذ، وفي م: جنيف.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٨٠.

حدثنا أبو عَبْد الله بن البنّا<sup>(۱)</sup>، أَنا يوسف بن مُحَمَّد الهَمْدَاني المهرواني، أَنا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن مهدي، أَنا أبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نا جدي يعقوب، نا موسى بن داود، عَن نافع بن عمر، عن (۲) عمرو بن دينار قال:

كلم أهلُ المدينة ابنَ عبّاس أن يحجّ بهم وعُثْمَان محصور، فدخل عليه فاستأذنه، فقال: حجّ بهم، فحجّ بهم ثم رجع وقد أصيب عُثْمَان فقال لعَلي: إنْ قمتَ الآن بهذا الأمر ألزمك الناسُ دم عثمان إلى يوم القيامة.

أخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن الحسن بن عمرو الفنديني (٣)، قالا: أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن حامد الشاشي الفقيه، نا منصور بن نصر بن عَبْد الرحيم، نا الهيثم بن كُليب، نا أَبُو بكر بن أَبِي خَيْثَمة، نا ابن الأصبهاني - وهو مُحَمَّد بن اسعيد - نا شريك، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق، عَن عمر بن عَلي بن الحسَين، عَن عَلى بن الحسَين، عَن على بن الحسَين قال:

قال مروان بن الحكم: ما كان في القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم ـ يعني علياً عن عُثْمَان ـ قال: قلت: فما لكم تسبّونه على المنبر؟ قال: لا يستقيم الأمر إلاَّ بذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا أَبُو بكر الخرائطي، نا عمر بن شَبّة (٤)، نا أَبُو عاصم النبيل، عَن سفيان، عَن الأسود بن قيس، عَن سعيد بن عمرو، عَن أَبِيه قال:

خطبنا عَلي بن أبي طالب فقال: إنّ رَسُول الله عَلَي لم يعهد إلينا في الإمارة شيئاً، ولكنه رأي رأيناه، فاستُخْلِفَ أبُو بكر فقام واستقام، ثم استُخْلِفَ عمر فقام واستقام، ثم ضرب الدين بجرانه، وإن أقواماً طلبوا الدنيا فمن شاء الله منهم أن يعذّب عُذّب، ومن شاء أن يرحم رحم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، أَنا الحسَن بن عَلي. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن مُحَمَّد، أَنا الحسَن بن عَلَي التميمي.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أخبرتنا أم عبد الله بن البناء» والمثبت عن م، و« ز ».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «عن نافع عن ابن عمرو بن دينار» والمثبت عن م و« ز ».

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «العمدى» وفي م: «العبدسي» والمثبت عن « ز »، ومشيخة ابن عساكر ١٨٨/ أ.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: عمر بن شيبة، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٨٩.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل (١١)، حدّثني أبي، نا عَبْد الرَزّاق، أَنا مَعْمَر، عَن عَلى بن زيد، عَن الحسَن، عَن قيس بن عُبَاد قال:

كنا مع عَلي فكان إذا شهد مشهداً أو أشرف على أكمة أو هبط وادياً قال: سبحان الله ، صدق الله ورسوله، فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله: صدق الله ورسوله، قال: فانطلقنا إليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين رأيناك إذا شهدت مشهداً أو هبطت وادياً، أو أشرفت على أكمة قلت: صدق الله ورسوله، فهل (٢) عهد إليك رَسُول الله على شيئاً في ذلك؟ قال: فأعرض عنا وألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال: والله ما عهد إلي رَسُول الله على عهدا إلا شيئاً عهده إلى الناس، ولكن الناس وقفوا على عُثْمَان فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفعلاً مني، ثم إنّي رأيت (٣) أنّي أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا الحاكم أَبُو أَخْمَد الحافظ، أَنا الحسَين بن مُحَمَّد بن صالح الصَّيْمَري، نا إِبْرَاهيم بن يوسف ـ يعني الصيرفي ـ نا أَبِي عن أُمّي الصيرفي أَنّى الصيرفي عن يَحْيَىٰ بن عروة المُرَادي قال:

سمعت عَلى بن أبي طالب قال: قُبض رَسُول الله عَلَيْ وأنا أرى أنّي أحق الناس بهذا الأمر، فاجتمع الناس على أبي بكر، فسمعتُ وأطعتُ، ثم إنّ أبا بكر حضر فكنت أرى أن لا يعدلها عني، فوليَ عمر، فسمعتُ وأطعتُ، ثم إنّ عمر أصيب فظننت أنه لا يعدلها عني، فجعلها في ستة أنا أحدهم، فولاها عُثْمَان، فسمعتُ وأطعتُ، ثم إنّ عُثْمَان قُتل فجاؤوني فبايعوني طائعين غير مكرهين، فوالله ما وجدتُ إلاَّ السيف أو الكفر بما أُنزل(٢) على مُحَمَّد عَلَيْهِ.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن المظفر، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان ـ من أصل كتابه ـ نا عَبْد الله بن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۳۰۰/۱ رقم ۱۲۰٦ طبعة دار الفكر ـ بيروت. وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: قيل، تصحيف، والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: رأيتهم، والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٤) هو أمي بن ربيعة المرادي الصيرفي، أبو عبد الرحمن، ترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) الأصل: على، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ( ز ،، وفي المطبوعة: أنزل الله على محمد ﷺ.

خالد بن يزيد اللؤلؤي، نا الحسن بن عمرو، نا شعبة والحفري، عَن الجُرَيري، عَن أبي نَضْرة قال:

أَنْبَانا أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحداد، وأخبرني أَبُو المعالي عَبْد اللّه بن أَحْمَد المَرْوَزي عنه، أَنا أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن جعفر بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن يونس بن المُسَيّب، نا يَعْلَى بن عُبَيد الطَّنَافسي، نا سالم الأنعمى، عَن الحسَن قال:

لما قدم عليّ البصرة في أثر طلحة والزبير يريد قتالهما دخل عليه عَبْد الله بن الكوّا، وقيس بن عُبَاد فقالا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن مسيرك هذا أوصية أوصاك بها رَسُول الله عَلَىٰ؟ أو عهد عهده إليك؟ أم رأي رأيته لما تفرقت الأمة واختلفت كلمتها؟ قال: اللّهم لا، فلو عهد إليّ رَسُول الله عَلَىٰ شيئاً لقمت به، وما مات رَسُول الله عَلَىٰ موتَ فجأة، ولا قُتل قتلاً، ولقد مكث في مرضه كلّ ذلك يجيئه المؤذن فيؤذنه بالصّلاة، فكلّ ذلك يأمر أبا بكر رجل رقيق لا بكر رجل رقيق لا

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل و" ز "، وفي م: "رسه" بدون إعجام، والذي في المطبوعة: رأيته يستخلفني.

<sup>(</sup>٢) الأصل: احتجنا، والمثبت عن المطبوعة.(٣) من قوله: وسعد إلى هنا سقط من م.

يستطيع أن يقوم مقامك، فلو أمرتَ عمر يصلّي بالناس، فقال: «أنتن صواحبات يوسف» [٩٠١٩]، فلما توفي رَسُول الله على نظر المسلمون في أمورهم فإذا رَسُول الله على قد ولى أبا بكر أمر دينهم، فولوه أمر دنياهم، فبايعوه وبايعتُ معهم، فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده فاختار ولم (١) قال: فأشار بعمر، ولقد قال في ذلك غير واحد فبايعوه وبايعته معهم، فكنتُ آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده، فاختار ستة من قريش أنا منهم على أن نختار منا رجلاً للأمة، فكره عمر أن ينتخب رجلاً من قريش فيوليه أمر الأمة فلا يكون من ذلك الرجل إساءة من بعده إلا لحقت عمر في قبره، فلما اجتمعنا وثبَ علينا في فاطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عُثْمَان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فنظرتُ فإذا عليناه مواثيقنا، فأخذ بيد عُثْمَان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فنظرتُ فإذا الربقة كانت لأبي عمدي قد سبق (٢) بيعتي، فبايعتُ وسلّمتُ، فلما قتل نظرتُ في أمري فإذا الربقة كانت لأبي بكر وعمر في عنقي قد انحلت (٣)، وإذا العهد لعثمان قد وفيت به، فإذا أنا رجل من المسلمين ليس لأحد قبلي طلبة ولاحق، فوثب بها من ليس قرابته كقرابتي، ولا قدمه كقدمي، ولا علمه كعلمي، يعنى بذلك معاوية.

قالا<sup>(1)</sup>: صدقتَ، حَدثنا بم قتلتَ هذين الرجلين: يعنيان طلحة والزبير وهما صاحباك في الهجرة، وفي بيعة الرضوان، وفي المشورة؟ قال: بايعاني بالمدينة وخالعاني<sup>(٥)</sup> بالبصرة، فلو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه، ولو أن رجلاً ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن كافور بن عَبْد الله [الكتبي، أنا مالك] (٢) بن أَحْمَد البانياسي، نا أَبُو الحسَين بن بشران ـ إملاء ـ أنا أَبُو عَلي (٧) أَحْمَد بن الفضل، عَن (٨) عبّاس بن خُزَيمة، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ( ز ) والمطبوعة، ويبدو أنها مقحمة، أو أن ثمة سقط في الكلام، وعلى كل حال بها يوجد خلل في المعنى.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: سبعت بيعتي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: انجلت.

<sup>(</sup>٤) يعنى بهما: عبد الله ابن الكوّا وقيس بن عباد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »: وخلعاني.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين مطموس بالأصل، والمثبت عن م، و" ز "، والمطبوعة.

<sup>(</sup>V) «علي» سقطت من م.

<sup>(</sup>٨) في م: «بن» تصحيف، وفي تاريخ الإسلام: أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة. وفي تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٩٨ سماه: أبو على أحمد بن الفضل بن خزيمة.

عَبْد الله بن رَوْح، نا (١)، نا أبُو بكر الهُذَالي، عَن الحسَن (٢) قال:

لما قدم على البصرة قام إليه ابن الكُوّا، وقيس بن عُبَاد فقالا له: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرتَ فيه، تتولى على الأمة، تضرب بعضهم ببعض أعهد من رَسُول الله عَلَيْ عهد إليك؟ فحَدثناه فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت، قال: أما أن يكون عندي من النبي عليه عهداً في ذلك ولا والله إنْ كنتُ من أول من صدّق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي ﷺ في ذلك عهد ما تركت أخا تيم بن مرة، وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي، ولو لم أجد إلاَّ بردي هذا، ولكن رَسُول الله ﷺ لم يُقْتل قتلاً، ولا مات فجأة، مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر يصلّي بالناس، وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلّى بالناس، وهو يرى مكانى، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبي وغضب وقال: «أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلّي بالناس»، فلما قبض الله نبيّه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه النبي على لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين، وهو أمين الدين (٣) ، فبايعنا أبا بكر ، فكان لذلك أهلاً ، لم يختلف عليه منا اثنان ، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قُبض ـ رضى الله عنه ـ ولاها عمر، فأخذها بسنّة صاحبه، وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأدّيت إلى عمر حقه، وعرضت طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطى.

فلما قُبض تذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي وفضلي، وأنا أظن أن لا يعدل بي، ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده دماً (٤) إلا ً لحقه في قبره، فأخرج نفسه (٥) وولده ولو كانت

 <sup>(</sup>١) بالأصل: ناسر ثم بعدها بياض، والكلام متصل في م وفيها: نا عبد الله بن روح نا أبو بكر الهذلي.
 وفي تاريخ الإسلام: ثنا عبد الله بن روح، ثنا شبابة، ثنا أبو بكر الهذلي.

 <sup>(</sup>۲) رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٠ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٠٩ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الإسلام: (وهي أعظم الأمر) وفي تاريخ الخلفاء: وهي أمير الدين.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م و ( ز »، وتاريخ الخلفاء وتاريخ الإسلام: ذنبا.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة في « ز ».

محاباة منه لا يرثها(١) ولده وبرىء منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم.

فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرَّحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولا الله (٢) أمرنا، ثم أخذ بيد عُثْمَان، فضرب بيده على يده، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عُثْمَان، فأديت إليه حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما أصيب نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رَسُول الله على المصرين.

اخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفقيه، أَنا أَبُو بكر البيهقي، نا الإمام أَبُو الطيب سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان \_ إملاء \_ نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلي الدقاق، أَنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المديني، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده، نا عبدة بن سليمان، نا سالم المرادي، أبو العلاء قال: سمعت الحسن يقول:

لما قدم علي البصرة في أثر طلحة وأصحابه، قام عبد الله بن الكواء وابن عباد فقالا: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرك أوصية أوصاك بها رسول الله على أم عهد عهده إليك، أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة، واختلفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أدل كاذب عليه، والله ما مات رسُول الله على في فجأة ولا قتل قتلاً، ولقد مكث في مرضه، كل ذلك يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة، فيقول: «مروا أبا بكر ليصل بالناس»[٩٠٠] ولقد تركني وهو يرى مكاني، ولو عهد إلي شيئاً لقمت به، حتى عرضت في ذلك امرأة من نسائه فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر أن يصلى بالناس، فقال لها: «إنكن صواحب يوسف»[٩٠٢١] فلما قبض رسول الله على نظر المسلمون في أمرهم، فإذا رسول الله قلى قد ولى أبا بكر أمر دينهم فولوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت شرطاً بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده، [فأشار بعمر ولم يأل، فبايعه المسلمون وبايعته معهم فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطاً بين يديه،] (٣) وكره أن ينتخب منا معشر عشر وإذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطاً بين يديه،] (٣) وكره أن ينتخب منا معشر

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل: لا يرثها ولده، ومثلها في م، وفي « ز »: لأورثها، وفي تاريخ الخلفاء وتاريخ الإسلام: لآثر .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وتاريخ الخلفاء وتاريخ الإسلام، وفي المطبوعة: لمن ولاه أمرنا.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، و ( ز »، والمطبوعة.

قريش رجلاً فيوليه أمر الأمة فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلاّ لحقت عمر في قبره، فاختار منا ستة أنا فيهم لنختار للأمة رجلاً منا، فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مواثيقنا على أن يختار من الخمسة رجلاً فيوليه أمر الأمة، فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نظرت في أمري فإذا عهدي قد سبق بيعتي فبايعت وسلمت، فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني فلما قتل عثمان نظرت في أمري فإذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر في عنقي قد انحلت، وإذا ألعهد لعثمان قد وفيت به، وإذا أنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوى ولا طلبة، فوثب فيها من ليس مثلي يعني معاوية ـ لا قرابته كقرابتي ولا علمه كعلمي ولا سابقته كسابقتي وكنت أحق بها منه.

قالا: صدقت فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين يعنيان: طلحة والزبير، صاحباك في الهجرة، وصاحباك في بيعة الرضوان، وصاحباك في المشورة، قال: بايعاني بالمدينة، وخلعاني بالبصرة، ولو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه، ولو أن رجلاً ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه.

قال أبو بكر: سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي، وهو يذكر ما يجمع هذا الحديث من فضائل علي رضي الله عنه، ومناقبه ومراتبه ومحاسنه، والآلاف من (١) صدقه وقوة دينه وصحة يقينه قال: ومن مختارها أنه لم يدع ذكر ما عرض له فيما أجرى عليه عَبْد الرحمن وإن كان يسيراً حتى قال: لقد عرض في نفسي عند ذلك، وفي ذلك ما يوضح أنه لو عرض له في أمر أبي بكر وعمر شيء، واختلف له فيه سره وعلانيته لصرح به أو نبه عليه بتعريض كما فعل فيما عرض له عند فعل عبد الرحمن ما فعل.

أَخْبَرَنا أبو المظفر بن القشيري، وأبو القاسم الشحامي، قالا: أنا محمد بن عبد الرحمن، أنا محمد بن بشر، أنا محمد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا عَبْد الرحيم بن سُلَيْمَان، عَن عبيد بن أبي الجعد<sup>(۲)</sup> قال: سئل جابر بن عَبْد الله عن قتال علي فقال: ما يشك في قتال علي إلاً كافر.

أَخْبَرَفا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل الفقيه، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أبو منصور عَبْد القاهر بن طاهر الفقيه، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحافظ قال: سمعت أبا عَرُوبة السلمي يقول:

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و « ز »: «والالان» وفي المطبوعة: والآن.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٩٢/١٢ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

سمعت الميموني يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل وقيل له ما تذهب في الخلافة؟ قال: أبُو بكر، وعمر، وعثمان، وعَلي، فقيل له: كأنك ذهبت إلى حديث سفينة؟ [قال:] وإلى شيء آخر، رأيتُ علياً في زمن أبي بكر وعمر وعُثْمَان لم يتسمّ بأمير (١) المؤمنين ثم لم يقم الجمع والحدود، ثم رأيته بعد قتل عُثْمَان قد فعل، فعلمتُ أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَنا زكريا بن يَحْيَى، نا الأصمعي، نا ابن أَبِي الزناد عن أَبِيه، عَن عمرو بن عُثْمَان بن عفّان قال: كان نقش خاتم عثمان: آمنت بالذي خلق فسوّى، وكان نقش خاتم عَلي: الملك لله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم الجُرْجَاني، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا سويد، نا داود بن عَبْد الجبّار - شيخ من أهل المدينة، كذا قال - عن أبي (٢) إسْحَاق، عَن يعمر الهمداني أن نقش خاتم عَلي بن أبي طالب: الله ولي على.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا أَبي، نا عَبْد الله بن ميمون، عَن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه.

أن خاتم [علي] ابن أبي طالب كان من ورق، نقشه: نعم القادر الله، وكان على خاتم على بن الحسين: عقلت فاعقل (٣).

قال: وأنا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن موسى بن حمّاد، نا مُحَمَّد بن الحارث، عَن المدائني قال:

لما دخل عَلي بن أَبي طالب الكوفة دخل عليه رجل من حلفاء العرب، فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد زنتَ (٤) الخلافة، وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج إليك منك إليها.

<sup>(</sup>١) الأصل: يا أمير المؤمنين، والمثبت عن م، و « ز ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: ابن إسحاق، والمثبت عن م، و ( ز ».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، والمطبوعة: عقلت فاعمل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و« ز » والمختصر، وفي المطبوعة: زيّنت.

أخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا و أَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا و أَبُو بكر الخطيب (١) ، أَنا عَلي بن مُحَمَّد القرشي، نا أَبُو عمرو الزاهد مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أخبرني السيّاري، أخبرني أَبُو العباس بن مسروق الطوسي، أخبرني عَبْد اللّه بن أحْمَد بن حنبل قال: كنت بين يدي أَبي جالساً ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخيين فذكروا (٢) خلافة أَبي بكر، وخلافة عمر بن الخطاب، وخلافة عُثْمَان بن عفّان، فأكثروا، وذكروا خلافة عَلي بن أَبي طالب وزادوا فأطالوا، فرفع أَبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء قد أكثرتم (٣) في عَلي، والخلافة والخلافة، وعلى أن الخلافة لم تزين علياً بل على زينها.

قال السّيّاري: فحدّثت بهذا بعض الشيعة فقال لي: قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحْمَد بن حنبل من البغض.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم بن هوازن الصّوفي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسّين السّلمي، نا يوسف بن عمر الزاهد، نا مُحَمَّد بن العسى بن مُحَمَّد بن عيسى ابن ابنة إبْرَاهيم بن طهمان، نا إبْرَاهيم بن عَلي الطبري قال:

صرت إلى أحمد بن حنبل - رحمه الله - فسألته عن خلافة عَلي رضي الله عنه ، هل تثبت؟ فقال: ما سؤالك عن هذا؟ فقلت: إن الناس يزعمون أنّك لا تثبت خلافته ، فاستنكر ذلك وقال: أنا أقول - وسالت (٤) عيناه ، ثم قال: ما هذا -: قبض رَسُول الله عليه وقد صلّى خلفه ثلاثون ألف رجل ، فجاءوا بجماعتهم فقدموا أبا بكر رضي الله عنه ، فأقول أخطأ القوم وأصبت؟ ثم فشا الإسلام بعده فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقدموه ، فأقول أخطأ هؤلاء القوم وأصبت؟ ثم فتحت الفتوح وفشا الإسلام ، فصار المسلمون أضعاف هذه العدة مضاعفة ، فقدموا عُثمان رضي الله عنه ، فأقول أخطأ القوم وأصبت ، ثم زاد الإسلام وفشا ، ثم قدموا عَلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقول أخطأ القوم وأصبت ،

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو البركات عَبْد الباقي بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، قالا: أنا عَبْد الله بن الحسَن بن الحسَن، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن الحسَين بن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ١٣٥ في ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: يذكروا، والتصويب عن تاريخ بغداد والمختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: أكثرتم القول في على.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »: وأسبلت عيناه ثم قال: يا هذا.

عَلَي النوبختي، نا عَلَي بن عَبْد الله بن مُبَشِّر، نا مُحَمَّد بن حرب، نا عَلَي بن يزيد، عَن فِطْر بن خَليفة، عَن حكيم بن جُبَير، عَن إبْرَاهيم، عَن علقمة قال: قال عَلي: عهد إليّ النبي ﷺ أن الأمة ستغدرك (١) من بعدي.

الْخْبَرَنَا أَبُو عَبُد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن زكريا الجَوْزَقي، أَنا عمر بن الحسَن القاضي، نا أَحْمَد بن الحسَن الخَزّاز، نا أَبِي، نا حُصَين بن مخارق، عَن سعير بن الخمس (٢)، عَن أَبِي ثابت، عَن ثعلبة، عَن عَلى قال:

إن القرية تكون فيها الشيعة، فيدفع بهم عنها، ثم قال: أبيتم (٣) إلا أن أقولها، فوالله لعهد إلى رَسُول الله علي أن الأمة ستغدر بي.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَن القاضي، أَنا أَبُو جعفر بن دُحَيم، نا أَحْمَد بن حازم بن أَبي غَرَزة، أَنا عُبَيْد الله وأَبُو نُعَيم، وثابت بن مُحَمَّد، عَن فِطْر بن خليفة.

ح قال: ونا أَحْمَد بن حازم، نا عُبَيْد الله، نا عَبْد العزيز بن سيَاهِ، قالا جميعاً عن حبيب بن أَبي ثابت، عَن ثعلبة الحماني قال: سمعت علياً على المنبر وهو يقول: والله إنه لعهد النبي الأمي إلى أن الأمة ستغدر بك بعد (٤).

لفظ حديث فطر.

قال البخاري(٥): ثعلبة بن يزيد الحِمّاني فيه نظر، لا يتابع عليه في حديثه هذا.

قال البيهقي: كذا قال البخاري: وقد رويناه بإسنادٍ آخر عن عَلي إنْ كان محفوظاً:

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الروذباري، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن شوذب الواسطي - بها - نا شعيب بن أيوب، نا عمرو بن عون، عَن هُشَيم، عَن إسْمَاعيل بن سالم (٦)، عَن أَبي إدريس الأزدي (٧)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م، و« ز »، والمطبوعة، والمختصر: ستغدر بك.

<sup>(</sup>٢) تقرأ في م: سعيد، وفي المطبوعة: سعيد، والصواب ما أثبت: وهو سعير بن الخمس أبو مالك الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل وم وصورتها: «اسم».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م: «يعني» وفي المطبوعة: بعدي.

<sup>(</sup>٥) راجع التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٧٤ ترجمة رقم ٢١٠٣، وراجع ترجمة ثعلبة أيضاً في تهذيب الكمال ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم و « ز »: الأزدي، وهو تصحيف، والصواب الأودي، وهو أبو إدريس يزيد بن عبد الرحمن الأودي، ترجمته في تهذيب الكمال ٣٤٣/٢٠.

عن عَلَي قال: إنَّ مما عهد إليَّ رَسُول الله ﷺ أن الأمة ستغدر بك بعدي.

قال البيهقي: فإنْ صحّ هذا فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه في إمارته ثم في قتله.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو منصور الحسين بن طلحة بن الحسين، نا إبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو موسى ـ يعني مُحَمَّد بن المُثَنِّى ـ نا سهل بن حمّاد أَبُو عتاب الدّلاّل، نا مختار بن نافع التيمي، نا أَبُو حيان التيمي، عَن أَبيه، عَن عَلى قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «رحم الله أبا بكر زوّجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالاً من ماله، رحم الله عمر، يقول الحق وإنْ كان مراً، تركه الحق وما له من صديق، رحم الله عثمان يستحييه الملائكة، رحم الله علياً، اللّهم أَدِرِ الحقَّ معه حيث دار»[٩٠٢٢] \_.

وقال ابن حمدان: كيف دار ..

أَخْبَرَنا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحسَين، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي لفظا ..

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَن بن النَقور، قالا: أنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن يونس، نا سهل بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يونس، نا سهل بن حمّاد أَبُو عتاب الدَّلال (۱)، نا المختار بن نافع (۲)، نا أَبُو حيان التيمي، عَن أَبيه، عَن عَلي رضى الله عنه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالاً من ماله، رحم الله عمر يقول الحقّ وإنْ كان مرّاً، تركه الحقّ وما له من صديق، رحم الله عثمان يستحييه الملائكة، رحم الله علياً، اللّهم أدر الحق معه حيث دار»[٩٠٢٣].

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أَبُو سعد، أَنا ابن حمدان.

ح وَاخْبَرَتنا أم المجتبى قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم السّلمي، نا أَبُو بكر.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ١٦٥ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) المختار بن نافع التيمي، أبو إسحاق التمار، ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٨٥.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا مُحَمَّد بن عبّاد المكي، نا أَبُو سعيد عن ـ وقال ابن حمدان: نا صدقة بن الربيع، عن عُمَارة بن غَزية، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي سعيد، عَن أَبِيه قال:

كنت ـ وقال ابن حمدان: كنا ـ عند بيت النبي على في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا ـ زاد أُبُو بكر: رَسُول الله على وقالا: ـ فقال: «ألا أخبركم بخياركم؟» قالوا: بلى، قال: «خياركم الموفون المطيّبون إنّ الله يحب الحفيّ (١) التقي»، قال: ومرّ عَلي بن أُبي طالب، فقال: «الحق مع ذا، الحق مع ذا» [٩٠٢٤].

أخْبَرَنا أَبُو منصور بن زُرَيق، أنا (٢) و أَبُو الحسَن بن سعيد، نا َ أَبُو بكر الخطيب (٣)، أخبرني الحسَن بن عَلي بن عَبْد الله المقرىء، نا أحْمَد بن الفرج بن منصور الوراق، نا يوسف بن مُحَمَّد بن علي المكتب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، نا الحسَن بن أحْمَد بن (٤) السراج، نا عَبْد السّلام بن صالح، نا عَلي بن هاشم بن البريد، عَن أَبيه، عَن أَبي سعيد التميمي، عَن أَبي ثابت مولى أَبي ذَر قال: دخلت على أم سَلَمة فرأيتها تبكي وتذكر علياً، وقالت: سمعت رَسُول الله عَلَي يقول: «عَلي مع الحق، والحق مع علي، ولن يتفرقا (٥) حتى يردا على الحوض يوم القيامة»[٩٠٢٥].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، نا أَبُو صالح الأصبهاني عَبْد الرَّحمن بن سعيد بن هارون، أَنا أَبُو مسعود أَحْمَد بن الفرات، أَنا الحسن بن أَبي يَحْيَىٰ، نا عمرو بن أَبي قيس، عَن شعيب بن خالد، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن مالك بن جَعْوَنة، عَن أم سَلَمة قالت: والله إنّ علياً على الحق قبل اليوم، وبعد اليوم، عهداً معهوداً، وقضاء مقضياً.

قلت: أنت سمعته من أم المؤمنين؟ فقال: أي والله الذي لا إله إلاَّ هو ـ ثلاث مرات ـ فسألت عنه، فإذا هم يحسنون عليه (٦) الثناء.

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث شعيب بن خالد عن سَلَمة بن كُهَيل،

<sup>(</sup>١) الأصل: الخفي، والمثبت عن م، و « ز »، والمختصر، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «نا... نا» وفي المطبوعة: «أنبأنا... أنبأنا» والمثبت: «أنا ... نا» عن م.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٤/ ٣٢١ في ترجمة يوسف بن محمد المؤدب.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: الحسن بن أحمد بن سليمان السراج.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: ولن يفترقا.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «عليا» والمثبت عن م والمطبوعة والمختصر.

تفرّد به عمرو بن أُبي قيس عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنا مُحَمَّد بن يعقوب، نا إبْرَاهيم بن سُلَيْمَان بن عَلي الحِمْصي، نا إسْحَاق بن بِشْر، نا خالد بن الحارث، عَن عوف، عَن الحسَن، عَن أَبي ليلي الغِفَاري قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا عَلي بن أبي طالب فإنه أول من يراني، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو معي في السماء الأعلى (١) وهو الفاروق بين (٢) الحق والباطل»[٩٠٢٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، وأَبُو عَبْد اللّه الحسين بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلَي الحسن بن المظفر، وأَبُو غالب عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن بركة المقرىء، قالوا: أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، نا أَبُو الحسن الحربي، نا جعفر بن أَحْمَد بن الصباح، نا أَحْمَد بن العباح، نا أَحْمَد بن عبدة، نا حسين الأشقر، نا عَبْد السّلام بن حرب، عَن يزيد أَبي خالد الدَّالاَني (٣)، عَن مالك بن الحارث، عَن أَبي هريرة قال:

بلغني أن رَسُول الله عَلَيْ ذكر فتنة فقرَّبها قال: فأتيته بالبقيع وعنده أبُو بكر، وعمر، [وعثمان] (على وعَلَي، وطلحة، والزبير، فقلت: يا رَسُول الله بلغني أنّك ذكرت فتنة، قال: «نعم، كيف أنتم إذا اقتتلت فئتان دينهما واحد، وصلاتهما واحدة، وحجّهما واحد؟» قال: قال أبُو بكر: أدركها يا رَسُول الله؟ قال: الله أكبر، قال عمر: أدركها يا رَسُول الله؟ قال: «لا»، قال: «نعم، وبك يبتلون»، قال: «لا»، قال: «نعم، وبك يبتلون»، قال عَلى: أدركها يا رَسُول الله؟ قال: «نعم، وبك يبتلون»، قال عَلى: أدركها يا رَسُول الله؟ قال: «نعم، قود الخيل بأزمّتها» [٩٠٢٧].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، ثم حدّثني أبُو مسعود المعدل عنه، أَنا أبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد اللَّحْمي، نا أَحْمَد بن عَبْد الوهاب بن نجدة الحوطي، نا أبُو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا ماعز التميمي قال: سمعت جابر بن عَبْد الله يقول:

خرجنا مع رَسُول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصَار وهو ينتظرها [فقال:](٥) «كيف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول والمختصر والمطبوعة، والسماء: تذكر وتؤنث، (راجع اللسان: سما).

<sup>(</sup>٢) الأصل: من، والمثبت عن م والمختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة الدالاني الواسطي، والدالاني نسبة إلى دالان قبيلة من همدان. ترجمته في الأنساب.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة باعتبار ما يأتي بعد. (٥) زيادة لازمة للإيضاح.

لو رأيتم جيلين من المسلمين يقتتلان دعواهما واحدة، وأصلهما واحد؟» قالوا: يكون هذا؟ قال: «نعم»، قال أبُو بكر: أفأدرك ذلك يا رَسُول الله؟ قالا: «لا»، قال عمر: فأدرك أنا ذلك؟ قال: «لا»، قال عُثْمَان: أفأدرك أنا ذلك يا رَسُول الله؟ قال: «بك يبتلون»، قال عَلي: أفأدرك أنا ذلك يا رَسُول الله؟ قال: «بندين»، قال عَلى: أفأدرك أنا ذلك يا رَسُول الله؟ قال: «أنت القائد لها، والآخذ بزمامها»[٩٠٢٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو الطيّب الطبري، نا أَبُو أَحْمَد الغِطْريفي<sup>(۱)</sup>، نا عمر بن مُحَمَّد بن نصر الكاغدي، نا إبْرَاهيم بن إسْمَاعيل الكهيلي، نا أَبِي، عَن أَبِيه، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن مجاهد، عَن ابن (۲) عباس.

عن النبي عَلَيْ أنه قال في خطبة خطبها في حجة الوداع: «لأقتلن العمالقة في كتيبة» فقال له جبريل: أو علي، فقال: «أو عَلى بن أبي طالب»[٩٠٢٩].

اَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن لؤلؤ، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد الشَّطَوي، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن ضُرَيس، نا عيسى بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أَبِي طالب، حدَّثني أَبِي، عَن أَبِيه، عَن جده قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»، فقال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا، ولكنه هذا خاصف النعل» وفي يد عَلي نعل يخصفها [٩٠٣٠].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّخامي، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا زَحْمَوية (٣)، نا سِنَان بن هارون، عَن الأعمش، عَن رجاء، عَن أَبِي سعيد قال:

خرج رَسُول الله عَلَى من باب بيوت أزواجه، فانقطع من نعله شسع أو غيره، قال: فرمى به إلى عَلى بن أبي طالب وقال: «إنّ منكم من سيضرب على تأويله كما ضربت على تنزيله» قال: فقال رجل من أصحاب رَسُول الله عَلَيْ: أنا هو؟ قال: «لا، هو صاحب النعل»[١٠٣١].

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم، أبو أحمد الجرجاني، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: أبي عباس، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في م ورسمها: «رحمزته».

قال أبُو سعيد: أنا بشرت بها علياً، فما رأيته اكترث لذلك، كأنه قد علم به قبل ذلك. قال: وإنما هو إسماعيل بن رجاء (١٠).

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القشيري، أَنا أَبُو سعد، أَنا محمد بن أَخْمَد بن حمدان.

ح وأخبرتنا أم المجتبى قالت: قُرىء على إبْرَاهيم، أَنا مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن المقرىء، قالا: أنا أبُو يَعْلَى، نا عُثْمَان، نا جرير، عَن الأعمش، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أبي سعيد قال:

سمعت رَسُول الله على يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله»، فقال أبُو بكر: أنا ـ زاد ابن المقرىء: هو، وقالا: \_ يا رَسُول الله؟ قال: «لا»، قال عمر: أنا ـ زاد ابن المقرىء: هو ـ قال رَسُول الله على: «لا، ولكنه ـ وقال ابن المقرىء: ولكن ـ خاصف النعل، وكان ـ وقال ابن المقرىء قال: وكان ـ أعطى علياً نعله يخصفها»[٩٠٣٢].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أَبِيه، عَن أَبِي سَعيد الخدري قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: "إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» قال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: "لا»، قال عمر: فأنا هو يا رَسُول الله؟ قال: "لا، ولكن خاصف النعل»، قال: وكان قد أعطى علياً نعله يخصفها [٢٠٣٣].

قال البيهقي: وروي أيضاً عن عَبْد الملك بن أبي غنية عن إسْمَاعيل بن رجاء:

قال البيهقي: أَنْبَأَنا (٣) أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن عُبَيْد الله الحُرْفي (٤) ـ ببغداد ـ أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إبْرَاهيم الشافعي، حدَّثني إسْحَاق بن الحسَن، نا أَبُو نُعَيم، نا فِطْر - يعني ابن خَليفة ـ عن إسماعيل بن رجاء، عَن أَبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة رجاء بن ربيعة الزبيدي، أبو إسماعيل الكوفي، والد إسماعيل بن رجاء، في تهذيب الكمال ٦/

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٣ ـ ٦٤٣ والبداية والنهاية ٦/٢١٧ نقلاً عن البيهقي والحاكم في المستدرك ٣/٢١٢ وحلية الأولياء ١/٧٢.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «أنبأنا» وفي م والمطبوعة: أخبرناه.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤١١/١٧.

كنا جلوساً ننتظر رَسُول الله ﷺ، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه نمشي، فانقطع شسع نعله، فأخذها عَليّ فتخلف عليها ليصلحها، فقام رَسُول الله ﷺ فقمنا معه ننتظر ونحن قيام، وفي القوم يومئذ: أبُو بكر، وعمر، فقال: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله»، فاستشرف لها أبُو بكر وعمر، فقال: «لا، ولكنه صاحب النعل»، وأتيته لأبشره قبلُ بها، فكأنه لم يرفع به رأساً كأنه شيء قد سمعه (١٩٠٣٤].

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٢)، حدّثني أبي، نَا وكيع، عَن فِطْر، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أبيه، عَن أبي سعيد قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ منكم من يقاتل على تأويله، كما قاتلتُ على تنزيله»، قال: فقام أَبُو بكر وعمر قال: «لا، ولكنه خاصف النعل»، قال: وعَلي يخصف نعله[٩٠٣٥].

قال (٣): ونا أبي، نا حسين بن مُحَمَّد، نا فِطْر، عَن إسْمَاعيل بن رجاء (٤) الزُّبَيدي، عَن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

كنا جلوساً ننتظر رَسُول الله ﷺ، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله، فتخلف عليها عَليّ يخصفها عنده، ومضى رَسُول الله ﷺ ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلتُ على تنزيله» فاستشرفنا وفينا أبُو بكر وعمر، فقال: «لا، ولكنه خاصف النعل»[٩٠٣٦].

قال: فجئت أبشره (٥)، قال: فكأنه قد سمعه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين عاصم بن الحسَن، أَنا أَبُو عمر الفارسي، أَنا أَبُو العبّاس بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد، نا أحْمَد بن حمّاد الهَمْدَاني، نا فِطْر بن خَليفة، ويزيد بن معاوية العِجْلي، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري، قال:

خرج إلينا رَسُول الله ﷺ وقد انقطع شسع نعله فدفعها إلى عَلي يصلحها، ثم جلس

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي المطبوعة: كأنه شيء قد سمعه قبل.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنيل ٢/٧٤ ـ ٦٨ رقم ١١٢٨٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) القائل عبد الله بن أحمد، الحديث في المسند ١٦٣/٤ رقم ١١٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) الأصل: خالد، تصحيف، والتصويب عن م والمسند.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و« ز »، والمطبوعة، وفي المسند: فجئنا نبشره.

وجلسنا حوله، كأنّما على رؤوسنا الطير، فقال: «إنّ منكم مَنْ يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلتُ على تنزيله»، فقال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا»، فقال عمر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا» ولكنه خاصف النعل»، قال: فأتينا علياً نبشره بذلك، فكأنه لم يرفع به رأساً كأنه قد سمعه قبل [٩٠٣٧].

قال إسْمَاعيل بن رجاء: فحد تُني أبي عن جدي أبي أمي حِزَام بن زهير أنه كان عند علي في الرحبة فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هل كان في النعل حديث؟ فقال: اللهم إنّك تعلم أنه مما كان يسره إلى رَسُول الله ﷺ وأشار بيديه ورفعهما.

أخْبَرَناه عالياً أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن إِبْرَاهيم بن عيسى المقرىء - قراءة عليه وأنا حاضر - نا أَبُو بكر بن مالك - إملاء - نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى القرشي، نا أَبُو بكر الحنفي، نا فِطْر بن خَليفة، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أَبيه، عَن أَبي سعيد الخدري قال:

قال أَبُو سعيد: فخرجت فبشّرته بما قال رَسُول الله ﷺ، فما اكترث به فرحاً كأنه شيء قد سمعه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا يوسف بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نا أَبُو جعفر بن أَبي شَيبة، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سالم، أَنا طَلْق بن غنام (۱) قال: سمعت قيساً يقول: سمعت الأعمش يقول لمّا حدث إسْمَاعيل بن رجاء عن أَبيه بحديث النعل قلت له: أما أنت فقد عرفناك، فأسألك بالله كيف كان أَبُوك؟ فقال: اللّهم إنّي لا أعلمه إلا خيراً.

وقد رواه عطية بن سعد(٢) عن أبي سعيد.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم زاهر، وأَبُو بكر وجيه ابنا طاهر قالا: أنا أَبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي، أَنا أَبُو بكر عمر بن روح بن عَلى النَّهْرَواني (٣) ـ بها ـ أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن مَخْلَد،

<sup>(</sup>١) هو طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي، أبو الحسن الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى النهروان بليدة قديمة على أربع فراسخ من الدجلة، ذكر السمعاني ابنه أحمد (الأنساب).

نا مُحَمَّد بن خلف أَبُو بكر الحداد، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا عَبْد السَّلام بن حرب، عَن أَبي عَبْد الله الشقري، عَن إسْمَاعيل بن رجاء، عَن أَبيه، عَن أَبي سعيد الخدري قال:

كنا مع النبي على تأويل القرآن، كما قاتلتُ على تنزيله» فقال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله على الله؟ منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلتُ على تنزيله» فقال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا»، قال عمر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا، ولكن خاصف النعل في الحجرة» يعني عَلى بن أبي طالب -[٩٠٣٩].

أَخْبَرَنَاه أَبُو البركات عَبْد الباقي بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم المحتسب<sup>(۱)</sup>، وأَبُو القاسم بن السمرقندي، قالا: أنا عَبْد اللّه بن الحسن الخَلاّل، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن الحسين، نا عَلي بن عَبْد اللّه بن مُبَشِّر، نا مُحَمَّد بن حرب، نا عَلي بن يزيد الصُّدَائي<sup>(۲)</sup>، عَن فُضَيل بن مرزوق، عَن عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخدري قال:

انقطع شسع رَسُول الله ﷺ فتخلف عليه عَليّ يخصفها لشسع (٣) فقال رَسُول الله ﷺ: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلتُ على تنزيله» فاستشرف الناس، أبا بكر وعمر، فقال: «ليس بهما(٤)، ولكن خاصف النعل».

فذهبنا إلى عَلي فبشرناه بما قال، فلم يرفع بقولنا رأساً كأنه شيء قد سمعه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو منصور شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن عقبة ـ بالكوفة ـ ومُحَمَّد بن سعيد الآبيوردي ـ بمصر ـ قالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي، نا جمهور بن منصور، نا سيف بن مُحَمَّد، عَن السَّرِي بن إسْمَاعيل، عَن عامر الشعبي، عَن عَبْد الرَّحمن بن بشير قال:

كنا جلوساً عند رَسُول الله ﷺ إذ قال: «ليضربنكم رجل على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنويله»، فقال أبُو بكر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا»، قال عمر: أنا هو يا رَسُول الله؟ قال: «لا، ولكن صاحب النعل»، قال: فانطلقنا، فإذا عَليّ يخصف نعل رَسُول الله ﷺ في حجرة عائشة، فبشرناه [٩٠٤٠].

<sup>(</sup>۱) مشيخة ابن عساكر ٦٨/ أ. (٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، وفي المطبوعة: بشسع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم والمطبوعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، أَنا ـ وأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَين، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، نا إبْرَاهيم بن مُخلَّد بن جعفر، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم الحكيمي، نا الحسَن بن مالك الأَشْنَاني، نا مُؤمَّل بن الفَضْل الحَرّاني، نا عَنْبس<sup>(۲)</sup> بن يونس، عَن السَمَاعيل، عَن قيس قال: قال الحسَن لأبيه: يا أبة، أتأذن؟ قال: نعم، ولا تحن حنين (۳) الجارية، قال: ذر (٤) العرب حتى يرجع إليها عوازب عقولها، فوالله لئن كنت في وجار ضبع ليستخر جنّك منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب بن البنّا، أَنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَبْد الله الدقاق، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن خَلاّد الباهلي، نا عَبْد الرَّحمن بن مهدي، نا المُعَلّى بن خالد الرازي، نا سفيان، عَن قيس بن مسلم، عَن طارق بن شهاب قال:

لما قتل عُثْمَان خرج علي من الرَّبذة في نحوٍ من ثلاثمائة راكب، فقام الحسن وأراد أن يتكلم فخنقته العبرة، فقال له عَلي: تكلم ولا تحن حنين الجارية، فقال الحسن: إني قد كنت أمرتك - أو نهيتك أو أشرت عليك - أن للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامها (٥) لأتتك ولو كنت في مثل وجار الضبع. فقال: لا أبا لك أفتراني كنت أنتظرك كما ينتظر (٦) الضبع الذئب.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد، نا مُحَمَّد بن عمر، حدّثني ابن أَبي سَبْرَة، عَن داود بن الحُصَين، عَن عِكْرمة، عَن ابن عباس قال:

خرجنا مع عَلي إلى الجمل ستمائة رجل، فسلكنا على الرّبذة فنزلناها فقام إليه ابنه الحسن بن عَلي فبكى بين يديه وقال: ائذن لي فأتكلم، فقال عَلي: تكلم ودع عنك أن

 <sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٨ في ترجمة الحسن بن علي بن مالك، أبي محمد الشيباني الأشناني.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وم، و( ز »، والمطبوعة؛ وفي تاريخ بغداد: عيسى بن يونس.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل وم: «حسن» تصحيف والمثبت يوافق « ز »، وتاريخ بغداد.

٤) الأصل وم: «رد العرب» والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) «عوازب أحلامها» مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٦) «ك كما يينتظر» مكانها بياض في م.

تحن (١) حنين الجارية، فقال حسن: إنّي كنت أشرتُ عليك بالمقام وأنا أشير به عليك الآن. إنّ للعرب جولة ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامها قد ضربوا إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك ولو كنت في مثل جُحْر الضّب، فقال عَلي: تراني لا أبا لك كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدم(٢).

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنا أَبُو بكر العمري.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح المصري، وأَبُو نصر الصوفي، وأَبُو عَلَي الفُضَيلي، وأَبُو مُحَمَّد حفيد العُمَيري، وأَبُو القَاسم منصور بن ثابت، وأَبُو معصوم بن صاعد، وأَبُو المُظَفِّر بن عَبْد الملك، وأَبُو مُحَمَّد خالد بن مُحَمَّد قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي مسعود قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن أَبِي شُرَيح، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا العلاء بن موسى، نا سِوَار بن مُصْعَب، عَن عطية العوفي، عَن مالك بن الحويرث قال:

قام عَلي بن أبي طالب بالربذة فقال: من أحبّ أن يلحقنا فيلحقنا، ومن أحب أن يرجع فليرجع، مأذون له، غير حرج فقام الحسين (7). . . . (3) أو يا أمير المؤمنين لو كنت في جحر وكان للعرب فيك حاجة لأ[تتك حتى يستخرجوك منه. فخطب علي، وقال] (9) الحمد لله الذي يبتلي من يشاء بما يشاء، ويعافي من يشاء مما يشاء، أما والله لقد ضربت هذا الأمر ظهراً لبطن (7) أو ذنباً ورأساً فوالله إن وجدت له إلا القتال أو الكفر [بالله، يحلف بالله علي! اجلس يا بني (7) ولا تحن حنين الجارية.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي . . . . (^) بن ريذة أنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نا عَلي بن عَبْد العزيز . . . . (<sup>9)</sup>، حدَّثني سَيّار أَبُو الحكم، حدَّثني رجل قد سماه قال: قلت [قالت بنو

<sup>(</sup>١) بالأصل هنا تخن، بالخاء المعجمة، والثانية: حنين، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل والمختصر الدم، وفي م: للدم، والمثبت يوافق ما جاء في المطبوعة، واللدم: الصفق، والصوت الذي يحدث عند وقوع الشيء الثقيل يدفع على مثله.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وقد مرّ في الروايات السابقة: «الحسن».

ومن هنا ينتهي الأخذ عن م بعد أن انتهى هنا الجزء الحادي والعشرون.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

ره) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن المطبوعة، والعبارة فيها مستدركة بين معكوفتين أيضاً.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين زيادة عن المختصر.

<sup>(</sup>v) بياض بالأصل والمستدرك عن المختصر.

 <sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، وهذا السند معروف وفي سند مماثل: أخبرنا أبو علي الحداد، أنا أبو بكر بن ريذة.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل و« ز ».

عبس لحذيفة: إن أمير المؤمنين عثمان] (١) قد قُتل فما تأمرنا؟ قال: آمركم أن تلزموا عماراً، قالوا: إن [عماراً لا يفارق علياً، قال: إن الحسد هو] (٢) أهلك للجسد وإنما ينفركم عن عمار قربه من [علي، فوالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بين] (٣) التراب والسحاب وإنّ عماراً لمن الأخيار وهو [يعلم أنهم إن لزموا عماراً كانوا مع علي] (٤).

ابن (٥) الحسين المصري، نا عَبْد الرَّحمن بن عمر (٦) بن النحاس، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن المنذر الحجري، نا أَبِي، نا المبارك بن فَضَالة، عَن الحسَن، عَن أَبِي بكرة قال:

لما اشتد القتال يوم الجمل ورأى عَلي الرؤوس تندر  $^{(V)}$  أخذ الحسَن ابنه فضمّه إلى صدره، ثم قال: إنا لله يا حسن أي خير يرجى بعد هذا إلى  $^{(\Lambda)}$ .

أَخْبَرَنا أَبُو صادق مرشد بن يَحْيَىٰ، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد في كتابيهما، قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسين بن الطّفّال، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد الذُهْلي، نا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عبدوس بن كامل، نا القواريري، نا حمّاد بن زيد، نا سعيد بن أَبِي عَرُوبة، عَن قَتَادة، عَن الحسن، عَن قيس بن عُبَاد قال:

قال عَلي يوم الجمل: يا حسن، يا حسن ليت أباك مات مذ عشرون<sup>(٩)</sup> سنة، قال له: يا أبة قد كنت أنهاك عن هذا قال: يا بني إنّي لم أَرَ أنّ الأمر يبلغ هذا.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، نا أَبُو عمر بن حيّوية، نا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، حدّثني أَبي، نا مُحَمَّد بن عِمْرَان بن زياد قال:

قال رجل لشريك: خبرني عن قول عَلي للحسن يوم الجمل: ليت أباك كان مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة، أقاله إلا وهو شاك في أمره؟ فقال له شريك: خبرني عن قول مريم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمستدرك بين معقوفتين عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والمستدرك عن المختصر . (٣) بياض بالأصل والمستدرك عن المختصر .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن المختصر لنكمل الخبر، ثم بياض بالأصل الورقة بكاملها. وهنا أيضاً ينتهي ما وجدناه في «ز».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وقبله مباشرة بياض بالأصل، الواضح لدينا أنه ورقة. وقد يكون أكثر من ذلك؟!.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «عبد الرحمن بن عمرو النحاس» والذي بالأصل: قد تقرأ: «عمرو النحاس» وقد تقرأ: عمر بن النحاس.

<sup>(</sup>٧) تندر الرؤوس أي تسقط.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل والمطبوعة. (٩) كذا بالأصل والمطبوعة.

﴿ يَا لَيْتَنِي مَتَّ قَبِلَ هَذَا ﴾ (١) أقالته شاكة في عقبها (٢)؟ فسكت الرجل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَقّور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَخْمَد بن عَبْد الله بن سيف، نا عمر بن شَبّة، نا أَبُو أَخْمَد الزُّبَيري، نا الحسَن بن صالح، عَن الحسَن بن عمرو، عَن رشيد، عَن حَبّة (٣) قال:

سمعت علياً يقول: نحن النجباء، وأفراطنا أفراط الأنبياء، وحزبنا الله حزب الله، والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوّى بيننا وبين عدوّنا فليس منا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم المستملي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الشّحّامي الحافظ، حدّثني أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الله الفقيه الزاهد، أَنا أَبُو عمرو أَحْمَد بن مُحَمَّد النحوي بإسناد له.

أن يَحْيَىٰ بن خالد البرمكي لمّا حُبس كتب من الحبس إلى الرشيد:

إن كل يوم يمضي من بؤس<sup>(١)</sup> يمضي من نعمتك مثله، والموعد المحشر، والحكم الديّان، وقد كتبت إليك بأبيات كتب بها أمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان<sup>(٥)</sup>:

وما زال المسىء هو الظلومُ وعند الله تجتمع الخصومُ(٢) تنبّه للمنية يا نووم لأمر ما تحركت النجوم

أما والله إن السظالم شوم إلى الدّيّان يوم الدين نمضي تنام ولم تنم عنك المنايا لأمر ما تصرمت الليالي

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل (^)، نا أَحْمَد بن الحسَن بن خيرون، أَنا أَبُو عَلي بن شاذان . . . . (9) أَبُو جعفر أَحْمَد بن يعقوب الأصبهاني، نا مُحَمَّد بن عَلي بن دُعْبُل بن عَلي

سورة مريم، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، والمطبوعة، ولم يطمئن إليها محققها، وفي المختصر: في عفّتها.

<sup>(</sup>٣) هو حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم، أبو قدامة الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي المختصر والمطبوعة: بؤسي.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه طبعة بيروت ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: الجندي، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>V) بالأصل: «لا مر ما نحوه يوم» والعجز المثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل مقدار كلمة.

الخزاعي، عن . . . . (١) ابن هشام الكلبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والله ما رأيت ولا سمعت رئيساً يوزن به، لرأيته يوم صفين، وعلى رأسه عمامة قد أرخى طرفيها، كأن عينيه سراجا سليط (٢)، وهو يقف على شرذمة [شرذمة] (٣) يحضّهم (٤) حتى انتهى إليّ وأنا في كنف من الناس، فقال:

معاشر المسلمين استشعروا الخشية [وغضوا] (٥) الأصوات وتجلببوا السكينة، واعملوا الأسنة وأقلقوا السيوف قبل السلة، واطعنوا الرخر(٢) ونافحوا بالظبا(٧)، وصلوا السيوف بالخطا، والنبال بالرماح فإنكم بعين الله ومع ابن عم نبية على عاودوا الكر، واستحيوا من الفر، فإنه عار باقي في الأعقاب والأعناق، وناريوم الحساب، وطيبوا عن أنفسكم أنفسا، وامشوا إلى الموت اسححا، وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطيب(٨) فاضربوا ثبجه (٩) فإن الشيطان راكب صعبه، ومفرش ذراعيه قد قدم للوثبة يداً، وأخر للنكوص رجلاً، فصمداً صمداً حتى يتجلى لكم عمود الدين ﴿وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم﴾(١٠).

أَخْبَرَنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف، أنا إبراهيم بن عمر.

ح وأَخْبَرَنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري، أنا المبارك بن عبد الجبار، أنا إبراهيم بن عمر البرمكي، وعلي بن عمر بن الحسن، قالا: أنا أبو عمر بن حيوية، أنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، قال: قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن (١١) قتيبة: في حديث علي: أن ابن عباس قال: ما رأيت رئيساً محرباً (١٢) يزن به، لرأيته يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء، وكأن عينيه سراجاً سليط، وهو يحمس أصحابه إلى أن انتهى إليّ وأنافي كثف فقال:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بمقدار كلمتين. (٢) السليط: الزيت.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) بعدها بياض بالأصل مقدار كلمة، وفي المختصر: يحضهم ويحمشهم.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن المختصر.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: الوخز.

<sup>(</sup>V) الأصل: الظباء، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل، وفي المختصر: الرواق المطنّب.

<sup>(</sup>٩) ثبج كل شيء: وسطه. (١٠) سورة محمد الآية ٣٥.

<sup>(</sup>١١) بالأصل: عن قتيبة، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٩٦/٢٣.

<sup>(</sup>١٢) كذا رسمها بالأصل.

معشر المسلمين استشعروا الخشية، ورعموا (١) الأصوات، وتجلببوا السكينة، وأكملوا اللؤم، وأخفّوا الجنن، وأقلقوا السيوف في الغمد قبل السلة، والحظوا الشزر، وأطعنوا الشرز (٢) أو البتر واليسر - كلا قد سمعت - ونا فحوا بالظباء، وصلوا السيوف بالخطاء والرماح بالنبل، وأمشوا إلى الموت مشية سححا أو سجحاء (٣) ، وعليكم بالرواق (٤) المطنّب، فاضربوا ثبجه فإن الشيطان راكد في كسره، نافج حضنيه (٥) ، مفترش ذراعيه، قد قدم للوثبة يداً وأخر للنكوص رجلاً.

قوله: سراجا سليط: السليط: الزيت، وهو عند قوم: دهن السمسم. قال الجعدي وذكر امرأة:

تضىء كضوء السراج السلي طلم يجعل الله فيه نحاسا أي دخاناً، ومنه قول الله (برسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران (٢).

وقوله: يحمسهم: أي يذمرهم ويغضبهم، ويقال: أحمست الرجل، والله، وأحفظته أي أغضبته. ويقال: أحمست النار: إذا ألهبتها. والكثف: الجماعة، ومنه التكاثف، والحشد نحوه.

وقوله: وعنوا الأصوات: إذا كان المحفوظ هكذا بفتح العين وتشديد النون، فإنه أراد حسوها (٧) وأخفوها... (٨) صحيح نهاهم عن اللغط. والعينة: الحبس، ومنه قيل للأسير: عان، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع بأكثر من هذا التفسير. واللؤم جمع للأمة على غير قياس. وكذلك يجمع جمع لومة، واللؤمة: الدرع. والجنن: الترسة (٩). يقول: اجعلوها خفافاً.

وأقلقوا السيوف [في الغمد، يريد](١٠) سهلوا سلّها(١١) قبل أن تحتاجوا إلى ذلك، لئلا

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الشرر، والمثبت الصواب، انظر الفائق: شرز، والشرز: الشديد الغليظ.

 <sup>(</sup>٣) المشية السحج كالناقة السرح وهي السهلة.
 (٤) بالأصل: وعليكم الرواق.

<sup>(</sup>٥) نافج حضنيه أي مفرج جانبيه. (٦) سورة الرحمن، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل والمطبوعة: «حسوها واخفوها» وفي المختصر: أراد احبسوها واخفوها.

<sup>(</sup>A) بياض مقدار كلمة بالأصل.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «والحين: النرسة» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل، والمستدرك عن المختصر.

<sup>(</sup>١١) الأصل: سهلها، والمثبت عن المختصر.

يتعسّر عليكم عند الحاجة إليها. [والظبا] (١) جمع ظبة. [وظبة] السيف أي حده، وهو من المنقوص مثل قلة وثبة فجمعهما على الأصل.

وقوله: [وصلوا السيوف] (٢) بالخطا، يقول: إذا قصرت عن الضرائب (٣) تقدمتم وأسرعتم حتى تلحقوا، مثل قول قيس بن الحطيم:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها بخطانا إلى أعدائنا فنضارب وقوله: والرماح بالنبل: يريد إذا قصرت الرماح ببعد من تريد أن تطعنه رميته بالنبل.

وقوله: امشوا إلى الموت مشية سجحاً أو سجحاء أي سهلة لا تنكلوا. ومنه قول عائشة لعلي يوم الجمل: ملكت فأسجح، أي سهل، ويقال: حد أسجح أي سهل.

وقوله: وعليكم الرواق المطنب: يعني رواق البيت المشدود بالأطناب وهي حبال تشد به. وهذا مثل قول عائشة: ضرب الشيطان روقه ومدّ طنبه، وقد ذكرته في حديثها وفسرته.

وقوله: قد قدم للوثبة يداً وأخر للنكوص رجلاً، وهو مثل قوله الله ﴿وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم - إلى قوله - نكص على عقبيه ﴾ (٤) أي رجع على عقبيه وأراد علي: أنه قد قدم يداً ليثب إن رأى فرصة. وإن رأى الأمر على ما هو معه نكص وخلاه. وقوله: والحظوا الشزر: هو النظر بمؤخر العين نظر العدو المبغض. يقول: الحظوهم شزرا ولا تنظروا إليهم نظر آمن لهم، فإن ذلك أهيب لكم في صدورهم. والطعن الشزر: ما كان حذاء وجهك. والسرر (٥) عن يمينك وشمالك، والنتر: من الطعن: الحلمي. وهذا أشبه الوجهين عندي بما أريد من الحديث. لأن اختلاس الطعن من حذق الطاعن. تقول العرب: طعن بتر وضرب هبر، أي يقطع من اللحم قطعاً يلقيها، ورمي سعر أي كأنه نار، يقال: سعرت النار إذا ألهبتها، وقال الأصمعي أيضاً: طعن بتر. قال: وطعنة الفارس بترة وكان ينشد:

فتبعته (٦) طعنة بترة يسيل عن الصدر منها حبيب وغيره يرويه: ثرة.

وقال الشاعر في اختلاس الطعن:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، واللفظة مستدركة عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والمستدرك عن المختصر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: "الضراسة"، والمثبت يوافق رواية المختصر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل. (٦) في المطبوعة: فطعنته.

نجالس الخيل طعناً وهي محصرة كأنها ساعداه ساعدا ذيب وقال الهذلي:

## وطعنة حلس قد طعنت مرشه

والحضنان: الجنبان.

أَخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد المزكي، وأبو المعالي ثعلب بن جعفر بن أحمد السراج قالا: أنا أبو الحسن عَبْد الدائم بن الحسن بن عُبيد الله القطان، أنا أبو الحسين عَبْد الوهاب بن الحسن، أنا أبو العباس عَبْد الله بن عتاب، أنا بكار بن قُتيبة البَكرَاوي، نا عمر بن يونس، نا عِكْرِمة بن عمار، حدّثني أبو زُميل (۱)، حدّثني ابن عبّاس قال:

لما اجتمعت الخوارج في دارها وهم ستة آلاف أو نحوها قلت لعَلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين أبرد بالصّلاة لعلي ألقى هؤلاء القوم، فقال: إنّي أخافهم عليك، قال: فقلت: كلا، قال: ثم لبس حلتين من أحسن الحلل قال: وكان ابن عبّاس جميلاً جهيراً، قال: فأتيت القوم، قال: فلما نظروا إليّ قالوا: مرحباً مرحباً يا ابن عباس فما هذه الحلة؟ قال: قلت: وما تنكرون من ذلك؟ لقد رأيت [على] (٢) رَسُول الله على من أحسن الحلل قال ثم تلوت عليهم: وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده (٣) [قالوا:] فما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رَسُول الله على ومن عند المهاجرين والأنصار، ولا أرى فيكم أحداً منهم، ولا بلغتكم (٥) ما قالوا، وأبلغهم ما تقولون [فما] (٢) تنقمون من علي ابن عم رَسُول الله على وصهره، قال: فأقبل بعضهم على بعض [وقالوا: لا تكلموه] (٧) فإن الله يقول: ﴿بل هم قوم خصمون ﴿ (١) وقال بعضهم: وما يمنعنا من كلامه [وهو] ابن عم رَسُول الله على ويدعونا إلى كتاب الله، قال: قالوا: نقم عليه خلال ثلاث قال: قلت: وما وهذا قالوا: أما] (١) إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وما للرجال، ولحكم الله، وأما

<sup>(</sup>١) هو سماك بن الوليد الحنفي، أبو زميل اليمامي، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ١٣٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٣٢.
 (٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولأبلغكم. (٦) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمستدرك عن المطبوعة، والكلمات مستدركة فيها بين معكوفتين.

 <sup>(</sup>A) سورة الزخرف، الآية: ٥٨.
 (P) بياض بالأصل والمستدرك عن المطبوعة.

الثانية: فإنّه قاتل ولم يسبِ ولم يغنم، فإن كان الذي قاتل قد حل قتالهم فقد حل سبيهم، وإنْ لم يكن حل سبيهم ما حل قتالهم، قال (١): وأمّا الثالثة: فإنه محا اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير المشركين.

قال: (٢) قلت لهم: هل غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، قال: قلت: أرأيتم إن خرجت إليكم من هذا من كتاب الله وسنة رسوله أراجعون أنتم؟ قالوا: وما يمنعنا؟ قال: قلت: ما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله وما للرجال ولحكم الله، فإنّي سمعت الله يقول في كتابه: (يحكم به ذوا عدل منكم) (٣) في ثمن صيد أرنب أو نحوه يكون قيمته ربع درهم، فوض الله الحكم فيه إلى الرجال، ولو شاء أن يحكم لحكم، وقال: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) (٤) أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال: قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسبِ ولم يغنم، فإنه قاتل أمّكم، وقال الله: ﴿النبي أُولَى بِالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (٥) فإن زعمتم أنها ليس بأمكم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها أمكم فما حلّ سباؤها، فأنتم بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال: وأما قولكم: فإنه محا اسمه من أمير المؤمنين، فإنْ لم يكن أمير المؤمنين فإنّه أمير المؤمنين فإنّه أمير المشركين فإني انبئكم بذلك عن من ترضون وأراكم قد منعتموه، أما تعلمون أن رَسُول الله على الله على الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو فقال: يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه مُحَمَّد رسول الله وسهيل بن عمرو قال: فقال: لو نعلم بأنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك، واسم أبيك، قال: فقال: اللّهم إنّك تعلم أنّي رسولك قال: ثم أخذ الصحيفة فنحاها (٦) بيده ثم قال: يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه مُحَمَّد بن عمرو؛ فوالله ما أخرجه الله بذلك من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال: فرجع ثلثهم، وانصرف ثلثهم <sup>(۷)</sup> وقتل سائرهم على ضلالة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والأشبه: قالوا. (٢) الأصل: فان.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٤) سورة النساء، الآية: ٣٥.

٥) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، ولعله: «فمحاها بيده»، وهي عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، وأَبُو القاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنا أَبُو لبيد أَبُو سعيد مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي<sup>(۱)</sup>، نا سويد بن سعيد، نا يَحْيَىٰ بن سليم، عَن ابن خُتَيم (۲)، عَن عُيْد اللّه بن عياض قال:

خرج عَبْد الله بن شداد بن الهاد (٣) على عائشة و ونحن عندها ومرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت: يا عَبْد الله [بن شداد] (١) هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ قال: وما لي لا أصدقك، قالت: حَدثني عن هؤلاء [القوم الذين قتلهم] (٥) عليّ قال: وما لي لا أصدقك، قالت: فحدثني عن قصتهم، قال: فإن علياً لما كاتب [معاوية و] (٢) حكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قرّاء الناس حتى نزلوا بأرض [يقال لها حروراء] (١) من جانب الكوفة عتبوا عليه وقالوا: انسلخت من قميص ألبسك الله [واسم سمّاك] (١) الله به ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال فلا حكم إلا لله، فلما [أن بلغ عليًا ما] (٩) عتبوا (١٠) عليه ففارقوا أمره أذن مؤذن أن (١١) لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد قرأ القرآن، فلمّا امتلأت الدار من قرّاء الناس جاء بالمصحف إماماً عظيماً، فوضعه عليّ بين يديه فطفق يحركه بيده ويقول: أيها المصحف حدّث الناس، فناداه الناس، ما تسأل عنه؟ إنّما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله في كتابه في امرأة ورجل (فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إلى كتابه في امرأة ورجل (فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحرمة من امرأة ورجل،

<sup>(</sup>١) بالأصل والمطبوعة: الشامي، تصحيف، والصواب بالسين المهملة، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٢) بالأصل والمطبوعة: ابن خيثم، والصواب بتقديم الثاء المثلثة، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم، مرّ التعريف به ترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) بنحوه رواً المصنف في كتابنا هذا، في ترجمة عبد الله بن شداد بن الهاد ١٤٢/٢٩ رقم ٣٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) بياض بَالأصل، والمستدرك عن الرواية السابقة للحديث.

 <sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك عن الرواية في ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل والمستدرك عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل والمستدرك عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل والمستدرك عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: اعتبوا، والمثبت عن ترجمة عبد الله بن شداد، والمطبوعة.

<sup>(</sup>١١) بالأصل: ألا لا. (١٢) سورة النساء، الآية: ٣٥.

ونقموا عليّ أني كاتبت معاوية، كتب (١) علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو، ونحن مع رَسُول الله على بالحُدَيبية حين صالح قومه قريشاً، فكتب رَسُول الله على الله على حمن الرحيم، فقال: كيف تكتب؟ فقال: الرَّحمن الرحيم، فقال: كيف تكتب؟ فقال: باسمك اللهم، فقال رَسُول الله على أنك رَسُول الله باسمك اللهم، فقال رَسُول الله على أنك رَسُول الله ما خالفناك، فكتب هذا ما صالح عليه مُحَمَّد بن عَبْد الله قريشاً، يقول الله في كتابه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (٢) فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى توسطنا عسكرهم، فقال عَبْد الله بن شداد: فقام ابن الكوا فخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن هذا عَبْد الله بن عباس، فَمَنْ لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، هو الذي نزل فيه وفي قومه (بل هم قوم خصمون) (٣) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله، فقام خطباؤهم فقالوا: بلى والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بباطل لنبكتنه (٥) بباطل (١)، ولنردته إلى صاحبه، فواضعوا على صهر رَسُول الله على الله الله الذي تتكلمون على صهر رَسُول الله على الله الذي تتكلمون على صهر رَسُول الله على وابن عمه؟ قالوا: ثلاث خصال، قال: فما هن؟

قالوا: أما واحدة فإنه قاتل ولم يسبِ ولم يغنم، فإنْ كان القوم كفاراً فقد أحلّ الله دماءهم ونساءهم، وإن كانوا غير ذلك فقد استحلّ ما صنع بهم.

وأمّا الثانية: فإنه حكّم الرجال في أمر الله وفي دين الله، فما للرجال والحكم في دين الله بعد قوله: ﴿إِن الحكم إِلاَّ للهُ ﴾ (٧) .

وأما الثالثة: فإنه محا نفسه وهو أمير المؤمنين، فإنْ لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.

قال ابن عبّاس: هل عندكم غير هذا؟ قال: حسبنا خصلة من هذه الخصال، قال: فأنا أنبئكم من كتاب الله ما ينقض قولكم هذا فترجعون؟ قالوا: نعم، قال: فإنّ الله قد صير مع حكمه لرجال في كتابه ما لا يقبل غيره: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

<sup>(</sup>١) في ترجمة عبد الله بن شداد: كتبت. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سُورة الزخرف، الآية: ٥٨. (٤) زيادة للإيضاح عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: لنسكتنه.

<sup>(</sup>٦) الأصل: بباطل، والمثبت عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٥٧.

ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (١) وقال في آية أخرى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما أخرجت لكم من هذه؟ قالوا: نعم.

[قال:] وأما قولكم: قاتل ولم يسبِ ولم يغنم، فأيكم كان يسبي عائشة؟ فإن قلتم إنّما يستحل منها ما يستحل من المشركات بعد قول الله تعالى: ﴿وَأَزُواجه أَمْهَاتُهُم﴾ (٢) فقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين، فاخرجوا من إحداهما إنْ كنتم صادقين، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

وأما قولكم إنّه محى اسمه وهو أمير المؤمنين، فإنْ لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين فإني آتيكم برجال ممن ترضون، إنّ رَسُول الله عليه و الموادعة كتب هذا ما اصطلح عليه رَسُول الله عليه وأبُو سفيان وسهيل بن عمرو فمحو<sup>(٣)</sup> أن رَسُول الله عليه الوحي والنبوة أعظم أو محو عَلي بن أبي طالب نفسه يوم الحكمين؟ قالوا: بل محو رَسُول الله عليه ، قال: وأخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال عَبْد اللّه بن شداد: فرجع منهم أربعة آلاف فيهم ابن الكواحتى أدخلناهم على على على بالكوفة، فبعث عَلى إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فاعتزلوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة مُحَمَّد عَلَيْق، فترحلوا منها حيث شئتم بيننا وبينكم أن [لا](٤) تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبيلاً، أو تظلموا الأمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء ﴿إنّ الله لا يحب الخائنين﴾(٥).

فقالت عائشة: يا ابن شداد فلم قتلهم؟ قال: فوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم، واستحلوا أهل الذمة، قالت: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان، قال: نعم، قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق: تتحدثون (٢) ذو الثُديَّة؟ قال: قد رأيته وقمت عليه مع علي في القتلى فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من قال: رأيته في مسجد بني فلان يصلّي، قالت: فما قال عَلي حين قام عليه كما يزعم فلان يصلّي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلّي، قالت: فما قال عَلي حين قام عليه كما يزعم

<sup>(</sup>١) سورة الأعزاب، الآية: ٩٥. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: فمحو رسول الله.

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها السياق عن ترجمة عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي ترجمة عبد الله بن شداد: يتحدثون ويقولون: ذو الثدي، وذو الثدي.

أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله، قالت: نعم، صدق الله ورسوله، رحم الله علياً، لئن كان من قوله إذا رأى شيئاً يعجبه قال: صدق الله ورسوله، قال: فذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون عليه الحديث (١).

اخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا السيد أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلَي بن الحسَين، نا مُحَمَّد بن عَمرو الباهلي، نا كثير بن يَحْيَى، نا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي الجارود، عَن زيد بن عَلَي بن الحسَين بن عَلَي، عَن أَبِيه عن جده، عَن عَلي قال: أمرني رَسُول الله ﷺ بقتال الناكثين، والمارقين، والقاسطين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنا منصور بن الحسين، وأَحْمَد بن محمود قالا: أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا إسْمَاعيل بن عبّاد البصري - ببغداد - نا عبّاد بن يعقوب، نا الربيع بن سهل الفَزَاري، عَن سعيد بن عبيد، عَن عَلي بن ربيعة قال: سمعت علياً يقول: عهد إليّ رَسُول الله ﷺ أن أقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وأخْبَرَنَاه أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور سبط بحروية، أَنا أَبُو بِكَر بِن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا إسْمَاعيل بن موسى، نا الربيع بن سهل، عَن سعيد بن عُبَيد، عَن عَلي بن ربيعة قال: سمعت علياً على منبركم هذا يقول: عهد إليّ النبي عَلَيْ أن أقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو سعد إِسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك الفقيه، وأَبُو نصر أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن عبد الله بن خلف، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ<sup>(۳)</sup>، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن تميم (١٤) الحنظلي - بقنطرة برذان - نا مُحَمَّد بن الحسَن بن عطية بن سعد العَوْفي، [حدثني أبي] (١٤) حدثني عمي (٥)

<sup>(</sup>١) رواه بطوله ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والزيادة المستدركة عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي البداية والنهاية: حدثني عمي عن عمرو بن عطية بن سعد.

عمرو بن عطية بن سعد، عَن أخيه الحسن بن عطية بن سعد، عَن (١) بن عطية، حدّثني جدي سعد بن جُنَادة، عَن عَلي قال:

أُمرت بقتل (٢) ثلاثة: القاسطين، والناكثين، والمارقين، فأما القاسطون فأهل الشام، وأمّا الناكثون فذكرهم، وأمّا المارقون فأهل النهروان ـ يعني الحرورية ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الله بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا مُحَمَّد بن نوح بن عَبْد الله المجنديسابوري، نا هارون بن إسْحَاق، نا أَبُو غسّان، عَن جعفر - أحسبه الأحمر - عن عَبْد الجبار الهَمْدَاني، عَن أنس بن عمرو، عَن أَبِيه، عَن عَلي قال: أُمرت بقتال ثلاثة: المارقين، والقاسطين، والناكثين (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن موسى، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا مُحَمَّد بن موسى، أَنا أَبُو العباس بن عقدة، نا الحسَن بن عبيد بن عَبْد الرَّحمن الكِنْدي، نا بكار بن بشر، نا حمزة الزيات، عَن الأعمش، عَن عَبْد الرَّعمن أَبِي سعيد التيمي عن علي قال: أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، نا عَبْد الله بن عدي (٤)، نا أَحْمَد بن جعفر البغدادي - بحلب - نا سُلَيْمَان بن سيف، نا عُبَيْد الله بن موسى، نا فطر، عَن حكيم بن جبير، عَن إِبْرَاهيم بن علقمة، عَن عَلي قال: أُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد بن قُبَيس، نا - وأَبُو النجم بدر بن عَبْد اللّه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وقوله: «عن... بن عطية» ليس في المطبوعة ولا في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي البداية والنهاية والمطبوعة: بقتال.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢١٩/٢ في ترجمة حكيم بن جبير الأسدي. ورواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧/ ٣٣٨ عن ابن عدي وفيه:

وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله عن أحمد بن حفص البغدادي عن سليمان بن يوسف عن عبيد الله بن موسى عن فطر عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

الشّيعي، أنا ـ أبُو بكر أحْمَد بن عَلي بن ثابت (١) ، أخبرني الأزهري، نا مُحَمَّد بن المظفر، نا مُحَمَّد بن ثابت: أنا أشعث بن نا مُحَمَّد بن ثابت: أنا أشعث بن الحسن السلمي، عَن جَعْفَر الأحمر، عَن يونس بن أرقم، عَن أبان، عَن خليد القصري قال: سمعت أمير المؤمنين علياً يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله على بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو نصر أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو بكر بن خلف، أَنا الحاكم أَبُو عَبْد الله (٢)، نا الإمام أَبُو بكر أَحْمَد بن إسْحَاق الفقيه، أَنا الحسَن بن عَلي، نا زكريا بن يَحْيَىٰ الحرار المقرىء، نا إسْمَاعيل بن عبّاد المقرىء، نا شريك، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد الله قال:

خرج رَسُول الله ﷺ فأتى منزل أم سَلَمة، فجاء علي، فقال رَسُول الله ﷺ: «يا أم سَلَمة، هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين بعدي»[٩٠٤١].

أَنْبَأْنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن نصر بن الزَّاغُوني، أَنا أَبُو الحسَن بن الحسَين بن علي بن أيوب، أَنا أَبُو علي الحسَن بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن شاذان، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن كامل بن خلف بن شجرة، نا القاسم بن العباس المعسري<sup>(٣)</sup>، نا زكريا بن يَحْيَىٰ الحرار<sup>(٤)</sup> المقرىء، نا إسْمَاعيل بن عبّاد، نا شريك، عَن منصور، عَن إبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه قال:

خرج رَسُول الله على من بيت زينب بنت جَحش وأتى بيت أم سَلَمة، فكان يومها من رَسُول الله على فلم يلبث أن جاء على، فدق الباب دقاً خفيفاً، فانتبه النبي على للدق وأنكرته أم سَلَمة، فقال رَسُول الله عن «قومي فافتحي له»، قالت: يا رَسُول الله من هذا الذي من خطره ما يفتح له الباب، أتلقاه بمعاصمي وقد نزلت في آية من كتاب الله بالأمس؟ فقال لها كهيئة المغضب: «إن طاعة الرسول طاعة الله، ومن عصى رَسُول الله على ققد عصى الله، إنّ

 <sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٣٤٠ في ترجمة، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي بكر
 الخطيب البغدادي ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه عن ابن مسعود في البداية والنهاية ٧/ ٣٣٩ من هذه الطريق.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة. ولعل الصواب: المعشري كما في الأنساب، ذكره السمعاني باسم: أبي محمد
 القاسم بن العباس الفقيه المعشري، قال: وإنما قيل له المعشري لأنه ابن بنت أبي معشر نجيح المدني.

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية: الخراز.

بالباب رجلاً ليس بعرق ولا علق (١) بحبّ الله ورسوله لم يكن ليدخل حتى ينقطع الوطىء"، قال: فقمت وأنا أختال في مشيتي، وأنا أقول: بَخ بَخ، من ذا الذي يحبّ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله؟ ففتحت الباب فأخذ بعضادتي الباب حتى إذا لم يسمع حساً ولا حركة وصرت (٢) في خدري استأذن، فدخل، فقال رَسُول الله ﷺ: «يا أم سَلَمة أتعرفونه (٣٠٠) قالت: نعم يا رَسُول الله، هذا عَلى بن أبي طالب، قال: «صدقت، سيد أحبّه، لحمه من قالت: نعم يا رَسُول الله، هذا عَلى بن أبي طالب، قال: «صدقت، سيد أحبّه، لحمه من ودمه من دمي، وهو عيبة (٤) بيتي اسمعي واشهدي، وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، فاسمعي واشهدي، وهو قاضي عداتي، فاسمعي واشهدي، وهو والله يحيي سنتي، فاسمعي واشهدي، لو أن عبداً عبد الله ألف عام، بعد ألف عام، وألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله مبغضاً لعَلى بن أبي طالب وعترتي أكبّه الله على منخريه يوم القيامة في نار جهنم» [٩٠٤٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَبي صالح، وأَبُو منصور أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَخْمَد بن عَلي بن عَبْد الله، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ<sup>(٥)</sup>، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عَلي بن دُحَيم الشيباني، نا الحسن<sup>(٢)</sup> بن الحكم الحُبْري، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا إسْحَاق بن إِبْرَاهيم الأزدي، عَن أَبي هارون العبدي، عَن أَبي سعيد الخدري قال:

أمرنا رَسُول الله ﷺ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقلنا: يا رَسُول الله أمرتنا بقتال هؤلاء، فمع من؟ قال: «مع عَلي بن أبي طالب، معه يُقْتل عمار بن ياسر»[٩٠٤٣].

قال: وأنا مُحَمَّد بن عَبْد (٧) الله، نا أَبُو الحسن عَلي بن حَمْشَاد العدل، نا إِبْرَاهيم بن الحسين بن ديزيل، نا عَبْد العزيز بن الخطاب، نا مُحَمَّد بن كثير، عَن الحارث بن حَصيرة، عَن أَبِي صادق، عَن مِخْنَف بن سُلَيْمَان (٨) قال: أتينا أبا أيوب، فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رَسُول الله عَلَيْ، ثم جئت تقاتل المسلمين، فقال: أمرني رَسُول الله عَلَيْ بقتال

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المختصر: ليس بعزق ولا غلق.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: وضرب.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والأشبه: أتعرفينه، كما في المختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل ورسمها: «عسه» وفوقها ضبة، والمثبت عن المطبوعة، وفي المختصر: عتبة بيتي.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «الحسين» وفي البداية والنهاية: الحسين بن الحكم الحيري.

<sup>(</sup>٧) رواه أيضاً في البداية والنهاية ٧/ ٣٣٩.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل والبداية والنهاية، وفي المطبوعة: مخنف بن سليم.

الناكثين والقاسطين [والمارقين] (١).

قال: ونا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بالوية، نا الحسن بن عَلي بن شبيب المعمري (٢) ، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، نا سَلَمة بن الفضل، حدَّثني أَبُو زيد الأحول، عَن عتاب بن ثعلبة، حدَّثني أَبُو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطّاب قال: أمرني رَسُول الله ﷺ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عَلي بن أَبي طالب (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٤)، أخبرني الحسَن بن عَلي بن عَبْد الله المقرىء، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف، أَنا مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري، نا أَحْمَد بن عَبْد الله المؤدب ـ بسرّ من رأى ـ نا المُعَلّى بن عَبْد الرَّحمن ـ ببغداد ـ نا شريك، عَن سُلَيْمَان بن مِهْرَان الأعمش، نا إبْرَاهيم، عَن علقمة والأسود قالا:

أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صِفّين، فقلنا له: يا أبا أيوب إنّ الله أكرمك بنزول مُحَمَّد ﷺ وبمجيء ناقته تفضّلاً من الله وإكراماً لك حتى (٥) أناخت ببابك دون الناس، ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلاّ الله، فقال: يا هذان الرائد لا يكذب أهله، وإن رَسُول الله ﷺ أمرنا بقتال ثلاثة مع عَلى: بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فأمّا الناكثون فقد قاتلناهم [وهم] (٦) أهل الجمل طلحة والزبير، وأمّا القاسطون وهذا منصرفنا من عندهم يعني معاوية وعَمْراً، وأما المارقون [فهم] (٦) أهل الطرفاوات وأهل السعيفات، وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله.

قال: وسمعت رَسُول الله ﷺ يقول لعمّار: «يا عمّار تقتلك الفئة الباغية، وأنت مذ ذاك مع الحقّ، والحق معك، يا عمّار بن ياسر إنْ رأيتَ علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي، فإنه لن يدليك في ركي (٧)، ولن يخرجك من هدي، يا عمّار من تقلد سيفاً أعان به علوّ على عدوّه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من درّ، ومن تقلّد سيفاً أعان به عدوّ

<sup>(</sup>١) الزيادة عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٢) بالأصل والبداية والنهاية: العمري، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٨٦/١٣ في ترجمة معلى بن عبد الرحمن. ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٣٩ عن الخطبب البغدادي.

<sup>(</sup>٥) في البداية والنهاية: حين أناخت.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٧) في البداية والنهاية: في ردى.

عليّ قلّده الله يوم القيامة وشاحين من نار»، قلنا: يا هذا، حسبك رحمك الله، حسبك رحمك الله، الله.

مُعَلِّى بن عَبْد الرَّحمن (١) ضعيف ذاهب الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن سعد الخير بن مُحَمَّد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أحمد بن موسى، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن الذكواني، أَنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد العَسّال، نا أَبُو يَحْبَىٰ الرازي \_ وهو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن سالم \_ نا عَبْد الله بن جعفر المقدسي، نا ابن وَهْب، عَن ابن لَهيعة، عَن أَبِي عشاقة، عَن عمّار بن ياسر قال:

سمعت النبي على يقول: «يا عَلى ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحقّ، فمن لم ينصرك يومئذ فليس منّي»[٩٠٤٤].

أخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا عَبْد الله بن عدي (٢)، نا عَلَي بن سعيد بن بشير، نا مُحَمَّد بن الصّبّاح الجُرْجَاني، وعَلي بن مسلم، قالا: نا مُحَمَّد بن كثير، نا الحارث بن حَصيرة، عَن أَبِي صادق عن مِخْنَف بن سُلَيم قال: أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلف خيلاً له بصفيناً (٣)، فقلنا: قاتلت المشركين بسيفك مع رَسُول الله عَلَيْق، ثم جئت تقاتل المسلمين؟ قال: إن رَسُول الله عَلَيْق أمرني بقتل (٤) ثلاثة: الناكثين، والقاسطين والمارقين، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين، وأنا مقاتل ـ إن شاء الله المارقين بالسبعات (٥)، بالطرقات، بالنهروانات وما أدري أين هو؟

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن أَبِي صالح الفقيه، وأَبُو نصر أَحْمَد بن عَلَي الطوسي، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلَي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنا أَحْمَد بن كامل بن خلف القاضي، نا العبّاس بن أَحْمَد البري، نا سعيد بن يَحْيَىٰ بن الأزهر، نا مُحَمَّد بن فُضَيل، عَن سالم بن أَبِي حفصة، عَن مارق العابدي قال: قال عَلي بن أَبِي طالب: ما وجدت من قتال القوم بدا أو الكفر بما أنزل على مُحَمَّد عَنه .

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عُدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ١٨٨ في ترجمة الحارث بن حصيرة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة. وفي ابن عدي: بصعنما.

<sup>(</sup>٤) في ابن عدي: بقتال ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي ابن عدي والمطبوعة: بالسعفات.

بشر، أنا مُحَمَّد بن إدريس، نا سويد بن سعيد، نا عمرو بن ثابت، عَن هشام بن البريد، عَن الأصبغ بن نُبَاتة قال: ما (١) سمعت علياً يقول: ما وجدت إلاً القتال أو الكفر بما أنزل على مُحَمَّد عَلَيْهِ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد الملك بن . سعود، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّريفيني.

أخبرتنا أم الفتح أمة السّلام بنت أحْمَد بن كامل قالت: نا أَبُو الطيّب مُحَمَّد بن الحسّين بن حُمَيد بن نُسَيم الحَضْرَمي، نا الحسّين بن حُمَيد بن الربيع بن حُمَيد اللَّحْمي، نا أَبُو الطاهر مُحَمَّد بن نُسَيم الحَضْرَمي، نا علي بن حسين بن عيسى بن زيد، عَن إسْمَاعيل بن أَبي علي بن حسين بن عيسى بن زيد، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن عمرو بن قيس، عَن المِنْهَال بن عمرو، عَن زاذان، عَن عَلي قال: أنا فقأت عين الفتنة (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا عَبْد الله بن نُمَير.

ح وَاثْخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو القاسم بن أَبِي العلاء، أَنا مُحَمَّد بن عوف المُزني، أَنا الحسن بن عَلي.

ح قال: وأنا أبُو القاسم، أَنا أبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن حمزة الحَرّاني، قال: قرىء على أبي القاسم الحسن بن علي البَجَلي، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن علي بن سعيد، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا ابن نُمَير، عَن الأعمش، عَن أَبِي صالح قال: قال عَلي لأبي موسى: يا أبا موسى احكم عليّ (٣) ولو على حَزِّ عنقي.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

٢) انظر حلية الأولياء ١٨٦/، و١٨٦/٤ في ترجمة زر بن حبيش.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

لقد عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر

اخْبَرَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حمد بن عَبْد اللّه، أَنا مُحَمَّد بن عَلي، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا سُلَيْمَان بن عمر بن خالد، نا أَبُو معاوية، عَن عاصم، عَن أَبي مِجْلِز، عَن قيس بن عُبَاد قال: قال عَلي: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الواسطي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد البَعضاص، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن خَلاّد العطار، نا أَحْمَد بن عَلي الخَزّاز، نا داود بن رُشَيد، نا أَبان بن فطن، عَن الحارث بن حَصيرة (١)، عَن زيد بن وَهْب قال:

قدم علي على وفد من اليمن قال: فجمع الناس وحضرته فنادى: الصّلاة جامعة، فقام رجل من الوفد الذين قدموا فتكلّم، فحمد الله، وأثنى عليه حتى فرغ من خطبته، ثم قام آخر فتكلّم، فخطب نحواً من خطبة صاحبه، ثم قال في آخر كلامه: إنّ طاعة هذا طاعة الرب تعالى، ومعصيته معصية الرب يعني علياً فقال له عَلي: كذبت فما هذه (٢) قول على حين كذبه إن مضى في خطبته حتى فرغ (٣)، ثم قام الثالث، فتكلّم وخطب نحواً من خطبة صاحبيه غير أنه لم يذكر شيئاً من ذكر علي، ثم قام علي، فحمد الله، وأثنى عليه، فأجَاب الأول في خطبته حتى فرغ، ثم أجاب الثاني، ثم أجاب الثالث، ثم قال: كل خطباؤكم قد أحسن إلاً ما كان من كلام هذا الخطيب الثاني الذي زعم أن طاعتي طاعة الرب تعالى، وأنّ معصيتي معصية الربّ، ولست كذلك، إنّما ذاك رَسُول الله عليه الذي طاعته طاعة الربّ، ومعصيته معصية الربّ تعالى.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالَبَ عَلَي بِن عَبْد الرَّحَمِن، أَنَا عَلَي بِن الْحَسَن الْخِلَعِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِن النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بِن الأعرابي، نَا أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بِن سعيد، نَا شَبّابة بِن مُحَمَّد بِن سعيد، نَا شَبّابة بِن السّوار، نَا خَارِجة بِنَ مُصْعَب، عَن سلام بِن أَبِي القاسم، عَن عُثْمَان بِن أَبِي عثمان قال:

جاء أناس إلى عَلي بن أبي طالب من الشيعة، فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو؟ قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربنا، أنت ربنا، قال: ارجعوا،

<sup>(</sup>١) حصيرة: بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة وفي المختصر: فما هزّه، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) کذا.

فأُبُوا، فضرب أعناقهم ثم خدّ لهم في الأرض ثم قال: يا قنبر ائتني بحزم الحطب فأحرقهم بالنار، ثم قال:

لما رأيتُ الأمرَ أمراً مُنكراً وقدتُ ناري ودعوتُ قُنبرا

أخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا طراد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن بن رزقويه (١)، أَنا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عمر بن عَلي بن حرب الطائي، نا عَلي بن حرب، نا سفيان، عَن عاصم بن كُلَيب، عَن أَبيه قال: قدم على عَلي مال من أصبهان، فقسمه على سبعة عن عاصم بن كُليب، عَن أَبيه قال: قدم على على مال من أصبهان، فقسمه على سبعة أسهم، فوجد فيه رغيفاً، فكسره على سبعة، وجعل على كلّ قسم منها كسرة، ثم دعا أمراء الأشياع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولاً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا [أبو] (٢) مُحَمَّد بن الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو القَاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القَاسم البغوي، نا عَلي بن الجعد، أَنا شريك، عَن عُثْمَان بن أَبِي زرعة، عَن أَبِي صالح السمان قال:

رأيت علياً دخل بيت المال فرأى فيه شيئاً فقال: ألا أرى هذا ها هنا وبالناس إليه حاجة، فأمر به، فقسم وأمر بالبيت فكنس ونُضح، فصلّى فيه ـ أو قال (٣) فيه ـ يعني قام (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنا أَحْمَد بن الحسَن بن أَحْمَد الكرجي (٥)، أَنا الحسَن بن أَحْمَد البَزّاز، أَنا عَبْد الله بن إسْحَاق بن الخراساني.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو البركات أيضاً، أَنا أَبُو الفوارس طراد بن مُحَمَّد، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن الحسين بن الباذا، أَنا حامد بن مُحَمَّد الرفاء قالا: أنا عَلي بن عَبْد العزيز، نا القاسم بن سلام، نا يزيد، عَن عَنْبَسة بن عَبْد الرَّحمن، عَن أَبيه، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبي بكرة قال: لم يرزأ عَلي بن أَبي طالب من بيت مالنا - يعني بالبصرة - حتى فارقنا غير جُبّة محشوة أو خميصة (٢) درابجردية (٧).

<sup>(</sup>١) رسمها مضطرب بالأصل، وفي المطبوعة: «ابن زرقويه».

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) قال من القيلولة، وهو النوم قبل الظهر.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي المختصر والمطبوعة: نام.

<sup>(</sup>٥) الأصل والمطبوعة: الكرّخي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤٤/١٩.

<sup>(</sup>٦) الخميصة كساء أسود مربع له علمان (اللسان).

<sup>(</sup>٧) درابجردية نسبة إلى داربجرد، كورة بفارس (انظر معجم البلدان).

قال: ونا عبّاد بن العوّام، عَن هارون بن عنترة، عَن أُبيه قال(١):

دخلت على عَلى بالخورنق<sup>(۲)</sup> وعليه: سمل <sup>(۳)</sup> قطيفة وهو يُرْعَد فيها، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ الله <sup>(٤)</sup> قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيباً، وأنت تفعل هذا بنفسك، قال: فقال: إنّي والله ما أرزأكم شيئاً، وما هي إلا قطيفتي اللتين <sup>(٥)</sup> أخرجتهما <sup>(٢)</sup> من بيتي - أو قال: من المدينة -.

قال: ونا مُحَمَّد بن أبي (٧) ربيعة، عَن أبي حكيم صاحب الحفاء (٨) عن أبيه.

أنّ علياً أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم أتاه مال من أصبهَان، فقال: اغدوا إلى العطاء (٩) الرابع إنّي لِست لكم بخازن، قال: وقسم الحبال (١٠) فأخذها قوم وردّها قوم.

قال: ونا أَبُو بكر بن عياش، عَن عَبْد العزيز بن رفيع، عَن موسى بن طريف قال:

دخل عَلي بيت المال فأضرط (١١)به ثم قال: لا أمشي وفيك درهم، ثم أمر رجلاً من بني أسد، فقسمه حتى أمسى، فقيل: يا أمير المؤمنين لو عوضته شيئاً، فقال: إن شاء، ولكنه سُخت (١٢).

قال: ونا سعيد بن مُحَمَّد، عَن هارون بن عنترة، عَن أَبيه قال:

أتيت علياً بالرَّحْبة يوم نيروز أو مهرجان وعنده دهاقين وهدايا، قال: فجاء قنبر، فأخذ بيده فقال: يا أمير المؤمين إنّك رجل لا تليق (١٣) شيئاً، وإنّ لأهل بيتك في هذا المال نصيباً،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٤ وحلية الأولياء ١/ ٨٨ وصفة الصفوة لابن الجوزي ١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) الخورنق: موضع بالكوفة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي المختصر: شمل، تصحيف، والسمل: الخلق من الثياب.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الدور» والمثبت عن المختصر، وتاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٥) الأصل: قطيفتين التي أخرجتهما، والتصويب عن المختصر.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: التي أخرجتها.

<sup>(</sup>٧) «أبي» كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>A) بدون إعجام بالأصل، ورسمها: «الحما» والمثبت عن المختصر، وفي المطبوعة: صاحب الحبال.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: إلى عطاء الرابع.

<sup>(</sup>١٠) لعله يريد بها ضرب من الحُلي، راجع تاج العروس: حبل.

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل والمختصر والمطبوعة.

<sup>(</sup>١٢) بالأصل والمطبوعة: سحب، والمثبت عن المختصر. والسحت: ما خبث من المكاسب وحرم (اللسان وتاج العروس: سحت).

<sup>(</sup>١٣) غير مقروءة في الأصل، والمثبت عن المختصر، وفي المطبوعة: لا تطيق شيئاً. يقال: فلان لا يليق شيئاً من سخائه أي لا يمسك (راجع تاج العروس بتحقيقنا: ليق).

ولقد خبأت لك باسنة <sup>(۱)</sup> قال: وما هي؟ قال: انطلق فانظر ما هي، قال: فأدخله بيتاً فيه باسية مملوءة آنية ذهب وفضة مموهة بالذهب، فلما رآها علي قال: ثكلتكم أمك، لقد أردت أن تدخل بيتي ناراً عظيمة، ثم جعل يزنها ويأتي كل عريف بحصته، ثم قال:

هــذا جــنــاي وخــيــاره فــيــه وكــل جــان يــده إلـــى فـــيــه [ثم قال:] (٢) لا تغريني وغرّى غيرى.

قال: ونا معتمر، عَن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، عَن أَبيه: أن علياً أُوتي بالمال فأقعد بين يديه الوزّان والنقّاد، فكوّم كومة من ذهب، وكومة من فضة، وقال: يا حمراء، يا بيضاء احمري وابيضي وغرّي غيري، [ثم قال:]

هــذا جــنــاي وخــيــاره فــيــه وكــلّ جـان يــده إلــي فــيــه (٣)

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، نا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو بكر بن مردوية، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المُثَنّى، نا مُسَدّد، نا عَبْد الله بن داود، عَن بكر بن موسى، عَن عَبْد الله بن أَبِي سفيان قال:

أهدي إليَّ دهقان من دهاقين السواد برداً وإلى الحسن أو الحسين برداً مثله، فقام عليّ يخطب بالمدائن يوم الجمعة عليهما عليهما، فبعث إليّ وإلى الحسين فقال: ما هذان البردان؟ قال: بعث إليّ وإلى الحسين دهقان من دهاقين السواد، قال: فأخذهما فجعلهما في بيت المال.

قال: ونا مُسَدّد، نا يَحْيَىٰ، نا أَبُو حَيّان، حدّثني مجمّع أنّ علياً كان يكنس بيت المال ثم يصلّي فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسن بن مُحَمَّد، نا ابن سعد، نا مُحَمَّد بن عمر، نا

<sup>(</sup>۱) رسمها بالأصل: ماسيه، وفوقها ضبة، ولعل الصواب ما أثبت، والباسنة: كالجوالق تتخذ من مشاقة الكتان أغلظ ما يكون.

وفي المختصر: خبيئة.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الرجز في حلية الأولياء ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٣ الاستيعاب ٣/ ٤٩ (هامش الإصابة)، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢١٣.

عَبْد اللّه بن جعفر، عَن أم بكر بنت المِسْوَر، عَن أبيها قال:

قدمت على عَلي بالكوفة، وهو يعطي الناس في بيت له بابان على غير كتاب، فقال: يا ابن مخرمة:

هــذا جــنــاي وخــيــاره فــيــه إذ كــلّ جـان يــده إلــى فــيــه فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ الناس يتراجعون عليك، قال: أَوَقد فعلوا؟ قلت: نعم، قال: فاكتبوهم، فكتبوا.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، وحدّثني أبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافط، أَنا أَبِي وعَبْد الله بن مُحَمَّد، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد قالوا: أنا الحسن بن مُحَمَّد، نا أَبُو زُرْعة الرازي، نا أَبُو كُريب، نا عمرو بن يَحْيَىٰ بن سَلَمة قال: سمعت أَبي يحدث عن أَبيه عمرو قال:

كان عَلي بن أبي طالب استعمل يزيد بن قيس على الريّ، ثم استعمل مِخْنَف بن سُليم على أصبهان، واستعمل على أصبهان عمرو بن سلمة المنه المنها أقبل عمرو بن سلمة عرض له الخوارج بحُلُوان، فلما قدم عمرو بن سلمة على عَلي أمره فليضعها في الرحبة ويضع عليها ابناه حتى يقسمها بين المسلمين، فبعثت إليه أم كلثوم بنت علي: أرسل إلينا من هذا العسل الذي معك، فبعث إليها بزقين من عسل، وزقين من سمن، فلما خرج عليّ إلى الصّلاة عدها فوجدها تنقص زقين، فدعاه فسأله عنهما، فقال: يا أمير المؤمنين لا تسألني عنهما، فإنّا نأتي بزقين مكانهما قال: عزمتُ عليك لتخبرني ما قصتهما؟ قال: بعثت إليّ أم كلثوم فأرسلت بهما إليها، قال: أمرتك أن تقسم بين المسلمين فيئهم (٢)، ثم بعث إلى أم كلثوم أن ردّي الزقين، فقصان ثلاثة دراهم وشيء، فأرسل إليها أن أرسلي أن البنا بالدراهم، ثم أمر بالزقاق فَقُسمت بين المسلمين.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو بكر بن مردوية، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المثنى، نا مُسَدّد، نا عَبْد الوارث، عَن أَبي

<sup>(</sup>۱) کذا

<sup>(</sup>٢) بالأصل: بينهم، ولعل الصواب ما أثبت، وفي المختصر: أن تقسم فيء المسلمين بينهم، وكلاهما يحوز

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: فزموهما.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أرسل، والتصويب عن المختصر.

عمرو بن العلاء، عَن أُبيه قال: خطب عَلى قال:

أيها الناس والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت (١) من مالكم قليلاً ولا كثيراً إلاَّ هذه، وأخرج قارورة من كمّ قميصه فيها طيب، فقال: أهداها إلىّ دهقان.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ السلمي - إذناً ومناولة وقرأ علي إسناده - أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا، نا أخمَد بن مُحَمَّد الأسدي، نا عبّاس بن الفرج الرياشي، نا أَبُو عاصم، عَن مُعَاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء، عَن أبيه عن جده قال(٢):

سمعت عَلي بن أبي طالب يقول: ما أصبت من فيئكم إلا هذه القارورة أهداها إليّ الدهقان، ثم أتى بيت المال فقال: خذه، وأنشأ يقول:

طوبی لمن کانت له قوصرة (۳) يأکل منها کل يوم مرة وفي نسخة: أفلح من کانت.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القَاسم الخليلي، أَنا أَبُو القَاسم الخُزَاعي، أَنا أَبُو سعيد الهيثم بن كُلَيب الشاشي، نا أَبُو قِلاَبة، نا أَبُو عاصم، نا مُعَاذ بن العلاء بن عمار، عَن أَبِه، عَن جده قال:

سمعت عَلي بن أبي طالب على منبر البصرة يقول: ما أصبتُ مذ وليت على هذا إلاً هذه القويصرة، أهداها إليّ دهقان.

وقال:

أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة كان في الأصل: ابن العلاء، عن عمار. وهو وهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا أَحْمَد بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرى، نا أَبُو العباس بن قُتَيبة، نا حَرْمَلة، نا ابن وَهْب، أخبرني ابن لَهيعة عن عَبْد اللّه بن هُبَيرة، عَن عَبْد اللّه بن زُرَير الغافقي (٤) قال (٥):

<sup>(</sup>١) أي ما أخذت.

<sup>(</sup>٢) رواه في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٣ ـ ٦٤٣ والاستيعاب ٣/ ٤٩ (هامش الإصابة)، وحلية الأولياء ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر (اللسان: قصر).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١٤٢/١٠ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٥) من طريق ابن لهيعة رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٤.

دخلت مع عَلي بن أبي طالب يوم الأضحى فقرب إلينا حريرة (١) فقلنا: أصلحك الله لو قدمت إلينا من هذا البط وا[لاوز] (٢) فإن الله قد أكثر الخبز فقال: يا ابن زُرَير، لا يحل للخليفة من مال الله إلاً قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يطعمها (٣).

رواه غيره عن ابن لهيعة فرفعه.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جعفر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حدّثني أَبي (٤)، نا حسن وأبُو سعيد مولى بني هاشم قالا: نا ابن لَهيعة، نا عَبْد الله بن هُبَيرة، عَن عَبْد الله بن زُرَير أنه قال:

دخلت على عَلى بن أبي طالب ـ قال حسن: يوم الأضحى ـ فقرب إلينا خزيرة ٥٠ فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط يعني [الوزّ](٦) فإن الله قد أكثر الخبز فقال: يا ابن زُرير إنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يضعها بين يدي الناس»[٩٠٤٥].

آخر الجزء الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الحسَن رَشَا بن نظيف، أَنا الحسَن بن المُعَوّام، عَن السُمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا أَحْمَد بن يوسف، نا أَبُو عُبَيد، نا عبّاد بن العَوّام، عَن السُمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن عبرة، عَن أَبِيه قال:

دخلت على عَلى بن أَبي طالب بالخَوَرْنق وعليه قطيفة وهو يُرْعَد من البرد، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيباً، وأنت تفعل بنفسك هذا، فقال: أي والله لا أرزأ(٧) من أموالكم شيئاً، وهذه القطيفة التي أخرجتها من بيتي - أو قال: من المدينة -.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسلام: خزيرة.

<sup>(</sup>٢) قسم من اللفظة مكانه بياض بالأصل، والمثبت عن تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الإسلام: وقصعة يضعها بين يدي الناس.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ١٦٩/١ رقم ٥٧٨ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمسند هنا، والخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن مسند أحمد.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «لا رزأ».

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل الفقيه، أنا جدي أبُو المعالي عمر بن مُحَمَّد بن الحسين.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر أَخْمَد بن الحسَين، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنا أَبُو قتيبة سالم بن الفضل الآدمي - بمكة - نا مُحَمَّد بن عُنْمَان بن أَبِي شَيبة قال: سمعت أَبِي يقول: سمعت أبا نُعَيم يقول: سمعت سفيان يقول: ما بنى علي آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، وإن كان ليؤتى بجبوبه (١) من المدينة في جراب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الفضل عمر بن عُبَيْد اللّه، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق قال: وقال أَبُو نُعَيم: وسمعت سفيان يقول: إذا جاءك عن عَلي بشيءٍ أثبت لك فخذ به، ما بنى علي لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، ولقد كان يجاء بحبوبه (٢) في جرابِ من المدينة (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٤)</sup>، نا أَبُو نُعَيم، نا سفيان، عَن مُجَمِّع بن صمغان<sup>(٥)</sup>، عَن رجل منهم ـ وقال مرة ثانية <sup>(١)</sup>: عن رجل من قومه ـ قال: رأيت علياً أخرج سيفاً له فقال: من يبتاع مني سيفي هذا، فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته.

قال: ونا يعقوب $^{(V)}$ ، نا أَبُو بكر الحُمَيدي، نا سفيان، نا أَبُو حيان $^{(\Lambda)}$  عن مُجَمّع التيمي قال:

خرج عَلي بن أبي طالب بسيفه إلى السوق، فقال: من يشتري مني سيفي هذا، فلو كان عندي أربعة دراهم اشتري بها إزاراً ما بعته.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، وأبُو بكر مُحَمَّد بن أبي نصر

<sup>(</sup>١) الجبوب: الحجارة. وفي المطبوعة: "بحبوبه" وفي تاريخ الإسلام: بجيوبه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل هنا: بحبوبه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٤ والبداية والنهاية ٨/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٨٢.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «صعان» والمثبت عن المعرفة والتاريخ وحلية الأولياء ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) في المعرفة والتاريخ: "وقال مرة اليامي" (؟ كذا).

<sup>(</sup>٧) المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٨٣ والبداية والنهاية ٨/ ٤.

<sup>(</sup>٨) وهو أفلت بن خلفة العامري، ويقال له فليت. تعذيب التعذيب ١/ ٣٦٦.

اللفتواني، وأبُو طاهر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مكي بن هاجر قالوا: أنا أبُو المظفر محمود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن جَعْفَر المعدل، أنا عمّ والدي أبُو عَبْد الله الحسين بن أَخْمَد بن جَعْفَر المعدل، أنا عِلى، نا الزبير بن بكار قال: فحدّثني سفيان عن جَعْفَر قال سفيان: أظنه ذكره عن أبيه.

أن علياً كان إذا لبس قميصاً مدّ يده في كمّه فما خرج من الكمّ عن الأصابع قطعه قال: ليس لكمّ فضل عن الأصابع(١).

أخْبَرَنا أَبُو الفتح أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد النجار (٢) - بدمشق - نا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي الفقيه، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن بن عَبْد العزيز بن أَحْمَد السراج، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن هشام - بحلب - نا مُحَمَّد بن عامر السمرقندي، نا أَبُو مُحَمَّد عصام بن يوسف بن قدامة الباهلي - ببلخ - نا سفيان الثوري، عَن الأجلح عن عَبْد الله بن أَبِي الهذيل قال:

رأيت على عَلي بن أبي طالب قميصاً رازياً إذا مدّ زدنه بلغ أطراف الأصابع، وإذا تركه رجع إلى قريب من نصف الذراع.

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، أَنا أَبُو الحسَن المقرىء، أَنا أَبُو مُحَمَّد البصري، أَنا أَبُو بكر المالكي، نا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الحنفي، نا أَبي، عن أَبي بكر بن عياش، عَن يزيد بن أَبي زياد، عَن مِقْسَم، عَن ابن عباس قال:

اشترى على بن أبي طالب قميصاً بثلاثة دراهم - وهو خليفة - وقطع كمّيه من موضع الرصغين (٣) وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد الواحد بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحسَن بن شاذان، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي، نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل، نا عبّاد ـ يعني ابن العَوّام ـ أخبرني هلال بن خباب، عَن مولى لآل عصيفر قال: رأيت علياً خرج فأتى ربجلاً من أصحاب الكرابيس فقال له: عندك قميص سنبلاني؟ قال: فأخرج إليه قميصاً فلبسه فإذا هو

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨/٤

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، قارن مع مشيخة ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) الرصغ: المفصل ما بين الساعد والكف، أو الساق والقدم.

إلى نصف ساقيه، فنظر عن يمينه وعن شماله فقال: ما أرى إلاَّ قدراً حسناً، بكم هو؟ قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين قال: فحلّها من إزارة فدفعها إليه ثم انطلق (١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو بكر بن مردوية، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المُثَنّى، نا مُسَدّد، نا عَبْد اللّه بن داود، عَن زيد بن أسامة عن سعيد الرجاني قال:

اشترى عليّ قميصين سنبلانيين (٢) أنبجانيين (٣) بسبعة دراهم، فكسا قنبر أحدهما، فلمًا أراد أن يلبس قميصه فإذا إزاره مرقوع برقعة من أديم<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلى، أَنا أَبُو عمر مُحَمَّد بن العبَّاس، أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد(٥)، أَنا الفضل بن دكين، نا حميد بن عَبْد الله الأصم قال: سمعت فرّوخاً (٦) مولى لبني الأشتر قال: رأيت علياً في بني ديوار (٧) وأنا غلام فقال: أتعرفني؟ فقلت: نعم، أنت أمير المؤمنين، ثم أتى آخر فقال: أتعرفني؟ فقال: لا، فاشترى منه قميصاً زابياً (٨) فلبسه فمدّ كمّ القميص فإذا هو مع أصابعه فقال له: كُفّه، فلمّا كَفّه قال: الحمد لله الذي كسا عَلي بن أبي طالب.

قال(٩): وأنا الفضل بن دُكَين، نا الحُرّ بن جرموز، عَن أبيه قال: رأيت علياً وهو يخرج من القصر وعليه قِطْريتان: إزارٌ إلى نصف الساق ورداء مشمّر قريب منه ومعه درة له يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم بتقوى الله، وحسن البيع، ويقول: أوفوا الكيل والميزان، ويقول: لا تنفخوا (١٠) اللحم.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨/٤.

<sup>(</sup>٢) السنبلاني، الثوب، وقد تكون هذه النسبة إلى أحد المواضع، والثوب السنبلاني السابغ الطويل الذي قد أسبل (اللسان).

الكساء الأنبجاني هو الذي يتخذ من الصوف، والذي له خمل ولا علم له وهو من أدون الثياب الغليظة، منسوب إلى موضع اسمه انبجان (راجع اللسان).

كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: برقعة من الكم.

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨.

تقرأ بالأصل: «مروجاً» والمثبت عن ابن سعد، وفيه: فروخ. (7)

بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن ابن سعد. **(V)** 

بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن ابن سعد. **(**\( \)

يعني ابن سعد، والخبر رواه في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٥ والبداية والنهاية ٨/٤ وفيها: الحسن بن جرموز.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل والمطبوعة وابن سعد والبداية والنهاية، وفي المختصر: لا تُنَفِّحوا اللحم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَالَب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسَين بن الحسَن، أَنا عَبْد اللّه بن المبارك، أَنا رجل، حدّثنى صالح بن ميتم، أَنا زيد بن وَهْب الجُهَني قال:

خرج علينا عَلي بن أبي طالب ذات يوم وعليه بُرْدَان، متزر بأحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزاره ورفع جانباً، قد رفع إزاره بخرقة، فمرّ به أعرابي فقال: أيها الإنسان، البس من هذا الثياب فإنّك ميت، أو مقتول، فقال: أيها الأعرابي إنّما ألبس هذين الثوبين ليكونا أبعد لى من الزهو<sup>(۱)</sup>، وخيراً لي في صلاتي وسنة للمؤمن (۲).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو القَاسم بن حَبَابة، أَنا أَبُو القَاسم البغوي، نا عَلي بن الجعد، أَنا شريك، عَن عُثْمَان بن زرعة، عَن زيد بن وَهْب قال:

قدم على عَلي وفد من أهل البصرة فيهم رجل من رؤوس الخوارج يقال له الجعد بن بعجة فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: يا عَلي اتّقِ الله، فإنّك ميت، وقد علمت سبيل المحسن والمسيء، ثمّ وعظه وعاتبه في لبوسه، فقال: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي به المسلم (٣).

أَخْبَرُنا أَبُو الفتح المختار بن عَبْد الحميد بن المنتصر، وأَبُو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق، وأَبُو القَاسم الحُسَيْن بن عَلي بن الحسَين، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن العمركي بن نصر قالوا: أنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المظفر، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حيوية، أَنا إِبْرَاهيم بن خُزَيم، نا عبد بن حُمَيد، نا مُحَمَّد بن عُبيد، نا المختار بن نافع، عَن أَبِي مطر قال:

خرجت في المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك، وأنقى لك، وخذ من رأسك إنْ كنت مسلماً، فمشيت خلفه وهو بين يدي مؤتزر بإزار، مرتدي (٤) برداء، ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريباً بهذا البلد؟ فقلت: أجل، رجل من أهل البصرة، فقال: هذا عَلي أمير المؤمنين حتى انتهى إلى دار بني

<sup>(</sup>١) الأصل: الزهد، تصحيف، والتصويب عن المختصر والبداية والنهاية.

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ٨/٤.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١/ ٨٢ ـ ٨٣ باختلاف السند، وباختصار.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل بإثبات الياء.

أبي معيط وهو يسوق الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا فإنّ اليمين تنفق السّلعة وتمحق البركة، ثم أتى أصحاب التمر، فإذا خادم تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعني هذا الرجل تمراً بدرهم فرده مولاي (١) فأبى أن يقبله، فقال له عَلي: خذ تمرك وأعطها درهمها فإنها ليس لها أمر، فدفعه، فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: لا، فقلت: هذا عَلي أمير المؤمنين فصبت (٢) تمره وأعطاها درهمها، قال (٣): أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين، قال: ما أرضاني عنك إذا أوفيتهم حقوقهم.

ثم مرّ مجتازاً بأصحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربّ كسبكم. ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال: لا يباع في سوقنا طافي.

ثم أتى دار فرات ـ وهي سوق الكرابيس ـ فأتى شيخاً، فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصي (٤) بثلاثة دراهم، فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً، فأتى غلاماً حدثاً (٥) فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرصغين إلى الكعبين يقول في لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس، وأواري به عورتي، فقيل له: يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رَسُول الله على يقوله عند الكسوة، فجاء أب (١٦) الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة، فقال: أمسك هذا الدرهم، فقال: ما شأن هذا الدرهم فقال: كان قميصاً ثمن درهمين قال: باعني رضاي (٧) وأخذ رضاه (٨).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا عمّي أَبُو البركات عقيل بن العبّاس الحَسني، أَنا الحسين بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبي كامل الأطرابُلُسي، أَنا خال أَبي أَبُو الحسن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان القرشي، نا الحسين بن الحكم الحِمْيَري، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا

<sup>(</sup>١) الأصل: «متوالى» والمثبت عن المطبوعة، وفي البداية والنهاية والمختصر: «مواليّ».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: فصب. (٣) البداية والنهاية: ثم قال الرجل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي المطبوعة والبداية والنهاية والمختصر: في قميص.

<sup>(</sup>٥) الأصل: غلاماً حدباً، والتصويب عن المختصر والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر والبداية والنهاية: أبو الغلام.

 <sup>(</sup>٧) الأصل: «باعنى رضاه» والمثبت عن المختصر والبداية والنهاية.

 <sup>(</sup>A) رواه بطوله ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٤ ـ ٥ من طريق عبد بن حميد.

عمرو بن شمر (١)، عَن جابر، عَن الشعبي قال:

وجد عَلي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شُرَيح يخاصمه، قال: فجاء عَلي حتى جلس إلى جنب شريح، فقال له عَلي: يا شُرَيح لو كان خصمي مسلماً ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقد قال رَسُول الله ﷺ: "إذا كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه، وصغّروا بهم كما صغّر الله تعالى بهم من غير أن تطغوا» ثم قال عَلي: هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، فقال شُريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، ما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت شُريح المؤمنين؟ فقال النصراني: قال: فمشى خُطاً ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام بينة (٢) فقضى بها للنصراني، قال: فمشى خُطاً ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، اتبعث الجيش وأنت منطلق إلى صفين، فخرجت من بعيرك الأورق، فقال: أما إذا أسلمت فهي لك، وحمله على فرس.

فقال الشعبي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج مع عَلي يوم النهروان.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن الحسين الجَازري، أَنا المعافى بن زكريا الجُريري، أخبرني مُحَمَّد بن سعد، نا جعفر بن عَبْد الله المُحَمَّدي، نا عمر بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن الحسين، نا غالب بن عُثْمَان الهَمْدَاني، نا مختار بن نافع أَبُو إسْحَاق العكلي التّمّار، حدّثني أَبُو مطر عمرو بن عَبْد الله الجُهني البصري، فذكر نحو هذه الحكاية.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القَاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد الخُزَاعي، أَنا أَبُو سعيد الهيثم بن كُلَيب الشَّاشي، نا أَبُو العَلَي بن أَخْمَد الخُزَاعي، أَنا أَبُو سعيد الهيثم بن كُلَيب الشَّاشي، نا أَبُو نُعَيم (٣)، نا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن مهاجر البَجَلي قال: سمعت عَبْد الملك بن عُمَير، حدَّثني رجل من ثقيف.

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٥ ووكيع في أخبار القضاة ٢٠٠٠ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص. ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: "ببينة" والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٨٢ ورواه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ص ١٥ ـ ١٦ ط بيروت.

أن علياً استعمله على عكبراء (۱) - قال: ولم يكن السواد يسكنه المصلون - فقال لي بين أيديهم: لتستوفي خراجهم ولا يجدون فيك رخصة، ولا يجدون فيك ضعفاً، ثم قال لي: إذا كان عند الظهر فرح إليّ، فرحت إليه فلم أجد عليه حاجباً يحجبني دونه، وجدته جالساً وعنده قدح وكوز فيه ماء، فدعا مُطيّبه (۱) فقلت في نفسي: لقد أمنني حتى يخرج إليّ جوهر - إذ لا أدري ما فيها - فإذا عليها خاتم، فكسر الخاتم فإذا فيها سويق، فأخرج منه وصبّ في القدح فصب عليه ماء فشرب وسقاني، فلم أصبر أن قلت له: يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق؟ طعام العراق أكثر من ذلك؟ قال: أما والله ما أختم عليه بخلاً عليه ولكني أبتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن نمي (۱) فيصنع فيه من غيره، فإنما حفظي لذلك، وأكره أن أدخل بطني إلاً طيباً، فأخاف أن نمي (۱) فيصنع فيه من غيره، فإنما حفظي لذلك، وأكره أن أدخل بطني الا طيباً، بما تأخذهم به، فإن أنت فعلت وإلا أخذك الله به دوني، فإن يبلغني عنك خلاف ما أمرتك عزلتك، فلا يتبعن لهم رزقاً يأكلونه ولا كسوة شتاء ولا صيف، ولا تضربن رجلاً منهم سوطاً في طلب درهم، ولا تقبحه (١٤) في طلب درهم، فإنّا لم نؤمر بذلك، ولا تبيعن لهم دابة في طلب درهم، ولا تقبحه (١٤) في طلب درهم، فإنّا لم نؤمر بذلك كما ذهبت! قال: وإن يعملون عليها، إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، قال: قلت: إذا أجيئك كما ذهبت! قال: وإن فعلت قال: فذهبت فتبعت ما أمرني به فرجعت والله ما بقي على درهم واحد إلاً وفيته.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن الفَرَضي، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا أَبُو الدحداح، نا عَبْد الوهاب بن عَبْد الرحيم، نا مروان بن معاوية، نا سعيد بن عُبيد (٥)، عَن عَلى بن ربيعة قال:

جاء جَعْدة بن هُبَيرة إلى عَلي فقال: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان إن أنت أحب إلى أحدهما من نفسه ـ أو<sup>(٦)</sup> قال سعيد: من أهله وماله ـ والآخر لو تستطيع أن يذبحك لذبحك، فتقضي لهذا على هذا؟ قال: فَلَهَزه عليّ وقال: إن هذا شيء لو كان لي فعلت، ولكن إنّما ذا شيء لله.

<sup>(</sup>۱) عكبرا: يمد ويقصر، بليدة من نواحي دجيل، قرب صريفين وأوانا بينها وبين بغداد عشرة فراسخ (معجم اللدان).

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي الحلية: فدعا بطينة، وكتب مصححه بهامشه: «كذا في « ز »، وفي ح: بظبية ولعله الصحيح، والظبية جراب صغير، أو هي شبه الخريطة والكيس».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي الحلية: «فأخاف أن يغنى فيصنع من غيره»، ومثلها في المختصر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمختصر، وفي الخراج: «لا تقمه على رجله في طلب درهم» وفي المطبوعة: ولا تهيجه.

٥) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: وقال.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حدّثني جدي، نا عَلي بن هاشم، عَن صالح بياع الأكسية، عَن جدته قالت: رأيت علياً اشترى ثمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أَبُو العيال أحق بحمله (۱).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَن الواحدي، أَنا أَبُو بكر الحاري، نا أَبُو الشيخ الحافظ، نا أَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد الجمال.

ح و حَدَّثَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل - إملاء - أنا الفضل بن مُحَمَّد المؤدب، أَنا أَبُو القَاسم بن أَبي بكر، نا أَبُو الشيخ، نا أَبُو العبّاس الجمال، نا إسْمَاعيل بن يزيد، نا قُتيبة بن مهران، عَن - وفي حديث أبي القاسم: نا أَبُو الصباح عبد الغفور عن - أبي هاشيم (٢) عن زَاذان عن عَلى.

أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو وال، يرشد الضال - وفي حديث عَبْد الجبار: ينشد الضال - ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقّال فيفتح عليه القرآن وقرأ - وفي حديث عَبْد الجبار: ويقرأ - (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (٣) فقال: - وفي حديث عَبْد الجبار: ويقول - نزلت هذه - زاد أبُو القاسم: الآية وقالا: - في أهل العدل والتواضع من الولاة، وأهل القدرة من سائر الناس.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن الخَلاّل، أَنا أَبُو عَبْد اللّه أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن دُوست العَلاّف، نا عمر بن الحسن القاضي، أَنا سوادة بن أَخْمَد بن عُبَادة بن زياد، عَن صالح بن أَبِي الأسود، عن من حدثه أنه رأى علياً قد ركب حماراً ودلى رجليه إلى موضع واحد، ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا(٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمر، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إسْمَاعيل بن سمعون، أَنا عمر بن الحسن بن عَلي الشيباني، نا حسين بن فهم، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا عَلي بن الجعد، عَن حسن بن صالح قال:

تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان، وقال قائلون: فلان، فقال عمر بن عَبْد العزيز: أزهد الناس في الدنيا: عَلي بن أبي طالب (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨/٦.

<sup>(</sup>۲) من طريقه في البداية والنهاية ٨/٦.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٨/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٨/٨.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إِسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا أَحْمَد بن عَلي الوراق، نا إِبْرَاهيم بن بشار، نا نعيم بن موزع، نا هشام بن حسّان (١) قال:

بينا نحن عند الحسن إذ أقبل رجل من الأزارقة، فقال له: يا أبا سعيد ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: فاحمر وجنتا الحسن وقال: رحم الله علياً، إنّ علياً كان سهماً لله صائباً في أعدائه، وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها من رَسُول الله عليه، وكان رهباني هذه الأمة (٢)، لم يكن لمال الله بالسروقة (٣)، ولا في أمر الله بالنؤومة، أعطى القرآن عزيمة علمه، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة، ذاك على بن أبى طالب يا لُكَع.

أَخْبَرَنا الشريف أَبُو القَاسم عَلي بن إبْرَاهيم، أَنا أَبُو الحسَن رَشَأ بن نظيف، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن إسْمَاعيل، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن مروان الدِّيْنَوري، نا إسْمَاعيل بن يونس السّبيعي (٤)، نا الرياشي، عَن الحَسَن بن حمّاد الحضرمي، عَن عَلي بن عابس، عَن يزيد بن أبي زياد، عَن بنت سُرّية لعَلي بن أَبي طالب، عن أمها، قالت:

اغتسلت، فأقعدت فلم استطع أن أقوم، فأخبر بذلك عَلي بن أبي طالب، فجاء، فوضع يده على رأسي، فلم يزل يده على رأسي يدعو حتى قمتُ، فسمعته يقول: لا تغتسلي في الحشّ (٥)، ولا في مكان يُبَال فيه، ولا في قمر إلى (٦).

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، وحدّثني أَبُو مسعود المعدّل عنه، أَنا أَبُو نُعيم الحافظ (٧) ، نا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَحْمَد بن الحسين الأنصاري، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن جبير، نا سعيد بن الحكم، نا هُشَيم، عَن عمّار قال: حدث رجل علياً بحديثٍ فكذبه، فما قام حتى عمى.

آخر الجزء الحادي بعد الخمس مائة من الفرع.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا طراد بن مُحَمَّد، أنا أبُو الحسَين بن بشران، نا أبُو

<sup>(</sup>١) من طريقه في البداية والنهاية ٨/٦ وانظر حلية الأولياء ١/ ٨٤.

<sup>)</sup> غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن البداية والنهاية.

٣) الأصل: بالشروقة، تصحيف والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) رسمها وإعجامها مضطربان، والصواب ما أثبت، وهو يوافق عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الحش: البستان. (٦) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/٢١٠ في ترجمة إسماعيل بن محمد بن عصام.

عَلَي بن صفوان، نا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَني شُرَيح بن يونس، نا هُشَيم، عَن إسْمَاعيل بن سالم، عَن عمّار الحضرمي، عَن زَاذَان أبي عمر.

أن رجلاً حدّث علياً بحديث، فقال: ما أراك إلاَّ قد كذبتني، قال: لم أفعل، قال: أدعو عليك إنْ كنتَ كذبت، قال: ادع، فدعا، فما برح حتى عمي.

قال: ونا ابن أبي الدنيا(١)، نا خالف بن سالم، نا مُحَمَّد بن بشر، عَن أبي مَكين قال:

مررت أنا وخالي أَبُو أمية على دارٍ في جُمْل<sup>(٢)</sup> حيّ من مراد، فقال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم، قال: فإنّ علياً مرّ عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجّته، فدعا الله أن لا يكمل بناؤها، قال: فما وضعت عليها لبنة، قال: فكنت تمرّ عليها لا تشبه الدور.

قال: وحَدَّثَنا ابن أبي الدنيا<sup>(٣)</sup>، حدَّثني عَبْد الله بن يونس بن بُكير الشيباني، عَن أَبيه، عَن عَبْد الغفار بن القاسم الأنصاري، عَن أَبِي نُمَير الشيباني قال:

شهدت الجمل مع مولاي، فما رأيت يوماً قط أكثر ساعداً نادراً، وقدماً نادرة من يومئذ ولا مررت بدار الوليد قط إلاً ذكرت يوم الجمل، قال: فحدّثني الحكم بن عُتَيبة أنّ علياً دعا يوم الجمل فقال: اللّهم خُذْ أيديهم وأقدامهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسن بن إسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا أَحْمَد بن عَلي المقريء، نا مُحَمَّد بن الحارث قال: سمعت المدائني يقول:

نظر عَلي بن أبي طالب إلى قوم ببابه فقال لقنبر: يا قنبر من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين، قال: وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة، قال: وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوي، يبس الشفاه من الظمأ، عمش العيون من البكاء.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا رَشَا، أَنا الحسَن، أَنا أَحْمَد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الخطيب، أَنا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف العَلاّف، أَنا أَبُو عَلي بن صفوان.

قالا: أنا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا عَلي بن الجعد، أخبرني عمرو بن شمر، حدّثني

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٦.

<sup>(</sup>٢) رسمها مضطرب بالأصل وبدون إعجام وصورتها: «حل» وفي المختصر: «جبل». وفي البداية والنهاية: «محل».

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٨/٦.

إَسْمَاعيل السُّدِي قال: سمعت أبا أراكة ـ وفي حديث أبي القاسم: عن السَّدِي عن أبي أراكة ـ قال (١):

صليت مع عَلي بن أبي طالب صلاة الفجر، فلما انفتل (٢) عن يمينه مكث وفي حديث ابن طاوس: فلما انفتل عن يمينه ثم مكث كان عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح وقال: وحائط المسجد زاد ابن طاوس: يومئذ وقالا: وقصر مما هو الآن، ثم قلب يده ثم قال وقال ابن طاوس: فقال: والله لقد رأيت أصحاب مُحَمَّد عَلَيْ فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون وزاد أبُو القاسم: صفوا (٣) وقالا: شعثاً غبراً بين أعينهم أمثال وقال أبُو القاسم: كأمثال وكب المعزى وقال أبُو القاسم: ركب المعز عند باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبلّ ثيابهم، والله لكأنّ القوم باتوا غافلين.

ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفتراً يضحك حتى ضربه ـ وقال ابن طاوس: حتى قتله ـ ابن ملجم ـ عدو الله الفاسق ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَبُو الطيب عُثْمَان بن عمرو بن مُحَمَّد بن المُنتاب، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، أنا الحسَين بن الحسَن قال:

قال عَلي بن أبي طالب: طوبى لكل عبد نومة عرف النّاس ولم يعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان (٤٠)، أولئك مصابيح الهدى يخلّى عنهم كل فتنة مظلمة، تدخلهم في رحمته، ليس أولئك بالمذاييع البذر، ولا بالحفاة (٥) المرائين (٦).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، أَنا رَشَا المقرىء، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَبُو بكر المالكي، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز الدينوري، نا أَبي، عَن وكيع (٧)، عَن عمرو بن منبه، عَن

البداية والنهاية ١/٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «انفلت عن يمينه مكث» والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي البداية والنهاية: صفراً.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والحلية وفي المطبوعة: برضوانه.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي الحلية والمطبوعة: الجفاة المرائين.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ١/ ٧٦ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٧) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٨.

أوفى بن دلهم عن عَلي بن أَبي طالب أنه قال: تعلّموا العلمَ تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشاره، وانه لا ينجو منه إلاَّ كل نومة مننت (١) الداء أولئك أئمة الهدى، ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذاييع (٢) البذر.

ثم قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإنّ الآخرة مقبلة، ولكلّ واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألاّ وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً، والتراب فراشاً (٣)، والماء طيباً، ألاّ من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات (٤)، ومن (٥) زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات.

ألا إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلّدين، وأهل النار في النار معذبين شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أيام العقبى لراحة طويلة، أما الليل فصافون أقدامهم يجري<sup>(٦)</sup> دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا، يطلبون فكاك رقابهم، وأمّا النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، وما بالقوم من مرض، وخولطوا، ولقد خالط القوم أمر عظيم.

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، وأَبُو الحسَين أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الذكواني، وأَبُو مسعود سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الحافظ، وأَبُو الحسَن سهل بن عَبْد الله بن عَلي الغازي، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن جولة الأبهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن الفضل الحداد، أَنا أَبُو بكر بن جولة قالوا: أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جعفر الجُرْجَاني - إملاء - نا أَبُو عَلي الحسين بن عَلي، نا مُحَمَّد بن زكريا، نا العباس بن بكار، نا أَبُو بكر الهُذَلي، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عباس قال:

قال عمر لعَلي: عظني يا أبا الحسَن، قال: لا تجعل يقينك شكاً، ولا علمك جهلاً،

 <sup>(</sup>۱) كذا رسمها بالأصل، وفي البداية والنهاية: إلا كل أواب منيب.
 وفي المختصر: إلا كل نومة منبت الداء.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الذاييع، والمثبت عن البداية والنهاية والمختصر.

 <sup>(</sup>٣) «والتراب فراشاً» ليس في المطبوعة.
 (٤) في البداية والنهاية: المحرمات.

<sup>(</sup>٥) قبلها في البداية والنهاية: ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي البداية والنهاية: تجري.

ولا ظنك حقاً، واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلاَّ ما أعطيتَ فأمضيتَ، وقسمتَ فسوّيت، ولبستَ فأبليتَ، قال: صدقتَ يا أبا الحسَن.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندِي، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن عَلي الزجاجي، أَنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي مسلم الفَرَضي، حدَّثني أَبُو عَبْد الله عَلي بن سُلَيْمَان صاحب الحكيمي (١)، نا عَلي بن حرب (٢).

ح وَاحْبَرَنا أَبُو القَاسم الشحامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو عَبْد الله عَلي بن عَبْد الله العطار - ببغداد - نا عَلي بن حرب المَوْصِلي سنة ست وستين ومائتين بالموصل.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو بكر بن خلف، أَنا البحاكم أَبُو عَبْد الله قال: سمعت أبا عَبْد الله عَلي بن عَبْد الله العطار صاحب الحكم ببغداد يقول: حَدَّثَنا عَلي بن حرب المَوْصِلي، نا وكيع، عَن سفيان، عَن عطاء بن السّائب، عَن أَبِي عَبْد الرَّحمن السلمي، قال:

خطب عَلي بن أبي طالب على منبر الكوفة ـ وقال الشّخامي: بالكوفة ـ فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنّ أخوف ما أخاف عليكم (٣) طول الأمل، واتّباع الهوى، فأمّا طول الأمل فينسي الآخرة، وأمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحق، ألا إنّ الدنيا قد ولّت مدبرة، والآخرة مقبلة (٤)، ولكلّ واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

أَخْبَرَنا أَبُو غَالَب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن صاعد، أَنا الحسّين بن مُحَمَّد بن صاعد، أَنا الحسّين بن الحسّن بن حرب، أَنا عَبْد الله بن المبارك(٥)، أَنا إسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن زبيد اليامي، عَن رجل من بني عامر قال:

قال عَلي بن أبي طالب: إنّما أخشى عليكم اثنتين (٦): طول الأمل، واتباع الهوى، فإنّ

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة: الحكمي. (۲) ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) «أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك، باب النهي عن طول الأمل ص ٨٦ رقم ٢٥٥ وانظر حلية الأولياء ١/٦٧.

<sup>(</sup>٦) في الزهد والرقائق: أخشى عليكم اثنين.

طول الأمل ينسي الآخرة، وإنّ اتّباع الهوى يصدّ عن الحق، وانّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكلّ واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

آخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو الفضل العباس بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد الرازي، وسُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هارون، وأَحْمَد بن عَبْد الرَّعن بن مُحَمَّد الذكواني، وسهل بن عَبْد الله بن عَلي، وعَبْد الرزاق بن عَبْد الكريم بن عَبْد الواحد.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، نا سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم قالوا: نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جعفر - إملاء - أنا مُحَمَّد بن الحسَين بن الحسَن، نا عَلي بن الحسَن الدَّرابْجِردي (١)، نا عُبَيْد الله بن موسى، أنا إسْمَاعيل، عَن زبيد قال: قال عَلي:

إنّما أخاف عليكم خصلتين: طول الأمل، واتّباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأمّا اتّباع الهوى فيصُد عن الحق، وإنّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة، وإن الآخرة قد قربت مقبلة، ولكلّ واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل (٢).

كتب إليّ أبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وحدَّنني أبُو المحاسن الطنبسي عنه، أَنا أبُو بكر الجيرى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو عثمان الصّابوني، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد المقرىء، قالا: نا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد يعني ابن المستورد ـ زاد المقرىء: الأشجعي وقالا: ـ الكوفي، نا أَحْمَد بن صبيح الأسدي، حدّثني حسين بن علوان، عَن سعد بن طريف، عَن الأصبغ بن نُباتة (٣)، عَن عَلى بن أَبى طالب قال:

صعد عَلي ذات يوم المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر الموت، فقال:

عباد الله الموت ليس منه فوت، إنْ أقمتم له أخذكم، وإنْ فررتم منه أدرككم، فالنجاء

<sup>(</sup>١) الأصل: الداربجردي، والتصويب عن الأنساب، وانظر معجم البلدان (درابجرد).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية ٨/٧.

 <sup>(</sup>٣) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٧.

النجا، والوحا الوحا، وراءكم طالب حثيث القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كلّ يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، ﴿وتضع كلّ ذات [حمل](۱) حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى و ولكن عذاب الله شديد (۲) ألا وان وراء ذلك ما هو أشد منه، نارٌ حرّها شديد وقعرها بعيد، وحليها حديد (٤)، وخازنها ملك ليس لله فيه وفي حديث الحيري: فيها وحمة.

قال (٥): ثم بكي وبكي المسلمون حوله ثم قال:

وإلى وراء ذلك جنة عرضها السموات والأرض ـ وفي حديث الحيري: عرضها كعرض السماء والأرض ـ أُعدّت للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين، وأجارنا وإيّاكم من العذاب الأليم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو مسعود سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، وأَبُو الخير مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن هارون، وأَبُو الحسَين سهل بن عَبْد الله بن عَلي الغازي، وأَبُو الحسَين أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الذكواني، وأَبُو نصر أَحْمَد بن عَبْد الله بن سمير، ومُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد السكري.

وأخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس المقرىء، نا سُلَيْمَان بن إبْرَاهيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن مِهْرَان، أَنا سهل بن عَبْد الله.

قالوا: نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جَعْفَر اليزدي ـ إملاء ـ نا أَبُو عَلَي الحسَين بن عَلَي الوراق، نا مُحَمَّد بن زكريا الغَلاَّبي، نا العبّاس بن بَكّار، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان المُزَني، عَن ليث بن أَبى سُلَيم (٢)، عَن مجاهد:

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الغفار بن محمد، أبو بكر الشيروي، شيخ ابن عساكر، راجع مشيخة ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية: وحليها ومقامعها حديد، وماؤها صديد.

<sup>(</sup>٥) القائل: الأصبغ بن نباتة، راوي الخبر.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٧.

حدَّثني من سمع عَلي بن أبي طالب يخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم - وفي حديث إسْمَاعيل (١): وإن فررتم أدرككم - الموت معقود بنواصيكم، فالنجا النجا، والوحا الوحا، وراءكم - وقال إسْمَاعيل: فإن وراءكم - طالب حثيث القبر، احذروا ضنكه، وظلمته، وضيقته، ألا إن القبر حفرة من حفر جهنم، أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، ألا وإن وراء ذلك اليوم أشد من ذلك اليوم، نار حرها شديد، وقعرها عميق، وحلها (٢) حديد، ليس لله فيها رحمة.

فبكى المسلمون حوله بكاء شديداً، فقال: وإن وراء ـ وقال إسْمَاعيل: وإن من وراء ذلك جنة عرضها السموات والأرض أُعِدّت للمتقين، أجارنا الله وإيّاكم من العذاب الأليم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، أَنا أَحْمَد بن يوسف التغلبي، نا ابن نُمَير، عَن وكيع (٣)، عَن عمر (٤) بن منبه، عَن أَنى عليه بن أَبِي طالب أنه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد، فإنّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطّلاع، وإنّ المضمار اليوم وغداً السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه من أجل<sup>(٥)</sup>، فمن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّب عمله، ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإني لم أرّ كالجنة نام طالبها، ولم أر كالنار نام هاربها، ألا وإنه من لم ينفعه الحقّ ضرّه الباطل، ومن لم يستقم به الهدى حَارَ (٦) به الضلال، ألا وانكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد.

أَلاَ أيها الناس إنّما الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البرّ والفاجر، وأن الآخرة وعدٌ صادق يحكم فيها ملك قادر، ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم

<sup>(</sup>١) يعنى أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل بدون إعجام، وفوقها ضبة، وفي المطبوعة: وحبلها حديد.

٣) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٧ - ٨.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي ابن كثير: عمرو بن منبه.

<sup>(</sup>٥) بعدها في نهج البلاغة بشرح محمد عبده ص ١٢٥ : فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله، ولم يضرره أجله.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي البداية والنهاية: حاد به.

مغفرة منه وفضلاً، والله واسع عليم.

أيها الناس، أحسنوا في عمركم (١) تحفظوا في عقبكم، فإن الله وعد جنته من أطاعه، وأوعد ناره من عصاه، إنّها نارٌ لا يهدأ زفيرها، ولا يفكّ أسيرها، ولا يجبر كسيرها، حرّها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، وإنّ أخوف ما أخاف عليكم اتّباع الهوى وطول الأمل.

قال: ونا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا الفضل بن موفق، نا السَّرِي بن القاسم، عَن حبيب بن أَبِي ثابت، عَن عاصم بن ضَمْرَة (٢) قال:

ذم رجل الدنيا عند عَلي بن أبي طالب فقال عَلي:

الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غناء (٣) لمن تزود منها، مهبط وحي الله ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنّة، فمن ذا يذمّها وقد آذنت ببينها (٤) ونادت بفراقها، وشبّهت (٥) بشرورها السرور، وببلائها إليه ترهيباً وترغيباً فيها.

أيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى خدعتك الدنيا أو متى استدنت<sup>(٦)</sup> إليك، أبمصارع آبائك في البلى، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى كم مرّضت بيديك وعللت بكفيك، تطلب لها الشفاء، وتستوصف له الأطباء، لا يغنى عنك دواؤك، ولا ينفعك بكاؤك.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفَرَضي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نصر بن الجَبّان (٧)، أَنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الرَّبَعي، نا أَبُو الحسَن مسلم بن عَلي بن سويد، قدم علينا دمشق، نا مُحَمَّد بن سنان التنوخي، نا إبْرَاهيم بن مصعب بن الحارث الأنصاري، نا الحسَن بن أبان العِجْلي، عَن مُحَمَّد بن معروف المكي، عَن أَبيه قال:

قام رجل إلى عَلي بن أبي طالب فذم الدنيا، فقال له عَلي:

إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنا لمن تزود منها، ودار عافية لمن فهم عنها، هي مسجد أحبّاء الله، ومهبط وحيه، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الجنّة، وربحوا فيها

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية: "أحسنوا في أعماركم، تحفظوا في أعقابكم" وفي المطبوعة: في غيركم.

<sup>(</sup>Y) من طريقه رواه في البداية والنهاية  $\Lambda/\Lambda$ .

 <sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية: دار غناء وزاد.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: وآذنت بغيلها. (٥) البداية والنهاية: وشابت بشرورها.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل، وفي المطبوعة: «استذمَّتْ» وفي البداية والنهاية: «اشتدمت».

<sup>(</sup>٧) بالأصل والمطبوعة: الحبان، تصحيف، والصواب بالجيم وبالموحدة مرّ التعريف به.

الرحمة، فمن ذا الذي يذمّها وقد آذنت ببينها، ونادت بانقطاعها، ونعت نفسها وأهلها، فيا أيها الذامّ للدنيا، المعتل بغرورها، متى استذمّت إليك الدنيا، ومتى غرّتك؟ أبمنازل آبائك من الثرى؟ أو بمضاجع أمهاتك من البلى؟ كم مرّضت بكفيك، وعالجت بيدك(١) تبتغي له الشفاء، وتستوصف له الأطباء، لم تسعف له بطلبتك، مثلت له الدنيا بعينها(٢)، وبمصرعه مصرعك غداً لا يغني بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك.

ثم انصرف إلى القبور فقال:

يا أهل القبور، يا أهل الضيق والوحدة، يا أهل الغربة والوحشة، أما الدور فقد سكنت، وأمّا الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، فهذا خير ما عندنا فما عندكم؟

ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنا على ذلك، فلو أذن لهم في الجواب لأجابوا: إنّ خير الزاد التقوى.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا أَبُو بكر الخطيب (٣)، حدّثني الحسَن بن أَبي طالب، نا يوسف بن عمر القواس، قال: قرىء على أَحْمَد بن إِسْحَاق بن بهلول وأنا أسمع، قيل له: حدثكم مُحَمَّد بن عَبْد الله البصري بمكة، نا الحسَن بن أبان أَبُو مُحَمَّد البغدادي، نا يسير (٤) بن زَاذان، نا جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه، عَن آبائه قال:

كان عَلي بن أبي طالب في مسجد الكوفة، فسمع رجلاً يشتم الدنيا، ويفحش في شتمها، فقال له عَلي: اجلس، فجلس، فقال له: ما لي أسمعك تشتم الدنيا وتفحش في شتمها؟ أوليس هو الليل والنهار، والشمس والقمر، سامعين مطيعين، فأنشأ عَلي يقول: إنّ الدنيا لمنزل صدق لمن صدقها، ودار [بلاء] (٥) لمن فهم عنها، وعافية لمن تزوّد منها، منزل أحبّاء الله، ومهبط وحيه، ومصلّى ملائكته، ومتّجر أوليائه، اكتسبوا الجنة وربحوا فيها المغفرة، فذمّها أقوام غَداة الندامة وحمدها آخرون، ذكرتهم فذكروا، وحدثتهم فصدقوا، فمن ذا يذمّها وقد آذنت ببينها ونادت بانقطاعها؟ راحت بفجيعة وابتكرت (٢) بعاقبة تخويف (٧)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والأشبه: «بيديك» كما يقتضي السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٢٨٧ في ترجمة أبي محمد الحسن بن أبان البغدادي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: بشير بن زاذان. (٥) الزيادة عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: وأسكرت بعاقبة.

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «وابتكرت بعافية، وتخويفاً وترهيباً». والمثبت يوافق عبارة تاريخ بغداد.

وترهيب، يا أيها الذام للدنيا، المعتلّ بتغريرها متى استذمّت (١) إليك؟ أم متى غرثك؟ أبمضاجع آبائك من الثرى؟ أو بمنازل أمهاتك من البلى؟ أم ببواكر الصريح من إخوانك؟ أم بطوارق النعي من أحبابك؟ هل رأيت إلاً ناعياً منعياً؟ أو رأيت إلاً وارثاً موروثاً؟ كم عللت بكفيك (٢) أم كم مرضت بكفيك؟ تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، لم ينفعه بشفاعتك ولم ينجح له بطلبتك. بل مثلت لك به الدنيا نفسك، وبمضجعه مضجعك، غداة (٣) لا يغني عنك بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك، فهيهات أم مواعظ الدنيا لو نصت لها؟ وأي دار لو فهمت لها عنها، وأي عاقبة (٤) لمن تزود منها.

انصرف إذا شئت.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، نا الحسَن بن إسْمَاعيل، نا أخْمَد بن مروان، نا أَبُو قبيصة، نا سعيد الجرمي، عَن عَبْد الله بن صالح العِجْلي، عَن أَبيه قال:

خطب عَلي بن أَبِي طالب يوماً، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عَلَيْهُ، ثم قال (٥):

عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكلّ ما فيها إلى زوالٍ، وهي بين أهلها دول وسجال، لن يسلم من شَرّها نُزّالها بينا أهلها في رجاء وسرور إذ هم منها في بلاءٍ وغرور، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتقضمهم بحمامها.

عباد الله إنكم وما أنتم من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعماراً، وأشد منكم بطشاً، وأعمر دياراً، وأبعد آثاراً، فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلّبها، وأجسادهم بالية وديارهم خالية، وآثارهم عافية، واستبدلوا بالقصور المشيدة، والسرر(٢) والنمارق الممهدة. الصخور والأحجار المسندة، في القبور اللاطئة

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: المقبل بتغريرها، متى استدنت إليك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: عللت بيديك.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «غدا» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: وأي عافية لو تزودت منها.

<sup>(</sup>٥) راجع نهج البلاغة خطب الإمام علي رضي الله عنه «الخطبة ٢٢٦» في التنفير من الدنيا.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: والسرور.

الملحدة التي قد بني (١) على الخراب فناؤها (١)، وشُيد بالتراب بناؤها، فمحلّها مقترب، وساكنها مغترب، بين أهل عمارة (٢) موحشين وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون بالعمران (٣)، ولا يتواصلون تواصل الجيران، على ما بينهم من قرب الجوار، ودنو الدار، وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى، وأكلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً، وبعد غضارة العيش رفاتاً، فجع بهم الأحباب، وسكنوا التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من الوحدة والبلاء في دار الموتى، وارتهنتم في ذلك المضجع، وضمّكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور، وحصّل ما في الصدور، وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل، فطارت القلوب الإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار، هنالك تجزى كلّ نفس بما كسبت (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسني) (٤) في نفس بما كسبت (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ربك أحداً) (٥) جعلنا الله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ربك أحداً) (٥) جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله، إنه حميد مجيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عَلي بن الحسن بن أبي عُثْمَان، أنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللّه بن مهدي، أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو المدني (٦)، نا يونس بن عبد الأعلى بن مَيْسَرة الصَّدَفي (٧)، نا يَحْيَىٰ بن حسّان، حدّثني مُحَمَّد بن مسلم بن أبي الوّضّاح البصري، حدّثني ثابت أَبُو سعيد، حدّثني يَحْيَىٰ بن عَمْر.

أن عَليّ بن أبي طالب خطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال $^{(\Lambda)}$ :

<sup>(</sup>١) الأصل: «التي قد بين الخراب فناؤها» والمثبت والزيادة عن نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: بين أهل محلة موحشين، وأهل فراغ متشاغلين.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: لا يستأنسون بالأوطان.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآية: ٣١. (٥) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٣٠ وفيها: المديني.

<sup>(</sup>V) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٤٨/١٢.

 <sup>(</sup>٨) قارن ما ما ورد في نهج البلاغة الخطبة ٢٣ وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء بالشفقة.
 وانظر البداية والنهاية ٨/٨.

أيها الناس، إنّما هلك من هلك ممن كان قبلكم بركوبهم المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار، أنزل الله بهم العقوبات، أَلاَ فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. إن الأمر ينزل من السماء كقطر (١) المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان في أهل أو مال أو نفس، فإذا أصاب أحدكم النقصان في أهل أو مال أو نفس في الآخرة عقوبة، فلا يكونن ذلك له فتنة، فإنّ المرء المسلم ما لم يعش (٢) دناه يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت ويغري بها [لئام الناس كان كالياسر] (٣) الفالج (٤) الذي ينتظر أول فوزة من قداحه توجب له المغنم، وتدفع عنه المغرم، وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة إنما ينتظر إحدى الحسنيين: [إما داعي الله] (٥) فما عند الله خير له، فأما ما (٢) رزقٌ من الله فإذا هو ذو أهل ومال. المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه، أنا عاصم بن الحسن بن مُحَمَّد، أنا محمود بن عمر بن جعفر بن إسْحَاق، أنا عَلي بن الفرج بن عَلي بن أبي روح، نا عَبْد اللّه بن محمد بن أبي الدنيا، نا إسْحَاق بن إسْمَاعيل، نا سفيان بن عيينة، عَن أبي حمزة، عَن يَحْيَىٰ بن عَقيل، عَن يَحْيَىٰ بن يَعْمُر قال:

قال علي: إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر، لكلّ نفس ما كتب<sup>(۷)</sup> الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال فمن رأى نقصاً في أهله أو نفسه أو ماله ورأى لغيره عثرة<sup>(۸)</sup> ولا يكونن ذلك له فتنة فإنّ المسلم ما لم يعش دناه<sup>(۲)</sup> يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت، [و]يغرى به لثام الناس كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحه ويوجب له المغنم، ويدفع عنه المغرم،

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة: كقطرات المطر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل: «يعش دناه» ومثلها في البداية والنهاية، وفي نهج البلاغة والمختصر: لم يغش دناءةً.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين مكانه بالأصل «بالناس» والمثبت والزيادة المستدركة لتقويم العبارة عن المختصر، وفي البداية والنهاية: ويغرى بها لئام الناس، كالبائس العالم.

<sup>(</sup>٤) الياسر: المقامر، والفالج: الفائز.

<sup>(</sup>٥) الزيادة للإيضاح عن نهج البلاغة، وفي البداية والنهاية والمختصر: «إذا ما دعا».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل: «فأما ما رزق من الله» وفي نهج البلاغة: «وإما رزق الله» وفي المختصر والبداية والنهاية: وإما أن يرزقه الله.

<sup>(</sup>٧) في نهج البلاغة: إلى كل نفس بما قسم لها.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل. وفي نهج البلاغة: فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة.

فكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة، [ينتظر من الله] (١) إحدى الحسنيين: إذا ما دعا الله فما عند الله خير له، وأما أن يرزقه الله مالاً وإذا هو ذو أهل ومال، ومعه حسبه ودينه، الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهم الله لأقوام.

قال سفيان: ومن يحسن يتكلم بهذا الكلام إلاّ عَلي؟

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، وأَبُو عَبْد اللّه الحسين بن عَلي بن أَحْمَد بن السالنجي المقرىء، وأَبُو البركات يَحْيَىٰ بن الحسن بن الحسين المدائني، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن دريد الأزدي سنة أربع عشرة وثلاثمائة، نا أَبُو حاتم، عَن أبي عبيدة، عَن يونس قال: بلغني أن ابن عباس كان يقول: كتب إليّ عَلي بن أبي طالب (٢) بموعظة ما سروت بموعظة سروري (٣) بها:

أما بعد، فإنّ المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوؤه (٤) فوت ما لم يكن ليدركه، فما نالك من دنياك فلا تكن به فرحاً، وما فاتك منها فلا تتبعه (٥) أسفاً، وليكن سرورك على ما قدمت، وأسفك على ما خلفت، وهمّك فيما بعد الموت.

ورويت من وجه آخر متصلة بابن عباس.

أَخْبَرَنا بها أَبُو عَالَب بن البنا، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن الزهري، نا أَبُو عمر حمزة بن القاسم بن عَبْد العزيز الهاشمي، نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عُبَيْد الله، حدَّثني إبْرَاهيم بن سعيد، حدَّثني أمير المؤمنين المأمون، حدَّثني أمير المؤمنين المأمون، حدَّثني أمير المؤمنين المهدي، حدَّثني أمير المؤمنين المنصور.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسين بن النقور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو منصور عَبْد الباقي بن مُحَمَّد.

قالوا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا عَبْد الواحد بن المهتدي، نا عَبْد الله الزراد(٢)، نا أَبُو

<sup>(</sup>١) الزيادة عن نهج البلاغة، ومكانها بالأصل: «ومن».

<sup>(</sup>٢) 'أقحم بعدها بالأصل: إلى.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأصل: يسره، خطأ، والتصويب عن نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٥) في نهج البلاغة: وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعاً.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل.

إسْحَاق الصايغ، حدَّثني المأمون، حدَّثني الرشيد، حدَّثني المهدي، حدَّثني المنصور، حدَّثني أبى عن أبيه قال:

قال لي ـ أبي عَبْد الله بن عباس ـ وقال أبُو غالب: بن العبّاس ـ ما انتفعت بكلام أحد بعد النبي ﷺ، وقال أبُو غالب: رَسُول الله ـ إلاّ بشيء كتب به إليّ عَلي بن أبي طالب، فإنّه كتب إليّ ـ زاد أبُو غالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

أما بعد يا أخي، فإنّك تسرّ بما يصير إليك مما لم يكن ليفوتك ـ وقال أبُو غالب: يفوتك ـ وقال أبُو غالب: يفوتك ـ ويسرك (٢) [فوت] ما لم تكن تدركه، فما نلت من الدنيا يا أخي فلا تكن به فرحاً، وما فاتك ـ زاد أبُو غالب: منها، وقالا: ـ فلا تكن عليه حزيناً، وليكن عَمَلُك لما بعد الموت، والسلام.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله ـ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده (٤) ـ أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا القاضي، حدّثني مُحَمَّد بن عمر بن نُصَير الحربي الحَمّال سنة ست عشرة وثلاثمائة ـ إملاء من حفظه ـ نا حاجب بن سُلَيْمَان المَنْبِجي (٥)، وهو يومئذ بحلب سنة ثنتين وستين ومائتين، نا الوصاف بن صالح (٢).

ح قال: ونا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يزيد (٧) المقرىء النهرواني المعروف بابن زيدويه (٨)، نا أَبُو منصور ـ يعني سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن الفضل بن جبريل البَجَلي ـ نا حاجب بن سليمان، ومُحَمَّد بن الحسن بن سنان (٩) المَنْبِجيان (١٠)، قالا: أنا الوصاف بن حاتم أَبُو الحسن ـ قال القاضي: وهو الصواب عندي ـ وقالا جميعاً: أعني الحربي، وابن زيدويه، نا أَبُو إسْحَاق الكوفي، عَن خالد بن طليق، عَن أبيه، عَن عَلى بن أبي طالب أنه قال:

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل هنا أيضاً: ليفوتك. (٢) كذا بالأصل، والصواب: ويسوؤك.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وزيادتها لازمة، قارن مع الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل.

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل وتقرأ فيه: المنيحي، تصحيف، ومثله في المطبوعة، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٣/ ٣٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في الجليس الصالح: زيد.

<sup>(</sup>A) في الجليس الصالح: "زندويه" وعلى هامشه عن نسخة: زيدويه.

<sup>(</sup>٩) في الجليس الصالح: سفيان، وبهامشه عن نسخ: سنان.

<sup>(</sup>١٠) إعجامها مضطرب بالأصل، وفي المطبوعة: «المنيحيان» تصحيف، والصواب ما أثبت عن الجليس الصالح.

ذمتي رهينة، وأنا به زعيم لا يهيج على التقوى، زَرْعُ قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل، وإنّ أجهل الناس من لم يعرف قدره، وكفي بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره (١)، وإنّ أبغض الناس إلى الله عز وجل [رجل] (٢) قمش علماً في أغمارِ من الناس غَشُّوه، أغار فيه بأغبار الفتنة، عمي عمّا في رتب الهدنة، وقال ابن زيدويه (٣): مكان الهدنة الفتنة، ـ سماه أشباه الناس عالماً ولم يغن في العلم يوماً سابقاً(٤) - ولم يقل الحربي: في العلم - ذكر فاستكثر ما قل منه ـ وقال الحربي: وما قل منه ـ خير مما أكثر حتى ارتوى من آجن، واستكثر من غير طائل جلس للناس مفتياً ـ قال الحربي: لتخليص ما لبس على غيره، وليس هذا في حديث ابن زيدويه، وقالا: \_ فإن نزلت به إحدى المهمات \_ قال الحربي: هيَّأ لها حشواً من رأيه \_ وقال ابن زيدويه هيّا حسو الرأي من رأيه \_ فهو من قطع المشبّهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أخطأ أم أصاب - وقال ابن زيدويه: مكان نسج غزل، وقال الحربي: خبّاط جهالات ركاب عمايات وقال ابن زيدويه ركاب جهالات خبّاط عشوات ـ لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعضّ على العلم بضرس قاطع فيغنم، تبكي منه الدنيا ـ وقال ابن زيدويه: مكان الدنيا الدماء، وكأنه أشبه بالصواب عندي وقالا: - وتصرخ منه المواريث، وتسحل بقضائه الفرج الحرام، لا مليء والله، ولا أهل باصدار مما ورد عليه، ولا هو أهل لما فرض له ـ وقال ابن زيدوية: لا مليء والله باصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما قرظ (٥) به ـ وقال الحربي: أولئك الذين حقت عليهم النياحة أيام الدنيا.

قال القاضي: وأنهى ابن زيدويه حديثه عند قوله: لما قرظ (٥) به. ثم قال: وزاد فيه غيره، وأتى بما رويناه بعد هذا عن الحربي منفرداً به على ما وصفناه.

قال القاضي: قول أمير المؤمنين: ذمتي رهينة وأنا به زعيم: إبانة (١) عن تيقنه ما أخبر به، وبصيرته وثقته بحقيقته وتوثيقه لمن أخبره بثبوته وصحته.

وأما قوله: وأنا به زعيم: فإن الذي يرجع إليه هاء الضمير، من في جملة الكلام، ومعناه وما دل عليه مفهومه وفحواه، كأنه قال: وأنا بقولي هذا زعيم، وإن لم يأت بصريح

<sup>1) «</sup>وكفي بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره» سقط من الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الجليس الصالح. (٣) الأصل: زويديه.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: وما سابقاً، والمثبت: يوماً عن الجليس الصالح، وفيه: يوماً سالماً.

<sup>(</sup>٥) الأصل: فرط، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) بالأصل والمطبوعة: أتى به.

اسم خاص، ولا مصدر يعود الضمير عليه على أصله وذلك مستعمل فصيح فاشٍ في العربية.

وقد يأتي في مثل هذا فعل أو اسمُ فاعلِ يدلَ على مصدر يعود الضمير إليه دون لفظ جملة من كلام يحمل عليه، فأما الفعل الدال على مصدره فكقولهم: من كذب كان شراً له؛ أضمر في «كان» الكذب الذي دل عليه «كَذَب»، وعاد الضمير إليه، وإنْ لم يأت على تبينه (۱) قال الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرّ لهم هم (۲) يعني البخل الذي لم يأت على خاص لفظه اكتفاء بدلالة الفعل الذي هو يبخلون عليه، وأما اسم الفاعل فكقولهم: إذا أحسن كما أمر فجازِهِ عليه، يريد على إحسانه الذي دلّ عليه أحسن، ورجع عائد الضمير إليه، وهذا مثل قول الشاعر (۳):

إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف

أراد إلى السفيه، على ما بينا، وقد يكتفون في هذا الباب بدلالة العهد والحال، وتجلي الأمر الشائع فيه، قال الله عز ذكره: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة﴾(٤)، وقال تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾(٥) فأعاد الضمير على الأرض ولم يجر لها في هذه القصة ذكر. وقال [جل ثناؤه:] ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾(٦) يعني الشمس. في قول جمهور أهل العلم.

قال الشاعر(٨):

هـــذا مـــقـــام قـــدمـــي ربــاح عــدوه حــتــى دلـــكــت بــراح يريد الشمس، وقال الله تعالى أصدق القائلين: ﴿فَأَثُرِن بِه نَقْعاً فُوسِطَن بِه جَمعاً﴾ (٩) يريد الوادي أو الموضع أو المكان أو المنزل. وهذا باب واسع وله شرح ليس هذا موضعه. وقد أتينا منه ها هنا بما يكفي (١٠) منه بعضه بل هو جميعه.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الجليس الصالح: بنيته.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) البيت في الجليس الصالح ٣/٣٨٣ وخزانة الأدب ٢/٣٨٣ والخصائص ٢/ ٤٩ ومعاني القرآن للفراء ١٠٤/.

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٦١.
 (٥) سورة فاطر، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة القدر، الآية الأولى. (٧) سورة ص، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٨) تاج العروس: (برح، ربح)، ومجاز القرآن ١/ ٣٨٧ ومجالس ثعلب ٣٧٣، ونوادر أبي زيد ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٩) سورة العاديات، الآيتان ٤ و ٥.

<sup>(</sup>١٠) رسمها غير واضح وبدون إعجام بالأصل وصورتها: «بلعي» والمثبت عن الجليس الصالح.

وأما «الزعيم» فإنه الكفيل، ومنه قول رسول الله ﷺ: «**الزعيم غارم**»[٩٠٤٦]. وقال الله جل ثناؤه:

﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾(١). وقال جل ثناؤه: ﴿سلهم أيهم بذلك زعيم (٢) ويقال: فلان زعيم القوم أي القائم بأمورهم المتكفل بها، ومنه ما جاء به الأثر في ذكر أشراط الساعة: «وصار زعيم القوم أرذلهم» وقال الشاعر (٣):

إنبي زعيه يا نوية إن نجوت من من الرواح (١) وسلمت من غرض الحتوف (٥) مع العدو إلى السرواح أن ته بطن بسلاد قو م يرتعون من الطلاح

ويقال أيضاً في الزعيم: ضمين، وقبيل، وحميل، من القبالة، والحمالة، وصبير، وتبيع، كما قال الشاعر:

غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم أزَّهن (٦) تبيع

وقد قيل في قول الله تعالى: ﴿ أُو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾ (٧) إنه بمعنى القبيل أي الكفيل، وقيل: بل هو من الجماعة، وقيل هو من المقابلة والمعاينة.

واختلف في تأويل قوله عز وجل: ﴿ أُو يأتيهم العذاب قبلا ﴾ (^) ، وقوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً (٩) على أقوال مع اختلاف القراءة في كسر القاف وفتح الباء، وفي ضمهما، وفي الجمع بين الموضعين، والتفريق بينهما. وهذا مشروح في كتبنا التي ألفناها في القراءات والتأويل. وقوله: ولا يهيج على التقوى: أي يفسد فيصير هشيماً. من قول الله عز وجل ﴿ثم يهيج فتراه مصفراً﴾ (١٠).

وقوله: سنخ أصل، يقال: قلع سنه من سنخها، و.

وقوله في الخبر: بأغبار الفتنة: يعني بقاياها. ويقال: بفلان غبّر من المرض أي بقايا. كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٧٢. (٤) في المطبوعة: الرزاح.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في الجليس الصالح ٣٨٣/٣. (٥) بالأصل: «عرص الحوب» وفي المطبوعة: «عرض الحبوب» والمثبت «غرض الحتوف» عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) ) بدون إعجام بالأصل والمطبوعة، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٧) ) سورة الإسراء، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام، الآية: ١١١. (٨) ) سورة الكهف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>١٠)) سورة الزمر، الآية: ٢١، وسورة الحديد، الآية: ٢٠.

فإن سألت عني سليمى فقل لها به غبر من دائه وهو صالح وقوله: وتوله: حتى إذا ارتوى من آجن: الآجن: الماء المتغير لركوده وطول وقوفه، وكذلك الآسن، يقال: أسن الماء يأسن ويأسن، وأجن يأجن ويأجن، قرأ ابن كثير ﴿غير أسن مقصورة الهمزة، وقيل في قول الله تعالى ﴿وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته ﴾ (١) إنه من السنة أي لم تؤثر فيه السنون فتحيله وتغيره، ووصلوا بالهاء ووقفوا عليها إذا كانت فيه أصلاً، يقولون بعته مشافهة (٢) ومساناة، فجعل من قرأ هكذا الهاء لام الفعل وأصلاً فيه، وأثبت الهاء فيه آخرون زائدة للسكت إذا وقفوا، كقوله اقتدة وكقولهم: ارنيه وتعاله، وحذفوها في الوصل فيه آخرون زائدة للسكت إذا وقفوا، كقوله اقتدة وهذا التأويل عندنا غلط من متأوليه، وذهاب عن وجه الصواب فيه، ولو كان على ما توهموه لوجب أن يقال: لم يتأسن لأن الهمزة فيه، فأء الفعل والسين عينه والنون لامه، وإشباع هذا فيما ألّفناه من حروف القرآن ومعانيه. ومن الآجن قول عبيد بن الأبرص (٣):

يا ربَّ ما آجن وردته سبيله خائف حديب ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب

وقوله: خباط عشوات: يعني: الظلم، وهذا الفريق الذي وصفهم أمير المؤمنين من الجهلة الأراذل السفلة، قد كثروا في زماننا وغلبوا على أهله، واستعلوا على علمائه والربانيين فيه، وإلى الله المشكتى، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساء جهالاً فسئلوا فأفتوا، بغير علم فضلوا وأضلوا.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الملك بن أَحْمَد بن الحسَين بن قريش العنائي (٤) \_ ببغداد \_ نا أَبُو القَاسم بن البُسْري \_ إملاء \_ نا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمَد وَاءة عليه \_ أنا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نا مُحَمَّد بن القاسم أَبُو العيناء، نا الأصمعي، عَن شعبة، عَن سِمَاك بن حرب، قال: قال الحسَن بن عَلى:

قال لي أبي عَلي بن أبي طالب: أي بني لا تخلفن وراءك شيئاً من الدنيا، فإنك تخلفه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الجليس الصالح: مسانهة ومساناة.

<sup>(</sup>٣) ديوان عبيد بن الأبرص ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي المطبوعة: العنابي، ولم ترد هذه النسبة في مشيخة ابن عساكر ١٢٦/ أ.

لأحد رجلين: إمّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما سعيت به، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فكنتَ عوناً له على ذلك، وليس أحد هذين بحقيق أن تؤثره على نفسك.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو بكر أَخْمَد بن يَحْيَى، وأَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب، قالوا: أنا أَبُو الحسن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المظفر، أنا أَبُو مُحَمَّد السرخسي، أنا أَبُو عمران السمرقندي، أنا أَبُو مُحَمَّد الدارمي، أنا مُحَمَّد بن الصلت، نا منصور بن أبي الأسود، عَن الحارث بن حَصيرة، عَن أبي صادق الأزدي، عَن ربيعة بن ناجذ قال: قال عَلي:

كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس في الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعلم الطير ما في أُجُوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها، خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإنّ للمرء ما اكتسبه وهو يوم القيامة مع من أحب.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الكبريتي، نا أَبُو بكر الباطرقاني - إملاء - نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن السَّرِي، نا عيسى بن مُحَمَّد المَرْوَزي، نا الحسَن بن حمّاد بن حمران المَرْوَزي، نا أَبُو حمزة السكري.

ح وأخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّخامي، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أنا جدي، نا عيسى بن مُحَمَّد المروزي، نا الحسن بن حمّاد العطار، نا أَبُو حمزة مُحَمَّد بن ميمون السكري، أخبرني إِبْرَاهيم الصّايغ، عَن حمّاد، عَن إِبْرَاهيم قال: قال عَلي بن أبي طالب: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب.

أَخْبَرَنا أَبُو السّعادات أَحْمَد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد، نا أَبُو جعفر بن المَسْلَمة ولاء - أنا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُحَمَّد الفراء، أنا الحسَين بن أيوب الهاشمي، نا صالح بن عِمْرَان، نا الحسَن بن بشر، حدّثني بشر بن سالم، عَن سفيان الثوري، عَن ثوير (۱) ابن أبي فاختة، عن يَحْيَىٰ بن جَعْدَة قال: قال عَلي بن أَبي طالب:

يا حملة القرآن اعملوا به، فإنّما العالم من علم ثم عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاً، حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة: نوير، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٢٨١.

إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل الفُضَيلي، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو بكر أَحْمَد بن يَحْيَى، وأَبُو الفضل الفُضَيلي، وأَبُو الحسن الداودي، أنا عَبْد الله بن أَحْمَد، أنا عيسى بن عمر، أنا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن بهرام، نا عمرو بن عون، عَن خالد بن عبد الله بن عطاء بن السّائب، عَن أبي البَحْتَري، وزَاذَان، قالا: قال عَلي: وابردها على الكبد إذا سُئلتُ عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم (١).

أَخْبَرَنا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القاضي، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحسَين، أنا الخَصيب بن عَبْد الله، نا أبي عَبْد الله - إملاء - أنا يوسف بن يعقوب، نا أبُو الربيع، نا أبُو شهاب، عَن القاسم بن الوليد، عَن داود بن أبى عَمْرَة أن علياً قال:

لا يخافن أحدكم إلاَّ ذنبه ولا يرجون إلا ربّه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلّم، ولا يستحي من يعلم (٢) إذا سُئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ المقرىء، أنا أَبُو مُحَمَّد بن الضّرّاب، أنا أَبُو بكر المالكي، نا أَجُو بكر المالكي، نا أَجُو خالد الأحمر، عَن أبى إسْحَاق قال: قال عَلى بن أبى طالب:

كلمات لو رحلتم فيهنّ المطيّ لأَنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن: لا يرجو عبدٌ إلاّ ربه، ولا يخافن إلاّ ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سُئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم.

واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن البنا، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أنا عمر بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نا أَبُو القاسم البغوي، نا أَبُو خَيْثَمة، نا جرير، عَن ليث، عَن عَلي قال:

أَلاَ أخبركم بالفقيه، حقّ الفقيه، الذي لا يُقنّط الناسَ من رحمة إلله، ولا يرخُص لهم في معاصى الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢١٩ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) انظر حلية الأولياء ١/٧٦ وتاريخ الخلفاء ص ٢١٩ وفيه: ولا علم لا فهم فيه.

إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبّر ما (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأسعد هبة الرحمن بن عَبْد الواحد، وابن عمّه أبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن عَبْد الله، أنا عَبْد الكريم بن هوازن، قالا: أخبرتنا جدتنا فاطمة بنت الحسن بن عَلي الدّقاق قالت: أنا عَبْد اللّه بن يوسف بن باموية (٢)، أنا أبُو (٣) عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إسْحَاق القرشي، نا عُنْمَان بن سعيد الدارمي، نا أبُو عُمَير، نا ضَمْرَة، عَن إبْرَاهيم بن عَبْد اللّه الكِنَاني قال: قال عَلي بن أبي طالب (٤):

خمس لو سافر فيهن رجل إلى اليمن كن له عوضاً عن سفره: لا يخشى (٥) عبد إلاّ ربه، ولا يخاف إلاّ ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من لا يعلم إذا سُئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.

والصبر من الدين (٦٦) بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس توى (٧) الجسد.

الْحُبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أنا أَبُو عُثْمَان البَحيري (١٠)، أنا أَبُو القاسم الحسن بن عَلى.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو يعلى إسْحَاق بن عَبْد الرَّحمن الصابوني، أنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن الحسين بن موسى بن محموية، قالا: أنا مُحَمَّد بن إسْحَاق بن خُزيمة، نا عَلي بن حجر، نا يوسف بن زياد، عَن يوسف بن أبي المتيد<sup>(۹)</sup>، عَن إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن قيس بن أبي حازم قال: قال عَلي: كونوا بقبول العلم أشدّ اهتماماً منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التقوى، وكيف يقل عمل يتقبل (10).

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله - إذناً ومِناولة وقرأ عليّ إسناده - أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا أبُو الفرج القاضي (١١)، نا الحسن (٢٦) بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الكليبي، نا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء ٢/ ٧٦ وتاريخ الخلفاء ص ٢١٩ وفيه: ولا علم لا فهم فيه.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل والمطبوعة.
 (۳) استدركت على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢١٨ ـ ٢١٩. (٥) في تاريخ الخلفاء: لا يرجو إلاّ ربه.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء: الصبر من الإيمان.

<sup>(</sup>٧) توى الجسد أي هلك. وفي تاريخ الخلفاء: ذهب الجسد.

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: أبو عثمان البجيري. (٩) كذا.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة ـ قصار الحكم رقم ٩٥.

<sup>(</sup>١١) رواه المعافى بن زكريا الجريري في الجليس الصالح الكافي ٣/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ وانظر العقد الفريد ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>١٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي الجليس الصالح: الحسين بن أحمد بن محمد الكلبي.

زكريا الغلابي، نا العبّاس بن بكار، نا أبُو بكر الهُذَلي عن عِكْرمة قال:

لما قدم عَلي من صفّين قام إليه شيخ من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن مسيرنا إلى أهل الشام بقضاء وقدر؟ فقال عَلي: والذي فلقَ الحبة وبرأَ النسمة، ما قطعنا وادياً ولا علونا تلعة إلاّ بقضاء وقدر، فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي.

فقال عَلي: ولمَ؟ بل عظَّمَ الله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون، وفي منحدركم وأنتم منحدرون، وما كنتم في شيء من أموركم مُكْرَهين ولا إليها مضطرين.

فقال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ قال: ويحك لعلك ظننته قضاء لازماً وقدراً حاتماً، لو كان ذلك لسقط الوعدُ والوعيدُ، ولبطل الثوابُ والعقاب، ولا أَنَتْ لائمةٌ من الله لمذنب، ولا محمدة من الله لمحسن، ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب، ذلك مقال إخوان عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصما الرحمن، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، ولكن الله تعالى أمر بالخير تخييراً ونهى عن الشر تحذيراً، ولم يعصَ مغلوباً ولم يُطع مكرها، ولم يملك تفويضاً ولا خلق السموات والأرض، وما أرى فيهما من عجائب آياتهما (١) باطلاً ﴿ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾ (٢).

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين فما كان القضاء والقدر الذي كان فيه مسيرنا ومنصرفنا؟ قال: ذلك أمر الله وحكمته ثم قرأ عَلي: ﴿وقضى ربك أَلاّ تعبدوا إلاّ إياه﴾ (٣) فقام الشيخ تلقاء وجهه ثم قال:

أنتَ الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشورِ من الرَّحْمَن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جناك ربُك عنا فيه إحسانا

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله بن كادش، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حسنون، أنا أَبُو الحسن عَلي بن عمر، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا إِبْرَاهيم بن مهدي الأَيلي، نا أَحْمَد بن البَخْتَري المَرْوَزي، نا مُحَمَّد بن الجَرّاح - قاضي سِجِسْتان - نا شريك، عن أبي إسْحَاق عن الحارث قال:

جاء رجل إلى عَلي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال:

<sup>(</sup>١) · الأصل: «اما بهما» والتصويب عن الجليس الصالح.

 <sup>(</sup>۲) سورة ص، الآية: ۲۷.
 (۳) سورة الإسراء، الآية: ۲۳.

طريق مظلم لا تسلكه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، قال: بحر عميق لا تلجه، قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال: سرّ الله قد خفي عليك فلا تفشه، قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال: أيها السّائل إنّ الله خلقك لما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لما شاء، قال: فيبعثك يوم القيامة لما شاء، قال: فيبعثك يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء، قال: العافية؟ قال: كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء، قال: أيها السائل ألستَ تسأل ربك العافية؟ قال: نعم، قال: فمن أي شيء تسأله العافية؟ أمن البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ قال: من البلاء الذي ابتلاني به، قال: أيها السائل تقول لا حول ولا قوة إلا بمن؟ قال: إلا بالله العلي العظيم، قال: فتعلم ما تفسيرها؟ قال: تعلمني مما علمك الله يا أمير المؤمنين، قال: إنّ تفسيرها: لا تقدر على طاعة الله، ولا تكون له قوة في معصية في الأمرين جميعاً إلاّ بالله.

أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة، أو دون الله مشيئة؟ فإن قلتَ إنّ لك دون الله مشيئة فقد اكتفيت بها من مشيئة الله، وإنْ زعمتَ أنّ لك فوق الله مشيئة فقد ادّعيت أن قوتك ومشيئك غالبتان على قوة الله ومشيئته، وإنْ زعمت أنّ لك مع الله مشيئة فقد ادّعيت مع الله شركاً في مشيئته.

أيها السائل إنّ الله يشج ويداوي، فمنه الداء ومنه الدواء، أعقلت عن الله أمره؟ قال: نعم.

قال على: الآن أسلم أخوكم فقوموا فصافحُوه، ثم قال عَلى: لو أن عندي رجلاً من القَدَرية لأخذتُ برقبته، ثم لا أزال أجأها حتى أقطعها، فإنهم يهودُ هذه الأمة ونصاراها ومجُوسها.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي أسعد بن صاعد بن منصور النيسابوري - ببغداد - أنا جدي قاضي القضاة أَبُو القَاسم منصور بن إسْمَاعيل بن صاعد، أنا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحسَين السّلمي، أنا جدي - يعني أبا عمرو بن نُجَيد - نا عيسى بن مُحَمَّد المَرْوَزي، نا الحسن بن حمّاد العطار، أنا أَبُو حمزة مُحَمَّد بن ميمون السكري، أخبرني إبْرَاهيم الصّايغ عن حمّاد، عَن إبْرَاهيم قال: قال علي بن أبي طالب(۱):

التوفيق خير قائد، وحسن الخُلْق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العُجب (٢).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم ١١٣. (٢) في نهج البلاغة: ولا وحدة أوحش من العجب.

اخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، وأَبُو البركات عزيز (١) بن مسعود بن أبي سعيد بن صاعد، وأَبُو القَاسم محمشاد بن مُحَمَّد بن محمشاد، قالوا: أنا أَبُو بكر أخمَد بن عَلي بن عَبْد الله، أنا الحاكم أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: سمعت أبا جعفر مُحَمَّد بن عَلي الفقيه الزَوْزَني يقول: أنا علي بن القاسم الأديب.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حدّثني أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلَي الزَوْزَني الأديب، نا عَلَي بن القاسم النحوي الأديب قال: سمعت عَبْد الله بن عروة الهروي يقول بإسناده ـ وفي حديث الحافظ: يذكر بإسناد له ـ عن الأحنف بن قيس قال: ما سمعت بعد كلام رَسُول الله عَيِّ ـ وفي حديث البيهقي: النبي عَيْ ـ أحسن من كلام أمير المؤمنين عَلي حيث يقول:

إن للنكبات نهايات لا بدّ لأحد إذا نكب من أن ينتهي إليها، فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام لها حتى تنقضي مدتها، فإنّ في دفعها قبل القضاء مدتها زيادة في مكروهها.

قال الأحنف: وفي مثله يقول القائل:

الدهر يخنق أحياناً قلادته (۲) حتى يفرجها في حال مدتها

قال علي بن القاسم: ولأبي تمام<sup>(٣)</sup>:

فقد يزيد اختناقاً كلّ مضطرب

فاصبر عليه ولاتجزع ولاتثب

ومن لم يسلِّم للنوائب أصبحت خلائقه جمعاً (٤) عليه نوائبا

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل بن عمر (٥)، وأَبُو القَاسِم تميم بن أبي سعيد بن أبي العبّاس، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الرَّحمن، أنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إسْحَاق بن إبْرَاهيم الثقفي السّراج، نا مُحَمَّد بن الصّباح، أنا شُلِمَان بن الحكم بن عوانة ـ ودلّني عليه مُحَمَّد بن يزيد الواسطي ـ عن عُتبة بن حُمَيد، عَن قَبيصة بن جابر الأسدى قال:

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: غدير، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ١٣٦/ ب.

<sup>(</sup>٢) صدره في المختصر:

الدهمر يحنق أحياناً فلا دية

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان أبي تمام ص ٢٦ من قصيدة يمدح الحسن بن سهل.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: طرًّا.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: عمرو، تصحيف، قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢٣٦/ أ.

قام رجل إلى عَلى بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين ما الإيمان (١)؟ قال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد.

فالصبر منها على أربع شعب: على الشوق، والشفقة، والزهادة، والترقّب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون (٢) بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات.

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأويل<sup>(٣)</sup> الحكمة، وموعظة العبرة، وسنّة الأولين، فمن تبصّر في الفطنة تأوّل الحكمة، ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين.

والعدل منها على أربع شعب: غامض<sup>(٤)</sup> يعني الفهم وشرائع الحكم، ومن حَلُمَ لم يفرّط أمره وعاش في الناس جميلاً.

والجهاد على أربع شعب: على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر رغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب [لله] فضب الله له.

قال: فقام إليه السائل فقبّل رأسه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، أنا رَشَأ بن نظيف، نا الحسَن بن إسْمَاعيل، أنا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا مُحَمَّد بن الحارث، عَن المدائني قال:

كتب عَلي بن أبي طالب إلى بعض عمّاله: رويداً فكأن قد بلغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنى المضيع التوبة، والظالم الرجعة.

قال: ونا ابن مروان، نا مُحَمَّد بن غالب، نا أَبُو حُذَيفة، عَن سفيان الثوري، عَن زُبيد اليامي، عَن مهاجر العامري، قال:

<sup>(</sup>١) قارن مع ما جاء في نهج البلاغة: قصار الحكم رقم ٣١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: استهان بالمصيبات.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: وتأول الحكمة.

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة: على غائص الفهم، وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميداً.

<sup>(</sup>٥) زيادة لازمة عن نهج البلاغة.

كتب عَلي بن أبي طالب عهداً لبعض أصحابه على بلد (١) فيه:

أما بعد، فلا تطولن حجابك على (٢) رعيتك، فإنّ احتجاب الولاة على الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم بالأمور، والاحتجاب يقطع عنهم علم لما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن، ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل، وإنّما (٣) الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على القول (٤) سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب، فتحصّن من الادخال في الحقوق بلين الحجاب، فإنّما أنت أحد رجلين: إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق، ففيم احتجابك من حق واجب أن تعطيه، أو خلق (٥) كريم تسديه به وإما مبتلى بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا عن ذلك (١) مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف (٧)، فانتفع بما وصفت لك، واقتصر على حظلك ورشدك، إن شاء الله.

قال: وأنا أَحْمَد بن مروان، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحارث عن المدائني قال: قال عَلي بن أبي طالب:

لا تؤاخ الفاجر فإنه يزين لك فعله، ويحبب أنّ لك مثله، ويزين لك أسوأ خصاله، ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين وعار، ولا الأحمق فإنّه يجهد نفسه لك ولا ينفعك، وربما أراد أن ينفعك فيضرّك، فسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه، وموته خير من حياته.

ولا الكذاب فإنه لا ينفعك معه عيش، ينقل حديثك وينقل الحديث إليك، وإن تحدث بالصدق فما يصدق.

قال: أنا أَحْمَد، أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُصْعَب، عَن أبيه، عَن جده قال: قال عَلي عليه السّلام:

الكريم يلين إذا استعطف، واللئيم يقسو إذا أُلطف.

أخبرتنا فاطمة بنت عبد القادر بن أَحْمَد بن السماك قالت: أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن قفرجل، أنا جدي مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن الفضل بن قفرجل، أنا جدي مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣، الذي وجهه إلى الأشتر النخعي، لما ولاه على مصر وأعمالها.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: احتجابك عن رعيتك. (٣) الأصل: وأما، والمثبت عن نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: على الحق. (٥) نهج البلاغة: أو فعل كريم تسديه.

 <sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: إذا أيسوا من بدلك.
 (٧) في نهج البلاغة: أو طلب إنصاف.

هارون بن حُمَيد، نا أَبُو همّام الوليد بن شجاع، نا فُضَيل بن عياض، عَن سُلَيْمَان، عَن خَيْتَمة قال: قال عَلى:

من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحبّ لهم ما يحبّ لنفسه (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو روح مُحَمَّد بن مَعْمَر بن أَحْمَد اللنباني، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع اللفتواني، وأبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن قالوا: أنا رزق الله بن عَبْد الوهاب بن عَبْد العزيز التميمي، أنا أبُو الحسين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد الصوفي، نا يوسف بن يعقوب بن إسْحَاق الأنباري، نا أبُو حاتم المغيرة بن المهلب، حدّثني حسن بن موسى، حدّثني عَلي بن حبيب عن من حدثه قال: قيل لعَلي: يا أمير المؤمنين ما السخاء؟ قال: ما كان منه ابتداء، فأما ما كان عن مسأله فحيّاء وتكرّم (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس قالا: نا ـ وأَبُو منصور بن خيرون، أنا ـ أَبُو بكر الخطيب، أخبرني علي بن أيوب العمي، أنا مُحَمَّد بن عِمْرَان المَرْزُباني.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أنا أَبُو بكر الخطيب، أنا أَبُو بشر مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الوكيل، نا أَبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عِمْرَان المَرْزُباني، نا ابن دريد، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد البغدادي المعروف بابن الحسن، نا القاسم بن عُبَيْد الله الهَمْدَاني، نا الهيثم بن عدي، عن مجالد، عن الشعبي قال: قال عَلي بن أبي طالب:

إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواريها ستري، أو خلّة لا يسدّها جودي.

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أنا أَبُو أَحْمَد عَبُد الرَّحمن بن إِسْحَاق العامري، نا أَبُو عمرو أَحْمَد بن أَبِي القراني<sup>(۳)</sup>، أنا أَبُو موسى عمران بن موسى، نا أَبُو عَلي الحسَن بن إِسْمَاعيل الشيباني، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد المقرىء، نا سفيان بن عيينة، عَن عمرو بن دينار، عَن أبي جعفر قال: ألقيت لعَلي وسادة يجلس عليها(٤)، وقال(٤): لا يأبى الكرامة إلا حمار.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٥ ـ ٦٤٦ وتاريخ الخلفاء ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم ٥٣ وفيها: حياء وتذمم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وزيد قبلها في المطبوعة: فأخذها وجلس عليها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة اللّه الوَاسطي، أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي، أنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن موسى بن الفضل النيسابوري، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الصّفّار الأصبهاني، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، حدّثني مُحَمَّد بن هارون، نا أَبُو عُمَير بن النحاس، أنا حَجّاج بن مُحَمَّد، نا أَبُو البيداء، عَن شهاب بن صالح، عَن أبي خَيْرَة - وكان من أصحاب على - عَن عَلى قال:

جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والنفس في اللذة، قيل: وما النفس في اللذة، قال: لا ينال شهوة حلالاً إلاّ جاءه ما ينغصه (١) إياها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، نا سُلَيم بن أيوب الرازي الفقيه.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم الزَّيدي، أنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلان، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسَين الجُعْفي ـ بالكوفة ـ نا عَلي بن مُحَمَّد بن هارون الحِمْيَري، نا أَبُو كُرَيب، نا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن عمرو بن مرة، عَن أبي البَخْتَري، عَن عَلي قال: أتاه رجل فأثنى عليه، قال: وكان قد بلغه عنه قبل ذلك (٢)، فقال له عَلي: ليس كما تقول، وأنا فوق ما في نفسك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، وأَبُو الحسَين بن النَّقُور. ح وَاخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّريفيني.

قالا: أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن عُبْدَان الصيرفي، نا مُحَمَّد بن حَمْدُوية المَرْوَزي، نا أبُو شهاب معمر، نا عصام، نا سفيان، عَن عمرو بن مرة، عَن أبي البَخْتَري قال: جاء رجل إلى عَلي بن أبي طالبُ فأطراه، وكان يبغضه، قال: فقال: إنّي لست ـ وقال ابن الأنماطي: ليس ـ كما تقول، وأنا فوق ما في نفسك.

أَخْبَرَنَا أَبُو المطهر (٣) شاكر بن نصر بن طاهر الأنصاري، وأبُو القاسم عَبْد الصمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن منهوية، وأبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن عمر الكَابُلي، وأبُو غالب الحسن بن مُحَمَّد بن عالي بن علوكة، قالوا: أنا أبُو سهل حَمْد بن أَحْمَد بن عمر الصيرفي، أنا أبُو بكر أَحْمَد بن يوسف بن أَحْمَد الخشاب، أنا أبُو عَلي الحسن بن مُحَمَّد بن دكة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: "إلاّ جاءه ما ينغصها" ولم يزد، والمثبت يوافق عبارة المختصر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والصواب ما أثبت. انظر مشيخة ابن عساكر ٧٨/ أ.

المعدل، أنا أبُو حفص عمرو بن عَلي، نا عَبْد الله بن داود، نا سعد بن عُبيد، عَن عَلي بن ربيعة، أن رجلاً قال لعَلي: ثبتك الله ـ قال: وكان يبغضه ـ قال [علي](١) على صدرك.

أَخْبَرَنا أَبُو رشيد هبة اللّه بن عَبْد المؤمن بن هبة اللّه الواعظ، وأبُو المرجا الحسين بن مُحَمَّد بن الفضل العسّال، قالا: أنا أبُو منصور بن شكروية، أنا إبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، أنا أبُو القاسم عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن إسْحَاق - إملاء - ببغداد - نا موسى بن سعيد بن النعمان - بطرسوس - نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، نا يَحْيَىٰ بن سَلَمة، عَن أبي صادق، عَن عَلي قال:

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله، نا أَبُو مُحَمَّد الجوهري - إملاء - أنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن أَحْمَد الحافظ، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الوكيل، نا أَبُو بدر عبّاد بن الوليد، نا عَبْد الله بن مَسْلَمة القعنبي (٢).

ح وَاخْبَرَنا القاضي أَبُو مُحَمَّد الحسن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الأَستراباذي ي بالري \_ أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الفردوسي، نا أَبُو ربيعة مُحَمَّد بن مُحَمَّد العامري، نا أَبُو سهل هارون بن أَحْمَد بن هارون الغازي، نا أَبُو خليفة الفضل بن الحُبَاب الجُمَحي \_ بالبصرة \_ نا القَعْنَبي، نا ابن لَهيعة، عَن أبي الأسود، عَن عروة.

أن رجلاً وقع في عَلي بمحضر من عمر، فقال عمر: تعرف صَاحب هذا القبر؟ [هو] (٣) مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد المطلب، وعَلي بن أبي طالب بن عَبْد المطلب. لا تذكر علياً إلاّ بخير، فإنّك إنْ آذيته ـ وفي حديث الفضل: إن أبغضته ـ آذيت هذا في قبره.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أنا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أنا أَبُو بكر بن الحارث ـ يعني أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد ـ نا أَبُو الشيخ الحافظ (٤)، أنا

<sup>. (</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) رسمها مضطرب بالأصل، والصواب ما أثبت وهو: عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب، أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الحارثي العنبي ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، محدث أصبهان، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٧٦/١٦.

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن معدان، نا عَلي بن مسلم الطوسي، نا هُشَيم (١)، أنا عمر بن أبي زائدة، عَن الشعبي قال: كان أبُو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعبي قال: كان أبُو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعبي قال:

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكَتَاني.

وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن أبي الحديد، أنا جدي أبُو عَبْد الله الحسين بن أحْمَد.

قالا: أنا مُحَمَّد بن عوف بن أَحْمَد المُزَني، نا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن موسى بن الحسَين السمسار، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن خُرَيم (٢) بن مُحَمَّد، نا أَبُو الوليد هشام بن عمّار، نا إبْرَاهيم بن أعين، نا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت عَبْد الله بن أبي السفر.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم النَّسيب، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المُسَلِّم، قالا: أنا رشأ بن نظيف المقرى، أنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الكاتب، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، نا أَبُو عمران موسى الخياط، نا أَحْمَد ـ يعني الدَّوْرَقي ـ نا عَبْد الرَّحمن بن مهدي، نا عمر بن زيد بن عَبْد الله بن أبي السفر يحدث عن الشعبي قال: كان أَبُو بكر شاعراً، وكان عمر شاعراً، وكان علي أشعر الثلاثة (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أنا أَبُو بكر بن إسْحَاق الفقيه، أنا مُحَمَّد بن يونس.

قال: وأنا عَلي بن أَحْمَد بن عبدان، أنا أَحْمَد بن عُبَيد، نا مُحَمَّد بن يونس، نا إِبْرَاهيم بن زكريا البزاز، نا موسى بن مُحَمَّد بن عطاء المقدسي، حدَّثني أَبُو عَبْد الله الشامي، عَن النحيب بن السَّرِي قال: قال عَلي في حديث ذكره.....(1) الأصل.

سبقتهم إلى الإسلام قدما غلاماً ما بلغت أوان حلمي هذه مختصرة.

وَأَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن المُجْلي، أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد العُكْبَري (٥)، أنا أَبُو الطَّيِّب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خاقان.

ح قال: ونا القاضي أبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي بن أيوب، أنا أبُو بكر أخمَد بن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ـ ٨/ ٩.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: خزيم، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٢٨.

٣) البداية والنهاية ٨/ ٩. (٤) بياض بالأصل مقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: التكبري، تصحيف. ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١٨.

مُحَمَّد بن الجَرّاح، قالا: أنا أَبُو بكر بن دريد (١) قال: وأخبرنا عن دماد عن أبي عبيدة قال:

كتب معاوية إلى عَلى بن أبي طالب: يا أبا الحسَن إنّ لي فضائل كثيرة، وكان أبي سيداً في الجاهلية، وصرت ملكاً في الإسلام، وأنا صهر رَسُول الله ﷺ وخال المؤمنين، وكاتب الوحي، فقال عَلى: أبا الفضائل يفخر عليّ ابن آكلة الأكباد؟ ثم قال: اكتب يا غلام:

مُحَمَّد النبي أخي وصهري وجعفر الذي يمسي ويضحي وبنت مُحَمَّد سكني وعرسي وسبطا أحمد ولداي منها سيقتكم إلى الإسلام طرّاً

وحمزة سيد الشهداء عمي يطيرُ مع الملائكة ابنُ أمي مسوط<sup>(۲)</sup> لحمها بدمي ولحمي فأيكم له سهم كسهمي صغيراً ما بلغت أوان حلمي<sup>(۳)</sup>

فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب، لا يقرأه أهل الشام، فيميلون إلى ابن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن المظفر بن موسى الحافظ، نا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن مروان المصري، نا الزّبير بن بكار<sup>(٤)</sup>، حدِّثني بكر بن حارثة.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحَدَاد في كتابه، وحدّثني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا عَبْد الله بن عَبْد الوهاب - قرأت عليه من أصله - نا عَبْد الله بن إسْحَاق أَبُو مُحَمَّد بن الخرائطي البغدادي، نا مُحَمَّد بن أبي يعقوب الدُيْنَوَري، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البَلَوي، نا عُمَارة بن زيد، حدّثني بكر بن حارثة.

عَن الزهري، عَن عَبْد الرحمن بن كعب بن مالك، عَن جابر بن عَبْد اللَّه قال:

سمعت علياً ينشد رَسُول الله ﷺ وفي حديث أبي مسعود: ينشد ورَسُول الله ﷺ

يسمع:

معه ربيت وسبطاه هما ولدي وفاطم زوجي لا قول ذي فسند

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في البداية والنهاية ٨/٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: «مشوط» والمثبت عن البداية والنهاية، والمسوط: المختلط. وفي ديوان علي: مشوب.

<sup>(</sup>٣) الأُبيات في ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طبعة بيروت ص ١٨٨ ومعجم الأدباء ٤١/٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٠.

صدقته وجميع الناس في بهم من الضّلالة والإشراك والنكد

فالحمد لله شكراً لا شريك له البربالعبد والساقي بلا أمد

زاد الحداد: فتبسم رَسُول الله ﷺ وقال: «صدقتَ يا على»[٩٠٤٧].

أخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عبدان بن رزين بن مُحَمَّد المقرىء، نا نصر بن إبْرَاهيم، أنا عَبْد الوهاب بن الحسين بن عمر، أنا أبُو عَبْد الله الحسن بن مُحَمَّد بن عُبيد الدقاق، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا عمّي القاسم بن مُحَمَّد، حدّثني عَبْد الرحيم بن أبي حمّاد قال: سمعت صالح الحمال قال:

سمعت زيد بن عَلي يقول: اجتمعت قريش في حلقة فتفاخروا حتى انتهوا إلى عَلي بن أبي طالب فقالوا له: يا أبا الحسن قُل، فقد قال أصحابك، قال: فقال عَلى:

> الله أكرمنا بنصر نبيه وبسنا أعرز نسبيه وكستابه فى كىل معركة تطير سيوفنا يستابسا(١) جبريل في أبياتنا فيكسون أول مستحل حرمه نحن البخيار من البرية كلها النخائيضو غيمرات كل كريهة (٢) والمسبرمون قوي الأمور بعزهم سائل أبا كرب وسائل تباعنا (٣) إنّا لننمنع مَن أردنا منعه وترد عادية الجيوش(٥) سيوفنا فقالوا: يا أبا الحسَن ما تركت لنا شيئاً.

وبنا أقام دعائم الإسلام وأعسزنا بالسنصر والإقدام فيها الجماجم عن قراع الهام بفرائض الإسلام والأحكام ومستحسره لله كسل حسرام ونطامها وزمام كل زمام والفضامنون حوادث الأيام والسنساق ضون مراير الإبرام وأهـــل الـــحــر(١٤) والازلام ونجود بالمعروف والإنعام ونقيم رأس الأصيد القمقام

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، نا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أنا أَبُو حامد بُنْدَار بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الأستراباذي ـ بها ـ نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان

<sup>(</sup>١) الأصل: بينا بنا.

غير واضحة بالأصل، والمثبت عن المطبوعة.

كذا رسمها بالأصل والمطبوعة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: تبعا.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الجيش.

الخفاقي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن حاتم القومسي، نا أَبُو زكريا الرملي(١)، نا يزيد بن هارون، عَن نوح بن قيس، عَن سلامة الكندي، عَن الأصبغ بن نُبَاتة، عَن عَلي بن أبي طالب قال:

جاءه (٢) رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لي إليك حاجة، فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإنْ أنتَ قضيتها حمدتُ الله وشكرتك، وإنْ أنتَ لم تقضها حمدتُ الله وعذرتك، فقال عَلى: اكتب [حاجتك] (٣) على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك، فكتب: إنّي محتاج، فقال علي: عليّ بحلة، فأتي بها، فأخذها الرجل فلبسهَا ثم أنشأ يقول:

كسوتني حلةً تُبلَى محاسنها فسوفَ أكسوك من حسن الثنا حللا إنّ الـثـنـاء لـيُـحـيـي ذكـر صـاحـبـه لا ترهد الدهر في زهو (٥) تواقعه

إنْ نلتَ حسن ثنائي نلتَ مكرمةً ولستَ تبغي(١) بما قد قلته بدلا كالغيث يحيى نَدَاه السهلَ والجبلا فكل عبد سيجزى بالذي عملا

فقال على: عليّ بالدنانير، فأتي بمائة دينار، فدفعها إليه، فقال الأصبغ: فقلت: يا أمير المؤمنين حلة ومائة دينار؟ قال: نعم، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «أنزلوا الناس منازلهم»، وهذه منزلة هذا الرجل عندي[٩٠٤٨].

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نا أَبُو بكر الخطيب، أنا أَبُو الحسن عَلي بن يَحْيَىٰ بن جعفر بن عبد كوية، أنا أبُو الحسَن أحْمَد بن القاسم بن الريان المصري الّلكي <sup>(٦) ا</sup> ـ بالبصرة ـ نا أَحْمَد بن إسْحَاق بن إبْرَاهيم بن نَبيط بن شريط، أَبُو جَعْفَر الأشجعي، حدّثني. أبي إسْحَاق بن إبْرَاهيم بن نبيط، عَن أبيه، عَن جده قال: قال عَلي بن أبي طالب (٧):

إذا اشتملت على اليأس (٨) القلوب وأوطنت المكاره واطمأنت ولم ير لانكشاف النضر وجة (٩) أتساك عسلسى قسنسوط مسنسك غسوت

وضاق بما به الصدر الرحيب وأرست في أماكنها الخطوب ولا أغنني بحسلته الأريب يجيء (١٠) به القريب المستجيب

رواه ابن كثير في البداية والنهاية  $\hat{\Lambda}$  ، من طريق ابن عساكر عن أبي زكريا الرملي .

كذا بالأصل والبداية والنهاية، وفي المطبوعة: جاء. **(Y)** 

الزيادة عن البداية والنهاية. (٣)

في البداية والنهاية: في خير تواقعه. (0)

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ٨/١٠ ـ ١١.

البداية والنهاية: ولم تر لانكشاف الضرّ وجهاً.

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية: ولست أبغى. (٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٣/١٦.

<sup>(</sup>A) البداية والنهاية: الناس.

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية: يمنّ.

وكسلّ السحسادثات إذا تسنساهست فسموصول بسها السفرج السقريب

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، أنا مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَن بن عَبْد الرَّحمن العلوي، أنشدنا أبُو الحسَن مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن هارون التميمي النحوي، أنشدنا الصولي أبُو بكر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ لأمير المؤمنين (١):

ألاً فاصبر على الحدث الجليل ولا تسجزع فيان أعسرت يوما ولا تسجزع فيان أعسرت يوما ولا تسطنن بربك ظن (٣) سوء فيان العسر يستبعه يسسار فيلسو أن العقول تسجر رزقا فيكم مِن مؤمن قد جاع يوما

وداوِ جواك بالصّبْرِ البَحميلِ فقد أيسرت في الدهر<sup>(۲)</sup> البطويل فيإنّ الله أوفي بالبجميل وقول الله أصدق كيل قييل لكان الرزق عند ذوي العقول سيُروى من رحيقِ السّلسبيل<sup>(٤)</sup>

قال: وأنا مُحَمَّد بن جَعْفَر قال: وهذه أيضاً أنشدناها الجلودي فيما كتبناه عنه من أشعار أمير المؤمنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أنا أَبُو بكر الخطيب، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أنشدني الحسَن بن زيد الدقاق، أنشدني عمر بن جَعْفَر الطبري، أنشدني علي بن جَعْفَر الوراق لعلي بن أبي طالب (٥):

أجدُ الشيبابَ إذا اكتسيبتَ فإنّها ودع التواضع في الشيباب تخونيا<sup>(٦)</sup> فسرشياتُ شوبسك لا يسزيسدك زليفة وبسهاءُ شوبسك لا يسضرك بسعيد أن

زين الرجالِ بها تعز وتكرم فالله يعلم ما تجن وتكتم عند الإله وأنت عبد محرم تخشى الإله وتتقي ما يحرم

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا أَبُو بكر بن خلف، أنا الحاكم الإمام أَبُو عَبْد الله الحافظ، أنا أَحْمَد بن كامل القاضي، حدَّثني عَبْد الله بن إبرَاهيم النحوي، قال: 'شد لأمير المؤمنين عَلى بن أبي طالب:

<sup>(</sup>١) ديوان علي بن أبي طالب ط بيروت ص ١٥٠ وانظر تخريج الأبيات فيه.

<sup>(</sup>٢) الديوان: الزمن الطويل.

<sup>(</sup>٣) الديوان: غير خيرٍ... أولى بالجميل. (٤) الديوان: رحيقٍ سلسبيل.

ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص ١٨٩ والبداية والنهاية ١١١/٨.

<sup>(</sup>٦) في الديوان والبداية والنهاية: تخشعاً.

من عاش مات فلا يرجى إنابته (۱) وما تولى فليس الليت راجعه وكل ما هو آت فانتظره غداً وكيف البقاء وهذا الموت يحصدنا

حتى القيامة لما قيل قد مات وكل ما فات من أمر فقد فات وكلل مها هو آت يومه آت ولن تر أحداً نهاج من آفات

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي وغيره عن أبي عُثْمَان الصّابوني، أنا أبُو القاسم بن حبيب المفسّر قال: سمعت أبا الحسّن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسّن الكَازِري يقول: سمعت إبْرَاهيم بن مُحَمَّد البيهقي يقول: سمعت أبا العباس مُحَمَّد بن يزيد بن عبد الأكبر مبرد يقول: كان مكتوباً على سيف عَلي بن أبي طالب (٢):

للناس حرصٌ على الدّنيا وتدبير لم يرزقوها بعقل عندما قسمت كم من أديب لبيب لا تساعده لو كان عن قوة أو [عن] (٤) مغالبة

وصفوها لك ممزوج بتكدير لكنهم رزقوها بالمقادير ومائق [نال] (٣) دنياه بتقصير طار البزاة بأرزاق العصافير

## آخر الجزء الثاني بعد الخمسمائة من الفرع.

أَخْبَرَنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القُرِّي (٥) - بها - أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن السّري بن بنون التفليسي، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنا عمر بن أَخمَد بن شاهين - ببغداد -.

ح وأنا أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أبُو الحسَين بن النَّقُور، وأبُو منصور بن العطّار، قالا: أنا أبُو طاهر المُخَلِّص، قالا: أنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، نا زكريا بن يَحْيَىٰ المِنْقَري، نا الأصمعي<sup>(٦)</sup>، نا سُلَيْمَان بن بلال - وفي حديث ابن السمرقندي: سلمة - وهو الصواب (٧)، عَن مُجالد، عَن الشعبي قال: قال عَلي بن أبي طالب لرجل وكره له صحبة

<sup>(</sup>١) الأصل: «فلم يرجى ابابنه... أما قيل...». (٢) البداية والنهاية ٨/١١-١٢.

 <sup>(</sup>٤) الزيادة عن البداية والنهاية لإقامة الوزن.
 (٤) الزيادة لتقويم الوزن عن البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: «القرني» ومثلها في المطبوعة، وكتب محققها بالهامش ويحتمل رسم الخط من الأصل على أن يقرأ: «الغزني».

والصواب ما أثبت: «القري» وهذه النسبة إلى قرّ وهي محلة بنيسابور. راجع مشيخة ابن عساكر ١٧٦/ أ

من طريقه روى ابن كثير الخبر والشعر، في البداية والنهاية ٨/ ١٢.

<sup>(</sup>٧) وفي البداية والنهاية: سلمة بن بلال.

رجل - زاد ابن السمرقندي: رهق وقالا: - فقال له(١):

[ف] (٢) لا تصحب أخا الجه فكم من جاهلٍ أردى يقاس المرء بالمرء وللمرء وللمرء وللمرء وللمرء وللمرء وللمرء وللمالية وللمالية والمالية والمالي

ل وإنساك وإيساه حليماً حين آخاه إذا ما هو ماشاه مقاييس وأشباه دليل حين يلقاه

أَخْبَرَنا خالي (٣) القاضي أبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلَي القرشي، نا أبُو الحسَن عَلَي بن النحاس - إملاء - أنا عَلَي بن الحسَن بن الحسَين الخِلَعي الفقيه - بمصر - أنا أبُو مُحَمَّد بن النحاس - إملاء - أنا أبُو الفضل يَحْيَىٰ بن (١) الربيع بن مُحَمَّد العبدي، نا إسْحَاق بن إبْرَاهيم بن يونس، نا الربيع بن الفضل قال: من قول عَلَى بن أبي طالب عليه السلام (٥):

أبُسنَسيّ إنّسي واعسظ ومسؤدّب واحفظ وصية والد مُستَحنّنِ أبُسنَسيّ إنّ السرزقَ مسكسف مفرداً لا تجعلنَّ السمالَ كسبك مفرداً واتسلُ السكستاب كستاب ربسك (٩) بستسدبُسر وتسف كسر وتسقرب واعبد إلاهك بالإنابة مخلصاً وإذا مسررت بايسة تسصف السعداب

فافهم فأنت (٢) العاقل المتأدب يغذوك بالآداب [كي] (٧) لا تغضب فعليك بالإجمال فيما تطلب وتُقَى إلهك (٨) فاجعلن ما تكسب موقناً فيمن يقوم به هناك وينصب إنّ السمقرّبَ عننده يستقرب وانظر (١٠) إلى الأمثال فيما تضرب فقُلُ وعينك بالتخوف تسكب لا تجعلني في اللذين يعذب

(A) الأصل: وتفى إليك، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>۱) ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص ٢٠٥ (طبعة بيروت) والبداية والنهاية ٨/ ١٢ وتاريخ الخلفاء ص ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) زيادة «ف» عن الديوان والمصادر.(۳) الأصل: خال.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: ابن ابن الربيع.

 <sup>(</sup>٥) ديوان على بن أبى طالب رضى الله عنه طبعة بيروت ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: فإن، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن الديوان، وفيه: كي لا تعطب.

<sup>(</sup>٩) صدره في الديوان: فاقرأ كتاب الله جهدك واتله.

١٦) - صدره في الديوان. فاقرأ كتاب الله جهدك واد

<sup>(</sup>۱۰) الديوان: وانصت.

إنّي أَبُوء بعثرتي وخطيئتي بادر هواك إذا هممت بصالح واعمل لنفسك إنْ أردت حباها أبني كم صاحبت من ذي غَدْرة واجعل صديقك من إذا أحببته (۱) واحذر ذوي الملق اللئام فإنهم ولقد نصحتك إنْ قبلت نصيحتي

هرباً وهل إلا إلىك المهرب وتجنب الأمر الذي يُتَجَنَّب إنّ الزمان بأهله يتقلب فإذا صحبت فانظرن من تصحب حفظ الإخاء وكان دونك يضرب في النائبات عليك فيمن يخطب والنصح أرخص ما يُباع ويوهب

أنشدنا أبُو القاسم الشحامي، أنشدنا أبُو بكر البيهقي، أنشدنا أبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أنشدني مُحَمَّد بن العبّاس العصمي، أنشدني الخلادي، أنشدني السمري، وذكر أنه لأمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب:

كم فرحة مطوية لك ومسرة قد أقبلت من

بين أثناء النوائب حيث تُنتَظر المصائب

أَخْبَرَنَا أَبُو الرجاء يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن أبي الرجاء القاضي، وفاطمة بنت أبي الحسن عَلي بن عَبْد الله النيسابوري - بأصبهان - قالا: نا القاضي أبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أبي الرجاء مُحَمَّد بن عَلي - إملاء سنة ثلاث وستين - أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عمر، أنا أبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى التميمي، نا مُحَمَّد بن أبي سهل العطار، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البَلوي، نا شيبان بن فَرُّوخ المَسْمَعي، عَن أبي عمرو بن العلاء، عَن أبيه قال: وقف عَلي بن أبي طالب على قبر فاطمة فأنشأ يقول (٢):

ذكرت أبا أروى فببت (٣) كأنني لكلّ اجتماع من خليلين فرقة وإنّ افتنادي واحداً بعد واحدٍ سيعرضُ عن ذكري وتُنْسَى مودتي إذا انقطعت يوماً من العيش مدتي

برد الهموم الماضيات وكيلُ وكلّ الذي قبل الممات قليلُ دليل على أن لا يدومَ خليلُ ويحدث بعدي للخليل خليل فإنّ غَنَاءً(أ) الناكبات قليل

<sup>(</sup>١) الديوان: إذا آخيته.

 <sup>(</sup>٢) ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ط بيروت ص ١٤٩ وانظر تخريج الأبيات فيه .

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: فمت، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٤) الأصل والمطبوعة: عناء، والمثبت عن الديوان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، أَنا الحسَن بن الحسَين بن المنذر، أنا أبُو عَلي بن صفوان، نا أبُو بكر بن أبي الدنيا، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عَن حمزة الزيات قال: قال عَلي بن أبي طالب.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن العَلاّف في كتابه، وأخبرني أَبُو المُعَمّر الأنصاري عنه.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلي بن المُسْلِمة، وأَبُو الحسَن بنَ العَلاَّف، قالا: أنا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَحْمَد بن إبْرَاهيم الكِنْدي، أَنا مُحَمَّد بن جعفر الخرائطي، نا عُمَارة بن وَثيمة، حدّثني أبي، نا جرير بن عَبْد الحميد الضّبي، عَن حمزة بن حبيب الزيات قال: كان عَلي بن أبي طالب يقول (١):

ل لا يدعون أديما صحيحا

فلل(٢) تفش سرك إلاّ إليك فإن لكل نصيح نصيحا فإنسى رأيت غواة الرجا وفي رواية يوسف: «لا يتركون أديماً».

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، قال: أنشدت الأمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب:

> نقشنا ود إخوان الصف فكلهم ذباب في ذباب

بأقلام الهباء على الهواء حسياتهم وفاة للحياء

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنشدني بعض أصحاب الحديث قال: كتبت عن عَلي بن الطوسي قال: أنشدونا لعَلي بن أبي طالب أنه أنشد (٣):

> حقيق بالتواضع من يموت فما للمرء يصبح ذا هموم صنيع مليكنا حسنٌ جميلٌ فيا هذا سترحل عن قبليل

ويحفي المرء من دنياه قوتُ وحسرص ليسس يسدركسه السنعبوت وما أرزاقه عنا تفوت إلى قوم كلامه ألسكوت

ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ط بيروت ص ٥٨ وانظر تخريجهما فيه. وقد ورد البيتان بالأصل نثراً.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «لا» والمثبت «فلا» بزيادة «فاء» عن الديوان لتقويم السند.

ديوانه ط بيروت ص ٥١ والبداية والنهاية بتحقيقنا ٨/ ١٢.

أَخْبَرَنا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عُبَيْد الله بن نصر المجلد، أَنا أَبُو القاسم عبد الواحد بن عَلى بن مُحَمَّد بن فهد العَلاّف - قراءة عليه - أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد - إجازة - نا مُحَمَّد بن العبّاس بن حيّوية، أنشدنا [أبو](١) بكر مُحَمَّد بن خلف المُحَوّلي(٢)، أنشدني مُحَمَّد بن عَلَي بن عُبَيْد الله لأمير المؤمنين عَلَى بن أبى طالب (٣):

الصّب رُ من كَرَم الطبيعة والمنُّ مفسدةُ الصّنيعة والحق (٤) أمنع جانباً من قُلَّمة الجبل المنيعة والــــشـــــــرُ أســـــرع جَـــــريَـــــةً ترك التعاهد للصديق يكون داعية القطيعة

من جَرْية الـماءِ الـسريحة

أَخْبَرَنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد القُرِي(٥)، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن السّرِي التفليسي، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن السّلمي، أنشدني أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلى بن إسْمَاعيل الفقيه الإمام، أنشدني إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرفة، أنشدني أحْمَد بن يَحْيَى ثعلب، وذكر أنه لعلى بن أبي طالب.

> لئن كنت محتاجاً إلى الحكم إنني وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحباً ولي فرس للحلم بالحلم ملجم فمن شاء تقويمي فإنى مقوم

إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولكننى أرضى به حين أحوج ولى فرس للجهل بالجهل مسرج ومن شاء تعويجي فإن معوج

أنشدنا أبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنشدنا أبُو بكر البيهقي، أنشدنا أبُو عَبْد الله السلمي، أنشدنا الحسين بن يَحْيَىٰ الشافعي، أنشدنا السكري، أنشدنا الحسَن بن عَلي البصري، أنشدنا عمر بن مدرك لعلي بن أبي طالب(٦):

وبالرواح على الحاجات بالبكر

اصبر على مضض الإدلاج بالسحر

زيادة لازمة.

في المطبوعة: «المحوبي» تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٦٤/١٤. (٢)

ديوان علي رضي الله عنه ط بيروت ص ١٢٣. (٣)

الديوان: والخير، وبالأصل: حابيا، والمثبت عن الديوان. (٤)

تقرأ بالأصل: «العزى» وفي المطبوعة: «العزي» والصواب ما أثبت. مشيخة ابن عساكر ١٧٦/ أ.

الأبيات في ديوان الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ط بيروت ص ٨٤.

وفي مناسبتها: أن الأشعث بن قيس دخل عليه بصفين وهو قائم يصلي، فقال له: يا أمير المؤمنين: أدؤوب بالليل ودؤوب بالنهار؟ فانفتل من صلاته وهو يقول، وذكر الأبيات، وانظر تخريجها في الديوان.

لا تعجزن (١) ولا يضجرك مطلبه إنسي رأيت وفي الأيام تعجربة فَقُلُ من جَدّ في شيء يطالبه

فالنجح يتلف بين العجز والضجر للصبر عاقبةً محمودةُ الأثر فاستصحب الصَّبْرَ إلاَّ فاز بالظفر

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن عَلَي بن عمر، وأبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلَي بن محمود، قالا: نا أَبُو يَعْلَى بن الفراء ـ إملاء ـ نا أَبُو الحسَن عَلَي بن معروف بن مُحَمَّد البزاز، نا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن إسْمَاعيل المحاملي، نا مُحَمَّد بن إدريس، نا عبد الصمد بن مُحَمَّد العَبَّاداني، عَن حمّاد بن سَلَمة (٢)، عَن أيوب السختياني قال:

من أحبّ أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحبّ عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحبّ عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحبّ علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال: الحسنى في أصحاب رَسُول الله ﷺ فقد بريء من النفاق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الَّلالْكائي، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، نا الحسَن بن صفوان، حدَّثني الحسَن بن العبّاس الحَمّال الرازي، نا مُحَمّد بن حُميد قال: سمعت مهران بن أَبي عمر يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: حبّ علي من العبادة، فأفضل العبادة ما كتم.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَخْمَد بن عُبَيد بن الفضل - إجازة - نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أَبي خَيْئَمة، قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: قال يَحْيَىٰ بن آدم: ما أدركتُ أحداً بالكوفة إلاَّ يفضل علياً يبدأ به، وما استثنى أحداً غير سفيان الثوري.

قال: ونا ابن أبي خيثمة، نا أحْمَد بن منصور بن يسار، نا عَبْد الرّزّاق قال: قال مَعْمَر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحدّ، قلت: ما شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفة، كأن الكوفة إنّما بُنيت على حبّ علي، ما كلّمت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر وعمر منهم سفيان الثوري، قال: فقلت لمعمر ورأيته كأتي أعظمت ذاك، فقال معمر: وما ذاك لو أن رجلاً قال: عَليّ أفضل عندي منهما ما عنفته إذا ذكر فضلهما إذا قال عندي، ولو أن رجلاً قال: عندي أفضل من عَلي وأبي بكر ما عنفته قال عبد الرزاق:

<sup>(</sup>١) الديوان: لا تضجرن ولا يحزنك مطلبها.

<sup>(</sup>۲) من طريقه في البداية والنهاية ١٢/٨.

فذكرت ذلك لوكيع بن الجَرّاح ونحن خاليين فاشتلهاها (١) أَبُو سفيان وضحك وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد، ولكنه أفضى إلى معمر ما لم يفضِ إلينا.

وكنت أقول لسفيان: يا أبا عَبْد الله أرأيت إنْ فَضّلنا علياً على أبي بكر وعمر ما تقول في ذلك؟ فسكت ساعة ثم يقول (٢): أخشى أن يكون ذلك طعناً على أبي بكر وعمر، ولكنا نقف.

قال عَبْد الرزاق: وأخبرنا ابن التّيمي ـ يعني معتمراً (٣) ـ قال: سمعت أبي يقول: فَضَلَ عَلَيُ بن أَبي طالب (٤) أصحابَ رسول الله ﷺ بمائة منقبة، وشاركهم في مناقبهم، عثمان أحبّ إليّ منه .

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن ميمون، أَنا الشريف أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَن بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي علي بن الحسَن بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي السري البكّائي، نا الحسَن بن الطّيّب البَلْخي، نا إسْمَاعيل بن موسى الفَزَاري، أَنا عمرو بن عَبْد الغفار، عَن حسين بن زيد، حدّثني سالم مولى أَبي الحسَين قال:

كنت جالساً مع أبي الحسين زيد بن عَلي ومعه ناس من قريش ومن بني هاشم وبني مخزوم، فتذاكروا أبا بكر وعمر، فكأن المخزوميين قدّموا أبا بكر وعمر، وزيد ساكت لا يقول لهم شيئاً، ثم قاموا فتفرقوا، فعادوا بالعشي إلى مجلسهم فقال زيد بن عَلي: إنّي سمعت مقالتكم وإنّي قلت في ذلك كلمات فاسمعوهن، ثم أنشد زيد بن عَلي بن الحسين بن عَلى بن أبى طالب:

وَمَنْ فَضَل الأقوامَ يوماً برأيهم وقول رسول الله والحق قوله بأنك مني يا علي مغالباً دعاه ببدر فاستجاب لأمره فما زال يعلوهم به وكأنه

فإن علياً فَضَّلَتْه المناقبُ وإن رَغِمتُ فيه الأنوف الكواذب كهارون من موسى أخ لي وصاحب فبادر في ذات الإله يضارب شهاب تشنى بالقوائم ثاقب

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: فاشتهاها.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة والمختصر.

 <sup>(</sup>٣) كذا، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٢/١٨ وفيها أنه
 روى عنه: عبد الرزّاق بن همّام.

<sup>(</sup>٤) فوقها بالأصل ضبة، وكأنه ينبه إلى اضطراب العبارة أو إلى ضرورة زيادة كلمة «على».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصّلت المُجَبِّر، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن بشار، أنشدني أَبِي، وأَبُو عَبْد اللّه بن الجهم(١):

إذا ما ذكرنا من عَليّ فضيكة يسديروننا لا قَدّس الله أمرهم إذا ما ذكرنا فضله فكأنما وهل يشتم الصّديق مَنْ كان مؤمناً وقد سأل الصّديق من آل هاشم فقال له: إن مانعوك ركابهم (٢) فحرب على رد الشريعة إنها فلا تنكروا بفضل (٣) مَنْ كان هادياً

رمونا لها جهلاً بشتم أبي بكر على شتمه تباً لذلك من أمر تَجَرَعهم منه أمر من الصَّبْر ضجيع رسول الله في الغار والقبر؟ عليّ الهدى عند ارتداد ذوي الكفر وما كان قد يعطونه سيد البدر شريعة رب الناس ذي العزّ والفخر فإنّ علياً خيركم يا بني فهر

ويروى: حبركم، وحركم.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، قال: سمعت أبا القاسم عُبَيْد الله بن أَحْمَد الصّيرفي يقول: سمعت مُحَمَّد بن العبّاس بن حيّوية يقول: سمعت جعفر بن مُحَمَّد الصيدلي يقول: سمعت الحسَن بن مُحَمَّد بن الصّباح الزعفراني يقول:

إن تركتنا الذنوب والخطايا حتى نجتمع مع عَلي بن أَبي طالب عليه السلام يوم القيامة فستعلم الروافض من هو أشد حباً له نحن أو هم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسن بن إِبْرَاهيم، أنشدنا سهل بن بشر الإسفرايني، أنشدني أبُو القاسم عَلي بن عَلي بن الأسر<sup>(٤)</sup>، أنشدني الفقيه أبُو حفص عمر بن عَبْد الله بن خليل بصقلية:

يــقــولــون لــي لا تــحــب الــوصــي أحــب الــنــبـــي

فقلت الشرى بفم الكاذب واختص آل أبي طالب

١) في المختصر: أنشد القاسم بن يسار وأبو عبد الله بن الحميم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: "إن مانعوك زكاتهم" وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: «فلا تنكروا تفضيل...» وهذا أشبه.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل والمطبوعة.

<sup>(</sup>٥) الأصل: واختص أبي أبي طالب، والمثبت عن المختصر.

وأعطي الصحابة حقّ الولاءِ فإنْ كان نصباً ولاءُ الجميع وإنْ كان رفضاً ولاءُ الجميع

وأجري عملى السنن الواجب في إنسي كسما زعمه وانساسبي في السرّة السرّة السرّة في من جانب

أَخْبَرَنا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنا عَلي بن الحسن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، أنشدني أَبُو عَبْد الله الغَلاّبي، قال: أنشدني إسحاق بن خلف الشاعر:

إنّي رضيت علياً قدوة علماً وقد رضيت أباحفص وشيعته وفي غير هذه الرواية:

كما رضيتُ عتيمًا صاحب الغار وما رضيتُ بقتل الشيخ في الدار

إنْ كنتَ تعلم أنّي لا أحبّهم إلاّ لوجهك فأعتقني من النار

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عمر بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلان، أَنا القاضي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحسَين الجُعْفي، نا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن هارون بن زياد الحِمْيَري، نا مُحَمَّد بن هارون ـ يعني أباه ـ نا إسمَاعيل بن الخليل، عَن عَلي بن مسهر، عَن أَبِي إِسْحَاق السّبيعي، قال (١): حججت أنا وغلام فمررت بالمدينة، فرأيت الناس عنقا (٢) واحداً فاتبعتهم فأتوا أم سَلَمة زوج النبي عن فسمعتها وهي تقول: يا شبث بن ربعي، فأجابها رجل جلف جاف : لبيك يا أمة، فقالت: أيسبّ رَسُول الله عنه في ناديكم؟ فقال: إنّا نقول شيئاً نريد عرض هذه الحياة الدنيا، فقالت: سمعت رَسُول الله عنه يقول: «مَنْ سبّ علياً فقد سبّني، ومن سبّني سَبّ الله) [٩٠٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صفوان، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حدَّثني عيسى بن عَبْد الله مولى بنى تميم عن شيخ من بنى هاشم قال:

رأيت رجلاً بالشام قد اسوَد نصف وجهه وهو يغطيه، فسألته عن سبب ذلك فقال: نعم، قد جعلت لله علي أن  $[Y]^{(n)}$  يسألني أحد عن ذلك  $[Y]^{(n)}$  يسألني أحد عن ذلك الأ أخبرته، كنت شديد الوقيعة في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمختصر، ونقل عن شريك أن أبا إسحاق السبيعي ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، انظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) العنق بالضم وبضمتين: الجماعة من الناس، جمع أعناق. (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مختصر ابن منظور.

عَلي بن أبي طالب، كثير الذكر له بالمكروه، فبينا أنا ذات ليلة نائم أتاني آت في منامي، فقال: أنت صاحب الوقيعة في عَلي؟ وضرب شقّ وجهي، فأصبحت وشقّ وجهي أسود كما ترى.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، أَنا أَبُو الحسَن العتيقي، أَنا يوسف بن أَخْمَد بن الدخيل، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي(١)، نا الحسَين(٢) بن مُحَمَّد بن مصعب، نا عبّاد بن يعقوب، نا حسين(٣) بن حمّاد، نا فِطْر بن خَليفة عن (٤) أَبِي وائل قال:

قال عَلي عليه السّلام: والله ما ضللتُ ولا ضُلّ بي، ولا نسيتُ الذي قيل لي، وإنّي لعلى بيّنة من ربي، تبعني من تبعني، وتركني من تركني.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَحْمَد بن الحسن بن مُحَمَّد، أَنا الحسن بن أَحْمَد المَخْلَدي، أَنا أَبُو بكر الإسفرايني، نا موسى بن سهل، نا نُعيم بن حمّاد، نا إِبْرَاهيم بن سعد، عَن أَبيه، عَن عُبَيْد الله بن أَبِي رافع قال:

لقد سمعت علياً وقد وطيء الناس على عقبيه حتى أدموهما وهو يقول: اللّهم إنّي قد مللتهم وملوني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً مني.

قال(٥): فما كان إلاَّ ذلك اليوم حتى ضرب على رأسه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السّمرقندي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله الأويسي، نا الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب<sup>(١)</sup> عن<sup>(٧)</sup> عَبْد العزيز بن عَبْد الله الأويسي، نا إبْرَاهيم بن سعد، عَن شعبة، عَن أَبي عون مُحَمَّد بن عَبْد الله<sup>(٨)</sup> الثقفي، عَن أَبي صالح الحنفي (٩) قال:

رأيت عَلي بن أبي طالب آخذاً بمصحف، فوضعه على رأسه حتى إنّي لأرى ورقه

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير ٣/ ٤٦٥ في ترجمة فطر بن خليفة الحناط الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في الضعفاء الكبير: الحسن بن محمد بن صعب.

<sup>(</sup>٣) الصَّعفاء الكبير: حسن بن حماد. (٤) الأَصل: عَلَى، والمثبت عَن الشَّعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٥) القائل: عبيد الله بن أبي رافع.

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٥١ وعنه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/٣أ وفيها: إبراهيم بن سعيد.

<sup>(</sup>٧) الأصل والمطبوعة: «بن» تصحيف، وفي المعرفة والتاريخ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي.

<sup>(</sup>A) في المعرفة والتاريخ: محمد بن عبيد الله الثقفي.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي، ترجمته في تهذيب التهذيب ١٣١١٢.

تتقعقع ثم قال: اللهُم إنهم منعوني [أن أقوم في الأمة] (١) بما (٢) فيه، فأعطني ما فيه، ثم قال: اللهم إنّي قد مللتهم وملّوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً مني، اللّهم أمت قلوبهم ميت (٣) الملح في الماء، قال إبْرَاهيم: يعني أهل الكوفة.

الخُبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو عثمان البحيري، أنا جدي أَبُو الحسين، أنا أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه، أنا نصر بن زياد، نا جرير، عَن الأعمش (٤)، عَن عمرو بن مرة، عَن عَبْد اللّه بن الحارث، عَن زهير بن الأقمر الزبيدي قال: خطبنا عَلى فقال:

أنبئت بسراً (٥) قد اطلع [اليمن] (٢) وإني والله قد حسبت أن يدخل هؤلاء القوم عليكم، وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم، ولن تطيعوني في الحق، كما يطيعون إمامهم في الباطل، فأظهروا (٧) عليكم ولكن بصلاحهم في أرضهم وفسادكم في أرضكم، وطواعيتهم إمامهم، وعصيانكم إمامكم، وبأدائهم الأمانة وخيانتكم، استعملت فلاناً فخان وغدر، واستعملت فلاناً فخان وغدر، واستعملت فلاناً فخان وغدر، واستعملت فلاناً فخان وغدر، وحمل المال إلى معاوية، فوالله لو أني أمنت أحدكم على قدح لخشيت أن يذهب بعلاقته (٨) ، اللهم قد كرهتهم وكرهوني، وسئمتهم وسأموني، اللهم فأرحني منهم وأرحهم مني، قال: فما جَمّع (٩).

أَخْبَرَنا أَبُو الوفاء عمر (١٠٠) بن الفضل المُمَيّز، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن خُرّشيد قوله، نا عمر بن الحسن، أَنا أَبُو يَعْلَى المسمعي، نا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن البداية والنهاية، ما بين معقوفتين سقط من الأصل والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «ما» والمثبت «بما» عن المعرفة والتاريخ والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: موت الملح.

 <sup>(</sup>٤) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيقنا ٧ ـ ٣٦٠ وفيها: زهير بن الأرقم.

<sup>(</sup>٥) بالأصل تقرأ: «بشر» وفي البداية والنهاية: نبئت أن بسراً.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن البداية والنهاية.

<sup>.</sup> (٧) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «وما ظهروا عليكم» وفي البداية والنهاية: وما يظهرون عليكم.

<sup>(</sup>٨) بالأصل: «بملأ منه» وفي البداية والنهاية: «لأخذ علاقته» ولعل الصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٩) العبارة في البداية والنهاية: قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: عمرو، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ١٥٦/ ب.

عَبْد العزيز بن الخَطّاب<sup>(۱)</sup>، نا ناصح بن عَبْد الله المُحَلّمي، عَن عطاء بن السّائب، عَن أنس بن مالك قال:

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسَن الدارقطني، أَنا أَبُو العَسن بن مُحَمَّد بن بشر البَجَلي الكوفي الحَرّار، نا عَلي بن الحسَين بن عبيد بن أَبُو القَاسم الحسَن بن مُحَمَّد بن بشر البَجَلي عَبْد الله (٢) عن سِمَاك بن حرب، عَن أنس بن مالك قال:

كان عَلي بن أبي طالب مريضاً، فدخلت عليه وعنده أَبُو بكر وعمر جالسان، قال: فجلست عنده، فما كان إلا ساعة حتى دخل نبي الله رهي الله والله عن مجلسي، فجاء النبي والله عتى جلس في مكاني، وجعل ينظر في وجهه، فقال أَبُو بكر أو عمر: يا نبي الله لا نراه إلا لما به، فقال: «لن يموت هذا الآن، ولن يموت إلا مقتولاً»[٩٠٥١].

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث سِمَاك عن أنس، تفرّد به ناصح، ولم يروه عنه غير إسْمَاعيل بن أبان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة الجُرْجَاني، أَنا أَبُو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أَنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عَدِي الجُرْجاني (٣)، نا أَحْمَد بن الحسين الصوفي، نا عبّاد بن يعقوب، نا عَلي بن هاشم عن ناصح ـ يعني ابن عَبْد الله المُحَلِّمي ـ عن سِمَاك ، عَن جابر بن سَمُرَة قال: قال رَسُول الله عَلي الله عَلي: «إنك مُسْتَخْلف ومقتول (٤)، وإن هذه مخضوب من هذا» ـ لحيته من رأسه ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي

<sup>(</sup>١) الأصل: الحطاب، بالحاء المهملة، تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) هو ناصح بن عبد الله المحلمي التميمي، ويقال: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الله. سمي بالمحلمي لأنه كان يسكن في بني محلم.

ترجمته في تهذيب الكمال ١١/١٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٤٧ في ترجمة ناصح بن عبد اللَّه المحلمي.

<sup>(</sup>٤) الذي في الكامل لابن عدي: «إنك مستخلف وإنك مقتول، وإن هذه لحيته من رأسه».

عُثْمَان، وأَبُو طاهر القَصّاري.

ح وأنا أبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن القَصّاري، أَنا أبي.

قالوا: أنا إسْمَاعيل بن الحسن الصرصري، نا الحسَين بن إسْمَاعيل المحاملي، نا الفضل بن سهل، نا شَبَّابة، نا شعيب بن ميمون، عَن حصين، عَن الشعبي، عَن أبي وائل قال: قيل لعلى: أَلاَ تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف النبي ﷺ فأستخلف.

أَنْ الشَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١) ، نا مُحَمَّد بن الحسن بن حفص، نا عبّاد بن يعقوب، نا عَلي بن هاشم، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه، عَن أَبِيه، عَن جده أبي رافع أن رَسُول الله عَلَيْ قال لعَلي: «أَنت تقتل على سنتى»[٩٠٥٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشحامي، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسين بن مهران، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الأرزناني الأصبهاني، نا إبْرَاهيم بن سعدان، نا بكر بن بكار، نا حمزة بن حبيب الزيات، نا حكيم بن جُبَير، عَن سالم بن [أبي] الجعد، عَن عَلى قال:

ألم يأن لأشقاها لتخضبن هذه من هذه، [يعني: ] لحيته من رأسه.

قالوا: يا أمير المؤمنين أفلا تستخلف علينا؟ قال: لا، ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه نبيكم ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، وأَبُو مُحَمَّد بن طاوس، قالا: أنا عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الخطيب - بالأنبار - أنا أبُو عمر بن مهدي، أنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفار، نا مُحَمَّد بن مندة، نا بكر بن بكار، نا حمزة الزيات، نا حكيم بن جُبير، عَن سالم بن أبي الجعد، عَن عَلي أنه قال:

لتخضبن هذه من هذه، [يعني:] لحيته من رأسه.

قالوا: يا أمير المؤمنين ما أحد يفعل ذلك إلاَّ أثرنا(٢) عترته قال: اذكر الله عبداً قتل بي

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ١١٣ في ترجمة محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل: «أثرنا عترته».

جاء في تاج العروس ـ بتحقيقنا ـ مادة أبر: في حديث علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه وأشار إلى لحيته ورأسه، فقال الناس: لو عرفناه أبرنا عترته، أي أهلكناهم.

سالم لم يسمعه من عَلي، وإنَّما يرويه عن عَبْد اللَّه بن سبع.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَى الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو مُحَمَّد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله(١)، حدّثني أبي، نا وكيع، نا الأعمش، عَن سالم بن أبي الجعد، عَن عَبْد الله بن سبع قال: سمعت علياً يقول:

لتخضبن هذه من هذا، فما ينتظر بي لأشقى؟، قالوا: يا أمير المؤمنين فأخبرنا به (٢) نبير عترته قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي، قالوا: فاستخلف علينا، قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رَسُول الله ﷺ، قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ \_ وقال وكيع مرة: إذا لقيته \_ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا نك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإنْ شئتَ أفسدتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

أَنْبَأْنا أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد الحداد، وأخبرني أبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبْرَاهيم بن يزداد، نا عَبْد الله بن جعفر بن أَحْمَد بن فارس، أَنا أَحْمَد بن يونس بن المُسَيِّب الضّبِي، نا مُحَاضر، نا الأعمش، عَن سالم، عَن عَبْد الله بن سبع قال: سمعت علياً يقول:

لتخضبن هذه من هذه، قالوا: يا أمير المؤمنين أخبرنا به، والله لنبيرن عترته، قال: أنشد الله أن يقتل بي غير قاتلي، قالوا: استخلف علينا، قال: لا، أدعكم إلى ما ودعكم رَسُول الله ﷺ، قالوا: فما تقول لربك؟ قال: أقول: اللهم ربّ تركتني فيهم ما بدا لك، فلمّا قبضتني تركتك فيهم، فإنْ شئتَ أصلحتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السمرقندي، وأَبُو البركات بن الأنماطي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا مُحَمَّد بن هارون الحَضْرَمي، نا إسْحَاق بن إلى الشهدي (٣) قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول:

١) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٢٧٥ رقم ١٠٧٨ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>۲) (۱۹) ليست في المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «الشهيدي». وسيرد قريباً بالأصل: «الشهيدي؟.

خطب عَلي بن أبي طالب فقال: ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين أما إذ عرفته فأرناه نبير عترته قال: أنشد الله رجلاً قتل بي غير قاتلي، قالوا: فأوصه، قال: أكلكم إلى ما أكلكم الله ورسوله، قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه؟ قال: أقول: كنتُ فيهم حتى توفّيتني، وهم عبادك، إنْ شئتَ أصلحتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

قال: وسمعت أبا بكر بن عياش يقول: عندي في هذا الحديث إسناد جيد:

أخبرني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عَن عَبْد الله بن سبع أن علياً خطبهم بهذه الخطه.

كذا رواه وكيع ومحاضر بن المُوَرّع عن الأعمش.

ورواه الشهيدي عن أبي بكر بن عياش.

ورواه الأسود بن عامر شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سَلَمة بن كُهيل.

ورواه جرير بن عَبْد الحميد، والحربي (١) عَبْد الله بن داود، عَن الأعمش، عَن سَلَمة، عَن سالم.

فأما حديث أسود بن عامر:

فَلْخُبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَلي الحسن بن المظفر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

قالا: أنا أبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَخْمَد (٢)، حدّثني أبي، نا أسود بن عامر، أَنا أبُو بكر، عَن الأعمش، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن عَبْد الله بن سَبُع قال: خطبنا علي فقال:

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضين هذه من هذه، قال: قال الناس: فاعلمنا من هوَ، والله لنبيرنه (٣) أو لنبيرن عترته، قال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي، قالوا: إن كنتَ قد

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والمطبوعة، ولعل الصواب: الخَرَيبي، راجع ترجمة سليمان بن مهران الأعمش في تهذيب الكمال ١٠٩/٨ وذكر فيمن روى عنه: عبد الله بن داود الخريبي. وراجع ترجمة عبد الله بن داود الخريبي في تهذيب الكمال ١٠٩/٠ فقد ذكر من شيوخه: سليمان الأعمش.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل١/ ٣٢٨ رقم ١٣٣٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) «لنبيرنه أو» ليس في المسند.

علمتَ ذلك استخلف إذن، قال: لا، ولكن أكلكم إلى ما وكللم(١١) إليه رَسُول الله ﷺ.

وأما حديث جرير :

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو المُظَفِّرِ القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدوية، وأَبُو منصور الحسَين بن طلحة بن الحسَين الصالحاني، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا زهير ـ وقال ابن المقرىء: نا أَبُو خَيْثَمة ـ نا جرير، عَن الأعمش، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن سالم بن أبي الجعد، عَن عَبْد الله بن سبع قال:

خطبنا عَلي بن أبي طالب فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لتخضبن هذه من هذه ـ يعني لحيته من دم رأسه \_.

قال: فقال رجل: والله لا يفعل ذلك أحد إلا أبرنا عترته، فقال: أذكر الله ـ أو أنشد الله ـ أن يقتل بي إلا قاتلي، فقال رجل: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رَسُول الله ﷺ، قالوا: فما تقول لله إذا لقيته، قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم توفيتني، وتركتك فيهم فإنْ شئتَ أصلحتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

واخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أبي عُثْمَان، أَنا عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ بن زكريا، ابن (٢) البَيِّع، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا يوسف بن موسى القطان، نا جرير، عَن الأعمش، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن سالم بن أبي الجعد، عَن عَبْد الله بن سبع ـ هكذا قال جرير ـ قال: قام عَلي فقال:

والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة لتخضبن هذه من دم هذا، قال: لحيته من دم رأسه، قال: فقال رجل: والله لا يفعل ذلك أحد إلا أبرنا عترته، قال: أذكر الله وأنشد الله أن يقتل إلا قاتلي، قال: فقال رجل: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن أترككم إلى ما تركني إليه رَسُول الله ﷺ، قالوا: فما تقول لله إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك أن تركتني، ثم توفيتني، وتركتك فيهم، فإنْ شئتَ أصلحتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

<sup>(</sup>١) الأصل: «كلكم» والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «نا البيع» وفي المطبوعة: «أنبأنا البيع» تصحيف، والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٢١/١٧ وتاريخ بغداد ٢٩/١٠.

وأمّا حديث الخُرَيبي (١):

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ الواسطي، وأَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن خيرون، قالا: أنا \_ وأَبُو الحسن بن سعيد، نا \_ أَبُو بكر الخطيب (٢)، أَنا أَبُو عمر عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا القاضي أَبُو عَبْد الله الحسين بن إسْمَاعيل المحاملي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن معاوية، نا عَبْد الله بن داود، عَن الأعمش، عَن سَلَمة بن كُهَيل، عَن سالم بن أبي الجعد، عَن عَبْد الله بن سَبُع قال: سمعت علياً على المنبر وهو يقول:

ما ينتظر أشقاها عهد إليّ رَسُول الله ﷺ لتخضبن هذه من هذا، وأشار ابن داود إلى لحيته ورأسه، فقالوا: يا أمير المؤمنين أخبرنا من هو حتى نبتدره، فقال: أنشد الله رجلاً قتل بي غير قاتلي، قالوا: ألا تستخلف؟ قال ابن داود: سقط علي ما بعد هذا ورواه أبان بن تغلب (٣) عن سَلَمة:

أَنْبَاناه أَبُو بِكُرِ الشِّيروي، وحَدَّثَنا أَبُو المحاسن عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد عنه.

ج وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الواسطي، أَنَا أَبُو بكر الخطيب، قالا: أنا القاضي أَبُو بكر الحيري، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن حبيبة (٤) القرشي، نا يَحْيَىٰ بن الحسن بن الفرات العرار، نا مُحَمَّد بن عمر، عَن أَبان بن تَعْلب (٣)، عَن سَلَمة بن كُهيل، عَن عَبْد الله بن سُبُع قال:

قال عَلى بن أبي طالب قبل أن يضرب بثلاث: أين شقيكم هذا؟ أم والله لتخضبن هذه من هذا، قال: فلما ضُرب دخلتُ عليه فقلت: يا أمير المؤمنين استخلف، قال: لا، قال: فقلت: اتّقِ الله، فما تقول لربك؟ قال: أقول: تركتهم كما تركهم رسولك وفي حديث الخطيب: رَسُول الله ﷺ إنْ شئتَ أصلحتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

أَخْبَرَنا أَبُو الوفاء عمر بن الفضل بن أَخْمَد [بن المُمَيّز](٥) \_ بأصبهان \_ أنا أَبُو إسْحَاق

<sup>(</sup>١) الأصل: «الحوبي» وفي المطبوعة؛ «الحربي» كلاهما تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت، وانظر ما لاحظناه بشأنه قريباً.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٢/٥٧ ـ ٥٨ في ترجمة علي بن محمد بن معاوية، النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: تعلب، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٩٨/١ وهو أبو سعد أبان بن تغلب الربعي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل وقد تقرأ: «حبية» والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) «ابن المميز» استدركت اللفظتان عن هامش الأصل وبعدهما كتب صح.

إبْرَاهيم بن مُحَمَّد الطيان، نا أَبُو إسْحَاق إبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن خُرَشيد قوله، أَنا أَبُو الحسَين عمر بن الحسَن بن العبّاس المقرى، نا مُحَمَّد بن حُمَيد، عمر بن الحسَن بن المغيرة، نا عَنْبَسة، عَن الزبير بن عدي، عَن أَبيه عن علي قال: عهد إليّ النبيّ الأميّ أن تخضب هذا من دم هذه يعنى لحيته إلى (١).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا مُحَمَّد بن إسْحَاق الصّغاني (٢)، أَنا أَبُو الجوّاب الأحوص بن جوّاب (٣)، نا عمار بن رُزَيق (٤)، عَن الأعمش، عَن حبيب بن أَبِي ثابت، عَن ثعلبة بن يزيد قال:

قال عَلي: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضبنّ هذه من هذه، للحيته من رأسه، فما يخبتن أشقاها.

فقال عَبْد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلاً يفعل ذلك لأثرنا عترته، فقال: أنشد الله أن يقتل بي غير قاتلي، قالوا: يا أمير المؤمنين ألاً تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم كما ترككم رَسُول الله عَلَيْ قال: فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملاً؟ قال: أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإنْ شئتَ أفسدتهم، وإنْ شئتَ أفسدتهم.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يعْلَى، نا عُبَيْد الله ـ هو القَوَاريري ـ نا عَبْد الله بن جَعْفَر، أخبرني زيد بن أسلم، عَن أَبِي سِنَان يزيد بن مرة الدِّيلي قال:

مرض عَلي بن أبي طالب مرضاً شديداً حتى أدنف، وخفنا عليه، ثم إنه برأ ـ زاد ابن حمدان: نخاف عليك (٦) ـ قال: لكني لم أخف على نفسى، حَدَّثَني ـ وقال ابن حمدان:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي المطبوعة: «الصنعاني». تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٤٨٢ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) هو عمار بن رزيق (بتقديم الراء) الضبي التميمي، أبو الأحوص الكوفي. ترجمته في تهذيب الكمال ١٣٠/١٣ طبعة دار الفكر. وبالأصل: «رريق» وفي المطبوعة: زريق.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل، وفي المطبوعة: لأبرنا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمطبوعة. ويبدو أن ثمة سقط في الكلام.

أخبرني ـ الصادق المصدوق أني لا أموت حتى أُضرب على هذه، وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر، فتخضب هذه منها بدم، وأخذ بلحيته وقال لي: يقتلك أشقى هذه الأمة، كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود، قال: فنسبه ـ زاد ابن حمدان: رَسُول الله على الله وقالا: \_ إلى جده (١) الدنيا دون ثمود.

ورُوي عن زيد بن أسلم من وجه آخر:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا إبْرَاهيم بن إسْمَاعيل القارىء، نا عُثْمَان بن سعيد الدارمي، نا عَبْد الله بن صالح، حدّثني الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عَن سعيد بن أَبي هلال، عَن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي.

حدّثه أنه عاد علياً في شكوى اشتكاها، قال: فقلت له: لقد تخوّفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا، فقال: لكني والله ما تخوّفت على نفسي منه لأني سمعت رَسُول الله عليه الصّادق المصدوق عليه يقول: «إنك ستضرب ضربة ها هنا - وأشار إلى صدغه - فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود»[٩٠٥٣].

وروي عنه من وجه آخر.

الْخُبَرَفَاه أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسن الدارقطني، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللّه بن يَحْيَىٰ بن داهر بن يَحْيَىٰ الرازي البصرة ـ حدّثني أخمَد بن مُحَمَّد بن زياد القطان الرازي، نا عَبْد اللّه بن داهر بن يَحْيَىٰ، نا أَبِي، عَن الأعمش، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِي سنان الدؤلي، عَن عَلي قال:

حدّثني الصّادق المصدوق قال: «لا تموت حتى تضرب ضربة على هذه، فتخضب من هذه، - وأومأ إلى لحيته وهامته - ويقتلك أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود»[٩٠٥٤].

نسبة إلى جده الأدنى.

قال الدرقطني: غريب من حديث الأعمش عن زيد بن أبي سنان الدؤلي، واسمه

 <sup>(</sup>١) رسمها بالأصل بدون إعجام وصورتها: «بحده» والمثبت عن المطبوعة.

يزيد (١) بن أمية ، عَن عَلي تفرد به عَبْد الله بن داهر الرازي عن أبيه عنه.

## وروي الله الله وجه الخرج

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم الحسين بن عَلي بن الحسين، وأَبُو الفتح المختار بن عَبْد الحميد، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن العمركي بن نصر، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلى.

قالوا: أنا عَبْد الرَّحمن بن المظفر الداودي، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حمّوية، أَنا إِبْرَاهيم بن خُزَيم (٢) الشّاشي، نا عبد بن حُمَيد الكشي، نا مُحَمَّد بن بشر، نا ابن أَبي الزناد، نا زيد بن أسلم، عَن أَبي سنان الدؤلي يزيد بن أمية قال:

مرض عليّ مرضاً خفنا عليه منه، ثم أنه نقه وصحّ، فقلنا: الحمد لله أصحك يا أمير المؤمنين، قد كنا خفنا عليك في مرضك هذا، فقال: لكنّي لم أخفْ على نفسي، حَدَّئني الصّادق المصدوق قال: «لا تموت<sup>(٣)</sup> حتى يضرب هذا منك» ـ يعني رأسه ـ ويخضب هذا دماً ـ يعني لحيته ـ ويقتلك أشقاها كما عقرَ ناقة الله أشقى بنى فلان» [٩٠٥٠].

حصه (٤) إلى فخذه الدنيا دون ثمود.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي بن المُظَفِّر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حدّثني عَلي بن حَكيم الأَوْدي، أَنا شريك، عَن عُثْمَان بن أَبِي زُرعة، عَن زيد بن وَهْب قال:

قدم علي على قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له: الجعد بن بَعْجة فقال له: اتّقِ الله يا عَلي، فإنك ميت، فقال عَلي: بل مقتول، ضربة على هذا يخضب هذه - يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضى، ﴿وقد خاب من افترى﴾ (١).

وعاتبه في لباسه، فقال: ما لكم وللباسي؟ هو أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي بي مسلم (٧٠).

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن أمية، أبو سنان الدؤلي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٨٦ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: خريم، والصواب ما أثبت وضبط، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) الأصل: يموت. (٤) كذا بالأصل، ولعل الصواب: فنسبه.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ١٩٧/١ رقم ٧٠٣ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المسند والمختصر: المسلم.

اَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَسْنُون، أَنا أَبُو القَاسم موسى بن عيسى بن عَبْد الله السّراج، نا عَبْد الله بن أَبي داود، نا إسْحَاق بن إسْمَاعيل، نا إسْحَاق بن سُلَيْمَان، عَن فِطْر بن خَليفة، عَن أَبي الطّفيل.

أن علياً جمع الناس للبيعة، جاء عَبْد الرَّحمن بن ملجم فرده مرتين ثم قال عَلي: ما يحبس أشقاها، فوالله لتخضبن هذه من هذا، ثم تمثّل: (١)

اشدد حيازيمك للموت فيانّ السموت لاقيك ولا ترجزع من القتل إذا حرل بسواديك

أَخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء. ح وَاخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر، أَنا أَبُو سعد، أَنا أَبُو عمرو الفقيه.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا إِسْحَاق بن أَبِي إِسرائيل، نا سفيان، عَن عَبْد الملك بن أَعْيَن، عَن أَبِي حرب بن أَبِي الأسود الدِّيلي، عَن أَبِيه، عَن علي قال:

أتاني عَبْد الله بن سلام وقد وضعت قدمي في الغرز فقال لي: لا تقدم العراق فإنّي أخشى أن يصيبك بها ذُباب (٢) السيف، فقال علي: وأيم الله، لقد أخبرني به رَسُول الله ﷺ. قال أبُو الأسود: فما رأيت كاليوم قط محارباً يخبر بهذا عن نفسه (٣).

الْخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (٤)، نا أَبُو بكر الحُمَيدي، نا سفيان، نا عَبْد الملك بن أَعْين (٥) ـ وكان شيعياً كان عندنا رافضياً صاحب رأي ـ سمعه من أَبي حرب بن أَبي الأسود يحدث عن أَبيه قال:

سمعت علياً يقول: أتاني عَبْد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق، فقال: أما إنّك إنْ جئتها ليصيبك(٢) بها ذُباب السيف، ثم قال: وأيم

<sup>(</sup>١) كبيتان في ديوان علي رضي الله عنه ـ طبعة بيروت ـ ص ١٤٠ من ستة أبيات فيما نسب إليه أنه قاله في الليلة التي ضرب فيها، وانظر تخريجها فيه.

<sup>(</sup>٢) ذباب السيف: حدّ طرفه الذي شفرتيه (اللسان: ذبب).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٦٠ وتاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٨ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٢٠ ـ ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) في المعرفة والتاريخ: عبد الملك بن حسين. (٦) المعرفة والتاريخ: ليصيبنَك.

الله لقد سمعت رَسُول الله ﷺ مثله (١) يقوله.

قال أَبُو حرب: فسمعت أَبِي يقول: فتعجبت منه، وقلت: رجل محارب يحدّث بهذا عن نفسه.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الفضل الرازي، أَنا جعفر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، أَنا مُحَمَّد بن إسْحَاق، نا سعيد بن عُفير، نا ابن لَهيعة، عَن ابن الهاد، عَن عُثْمَان بن صُهَيب، عَن أَبيه.

أن رَسُول الله ﷺ قال لعَلي بن أبي طالب: "مَنْ أَشْقَى الأولين؟" قال: عاقر الناقة، قال: «فمن أَشْقَى الأخرين؟" قال: لا أدري، قال: «الذي يضربك على هذا»، وأشار إلى رأسه، قال: فكان علي يقول: يا أهل العراق ولوددت أن لو قد انبعث أشقاها فخضب هذه من هذه [٩٠٥٦].

رواه رشدين<sup>(۲)</sup> بن سعد عن ابن الهاد:

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، وأَبُو القَاسم الشَّحَامي، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو سعيد الكرابيسي، أَنا أَبُو لبيد السامي<sup>(٣)</sup>، نا سويد<sup>(٤)</sup>، نا رشدين، عَن يزيد بن عَبْد الله بن أَبي أُسامة، عَن عُثْمَان بن صُهَيب، عَن عَبْد الله قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «مَنْ أَشقى الأولين؟» قال: عاقر الناقة، قال: «صدقت»، قال: «فما(٥) أَشقى الآخرين؟» قال: قلت: لا أعلم يا رَسُول الله، قال: «الذي يضربك على هذه»، وأشار بيده إلى يافوخه [٩٠٥٧].

هذا وهم، والصواب ما:

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن الله بن الهاد، عَن يزيد بن عَبْد الله بن الهاد، عَن عُنْمَان بن صُهَيب، عَن أَبيه قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المعرفة والتاريخ: قبله يقوله.

<sup>(</sup>٢) الأصل: رشد، تصحيف والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٦/٦٠٦ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الأصل والمطبوعة: الشامي، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي أبو محمد الحدثاني، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل: «فما أشقى» والصواب: فمن أشقى.

قال النبي ﷺ لعَلي: «مَن أَشقَى الأولين؟» قال: عاقر الناقة، قال: «فمن أشقى الآخرين؟» قال: لا علم لي يا رَسُول الله، قال: «الذي يضربك على هذه»، وأشار بيده إلى يافوخه، «ويخضب هذه من هذه» يعني لحيته - فكان علي يقول: لا(١) يخرج الأشقى الذي يخضب هذه - يعني لحيته - من هذه - يعني مفرق رأسه - [٩٠٥٨].

ورواه أَبُو يعلى المَوْصِلي عن سويد فجعله من مسند عَلي:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المظفر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا مُحَمَّد بن أَخمَد بن حمدان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء.

قالا: أنا أبُو يعلى (٢)، نا سويد بن سعيد، نا رشدين بن سعد، عَن يزيد بن عَبْد الله بن أسامة بن الهاد، عَن عُثْمَان بن صُهَيب، عَن أَبيه قال:

قال عَلي: قال لي رَسُول الله ﷺ: «مَن أشقى الأولين؟» قلت: عاقر الناقة، قال: «صدقت، فمن أشقى الآخرين؟» قلت: لا علم لي يا رَسُول الله، قال: «الذي يضربك على هذه» \_ وأشار بيده إلى يافوخه \_ وكان يقول: وددتُ أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه من هذه \_ يعنى لحيته من دم رأسه \_ [٩٠٠٩].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسن بن المُظَفِّر، أَنا الحسن بن عَلي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي التميمي.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا هاشم بن القاسم، نا مُحَمَّد يعني ابن راشد ـ عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن فَضَالة بن أبي فَضَالة الأنصارى ـ وكان أبُو فَضَالة من أهل بدر ـ قال:

خرجت مع أبي عائداً لعَلي من مرض أصابه ثَقَل منه، قال: فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جُهَينة، تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك، فقال عَلي: إنّ رَسُول الله ﷺ عهد إليّ أن لا أموت

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعله: أَلاَ يخرج؟.

 <sup>(</sup>۲) من طريقه في البداية والنهاية ـ ٧/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٢١٩ رقم ٨٠٢ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

حتى أُؤَمّر ثم تخضب هذه ـ يعني لحيته ـ من دم هذه ـ يعني هامته ـ فقتل، وقتل أَبُو فَضَالة مع عَلي يوم صفّين [٩٠٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نا الحسَن بن مُكْرَم، نا أَبُو منصور، نا أَبُو مُحَمَّد بن راشد، عَن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن فَضَالة بن أَبِي فَضَالة الأنصاري، وكان أَبُو فَضَالة من أهل بدر \_ قال:

خرجت مع أبي عائداً لعَلي بن أبي طالب في مرض أصابه ثقل منه، قال: فقال له أبي: وما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو أصابك أَجَلُك لم يلك إلا اعراب جُهَينة، تُحمل إلى المدينة فإن أصابك أَجَلُك وليك أصحابك وصلوا عليك، فقال عَلي: إن رَسُول الله ﷺ عهد إليّ أن لا أموت حتى أُؤمَّر ثم تخضب هذه ـ يعني لحيته ـ من دم هذه ـ يعني هامته ـ فَقُتل؛ وقُتل أبُو فَضَالة مع عَلي يوم صفين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسين بن النَّرْسي، أَنا موسى بن عيسى السرّاج، نا عَبْد الله بن أَبي داود، نا إِسْحَاق بن منصور، أَنا أَبُو النعمان مُحَمَّد بن الفضل، أَنا مُحَمَّد بن راشد الحراني، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن فَضَالة بن أَبي فَضَالة الأنصاري.

أن عَلَى بن أَبِي طالب مرض بيَنْبُع (١) مرضاً فثقل، قال: فخرج أَبِي عائداً له وأنا معه، فقال له: وما يقيمك بهذا المنزل؟ إنْ أصابك أجلك وليك أعراب جُهَينة، إرحل إلى منزلك بالمدينة، فإنْ أصابك أجلُك وليك إخوانك، وصلّوا عليك، فسمعت علياً يقول: إنّي لست ميتاً من وجعي هذا، إنّ رَسُول الله عَيَّةٍ خَبَرني أن لا أموت حتى أُوّمَر، ثم تخضب هذه من دم هذه أن رَسُول الله عَلَيْ خَبَرني أن لا أموت حتى أُوّمَر، ثم تخضب هذه من دم أبّو يعني لحيته من دم هامته وقال فضالة: فصحبه أبي يوم صِفّين فَقُتل فيمن قُتل، وكان أبُو فَضَالة من أهل بدر.

كتب إليَّ أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، وحدَّثني أَبُو الحجاج يوسف بن مكي بن يوسف عنه، أَنا إبْرَاهيم بن عمر البرمكي، أَنا أَبُو حفص عمر بن أَحْمَد بن هارون الآجري، نا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن البَخْتَري، نا أَحْمَد بن الوليد الفَحّام، نا الوليد بن

 <sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، والصواب ما أثبت، راجع معجم البلدان، وفيه: ينبع: على سبع مراحل من المدينة،
 بين مكة والمدينة، وهو حصن به نخيل وماء وزرع وبها وقوف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: دم هذا.

صالح، نا أبُو ليلي الخُرَاساني، عَن أبي جرير عن سعيد بن المُسَيّب قال:

رأيت علياً على المنبر وهو يقول: لتخضبن هذه من هذه - وأشار بيده إلى لحيته وجبينه - فما يحبس أشقاها؟ قال: فقلت لقد ادّعى عليّ علم الغيب، فلما قُتل علمتُ أنه قد كان عهد إليه.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن أَبِي القاسم، أَنا أَبُو سعد، أَنا أَبُو عمرو، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا سويد بن سعيد، نا مُحَمَّد بن عَبْد الرحيم بن شروس اليماني، عَن ابن ميثا، عَن أَبيه، عَن عائشة قالت: رأيت النبي عَيِّة التزم علياً وقبّله ويقول: «بأبي الوحيد الشهيد» الشهيد، بأبي الوحيد الشهيد» المنظم المنظم

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلَص، أَنا أَبُو الحسين رضوان بن أَحْمَد.

وَأَنْبَانا أَبُو بِكُر الشِّيروي، وحَدَّثَنا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الله بِن حبيب عنه، أَنا أَبُو بِكُر الحيري، نا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بِن يعقوب قالا: أنا أخمَد بِن عَبْد الجبّار، نا يونس بِن بُكير، عَن ابن إسْحَاق، حدِّثني يزيد بِن مُحَمَّد بِن خُثَيم (١)، عَن مُحَمَّد بِن كعب القُرظي، حدِّثني أَبُوك مُحَمَّد بِن خُثَيم (١) المحاربي، عَن عمّار بِن ياسر قال:

كنت أنا وعَلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العسيرة من بطن ينبع فلما نزلها رَسُول الله علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ـ نفر من بني ضمرة، فوادعهم، فقال له علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ـ نفر من بني مدلج](٢) يعملون في عين لهم، ننظر كيف يعملون? فأتيناهم، فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم، فعمدنا إلى صَوْر(٣) من النخل في دقعاء(٤) من الأرض فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا إلا رَسُول الله عليه بقدمه، فجلسنا وقد تَتَرَّبنا(٥) من تلك الدقعاء فيومئذ قال رَسُول الله علي لعَلي: «أبا تُرَاب» لما عليه من التراب، فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال: «ألا أخبركما بأشقى الناس، رجلين» قلنا: بلى يا رَسُول الله، فقال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة: خيثم، تصحيف والصواب ما أثبت، انظر بشأنه الخبر التالي.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن مختصر ابن منظور لتقويم المعنى.

<sup>(</sup>٣) الصور: النخل الصغار، وقيل: هو المجتمع (اللسان: صور).

<sup>(</sup>٤) الدقعاء: عامة التراب (اللسان: دقع).

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «سرسا» والمثبت عن المختصر، والمطبوعة.

يا عَلى على هذه، \_ فوضع رسول الله ﷺ يده على رأسه \_ حتى يبل منها هذه » ووضع يده على لحيته [٩٠،٦٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو خَيْثَمة، نا يعقوب بن إبْرَاهيم بن سعد، حدّثني أبي، عَن ابن إسْحَاق.

ح قال: وحدِّثني زهير بن مُحَمَّد، أخبرني صَدَقة بن سَابق، عَن ابن إسْحَاق قال: حدِّثني يزيد بن مُحَمَّد بن خُيْئَمة (١)، عَن مُحَمَّد بن كعب القُرَظي، عَن مُحَمَّد بن خَيْئَمة (١) أَبِي يزيد عن عمّار بن ياسر قال:

كنت أنا وعَلي بن أبي طالب في غزوة العسيرة نائمين في صَوْر من النخل ودقعاء من التراب، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله على يعركنا برجله [وقد] تتربنا من تلك الدقعاء، فقال: «ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله.

قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه ـ ووضع يده على قرنه ـ حتى يبلّ منها هذه» وأخذ بلحيته.

آخر الجزء السادس والخمسين بعد الثلاثمائة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر [محمد] (٣) بن عَبُد الباقي، وأبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله، وأبُو عَلي الحسن بن المظفر، وأبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، قالوا: أنا أبُو مُحَمَّد الجوهري قال [أنا] (٤) أبُو بكر ـ إملاء ـ أنا أبُو عَلي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ المعطشي، نا إسْحَاق بن بنان بن أَمْ بكر ـ إملاء ـ أنا أبُو عَلي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ المعطشي، نا إسْحَاق بن بنان بن معن الأنماطي، نا يوسف بن موسى، نا إسْمَاعيل بن أبان، نا ناصح، عَن سِمَاك بن حرب، عَن جابر بن سَمْرَة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أَشقى ثمود؟» قالوا: عاقر الناقة، قال: «فَمَنْ أَشقى هذه الأُمة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قاتلك يا عَلي»[٩٠٦٣].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن [علي] (٥) بن أَحْمَد الفقيه، نا ـ وأَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن

<sup>(</sup>۱) بالأصل والمطبوعة: خيثم، تصحيف، والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧١ طبعة دار الفك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة، والصواب: محمد بن خثيم، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح. (٥) زيادة منا للإيضاح.

مُحَمَّد، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (١)، أَنا عَلي بن القاسم البصري، نا عَلي بن إسْحَاق المَادَرائي [نا] (٢) مُحَمَّد بن إسْحَاق، نا إسْمَاعيل بن أبان الوراق، نا ناصح بن عَبْد الله المُحَلّمي، عَن سِمَاك، عَن جابر بن سَمُرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ لعَلي: «من أشقى الأولين؟» قال: عاقر الناقة، قال: «فمن أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «قاتلك»[٩٠٦٤].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنا عمر بن أَحْمَد بن عمر بن مسرور، أَنا الشيخ الزاهد أَبُو العبّاس عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن نافع، حدّثني أَبُو عَبْد اللّه خلف بن مُحَمَّد بن سفيان بن زياد بن عَبْد اللّه بن مالك بن دينار، نا ابن أَبِي الدنيا، نا عَبْد الرّحيم بن سُلَيْمَان، عَن زكريا بن أَبِي زائدة، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن عمرو بن حُرَيث قال:

مر بنا علي بصِفِّين وليس معه أحد، فقال له سعيد: أَمَا تخشى أَن يقاتلك عدو؟ فإنّي لا أرى معك أحداً، قال: إنّ لكلّ عبد حفظة يحفظونه، لا يخرّ عليه حائط أو يتردّى في بئر حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه.

كذا قال، وإنّما هو ابن أُبي جندب.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن إِسْحَاق النهاوندي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب المَتُوثي (٣)، نا أَبُو داود سُلَيْمَان بن الأشعث، نا عبدة بن عَبْد اللّه، عَن إسرائيل بن أَبِي إِسْحَاق، عَن عمرو بن أَبِي جندب (٤) قال:

كنا جلوساً عند سيدنا سعيد بن قيس بصفين إذ جاء أمير المؤمنين متوكئاً على عَنَزة (٥)

 <sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ١٣٥ في ترجمة الإمام على رضي الله عنه، ورواه ابن كثير في البداية
 والنهاية ـ بتحقيقنا ـ ٧/ ٣٦٠ عن الخطيب.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح، وفي تاريخ بغداد: «قال: أنبأنا» وفي البداية والنهاية: «أنا».

 <sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «التوتي» وفي المطبوعة: التوني، والمثبت عن تهذيب الكمال ٩/٨ (ترجمة أبي داود سليمان بن
 الأشعث) وفيها روى عنه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨٧/١٤ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

 <sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل، ورسمها: «عيره» والمثبت عن المختصر.
 والعنزة: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً، فيها سنان مثل سنان الرمح (اللسان).

وإن الصفين ليترأيان بعدما اختلط الكلام (1)، فقال له سعيد: أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: سبحان الله أما تخاف أن يقتلك أحد؟ قال: لا، إنه ليس من عبد إلا ومعه حفظة من أن يصيبه حجر، أو يخرّ من جبل، أو يقع أو يصيبه دابة، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه.

وأظن عَمْراً هذا هو أَبُو بصير .

بهذا أَخْبَرَنا أَبُو غالب أيضاً، أَنا مُحَمَّد بن عَلي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نا أَبُو داود، نا داود بن أمية، نا مالك بن سعير (٢)، نا الأعمش، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن أَبِي بصير قال:

كنا جلوساً حول سيدنا الأشعث بن قيس إذ جاء رجل بيده عَنَزة، فلم يعرفه وعرفه قال: أمير (٣) المؤمنين؟ قال: نعم، قال: تخرج هذه السّاعة وأنت رجل محارب؟ قال: إنّ علي من الله جنة حصينة فإذا جاء القدر لم يغن شيئاً، إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك، ولا تريده دابة ولا شيء إلا قال: اتّقه اتّقه، فإذا جاء القدر خلا عنه.

قال: ونا أَبُو داود، نا مُحَمَّد بن بشار، نا عَبْد الرَّحمن، نا زائدة بن قُدَامة، عَن عطاء بن السّائب، عَن أَبِي البَخْتَري، عَن يَعْلَى بن مرة قال:

كان عَلي يخرج بالليل إلى المسجد ليصلّي تطوعاً، وكان الناس يفعلون ذلك، حتى كان شَبَث الحروري فقال بعضنا لبعض: لو جعلنا علينا عقباً يحضر كل ليلة منا عشرة، فكنت في أول من حضر، فألقى دُرّته ثم قام يصلّي، فلما فرغ أتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: نحرسك، فقال: من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون في الأرض شيء حتى يُقْضَى في السماء، وإن عليّ من الله جُنة حصينة فإذا جاء أجلي كشف عني، وإنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ليكن ليصيبه.

قال: ونا أَبُو داود، نا مُحَمَّد بن كثير، نا همّام، عَن عطاء بن السّائب، عَن يَعْلَى بن مرة قال:

ائتمرنا أن نحرس علياً كلّ ليلة عشرة، قال: فخرج، فصلّى كما كان يصلّي ثم أتانا،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: الظلام.

 <sup>(</sup>۲) الحرف الأخير من اللفظة لم يظهر في الأصل، والمثبت عن المطبوعة. ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٠١ طبعة
 دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) اللفظة غير واضحة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبت، ويجوز: أأمير.

فقال: ما شأن السّلاح؟ وساق نحو حديث قبله قال: لا يجد عبدٌ ـ أو يذوق ـ حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقيناً غير ظان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

قال: وقال قَتَادة: إنّ آخر ليلة أتت على عَلى قال: جعل لا يستقر فارتاب به أهله، فجعل يدسّ بعضهم إلى بعض حتى اجتمعوا قال: فناشدوه، فقال: إنه ليس من عبد إلا ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر - أو قال: ما لم يأت القدر - فإذا أتى القدر خليا بينه وبين القدر.

قال: وخرج إلى المسجد ـ يعني: فقتل ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو الْحسَن بن الفضل القُطّان، أَنا أَبُو سهل بن زياد القَطّان، نا إسْحَاق بن الحسن الحربي، نا عفّان، نا همّام، عَن عطاء بن السّائب، عَن يَعْلَى بن مرة قال:

ائتمرنا أن نحرس علياً رضي الله عنه كلّ ليلة منا عشرة، قال: فخرجنا ومعنا السلاح، وصلّى كما كان يصلّي، ثم أتانا فقال: ما شأن السّلاح؟ قال: قلنا: ائتمرنا بأنْ نحرسك كلّ ليلة منا عشرة، قال: من أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قلنا: نحن أهون ـ أو أضعف، أو أصغر، أو كلمة نحو ذلك ـ أن نحرسك من أهل السماء، قال: إن أهل الأرض لا يعملون بعمل حتى يُقْضَى في السماء، فإنّ عليّ جُنة حصينة إلى يومي ـ وذكر ـ أنه لا يذوق عبد ـ أو لا يجد عبد ـ حلاوة الإيمان ـ أو طعم الإيمان ـ حتى يستيقن يقيناً غير ظان أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.

قال: وأنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله الحوفي - ببغداد - نا أخمَد بن سلمان الفقيه، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن نُمَير، نا حفص بن غياث، عَن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه قال:

دخل الحسَن بن عَلي على معاوية، وقال معاوية: أَبُوكُ الذي كان يقاتل أهل البصرة، فإذا كان آخر النهار فمشى في طوقها (١) قال: علم أنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فقال معاوية: صدقت إلى (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر (٣) مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية،

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن المطبوعة، وفي المختصر: فمشى في طرقها.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الأصل: البركات، تصحيف.

أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (١)، نا إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم بن عُلَيّة، عَن عُمَارة بن أَبي حفصة، عَن أَبي مِجْلِز قال: جاء رجل من مراد إلى عَليّ وهو يصلّي في المسجد فقال: احترسْ فإنّ ناساً من مراد يريدون قتلك، فقال: إنّ مع كل رجل مَلكين يحفظانه مما لم يُقدّرُ، فإذا جاء القَدَر خليا بينه وبينه، وإنّ الأجل جُنة حصينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن بن قُبَيس (٢)، أَنا أَبُو العباس، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا خَيْثَمة، أَنا إِسْحَاق بن سَيّار، نا أَبُو علقمة، عَن سفيان، عَن عِمْرَان بن ظبيان، عَن حُكَيم بن سعد أنه قيل لعَلى:

لو علمنا قاتلك لأبرنا عترته، فقال: مَهْ، ذلك الظلم، النفس بالنفس، ولكن اصنعوا ما صنع فقال (٣) النبي قتل ثم أحرق بالنار إلى (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، نا أَبُو غسان، نا أَجْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، نا أَبُو غسان، نا أَبُو أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، عَن عُشمَان إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ، وكان من أصحاب يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، عَن سدير الصيرفي، عَن عُثمَان الأعشى، عَن معاوية، عَن جوين الحضرمي قال:

عرض عليّ الخيل فمرّ عليه ابنُ ملجم فسأله عن اسمه ـ أو قال نسبه ـ فانتهى إلى غير أبيه، فقال له: كذبتَ حتى انتسب إلى أبيه، فقال: صدقتَ، أما إن رَسُول الله ﷺ حَدَّثَني أن قاتلي شبه اليهود، هو يهودي، فامضه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السلمي، أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا أبُو نُعيم، نا عَبْد الجبار بن العباس الهَمْدَاني، عَن عُثْمَان بن المغيرة قال:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: قيس، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «فقال النبي» والعبارة غير واضحة، وفي المطبوعة: ولكن اصنعوا (به) ما صنع بقاتل النبي قتل ثم أحرق بالنار.

وفي المختصر كالأصل: «فقال: النبي قتل».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٤٦٤ في ترجمة سدير بن حكيم الصيرفي الكوفي.

لما أن دخل رمضان كان عَلي يتعشى ليلة عند الحسن والحسين وابن عباس (١) لا يزيد على ثلاث لقم يقول: يأتيني أمر الله وأنا خميص - وفي نسخة: أخمص - إنّما هي ليلة أو ليلتين، فأصيب من الليل (٢) ..

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، نا الحسَين بن النّقور، أَنا عي سى بن عَلي، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم المَرْوَزي، نا عفيف بن سالم المَوْصِلي، نا الحسَن بن كثير، عَن أَبِيه قال: \_ وكان قد أدرك علياً \_ قال:

خرج على إلى الفجر فأقبل الوزّ يصحن في وجهه فطردوهن عنه، فقال: ذروهن فإنهنّ نوائح، فضربه ابن ملجم، فقيل: يا أمير المؤمنين خَلّ بيننا وبين مراد فلا تقوم لهم راعية - أو راغية - أبداً، قال: لا، ولكن احبسوا الرجل، فإنْ متّ فاقتلوه، وإنْ أعش فالجروح قصاص (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو عَلَي بن صفوان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، حدَّثني عَبْد الله بن يونس بن بُكَير، حدَّثني أَبي بن صفوان، على بن (٥) فاطمة العَنزي، حدَّثني الأصبغ الحنظلي، قال:

لما كانت الليلة التي أصيب فيها على أتاه ابن النّبّاح<sup>(٦)</sup> حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل، فعاد إليه الثانية وهو كذلك، ثم عاد الثالثة، فقام عليّ يمشي وهو يقول:

شُدَّ حيازيمك للموت فإنّ الموت لاقيكا ولا ترجزع من الموت إذا حملٌ بسواديكا

فلما بلغ الباب الصغير شدّ عليه عَبْد الرَّحمن بنِ ملجم فضربه، فخرجت أم كلثوم ابنة عَليّ فجعلت تقول: ما لي ولصلاة الغداة؟ قتل زوَجَي أمير المؤمنين (٧) صلاة الغداة، وقتل أبى صلاة الغداة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والذي في أسد الغابة: ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٦١٥. (٣) انظر أسد الغابة ٣/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه اللَّذهبي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي تقريب التهذيب: علي بن أبي فاطمة. وهو علي بن الحزور انظر تقريب التهذيب ٢/٣٣ و٤٢.

 <sup>(</sup>٦) هو عامر بن النباح مؤذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكانت تزوجت من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راجع ترجمتها في طبقات ابن سعد ٨/ ٤٦٣.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا النقيب أَبُو الفوارس طراد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صفوان، أَنا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، حدّثني عَبْد الرَّحمن بن صالح، نا عمرو بن هاشم الجنبي (١١)، عَن أَبي جَنَاب (٢)، عَن أَبي عون الثقفي، عَن أَبي عَبْد الرَّحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن عَلي (٣): قال لي [أبي] عَلي:

إن رَسُول الله على الليلة في منامي فقلت: يا رَسُول الله ما لقيتُ من أمّتك من الأُود واللدد؟ قال: ادع عليهم، قلت: اللّهم أبدلني بهم من هو خير منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني.

فخرج، فضربه الرجل.

هذه مختصرة وَأُخْبَرَنا بالحكاية بتمامها أبُو غالب بن البنّا.

[أَخْبَرَنا أبو غالب بن البنا] أَنا أبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن جعفر بن خشنام، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن غيلان، نا أبُو هشام، نا أبُو أسامة، نا أبُو جناب قال: وحَدَّثَني أبُو عون الثقفي قال: كنت أقرأ على أبي عَبْد الرَّحمن السلمي وكان الحسَن بن عَلي يقرأ عليه، قال [أبو](٤) عَبْد الرَّحمن.

فاستعمل أمير المؤمنين علي (٥) رجلاً من بني تميم يقال له حبيب بن مرة على السواد، وأمره أن يدخل الكوفة من بالسواد، من المسلمين فقلت للحسن بن عَلي: إنّ لي ابنَ عمّ في السواد يحبّ أن يقوم مكانه، فقال لي: تغدو غداً على كتابك وقد ختم، فغدوت من الغد، فإذا الناس يقولون: قُتل أمير المؤمنين، فقلت للغلام: أبعد (٦) بي إلى القصر، فدخلت القصر، فإذا الحسن بن عَلي قاعد في مسجد في الحجرة، وإذا صوائح فقال: ادنُ إليّ يا أبا عَبْد الرَّحمن، فجلستُ إلى جنبه، فقال لي: خرجت البارحة وأمير المؤمنين يصلّي في هذا المسجد، فقال لي: يا بُني إنّي بتّ الليل أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر لسبع عشرة من رمضان (٧)، فملكتني عيناي، فسنح لي رَسُول الله عَلَيْ فقلت: يا رَسُول الله ماذا لقيتُ من أمتك من الأود واللدد: الخصومات ـ فقال لي: ادعُ من أمتك من الأود واللدد؟ ـ قال: والأود: العوج، واللدد: الخصومات ـ فقال لي: ادعُ

<sup>(</sup>١) الأصل: الخنبي. (٢) إعجامها ناقص بالأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٤) اللفظة ممحوة بالأصل. (٥) تقرأ بالأصل: معلى.

٦) نقرأ بالأصل: «أبعد بي» وتقرأ: «أبعدني» وفي المختصر: «أنفذ بي».

<sup>(</sup>٧) اكذا بالأصل والمطبوعة والمختصر: لسبع عشرة من رمضان.

عليهم، قال: قلت: اللّهم أبدلني بهم من هو خير منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني، فجاء ابن النّبّاح فآذنه بالصلاة، فخرج وخرجت خلفه، فاعتوره رجلان، فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق، وأمّا الآخر فأثبتها في رأسه.

قال أَبُو هشام: قال لي أَبُو أسامة: إنّي أغار عليه كما يغار الرجل للمرأة الحسناء، لا تحدثن به ما دمتُ حياً.

قال: ونا أبُو هشام قال: سمعت أبا أسامة يقول: في هذا الحديث ثلاثة عشر حديثاً فيه: أن الحسن بن عَلي قرأ على أبي عَبْد الرَّحمن، وأن أبا عَبْد الرَّحمن سأل الحسن بن عَلي حاجة وهو يقرأ عليه، وأن علياً كره أن يدخل المسلمون السواد، وأن الحسن شفع في أن يترك رجل بالسواد من المسلمين، وأن عَلي بن أبي طالب كان إذا كتب ختم كتابه، وأنه اتتخذ مسجداً في حجرته، وأنه صيح عليه فلم ينكره الحسن، وان علياً نام وهو جالس، فلم يتوضأ، وأنه قال: الأود: العوج، واللدد: الخصومات، وأنه كان له مؤذن يؤذنه بالصّلاة، وأنه كان لباب داره طاق، وأنه قتل فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا أَحْمَد بن منصور، نا يَحْيَىٰ بن بُكير المصري، أخبرني الليث بن سعد.

أن عَبْد الرَّحمن بن ملجم ضرب علياً في صلاة الصّبح على دهش (١) بسيف كان سمّه بالسم، ومات من يومه، ودفن بالكوفة ليلاً.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن البيضاوي، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرُ قَنْدي، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي بن عمر بن عَلي بن خلف، أَنا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا كثير بن عبيد، نا أنس - وهو ابن عِيَاض - عن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه.

أن علياً كان يخرج إلى الصّلاة وفي يده درته، فيوقظ الناس، فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإنْ عشتُ فأنا ولي دمي أعفو إنْ شئتُ، وإنْ شئتُ استقدت (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المختصر: «دهس»، بالسين المهملة، وهو أشبه، والدهس: الأرض السهلة يثقل فيها المشي (اللسان: دهس).

<sup>(</sup>٢) أي أطلب القود، وأقاصصه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٤٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٤٤ بنحوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسّين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد (۱)، أَنا خالد بن مَخْلَد، ومُحَمَّد بن الصّلت [قالا:] أَنا الربيع بن المنذر، عَن أبيه، عَن ابن الحنفية قال:

دخل علينا ابنُ ملجم الحَمّام وأنا وحسن وحسين جلوس في الحمام، فلما دخل كأنهما اشمأزًا منه وقالا: ما جرّأك (٢) تدخل علينا؟ قال: فقلت لهما: دعاه عنكما فلعمري ما يريد بكما أجسم (٣) من هذا، فلما كان يوم أُتي به أسيراً قال ابن الحنفية: ما أنا اليوم بأعرف به من يوم دخل علينا الحمام، فقال علي: إنه أسير، فأحسنوا نُزُله، وأكرموا مثواه، فإنْ بقيتُ قتلتُ أو عفوتُ، وإنْ متّ فاقتلوه قتلتي ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٤).

قال مُحَمَّد بن سعد: قالوا: انتدب ثلاثة نفر من الخوارج: عَبْد الرَّحمن بن ملجم المراديّ وهو من حِمْير، وعداده في بني مُرَاد وهو حليف بني جبلة من كندة، والبُرْك بن عَبْد الله التميمي، وعمرو بن بُكير التميمي، فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: عَلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ويريحوا العباد منهم، فقال عَبْد الرَّحمن بن ملجم: أنا لكم بعَلي بن أبي طالب، وقال البُرَك: أنا لكم بمعاوية، وقال عمرو بن بُكير: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا على ذلك، وتعاقدوا، وتواثقوا لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سُمّي، ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، ثم توجّه كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه، فقدم عَبْد الرَّحمن بن ملجم الكوفة، فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد، وكان يزورهم ويزورونه فزار يوماً نفراً من بني تيم الرباب، فرأى امرأة منهم فكاتمهم ما يريد، وكان يزورهم ويزورونه فزار يوماً نفراً من بني تيم الرباب، فرأى امرأة منهم الرباب وكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان فأعجبته فخطبها، فقالت: لا أتزوجك حتى السمي المي، فقال: لا تسأليني شيئا إلا أعطيتك، فقالت: ثلاثة آلاف، وقتل عَلي بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٥ وما بعدها. في خبر طويل. وعن ابن سعد في أسد الغابة ٣/ ٦١٦ ـ ١٦١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: ما أجرأك.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والمطبوعة والمختصر، وفي ابن سعد: «أحشم».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٠ وبالأصل: ولا تعدوا.

<sup>(</sup>٥) الحرف الأول بالأصل بدون إعجام، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن ابن سعد.

طالب، فقال: والله ما جاءني (١) إلى هذا المصر إلاَّ قتل عَلي بن أبي طالب، وقد أعطيتك ما سألت.

ولقي عَبْد الرَّحمن بن ملجم شبيب بن بَجَرة الأشجعي، فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه، فأجابه إلى ذلك.

وظل عَبْد الرَّحمن - يعني ابن ملجم - تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل علياً في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكِنْدي في مسجده حتى كاد يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فَضَحك الصبح، فقام عَبْد الرَّحمن بن ملجم وشبيب بن بَجَرة فأخذا أسيافهما ثم جاءا حتى جلسا مقابل السّدة التي يخرج منها عَلي.

قال الحسن بن عَلي: وأتيته سُحَيراً (٢) فجلست إليه، فقال: إنّي بت الليلة أوقظ أهلي، فملكتني عيناي، وأنا جالس فسنح لي رَسُول الله عليهم، فقلت: يا رَسُول الله ما لقيت من أمتك من الأود والَّلدَد، فقال لي: ادعُ الله عليهم، فقلت: اللّهم أبدلني بهم خيراً لي منهم، وأبدلهم بي شراً لهم مني، ودخل ابن النبّاح المؤذن على ذلك فقال: الصّلاة، فأخذت بيده، فقام يمشي ابن النبّاج بين يديه وأنا خلفه، فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصّلاة الصّلاة، كذلك كان يصنع في كل يوم يخرج ومعه درته، يوقظ الناس، فاعترضه الرّجلان، فقال بعض من حضر ذلك: فرأيت بريق السيف وسمعت قائلاً يقول: لله الحكم يا عَلي لا لك، ثم رأيت سيفاً ثانياً فضربا جميعاً، فأما سيف عَبْد الرَّحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ودخل إلى دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق، وسمع علياً يقول: لا يفوتنكم الرجل، وشدّ الناس عليهما من كل جانب، فأما شبيب فأفلت وأُخذ عَبْد الرَّحمن بن ملجم، فأدخل على عَلي، فقال: أطيبوا طعامه، وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا ولي دمي عفواً أو قصاصا، وإن أمت فألحقوه بي، أخاصمه عند رب العالمين.

فقالت أم كلثوم بنت عَلي: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين، قال: ما قتلتُ إلاَّ أباك، قالت: فوالله إنّي لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس، قال: فلمَ تبكين إذاً؟ ثم قال: والله لقد سممته شهراً - يعني سيفه - فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه (٢).

١) في ابن سعد: ما جاء بي.

 <sup>(</sup>٢) الأصل: «سحيراً» ومثلة في أسد الغابة، وفي ابن سعد: سحراً.

 <sup>(</sup>٣) الأضل: واستحقه، والتصويب عن ابن سعد.

وبعث الأشعث بن قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضُرب علي فقال: أي بني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين، فذهب فنظر إليه ثم رَجع، فقال: رأيته عينيه داخلتين في رأسه، فقال الأشعث: عَيْنَيْ دَميغ وربّ الكعبة، قال: ومكث عليّ يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لأحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين، وغسّله الحسنن والحسين وعَبْد الله بن جعفر، وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص.

قالوا(۱): وكان عَبْد الرَّحمن بن ملجم في السجن، فلما مات علي ودُفن بعث الحسن بن عَلي إلى عَبْد الرَّحمن بن ملجم، فأخرجه من السجن ليقتله، فاجتمع الناس، وجاءوا بالنفط والبواريّ والنار، فقالوا: نحرقه؟ فقال عَبْد اللّه بن جعفر وحسين بن عَلي ومُحَمَّد بن الحنفية دعونا حتى نشفي أنفسنا منه، فقطع عَبْد اللّه بن جعفر يديه ورجليه، فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمّى فلم يجزع وجعل يقول: إنّك لتكحل عيني عمك بملمول (۲) مض وجعل يقرأ ﴿اقرأ باسم ربك الذي خَلَق خَلَق الإنسانَ من عَلَقٍ﴾ (۳) حتى أتى على آخر السورة كلها، وإنّ عينيه لتسيلان، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع، فقيل له: قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدوّ الله فلم تجزع، فلما صرنا إلى لسانك جَزِعْتَ، فقال: ما ذاك من جزع إلا أنّي أكره أن يكون في الدنيا فُواقاً لا أذكر الله، فقطعوا لسانه، ثم جعلوه في قَوْصرة وأحرقوه بالنار، والعباس بن عَلي يومئذ صغير، فلم يستأن به بلوغه.

وكان عَبْد الرَّحمن بن ملجم رجلاً أسمر، حسنَ الوجه، أبلجَ شعره مع شحمة أذنيه (٤)، في جبهته أثر السجود.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي الواعظ.

قالا: أنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حدَّثني أَبِي، أَنا أَبُو أَحْمَد، نا شريك، عَن عمران بن ظَبْيان، عَن أَبِي تحيا قال:

لما ضُرب ابن ملجم علياً الضربة قال عَلي: افعلوا به كما(٦) أراد رَسُول الله ﷺ أن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣٩/٣. (١) الملمول: المكحال (اللسان).

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآيتان: ١ ـ ٢. (٤) الأصل: أذنه، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٢٠٠٠١ رقم ٧١٣ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد: ما أراد.

يفعل برجلِ أراد قتله، فقال: «اقتلوه ثم حرّقوه»[٩٠٦٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صفوان، نا ابن أَبي الدنيا، حدَّثني هارون بن أَبي يَحْيَى، عَن شيخ من قريش: أن علياً قال لما ضربه ابن ملجم: فزتُ ورب الكعبة.

## آخر الجزء الثالث بعد الخمس مائة من الفرع.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي الفتح بن مُحَمَّد بن عَلِي القطان، وأَبُو صالح عَبْد الصمد بن عَبْد الرَّحمن قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنا أَجْمَد بن مُحَمَّد بن حَمَاد الواعظ، نا أَبُو عمر حمزة بن القاسم بن عَبْد العزيز الإمام، نا العبّاس بن مُحَمَّد، نا شَبّابة بن سَوّار، نا شعيب بن ميمون، عَن حصين، عَن الشعبى، عَن شقيق بن سَلَمة قال:

قيل لعَلي بن أَبِي طالب: أَلاَ تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رَسُول الله ﷺ ولكن إِنْ يُوِد الله بالناس خيراً سيجمعهم بعدي على خيرهم.

رواه مُحَمَّد بن أبان الواسطي، عن شعيب بن ميمون، عَن أَبي جناب الكلبي، عَن الشعبي.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن مُحَمَّد [بن] عَلي بن مُحَمَّد بن المُجْلي (١)، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد العُكْبَري، أَنا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خلف بن خاقان.

ح قال: ونا القاضي أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي بن أيوب، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الجراح، قالا: نا أَبُو بكر بن دُرَيد، عَن إِبْرَاهيم بن بسطام الأزدي الوراق، أخبرني عقبة بن أبي الصهباء قال:

لما ضرب ابن ملجم علياً، دخل عليه الحسن وهو باك، فقال له: ما يبكيك يا بني؟ قال: وما لي لا أبكي وأنت في أوّل يوم من الآخرة، وآخر يوم من الدنيا، فقال: يا بني احفظ أربعاً وأربعاً لا يضرك ما عملتَ معهن، قال: وما هن يا أبة؟ قال: إنّ أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب الكرم [و]حسن الخلق.

قال: قلت: يا أبة، هذه الأربع، فأعطني الأربع الأُخر، قال: إياك ومصادقة الأحمق،

<sup>(</sup>١) الأصل والمطبوعة: «المحلى» تصحيف.

فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإيّاك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإيّاك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما يكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد وجماعة قالوا: أنا أَبُو بكر بن رِيْدَة (١)، أَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني (٢)، نا القاسم بن عباد الخطابي البصري، نا سعيد بن صبيح قال: قال هشام بن الكلبي، عَن عَوَانة بن الحكم قال:

لما ضرب عَبْد الرَّحمن بن ملجم علياً وحمل إلى منزله أتاه العُوّاد، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ ثم قال:

كل امرىء مُلاقِ ما يفرّ منه في فراره، والأجل مساق النفس والهرب من آفاته كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلاّ إخفاءه هيهات علم مخزون.

أما وصيتي إياكم فالله عز وجل لا تشركوا به شيئاً، ومُحَمَّداً ﷺ لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم ما لم تشردوا.

حمل $^{(7)}$  كل امرىء مجهوده، وخفف عن الجهلة بربّ رحيم، ودين قويم، وإمام عليم.

كنا<sup>(3)</sup> في رياح وذرى أغصان وتحت ظل غمامة اضمحل مركزها، فمحطها<sup>(٥)</sup> عاف جاوركم بدني أياماً تباعاً، ثم هوى فستعقبون من بعده جثة خواء ساكنة بعد حركة كاظمة بعد نطوق إنه أوعظ للمعتبر<sup>(٢)</sup> من نطق البليغ، وداعيكم داع مرصد للتلاق غداً ترون أيامي ويكشف عن سرائري لن يحاشي<sup>(٧)</sup> الله إلا أن أتزلفه بتقوى فيغفر عن فرط موعود عليكم السلام إلى يوم اللزام، إن أبق فأنا ولي دمي، وإن أفن فالفناء ميعادي، العفو لي قربة ولكم حسنة، فاعفوا عفا الله عنا وعنكم، ﴿الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾ (٨) ثم قال (٩):

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل. (٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٦/١ رقم ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير: واحمل كل امرىء. (٤) الأصل: كما، والمثبت عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٥) في المعجم الكبير: فيحطها عان جاوركم تدنى أياماً تباعاً.

<sup>(</sup>٦) في المعجم الكبير: أوعظ للمعتبرين.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي المعجم الكبير: لن يحابيني.

<sup>(</sup>٨) سورة النور، الآية: ٢٢.

 <sup>(</sup>٩) الأبيات الثلاثة في المعجم الكبير ١/ ٩٧ والأول والثاني في عيون الأخبار ٢/ ٣٠٤ ونسبهما للخليل بن أحمد العروضي.

عـش مـا بـدا لـك قـصـرك الـمـوت بىناغىنى بىت بىھىجىتە(٢)

لا مرحل (١) عنه ولا فوت زال السغني وتسقوض السبيت ياليت شعري ما يراد بنا ولقل ما يجدى (٣) لناليت

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا الحسَين بن صفوان، نا أبُو بكر بن أبي الدنيا، حدَّثني عَبْد الله بن يونس بن بكير، حدَّثني أبي، عَن أبي عَبْد الله الجعفي، عن جابر، عن مُحَمَّد بن عَلى: أن علياً لما ضربه [ابن ملجم] أوصى بنيه، ثم لم ينطق إلاَّ: لا إله إلاَّ الله، حتى قبضه الله.

أَنْبَانا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلى الحسن بن أَحْمَد، قالا: أنا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن بشر أخى خطاب، نا عمر بن زُرارة الحدثي، نا الفياض بن مُحَمَّد الرّقي، عَن عمرو بن عيسى الأنصاري، عَن أبي مِخْنَف، عَن عَبْد الرَّحمن بن حبيب بن عَبْد الله، عَن أسه قال:

لما فرغ على من وصيته قال: أقرأ عليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، ثم لم يتكلم بشيء إلاّ: لا إله إلاّ الله، حتى قبضه الله، رحمة الله ورضوانه عليه.

وغسَّله ابناه الحسَن والحسَين، وعَبْد اللَّه بن جَعْفَر، وصلَّى عليه الحسَن، وكبّر عليه أربعاً، وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، ودفن في السحر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلى، أنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، أنا إسْحَاق بن إبْرَاهيم، نا حُمَيد بن عَبْد الرَّحمن، عَن حسن بن صالح، عَن هارون بن سعد قال: كان عند عَلى مسك أوصى أن يحتّط به وقال: فضل من حنوط رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلى، أَنا أَبُو الحسَن عَلى بن أَحْمَد بن عمر، نا أَبُو الحسَن عَلى بن أَحْمَد بن أبي قيس.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار: كن كيف شئت فقصرك الموت لا مزحل.

في المعجم الكبير: بينا غني بيت وبهجة. وفي عيون الأخبار: بينا غني بيت وبهجته.

الأصل: يخذى، والمثبت عن المعجم الكبير والمطبوعة.

عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا عمر بن الحسن بن عَلي، قالا: نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن القرشي، نا عبيدة بن الأسود الهَمْدَاني، عَن عَبْد السّلام بن أَبِي المسلم - وفي حديث ابن السمرقندي: عن عبد السّلام بن المسكمي - عن بيان، عَن الشعبى أن الحسن صَلّى على عَلى، فكبّر عليه أربعاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا أَبُو نعيم، نا عَبْد السّلام بن أَبِي المكي، عَن بيان، عَن عامر: أن الحسن صلّى على عَلي.

قال: ونا يعقوب، نا أَحْمَد بن يونس، نا إسرائيل، عَن أَبِي إسْحَاق: أن الحسن صلّى على عَلى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين، أَنا عيسى، أَنْبَأَ عَبْد الله، نا سالم بن جُنَادة، نا حفص، نا أَبُو روق<sup>(۱)</sup>، عَن مولِّى لعَلي: أن الحَسَن كبّر على عَلي أربعاً.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن زُريق، أَنا وأبُو بكر الخطيب (٢) ، أَنا ابن رزق، أَنا عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن عيسى الكوفي، نا مُحَمَّد بن منصور المُرَادي، حدِّثني أبي من عَن أبيه، عَن جده، عَن الحسن بن أبُو طاهر ويعني أحْمَد بن عيسى العلوي وحدِّثني أبي، عَن أبيه، عَن جده، عَن الحسن بن علي قال: دفنت أبي عَلي بن أبي طالب في حجلة و قال: في حجرة ومن دور آل جعدة بن هبيرة.

قال (٣): وأنا مُحَمَّد بن الحسَين القطان، أَنا عَبْد اللّه بن إسْحَاق الخُرَاساني، نا أَبُو زيد بن ظريف (٤)، نا إسْمَاعيل بن موسى، أَنا أَبُو المحياة، عَن عَبْد الملك بن عُمَير قال: لما حفر خالد بن عَبْد اللّه أساس دار يزيد ابنه، استخرجوا شيخاً مدفوناً أبيض الرأس واللحية، فقال: أتحب أن أريك عَلي بن أَبِي طالب، فكشف لي، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية، كأنما دفن بالأمس، طري ـ وزاد في الحديث إسْمَاعيل بن بهرام (٥): فقال: يا غلام

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: أبو رزق. (٢) رواه في تاريخ بغداد ١٣٦/.

<sup>(</sup>٣) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٣٦/١ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: ابن طريف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة وتاريخ بغداد.

عليّ بحطب ونار. فقال الهيثم بن العريان: أصلح الله الأمير، ليس يريد القوم منك هذا كله علىّ بحطب ونار. يا غلام عليّ بقباطي، فلفّه فيها، وحنّطه، وتركه مكانه، قال أبُو زيد بن طريف: هذا الموضع بحذاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد بيت إسكاف، وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلاَّ انتقل عنه.

قال(١)! وأنا حمزة بن مُحَمَّد بن طاهر الدقاق.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو عَبْد الله البلخي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري وثابت، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله، وأَبُو نصر.

قالوا: أنا الوليد بن بكر الأندلسي، نا علي بن أَحْمَد بن زكريا الهاشمي، نا أَبُو مسلم صالح بن أَحْمَد بن عَبْد الله العِجْلي، حدّثني أَبي.

قال: وعَلَي بن أَبِي طالب قتل بالكوفة، قتله عَبْد الرَّحمن بن ملجم المُرَادي، وقتله (٢) الحسَنُ بن عَلِي، ودفن عَلَي بالكوفة، فلا يعلم أين موضع قبره.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن المقرى، نا عَلي بن خُمَد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو الحسَين عمر بن الحسل<sup>(٣)</sup>، قالا: أنا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حدَّثني إبْرَاهيم بن المنذر الحِزَامي<sup>(٤)</sup>، نا الحسَن بن زيد وفي رواية الأكفاني: الحسَين بن زيد، وهو الصواب ـ حدَّثني جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه قال: صلّى الحسَن بن عَلي على عَلي، ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة ليلاً، وعمّى دفنه.

قالا: ونا ابن أبي الدنيا، حدّثني أبي عن هشام بن مُحَمَّد قال: قال لي أبُو بكر بن عياش: سألت أبا حصين وعاصم بن بهدلة والأعمش وغيرهم فقلت: أحدثكم - وفي رواية ابن السمرقندي: أخبركم - أحدٌ أنه صلى على عَلى أو شهد دفنه؟ فقالوا: لا، فسألت أباك مُحَمَّد بن السائب فقال: أُخرج به ليلاً، خرج به الحسن والحسين وابن الحنفية وعَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «وغسله» والذي في تاريخ بغداد: وقتل عبد الرحمن الحسنُ بن علي.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الأصل والمطبوعة: الحرامي، تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٤٣١ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

جَعْفَر، وعدة من أهل بيتهم، فدفن في ظهر الكوفة، فقلت لأبيك: لم فُعل به ذلك؟ [قال:](١) مخافة أن تنبشه الخوارج وغيرهم.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب (٢)، أَنا إِبْرَاهيم بن مخلد بن جعفر المعدل، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الحكيمي، نا أَبُو قلابة.

ح قال: وأنا الحسن بن أبي بكر، نا عَبْد الله بن إسْحَاق بن إبْرَاهيم البغوي، نا عَبْد الله بن إسْحَاق بن إبْرَاهيم البغوي، نا عَبْد الملك بن مُحَمَّد النخعي قال: جاء رجل إلى شريك فقال: أين قبر عَلي بن أبي طالب؟ فأعرض عنه حتى سأله ثلاث مرّات، فقال لهم في الرابعة: نقله والله الحسن بن عَلي إلى المدينة.

قال الخطيب: هذا لفظ حديث البغوي وقال: قال عَبْد الملك: وكنت عند أبي نعيم فمرّ قوم على حمير، فقلت: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون قبر عَلي بن أبي طالب، فالتفت إليّ أبو<sup>(٣)</sup> نعيم فقال: كذبوا، نقله الحسَن بن عَلي إلى المدينة.

قال: وأنا مُحَمَّد بن عَلي بن مَخْلَد الوراق، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان، نا إسْمَاعيل الصفار، نا المبرّد، عَن مُحَمَّد بن حبيب قال: أوّل من حوّل من قبر إلى قبر أمير المؤمنين عَلى، حوّله ابنه الحسَن.

أخْبَرَنا أَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا أَبُو بكر الخطيب (٤)، أخبرني الحسَن بن أَبي بكر قال: كتب إليَّ مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن عمران الحوري (٥) من شيراز (٢) أن أحْمَد بن حمدان بن الخضر أخبرهم [قال:] نا أحْمَد بن يونس الضبي، حدَّثني أَبُو حسَّان الزيادي قال: دفن علي بالكوفة عند قصر الإمارة عند المسجد الجامع ليلاً، وعمي موضع قبره، ويقال: دفن في موضع القصر، ويقال: في الرحبة التي تنسب إليه، ويقال في الكناسة.

وقال أَبُو حسان: حدَّثني النَّخعي عن شريك: أن الحسَن بن عَلي حمله بعد صلح معاوية والحسَن فدفنه بالمدينة، ويقال: حمله فدفنه بالثَّوِيَة، ويقال: دفن بالبَقيع مع فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل: أبي نعيم، تصحيف. (٤) تاريخ بغداد ١٣٧١ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، وفي تاريخ بغداد: الجوري.

<sup>(</sup>٦) بالأصل والمطبوعة: ابن شيران، والمثبت عن تاريخ بغداد.

اخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا - أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي الجوهري، أَنا أَبُو حاتم مُحَمَّد بن عَبْد الواحد الرازي، أخبرني أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَبْد الله بن القاسم الأديب، نا أَبُو الفيض صالح بن أَحْمَد النحوي، نا صالح بن شعيب، عَن الحسَن بن شعيب الفَرْوي، عَن عيسى بن داب قال: عُمّى قبر عَلي.

قال: وحدّثني الحسَن: أنه صُير في صندوق وأكثر عليه من الكافور، وحمل على بعير يريدون به المدينة، فلّما كان ببلاد طيء أضلوا البعير ليلاً، فأخذته طيء، وهم يظنون أن في الصندوق مالاً، فلما رأوا ما فيه خافوا أن يُطلبوا، فدفنوا الصندوق بما فيه، ونحروا البعير، فأكلوه.

قال الخطيب: حكى لنا أبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر الطَّلْحِي يذكر أن أبا جَعْفَر الحضرمي - مُطَينا - كان ينكر أن يكون القبر المزور بظاهر الكوفة قبر عَلي بن أبي طالب، وكان يقول: لو علمت الرافضة قبر مَنْ هذا لرجمته بالحجارة، هذا قبر المغيرة بن شعبة، وقال مُطَين: لو كان هذا قبر عَلي بن أبي طالب لجعلت منزلي ومنقلبي عنده أبداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين البيهقي . وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري .

قالا: أنا أبُو الحسَن بن الفضل القطان، أَنا عَبْد اللّه بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (٢٠)، حدّثني سعيد بن عُفَير، نا حفص بن عمران بن الوشاح (٣٠)، عَن السَّرِي بن يَحْيَىٰ، عَن ابن شهاب قال:

قدمت (٤) دمشق وأنا أريد الغزو، فأتيت عَبْد الملك لأسلّم عليه فوجدته في قبة على فرش يفوق النائم (٥) والناس تحته (٦) سماطان، فسلّمت عليه وجلست، فقال: يا ابن شهاب، أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قُتل عَلي بن أبي طالب؟ قلت: نعم، قال: هلمّ،

<sup>(</sup>۱) رواه فی تاریخ بغداد ۱۳۸/۱.

<sup>(</sup>۲) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٩.

 <sup>(</sup>٣) في المعرفة والتاريخ: حفص بن عمران بن الوسام.

<sup>(</sup>٤) استدركت على هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ: تفوت القائم. (٦) الأصل: تحت، والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

فقمت (١) من وراء الناس حتى أتيت خلف القبّة وحول وجهه فأحنى عليّ وقال: ما كان؟ فقلت: لم يرفع حجر في بيت المقدس إلاً وجد تحته دم، قال: فقال (٢): لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك، فلا يُسَمَعَنّ منك، قال: فما تحدثت به حتى توفي.

قال البيهقي: وروي بإسناد أصح من هذا عن الزهري أن ذلك كان في قتل الحسَين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي في كتابه، وأخبرني أبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنا أبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أبُو الحسين بن المظفر، أَنا أبُو عَلي المدائني، أَنا أبُو بكر بن البرقي قال: وتوفي عَلي وهو ابن سبع وخمسين سنة، وكان يوم أن قبض النبي عَلَيُ ابن سبع وعشرين (٣)، فيما ذكر جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه، وقيل: إنه نُعي وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن المُجْلي (٤) ، أَنا أَبُو الحسَين بن المهتدي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسين (٥) بن الفراء، أَنا أَبِي أَبُو يَعْلَى، قالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي الصيدلاني، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، قال: قرأت على عَلي بن عمرو: حدثكم الهيثم بن عدي قال: وهلك عَلي بن أَبِي طالب وهو ابن سبع وخمسين سنة، وولي خمس سنين، وبعث النبي عَيِي وهو ابن سبع سنين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَا بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، نا أَخْمَد بن مروان، نا إسْمَاعيل بن إسْحَاق، نا أَبُو بكر، نا شيخ لنا قال: سمعت جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه قال: أسلم عَلي وهو ابن سبع، وقُبض علي وهو ابن سبع وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم عُبَيْد الله بن عُثْمَان، أَنا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، نا مُحَمَّد بن موسى بن حمّاد البَرْبَري، عَن مُحَمَّد بن أَبِي السَّرِي، عَن الهيثم بن عدي، حدّثني جعفر بن مُحَمَّد، عَن أبيه قال: أسلم عَلي وهو ابن سبع سنين، ومات وهو ابن سبع وخمسين.

قال: وقال ابن عباس عن الشعبي<sup>(٦)</sup>: أقام عَلي بعد إسلامه مع النبي ﷺ عشرين سنة، ومع أبي بكر وعمر ثلاث<sup>(٧)</sup> عشرة سنة، ومع عُثْمَان اثنتي<sup>(٨)</sup> عشرة سنة، وولي خمس سنين.

<sup>(</sup>١) بالأصل: فقلت، والتصويب عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: فقام.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: ابن سبع وعشرين سنة. (٤) الأصل والمطبوعة: «المحلي».

<sup>(</sup>٥) الأصل: الحسن، تصحيف. (٦) كذا بالأصل والمطبوعة.

 <sup>(</sup>٧) الأصل: ثلاثة.عشر.
 (٨) الأصل: النتى عشر.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن بن خيرون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو البركات الأنماطي، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا عمّي أبو بكر، نا شيخ لنا عن أبي جعفر، عَن أبيه قال: أسلم عَلي وهو ابن سبع سنين، وقُبض رَسُول الله ﷺ وهو ابن سبع وعشرين، وهلك عَليّ وهو ابن سبع وخمسين.

قال: ونا مُحَمَّد بن عُثْمَان، قال: قال أبي: وولي عَلي بن أبي طالب خمس سنين، وقبض وهو ابن سبع وخمسين.

قال أبي: وأهل بيته يقولون: قُبض وهو ابن ثلاث وستين.

قال أَبُو جعفر بن أبي شَيبة: ونحن نقول أن علياً أسلم وهو ابن سبع سنين، وصحب النبي عَلَيْ عشرين سنة، وعاش بعد النبي عَلَيْ ثلاثين سنة، وقُبض ابن سبع وخمسين سنة. قال أبى: وأهل بيته يقولون: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

والمحفوظ عن جَعْفَر: ثمان وخمسون وذلك فيما.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (١)، قال: قال مُحَمَّد بن (٢) عمر، عن سفيان، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه قال: قُتل عَلي وهو ابن ثمان وخمسين.

أخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وأنا أبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب قال: سمعت سُلَيْمَان بن حرب يقول: قُتل عَلي بن أبي طالب في رمضان سنة أربعين وهو ابن ثمان أو سبع وخمسين، وشهد بدراً وهو ابن عشرين سنة، وشهد الفتح وهو ابن ثمان وعشرين (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبيس، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قالا: أنا<sup>(٤)</sup> وأَبُو منصور بن زريق، أَنا <sup>(٤)</sup> وأَبُو بكر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنا عَلي بن أَخْمَد بن عمر المقرى، أَنا عَلي بن أَخْمَد بن عمر المقرى، أَنا عَلي بن أَخْمَد بن أَبِي قيس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٥٨٧. (٢) في تاريخ أبي زرعة: قال ابن أبي عمر.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ١٣٤.
 (٤) كذا بالأصل: «أنا» في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٣٦/١.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وتاريخ بغداد، وفي المطبوعة: ابن أبي قبيس.

ح وَاثْخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا عمر بن الحسَن.

قالا: نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبيد، نا الحسين بن عَلي العِجْلي، نا حسين الجُعْفي قال: سمعت سفيان بن عيينة يسأل جعفر بن مُحَمَّد: كم كان لعَلي يوم قتل؟ قال: ثمان وخمسون [سنة](١).

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنا منصور (٢) بن الحسين، وأَحْمَد بن محمود، قالا: أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا عَلي بن جعفر بن قميذة المصري، نا أَحْمَد بن داود، نا إِبْرَاهيم بن المنذر، نا سفيان، عَن جعفر بن مُحَمَّد قال: توفي عَلي بن أبي طالب وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إشمّاعيل بن عَلي، نا بشر بن موسى، نا الحُمَيدي، نا سفيان، نا جعفر بن مُحَمَّد، عَن أبيه قال: قتل عَلي وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن حنبل، نا حنبل بن إسْحَاق، نا الحُمَيدي، نا سفيان، نا جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه قال: قُتل عَلى وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قال: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، نا مُحَمَّد بن يَحْيَى، نا سفيان، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أبيه قال: قتل عَلي وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحسن، أنا أَحْمَد بن الصّلت أبُو الحسين، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حدَّثني مُحَمَّد بن الصّلت أبُو يَعْلَى، وأَبُو عَبْد الله بن مُحَمَّد، قالا: نا ابن عيينة، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أبيه قال: قتل عَلى وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أنا عيسى بن عَلي، أنا

<sup>(</sup>١) زيادة عن تاريخ بغداد.

عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نا عمرو بن مُحَمَّد الناقد، نا سفيان قال: قال جعفر: قتل عَلي وهو ابن ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو الحسن بن لؤلؤ، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن شهريار، نا أَبُو حفص الفَلاّس قال: وقتل عَلي يوم الجمعة في شهر رمضان، سمعت بعض العلماء يقول: مُضُرب لسبع عشرة، ومات ليلة إحدى وعشرين.

وقال بعضهم: ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع وعشرين سنة أربعين.

واختلفوا في سنه، فسمعتُ بعضهم يحدّثون عن جَعْفَر بن مُحَمَّد عن أبيه أن علياً قُبض وهو ابن ثمان وخمسين، وقال بعض أهل العلم: ابن ثلاث وستين.

وكان رجلاً عظيم البطن، عظيم اللحية، قد ملأت ما بين منكبيه، وكان أصلع.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد المزكي، أنا أَبُو بكر الحافظ، أنا أَبُو الحسَين المقرىء، نا عَلي بن أَخْمَد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الأشعث، أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا عمر بن الحسَن بن عَلي، قالا: نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد، أنا مُحَمَّد عمر، نا عَلي بن عمر بن عَلي بن الحسَين، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل قال: قلت لابن الحنفية: كم كانت سن أبيك حين قتل؟ قال: ثلاثاً وستين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأبُو منصور بن زريق، أنا وأبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أنا ابن بشران، أنا الحسَين بن صفوان، نا ابن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد، أنا مُحَمَّد بن عمر، نا عَلي بن عمر بن عَلي بن حسين، عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل قال: سمعت ابن الحنفية يقول: سنة الجُحَاف حين دخلت إحدى وثمانون هذه لي خمس وستون سنة قد جاوزت سن أبي، قلت: وكم كانت سنه يوم قتل؟ قال: ثلاث وستون.

قال مُحَمَّد بن سعد: ودفن عَلي بالكوفة عند مسجد الجامع في قصر الإمَارة.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمر بن حيّوية، أنا أخمَد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أنا مُحَمَّد بن عمر، نا

<sup>(</sup>۱) رواه في تاريخ بغداد ۱/ ۱۳۲. (۲) دواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۸/۳.

عَلي بن عمر، وأَبُو بكر بن أبي سبرة، عَن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل قال: سمعت مُحَمَّد بن الحنفية يقول: سنة الجُحاف حين دخلت إحدى وثمانون: هذه لي خمس وستون سنة، وقد جاوزتُ سن أبي، قلت: وكم كانت سنه يوم قتل رحمه الله؟ قال: ثلاث<sup>(١)</sup> وستون سنة.

قال مُحَمَّد بن عمر: وهو الثبت عندنا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو عَلي بن المُسْلِمة، وأَبُو القَاسم العَلاّف، قالا: أنا أَبُو الحسَن بن الحصَن بن الحصَن، نا مُحَمَّد بن قالا: أنا أَبُو الحسَن بن الحصَن بن الحصَن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نا يَحْيَى بن حسّان بن سهيل قال: سمعت ابن عيينة يقول عن جعفر بن مُحَمَّد قال: سمعت أبي يقول: قُتل عَلي وهو ابن ثلاث وستين.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد وجماعة في كتبهم قالوا: أنا أَبُو بكر بن رِيْذَة، أنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (٢)، نا أَحْمَد بن هارون القَزّاز المكي، نا إبْرَاهيم بن المُنْذِر الحِزَامي، نا حسين بن زيد (٣) بن عَلي، عَن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أبيه قال: توفي عَلي وهو ابن ثلاث وستين سنة.

أَنْبَانا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي المقرىء، قالا: نا أَبُو نُعَيم الأصبهاني، نا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن إسْحَاق، نا مُحَمَّد بن عَبْد الملك، نا عَبْد الرزّاق ـ قال ابن جُرَيج: ذكره ـ عن مُحَمَّد بن عَلي بن حسين قال: توفي عَلي وهو ابن ثلاث وستين سنة.

أَذْبَرَنَا أَبُو بَكُرَ مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بِن حيّوية، أَنا أَخْمَد بِن معروف، أَنا العَسَين بِن الفهم، نا مُحَمَّد بِن سعد (٤)، أَنا الفضل بِن دُكين، عَن شريك، عَن أَبِي إِسْحَاق قال: توفي عَلي وهو ابن ثلاث وستين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا نصر بن أَحْمَد بن نصر الخطيب، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد الجواليقي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُوري، وأَبُو طاهر بن سِوَار قالا: أنا الحسَين بن عَلى الطَّنَاجيري، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن زيد الأنصاري، أَنا

<sup>(</sup>١) عند ابن سعد: ثلاثاً وستين سنة.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٩٥ ـ ٩٦ رقم ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٨/٣.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُقْبة، نا هارون بن حاتم، نا أَبُو بكر بن عياش قال:

قتل عَلي بن أُبي طالب وله ثلاث وستون.

وسمعت(١) غير أبي بكر بن عياش يقول: قُتل عَلي بن أبي طالب وله ثمان وخمسون

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العبّاس النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العبّاس النَّهَاوندي، أَنا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا إِبْرَاهيم بن موسى، أَنا هشام بن أَبي جريج أخبرهم (٢): أخبرني مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أَبي طالب أن عَلي بن أَبي طالب أن عَلي بن أَبي طالب مات لثلاث ـ أو أربع ـ وستين سنة أو نحو ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن بن الحَمّامي المقرىء، نا عَلى بن أَحْمَد.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنَا عمر بن الحسَن بن عَلي، قالا: نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا قال: وقال أَحْمَد بن حنبل: نا عَبْد الرزاق، أَنَا ابن جريج، أخبرني عمرو عن مُحَمَّد بن عَلي: أن عَلي بن أَبِي طالب مات لثلاث ـ أو أربع ـ وستين سنة أو نحو ذلك.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق، حدّثني أَبُو عَبْد الله، نا عَبْد الرّزّاق، أَنا ابن جريج، أخبرني مُحَمَّد بن عمر بن عَلي: أن عَلي بن أَبي طالب مات لثلاث أو أربع وستين سنة أو نحو ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إشمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حدّثني أَبي، نا عَبْد الرّزّاق، أَنا ابن جريج، أخبرني مُحَمَّد بن عمر بن عَلي: أن عَلي بن أَبي طالب مات لثلاث ـ أو أدبع ـ وستين ونحو ذلك (٣).

الْخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَا بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخمَد بن مروان، نا عَبْد الله بن مسلم بن قُتيبة، نا البَجَلي، عَن أَبِي اليقظان قال:

<sup>(</sup>١) يعنى هارون بن حاتم. (٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٥٢ وتهذيب الكمال ٢٣٠٥/١٣.

اختلف في قتل عَلي فقال بعضهم: قُتل وهو ابن ثلاث وستين، وقال بعضهم: ابن ثمان وخمسين، ودفن بالكوفة، وصلّى عليه الحسّن بن عَلي، ودفن عند المسجد الجامع في قصر الإمارة، وكانت ولايته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر، وقُتل ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة أربعين، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَنَاف، وأسلمت قديماً وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وهي ربّت النبي عليه، ويوم ماتت صلّى النبي عليه عليها، وتمرّغ في قبرها وبكى، وقال: «جزاكِ الله من أمّ خيراً، فقد كنتِ خيرَ أمّ»[٢٩٦٦].

وولدت لأبي طالب: عقيلاً، وجعفراً، وعلياً، وأمّ هانيء، واسمها فاختة، وجمانة، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وجعفر أسنّ من علي بعشر سنين، وجعفر هو ذو الهجرتين، وذو الجناحين.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن الصواف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم، نا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه أن علياً عمّر خمساً وستين سنة.

كذا قال، وإنما هو إسماعيل بن بهرام (١).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم الدّقّاق، نا إسْمَاعيل بن عَلي، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه: أن علياً عمّر خمساً وستين سنة.

قال: ونا إسْمَاعيل، أَنا عَبْد الله هو ابن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، حدَّثني أَبي، نا حُجَين (٢) أَبُو عمر، نا حِبّان (٣)، عَن معروف، عَن أَبي جَعْفَر قال: هلك عَلي بن أَبي طالب وله خمس وستون، قال: وكان علي وطلحة والزبير في سنّ واحد.

أَنْ اَبُو بَكُر الْحَسَن بَن الْحَسَين ، أَنَا أَبُو بَكُر الْخَطْيِب ، أَنَا أَبُو الْحَسَن بِن رزقوية ، أَنَا ابن السَّمَّاك ، نا حنبل ، حدَّثني أَبُو عَبْد الله ، نا حُجَين بِن المثنى أَبُو عمر ، حدَّثني حِبّان بِن عَلَي الْعَنزي ، عَن معروف ، عَن أَبِي جعفر قال : هلك علي بِن أَبِي طالب وله خمس حِبّان بِن عَلَي الْعَنزي ، عَن معروف ، عَن أَبِي جعفر قال : هلك علي بِن أَبِي طالب وله خمس

<sup>(</sup>۱) يعني أن إسماعيل بن إبراهيم، تصحيف، والصواب: إسماعيل بن بهرام، وهو ابن بهرام بن يحيى الهمداني الوشاء الخزاز الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤٦/٢ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) هو حجين بن المثنى اليماني، أبو عمر، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨٢/٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) هو حبان بن علي العنزي، أبو علي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٧٤/٤ طبعة دار الفكر.

وستون سنة، قال: وكان علي، وطلحة، والزبير في سنّ واحد.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عَلي بن الجعد، أخبرني حمّاد بن سَلَمة، عَن سعيد بن جُمْهان (١)، عَن سَفينة قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»[٩٠٦٧].

فقال لي: أمسك ـ يعني سفينة ـ القائل لسعيد بن جُمْهان أمسك ـ فذكر خلافة علي ستاً.

كذا قال في هذا الحديث، ولم يبلغ في الخلافة ست سنين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلّم الفقيه الشافعي، وعَلَي بن زيد المؤدب، قالا: أنا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد ـ زاد الفقيه: وعَبْد اللّه بن عَبْد الرزاق قالا: \_ أنا أَبُو الحسَن بن عوف، أَنا أَبُو عَلَي بن مُنير، أَنا أَبُو بكر بن خُريم (٢)، نا هشام بن عمّار، نا الهيثم بن عمران قال: فبايع لعَلي: أهل العراق، ومكة، والمدينة، واليمن، فمكث رحمه الله خمس سنين، وقتله ابن ملجم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد اللّه بن جعفر، نا يعقوب قال: وقُتل عُثْمَان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وبويع عَلي بن أَبي طالب، وقتل عَلي بن أَبي طالب على رأس خمس سنين من مقتل عُثْمَان بن عفّان، وبايع الناس لمعاوية بن أَبي سفيان.

اَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السيرافي، أَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٣) قال:

وحدّثني يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، عَن عَبْد العزيز بنَ عِمْرَان، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن المُؤَمِّل المخزومي قال: ولد عَلي بمكة في شعب بني هاشم (٤)، وقتل بالكوفة، وصلّى عليه الحسَن ابنه، وكانت ولاية عَلي أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام، ويقال: ثلاثة أيّام، ويقال: أربعة عشر يوماً.

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن جمهان الأسلمي، أبو حفص البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ١٥٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: خزيم، تصحيف. والصواب: خريم بالراء، وهو محمد بن خريم بن محمد بن عبد الملك، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ص ١٩٩ وانظر ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وتاريخ خليفة ص ١٩٩، وفيه ص ٢٠١ شعب بني عبد المطلب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري قالوا: أنا أَبُو بكر البيهقي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، قالا: أنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا أَبُو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إسْحَاق، نا عاصم بن عَلي، نا أَبُو مَعْشَر قال:

ثم بويع لعَلي بن أبي طالب سنة خمس وثلاثين، وقتل في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من رمضان سنة أربعين، وكانت خلافته خمس سنين إلاً ثلاثة أشهر ـ زاد الفُرَاوي: وقيل إلاً شهرين ـ ولم يذكر المتابعة (١) لعَلى.

أخبرني أبُو المظفر بن القُشيري، أَنا أبُو بكر البيهقي، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن حنبل، نا إسْحَاق بن عيسى نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن حنبل، نا إسْحَاق بن عيسى إلى (٢).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن (٣) بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زُرَيق (٤)، أَنا وأبُو بكر الخطيب (٥)، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رزق (٢) البزار، أَنا عُثْمَان بن أَخْمَد الدقاق، نا حنبل بن إسْحَاق، حدّثني أَبُو عَبْد الله عني أَخْمَد بن حنبل عنا إسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي مَعْشَر قال حنبل: ونا عاصم بن عَلى، نا أَبُو معشر، فذكر مثله.

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أبُو طاهر بن محمود، أَنا أبُو بكر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا عُبَيْد الله بن سعد، نا أَحْمَد بن حنبل، نا إسْحَاق بن عيسى، عَن أَبى معشر قال:

بويع لعَلي بن أبي طالب سنة خمس وثلاثين، وقتل علي في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من رمضان سنة أربعين، فكانت خلافته خمس سنين إلاَّ ثلاثة أشهر.

أَنْبَانا أَبُو عَلي بن نبهان، ثم أخبرنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: المبايعة. (٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الأصل والمطبوعة: الحسين، تصحيف، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل، وتقرأ فيه وفي المطبوعة: رزيق، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ١٣٥ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: رزيق، تصحيف، والتصويب عن تاريخ بغداد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون قالوا: أنا أَبُو عَلي بن شاذان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا طراد بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد التميمي، قالا: أنا أَبُو بكر بن وصيف، قالا: نا أَبُو بكر الشافعي، نا عمر بن حفص، نا مُحَمَّد بن يزيد قال:

واستخلف علي بن أبي طالب وكنيته أبو حسن (١) و لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقتل في شهر رمضان سنة أربعين لستّ بقين منه، أو سبع، فكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياماً، قتله عَبْد الرَّحمن بن ملجم بالكوفة، وأسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، ثم هاجر مع رَسُول الله على وله أحد وعشرون سنة، وقتل يوم الجمعة في شهر رمضان سنة أربعين وله ثلاث وستون سنة، وهو علي بن أبي طالب بن عَبْد المطلب بن هاشم، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي بنت عمّ أبي (٢) طالب، وصلّى عليه الحسن بن عَلي فكان بين مقتل عُثْمَان إلى اصطلاح الحسن بن عَلي ومعاوية خمس سنين وثلاثة أشهر وسبع ليال.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد المؤدب، أنا أبُو سُلَيْمَان بن زبر قال:

سنة أربعين فيها قُتل أمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة، وكان الذي قتله عَبْد الرَّحمن بن ملجم المرادي، فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماً، وبويع الحسن بن عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسن المقرى، نا على بن أَحْمَد.

ح وَاثْمَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الْحسَين بن بشران، أَنا عمر بن الحسَن، قالا: نا ابن أبي الدنيا، أخبرني العبّاس بن هشام، عَن أبيه قال: كانت خلافة علي أربع سِنين وثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوماً.

حَدَّثَنا أَبُو بِكُر يَحْيَىٰ بِن إِبْرَاهِيمِ الواعظ، نا أَبُو الحسَن نعمة الله بِن مُحَمَّد، أَنا أَجْمَد بِن مُحَمَّد بِن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: أبو الحسن. (٢) الأصل: ابن أبي طالب.

سفيان، حدّثني الحسن بن سفيان، نا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق قال: سمعت أبا عمر الضرير يقول:

عَلي بن أبي طالب أبُو الحسن، وكانت ولاية عَلي بن أبي طالب أربع سنين وثمانية أيام، وقتل يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين من يومه، ودفن ليلاً.

كذا قال.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أنا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نا أبي، نا أبُو الحسَين العُكْلي، عَن سفيان، عَن جَعْفَر، عَن أبيه قال: كان لعَلي تسع عشرة (١) سرية.

إنما كان كثرة تسرّي أمير المؤمنين طلباً للنسل<sup>(۲)</sup> لتكثير العابدين، وقد تقدم من ذكر تقلله وزهده ما يدل على ما ذكرنا من قصده.

وقد أخبرنا أبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي، أنا أبُو زكريا الحربي، أنا عَبْد الله بن هُمَعَمَّد بن الحسن، نا عَبْد الله بن هاشم، نا وكيع، عَن إسرائيل، عَن أبى إسْحَاق، عَن عمرو بن حُبْشى، قال:

خطبنا الحسَن بن عَلي بعد قتل عَلي فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون، كان رَسُول الله ﷺ يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبع مائة درهم، فضل من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو غالب بن البنّا، وأَبُو مُحَمَّد بن شاتيل قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد اللّه بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا وكيع، عَن مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد اللّه بن أَخْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا وكيع، عَن عمرو بن حُبْشي قال:

خطبنا الحسَن بن عَلي بعد قتل عَلي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس، ما سبقه الأولون بعلم، ولا أدركه الآخرون، إن كان [رسول الله ﷺ](١٤) ليبعثه ويعطيه الراية، فلا ينصرف

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٢٥٢ سبع عشرة سرية.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «للنسك» ولعل الصواب ما أثبتنا، باعتبار السياق بعد.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/٤٢٦ رقم ١٧٢٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن مسند أحمد بن حنيل.

حتى يفتح له، ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلاً سبع مائة درهم فضلت من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله.

كذا رواه إسرائيل عن أبي إسْحَاق.

ورواه إسْمَاعيل بن أبي خالد، وزيد بن أبي أنيسة، وشريك القاضي، وزيد العمّي، وشعيب بن خالد، عَن أبي إسْحَاق فقالوا: عن هُبَيرة بن يَريم، عَن الحسَن بن عَلي.

فأمّا حديث إسماعيل:

فَاخْبَرَنَاه أَبُو منصور محمود بن أَخْمَد بن عَبْد المنعم، أنا أَبُو عَلي الحسَن بن عمر بن الحسَن بن الحسَن بن يونس، أنا أبُو عمر القاسم بن جَعْفَر الهاشمي، نا أبُو العباس مُحَمَّد بن أَخْمَد الأثرم، نا حُمَيد بن الربيع، نا ابن نُمَير، نا إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن أبي إسْحَاق، عَن هُبَيرة بن يَريم قال:

سمعت الحسن بن علي قام يخطب الناس، فقال:

يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون، ولا يدركه الآخرون، ولقد كان رَسُول الله ﷺ يبعثه المبعث فيعطيه الراية، فما يرد حتى يفتح الله عليه، إن جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً (۱).

واخْبَرَنَاه أَبُو العزّ بن كادش، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري - إملاء - نا أَبُو الحسين عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن يعقوب المقرىء، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر أَبُو الحسن الكوفي، نا زياد بن أيوب، نا عَلي بن غراب، نا إسْمَاعيل بن أبي خالد، نا أَبُو إسْحَاق عن هُبَيرة بن يَريم قال:

خطبنا الحسَن بن عَلي بعد وفاة أبيه فقال:

أيها الناس قد فارقكم اليوم رجل لم يسبقه الأولون، ولن يدركه الآخرون، إن كان رَسُول الله ﷺ ليبعثه المبعث، فما يرجع حتى يفتح الله عليه، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، ولم يترك صفراء ولا بيضاء إلاَّ سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً.

وأما حديث زيد [بن أبي أنيسة].

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء ١/ ٦٥.

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو غَالَب بن البنّا، وأَبُو الحسَين بن الفراء، قالا: أنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء.

ح وأخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، [عن هبيرة بن يريم] (١) قالا: أنا عيسى بن عَلي.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب، أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن علي بن المهتدي، أنا أَبُو القاسم عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن إسْحَاق بن حَبَابة، قالا: نا عَبْد الله، نا عيسى بن سالم، نا عُبَيْد الله بن عمرو الأسدي الرّقي أَبُو وَهْب، عَن زيد بن أبي أُنيسة، عَن أبي إسْحَاق، عَن هُبَيرة بن يَريم، عَن الحسن بن عَلي أنه قال:

قد فاتكم (٢) ـ وفي حديث ابن النقور: لقد فارقكم ـ رجل لم يسبقه أحد من الأولين بعلم، ولم يدركه أحد من الآخرين، كان رَسُول الله ﷺ يعطيه الراية ثم يخرج فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، يقاتلان معه ـ زاد ابن حَبَابة: وابن الفراء: مات ـ وقالوا: ولم يترك ديناراً ولا درهماً ـ زاد ابن حَبَابة وابن الفراء: إلا حلي طيبة ـ وقال ابن حَبَابة: سيفه وقالا: ـ وسبع مائة درهم فضلت من عطائه ـ زاد ابن حَبَابة: حبسها ليبتاع بها خادماً.

وأمّا حديث شريك:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو غالب بن البنّا، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن نجا بن شاتيل قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري قال: قرىء على أبي بكر بن مالك، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد (٣)، حدّثني أبي، نا وكيع، عَن شريك، عَن أبي إسْحَاق، عَن هُبَيرة قال:

خطبنا الحسَن بن عَلي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون، كان رَسُول الله ﷺ يبعثه بالراية، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماّله، لا ينصرف حتى يفتح له.

وأمّا حديث زيد العَمْي:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو البركات الأنماطي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص.

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المطبوعة لتقويم السند. (٢) في المطبوعة: قد فارقكم.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/٤٢٥ رقم ١٧١٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو غالب بن البنّا، نا أَبُو الغنائم بن المأمون، نا أَبُو الحسَن الدارقطني، قالا: نا مُحَمَّد بن هارون الحَضْرَمي، نا الحسَين بن عَلي بن يزيد الصدائي (١)، حدَّثني أبي عَلي بن يزيد، نا الفُضَيل (٢) بن مرزوق، عَن زيد العَمِّي، عَن أبي إسْحَاق، عَن هُبَيرة بن يَريم قال:

لما قُتل علي قام الحسن بن عَلي وعليه جبة وعمامة سوداء، ليس عليه قميص، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال:

لقد فارقكم بالأمس رجلٌ لم يسبقه الأولون، ولم يدركه الآخرون، إن كان - وفي حديث المُخَلّص: وكان - رَسُول الله ﷺ يعطيه الراية فيقاتل، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، لا يرد له راية حتى يفتح الله له، ما ترك ديناراً ولا درهماً إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً.

وأمّا حديث شعيب [بن خالد الرازي]<sup>(٣)</sup>.

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو غَالَب بن البنّا، أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أنا أَبُو الحسَن الدارقطني، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الوكيل، نا إسْحَاق بن الضَّيْف (٤)، نا عبد الرّزّاق، نا يَحْيَىٰ بن العلاء، عَن عمه شعيب بن خالد، عَن أبي إسْحَاق، عَن هُبَيرة بن يَريم قال:

خطبنا الحسَن بن عَلي صبيحة قُتل علي فقال:

لقد فارقكم منذ الليلة رجل لم يسبقه الأولون، ولم يدركه الآخرون بعلم، ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد فيها بروح يَحْيَىٰ بن زكريا، وكان رَسُول الله ﷺ يبعثه المبعث فيكتنفه، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، فلا ينثني حتى يفتح الله عليه، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فَضُلت عن عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله.

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث شعيب بن خالد الرازي، عَن أبي إسْحَاق السَّبيعي تفرد به يَحْيَىٰ بن العلاء بن خالد، عَن عمه شعيب بن خالد، وتفرّد به عَبْد الرزاق بن همّام، عَن يَحْيَىٰ، وتفرّد به إسْحَاق بن الضَّيف (٤) عن عَبْد الرّزّاق.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: الصمداسي.

<sup>(</sup>٢) الأصل والمطبوعة: الفضل، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والمطبوعة: الصيف، تصحيف، ترجمته في تهذيب الكمال ٢/٥١.

ورُوي عن الحسَن من وجه آخر:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا أبو (١) عمرو بن حمدان.

ح وَأَخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إبْرَاهيم بن منصور، أنا أبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا الشامي<sup>(٢)</sup> - سمّاه ابن المقرىء: إبْرَاهيم بن الحجاج، نا سكين بن عَبْد العزيز<sup>(٣)</sup>، نا جَعْفَر - وقال ابن المقرىء: حفص، وزاد يعنى ابن خالد بن جابر وقالا: - عن أبيه عن جده قال:

لما قتل عَلي قام حسن بن عَلي خطبنا(٤)، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد، والله لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة توفي (٥) فيها القرآن، وفيها رفع عيسى بن مريم، وفيها قُتل يوشع بن نون فتى موسى.

قالا: وأنا أَبُو يَعْلَى، نا إِبْرَاهيم ـ زاد ابن حمدان: ابن الحَجّاج ـ وقال ابن المقرىء الشامي (٢): نا سكين قال: وحدّثني أبي، عَن خالد بن جابر، عَن أبيه، عَن الحسَن بن عَلي مثل ذلك ـ وقال ابن المقرىء: مثل هذا وزاد فيه: وفيها تيب على بني إسرائيل ـ وقال:

والله ما سبقه أحد كان قبله ولا لحقه أحد كان بعده، وإن كان النبي على لله لله لله السرية، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمان مائة درهم ـ أرصدها لخادم يشتريها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو عُثْمَان البَحيري ـ قراءة عليه وأنا حاضر ـ أنا السيّد أَبُو الحسَن العلوي، أنا أَبُو الأحرذ مُحَمَّد بن عمر، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبيد بن شقير، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عَن مغيرة قال:

جاء نعي عَلي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته فاختة بنت قرظة، فقعد باكياً

<sup>(</sup>١) الأصل: ابن، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمطبوعة وهو تصحيف وهو إبراهيم بن الحجاج بن زيد، أبو إسحاق السامي البصري، والسامي: بالسين المهملة، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ٣٩١ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعل الصواب: خطيباً.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمطبوعة، ولعل الصواب: نزل فيها القرآن.

<sup>(</sup>٦) كذا، وانظر قريباً ما مرّ بشأنها.

مسترجعاً، فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه؟ فقال: ويحك، أنا أبكى لما فقد الناس من حلمه وعلمه.

كذا قال<sup>(١)</sup>، وإنما هو: قائل<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُر اللفتواني، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا الحسَن بن مُحَمَّد، أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحمَّد بن عمر، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عَن المغيرة قال:

لما جيء معاوية بنعي عَلي وهو قائل مع امرأته بنت قرظة في يوم صائف قال: إنّا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فقدوا من العلم والحلم والفضل والفقه، فقالت امرأته: أنت بالأمس تطعن في عينيه (٣) وتسترجع اليوم عليه، قال: ويلك، لا تدرين ماذا فقدوا من علمه وفضله وسوابقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أنا أَبُو الحسَين بن بشران، نا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسحاق، نا إسْحَاق بن إسمَاعيل، نا جرير، عَن مغيرة قال:

لما جاء معاوية وفاة عَلَي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو قائل مع امرأته ابنة قرظة في يوم صائف قال: ماذا فقدوا من العلم والفضل والخير، فقالت امرأته: تسترجع عليه اليوم؟ قال: ويلك، لا تدرين ماذا ذهب من علمه وفضله وسوابقه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص - إجازة - نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أخبرني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أخبرني أَبي، حدَّثني أَبُو عبيد قال: سنة أربعين فيها أُصيب عَلي بن أَبي طالب في شهر رمضان.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن الخطيب، أَنا أَبُو منصور النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العباس، أَنا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال:

قتل عَلي في رمضان بالكوفة سنة أربعين وكانت خلافته خمس سنين إلاَّ شهرين وأياماً، أَبُو الحسَن الهاشمي، رضوان الله عليه ورحمته.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا

<sup>(</sup>١) يعنى قوله: وهو نائم. (٢) القائل: من القيلولة.

 <sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل والمثبت عن المطبوعة، وفي المختصر: في غيبته.

عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا إبْرَاهيم بن هانيء، نا أَحْمَد بن حنبل، نا إسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي مَعْشَر قال:

قتل عَلي في رمضان يوم الجمعة في سبع عشرة ليلة من رمضان سنة أربعين، وكانت خلافته خمس سنين إلاَّ ثلاثة أشهر.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، أَنا عَلى بن أَحْمَد، أَنا عَلى بن أَحْمَد.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن عمرو بن مُحَمَّد، عَن أَبِي معشر قال:

ضرب عَلي يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين، ضربه عَبْد الرَّحمن بن الملجم المُرَادي ـ لعنه الله ـ بالكوفة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق، نا عاصم بن عَلى، نا أَبُو مَعْشَر قال:

ثم بويع عَلي بن أبي طالب سنة خمس وثلاثين، وقُتل في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من رمضان سنة أربعين، وكانت خلافته خمس سنين إلاَّ ثلاثة أشهر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا أَبُو عَلي بن المُسْلِمة، وأَبُو القَاسم عَبْد الواحد بن عَلي بن مُحَمَّد، قالا: نا أَبُو الحسَن بن الحَمّامي، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن الحسَين، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نا ابن نُمَير، حدّثني من سمع أبا معشر يقول:

قتل عَلي بن أبي طالب في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من رمضان سنة أربعين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا أَبُو الفتح الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن التميمي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي، قالا: أنا أَبُو الفرج الحسَين بن عَلي، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله الأَبزاري، أَنا أَبُو جعفر الشَيْبَاني، نا أَبُو بشر هارون بن حاتم، نا أَبُو بكر بن عياش قال:

ثم بايع الناس عَلي بن أبي طالب سنة خمس وثلاثين، ثم قُتل علي ـ رحمة الله عليه ورضوانه ـ في شهر رمضان لسبع عشرة مضت من رمضان من سنة أربعين، فكانت خلافة على

خمس سنين إلا ثلاثة أشهر.

الْخُبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنا أَبُو القاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد الخليلي، أَنا أَبُو القاسم عَلي بن أَحْمَد الخُزَاعي، أَنا أَبُو سعد الهيثم بن كُلَيب الشّاشي قال: سمعت مُحَمَّد بن صالح يقول: سمعت عُثْمَان بن أَبي شيبة يقول: سمعت أبا نُعَيم يقول:

ولي عَلي بن أبي طالب خمس سنين، وتوفي ـ يعني على رأس ثلاثين من مهاجر النبي ﷺ إلى (١).

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أخمَد، نا حنبل بن إسْحَاق قال: قال أَبُو نُعَيم: مات عَلي بن أَبي طالب سنة أربعين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا أَبُو القَاسم الوزير، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم العبدي (٢) قال: سمعت أبا نُعَيم يقول:

قتل عَلي في رمضان في سبع عشرة منه يوم الجمعة<sup>(٣)</sup>، ومات ليلة الأحد.

أَخْبَرَنا أَبُو يعلى حمزة بن الحسن، أَنا أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطُّرَيْثِيثي (٤)، قالا: أنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى، أَنا منير بن أَحْمَد، أَنا جَعْفَر بن أَحْمَد، أَنا أَخْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نعيم.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الحسَن الفَرَضي، نا عَبْد العزيز الكَتَاني، أَنا أَبُو خَازَم (٥) بن مُحَمَّد الفراء، أَنا يوسف بن عمر القَوّاس، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا العباس بن مُحَمَّد الدوري (٦)، نا أَبُو نعيم، قال:

وأصيب علي في شهر رَمَضان سنة أربعين، فكانت خلافته خمس سنين، ضرب يوم المجمعة غدوة، ومات يوم الأحد.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

 <sup>(</sup>۲) إعجامها مضطرب بالأصل، وفي المطبوعة: الغندي. ولعل الصواب ما أثبت إن كان أحمد بن إبراهيم بن كثير
 العبدي الدورقي، ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) يعني أنه أصيب يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل، وفي المطبوعة: «الطربينني» والسند معروف.

<sup>(</sup>٥) الأصل والمطبوعة: حازم، والتصويب تصحيف، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٦) الأصل والمطبوعة: الدوزي.

الْخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْ قَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، نا موسى بن إسْمَاعيل، نا سُكَين بن عَبْد العزيز، عَن جعفر، عَن أَبيه، عَن جده.

أن علياً طُعن لأحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان، ليلة التاسعة، وهلك لأربع وعشرين ليلة، ليلة السابعة (١٠).

قال يعقوب: نا أَبُو النعمان (٢) يعني عارماً، نا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَان قال: سمعت أَبِي قال: سمعت حُرَيث بن المخش يحدث.

أن علياً قُتل صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، قال: فسمعت الحسَن بن عَلي وهو يخطب ويذكر مناقب عَلي، قال (٣): قتل ليلة أنزل القرآن ـ أو الفرقان ـ وليلة أُسري بعيسى ـ أو قال: بموسى ـ وليلة كان كذا وكذا.

أَنْ النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو القاسم البغوي، نا سِوَار بن عَبْد الله، نا مُعْتَمِر قال: قال أَبي: حدَّثني حريث بن المخش أَنُ علياً قُتل صبيحة إحدى وعشرين من شهر رمضان.

أَذْ أَبُو الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا أَبُو العباس، أَنا أَبُو العباس، أَنا أَبُو المعت أَبِي يقول: أَنا أَبُو الله البخاري، نا أَبُو النعمان، نا مُعْتَمِر، قال: سمعت أَبِي يقول: سمعت حُرَيث بن مخش يقول: \_ يحدث \_ أن علياً قُتل صبيحة إحدى وعشرين من شهر رمضان، فسمعت الحسَن بن عَلى يخطب، فذكر مناقب عَلى.

اخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد الشاهد، أَنا أَبُو بكر الحافظ، أَنا أَبُو الحسن المقرىء، نا عَلي بن أَخمَد بن أَبى قيس.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَين (٥) بن بشران، أَنا عمر بن الحسَن.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) هو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥٣/١٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «قال».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٦٢ رقم ١١٧٣.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: أبو الحسين على بن محمد بن بشران.

قالا: نا ابن أبي الدنيا، نا سعيد بن يَحْيَىٰ الأموي، عَن أبيه، عَن ابن إسْحَاق - وقال ابن السمرقندي: نا أبي، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق - قال: مات علي في إحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان.

وقال غير سعيد: إنه عاش بعدما ضربه ابن ملجم الجمعة والسبت، ومات ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان، وصلّى عليه الحسّن بن عَلي.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو علي بن الصواف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: قال أَبي وعمي أَبُو بكر: قتل علي في سنة أربعين من مهاجر النبي علي في شهر رمضان في ليلة إحدى وعشرين يوم الجمعة، ومات ليلة الأحد.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو عَلَي بن السبط، أَنا أَبِي أَبُو سعد، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن فِرَاس، أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدَّيْبُلي، أَنا أَبُو عَبْد الله سعيد بن عَبْد الرَّحمن، نا سفيان، عَن حصين، عَن مُحَمَّد بن الحارث قال: كنت مع ابن عبّاس فأتاه رجل من أهل الكوفة، فقال: مَا وراءك؟ قال: تركتُ الناس يتحدثون بقدوم (٢) عَلى بن أَبِي طالب.

قال: ونا سفيان، نا حصين أو غيره قال: قال ابن عبّاس: فَلمَ ينكحن (٣) نساءه، واقتسمنا ميراثه ثم يرجع ـ يعني علياً ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا إسْحَاق بن الحسن الحربي، عَن عَلي، عَن عيسى بن يونس بن أَبي إسْحَاق السّبيعي، عَن عمرو بن شمر قال: كانت سودة بنت عمارة تبكي علياً وقالت:

صلى الإله على جسم تَضَمّنه قبرٌ فأصبح فيه الجود مدفونا قد حالفَ الحق لا يبغي به بدلاً فصار بالحق والإيمان مقرونا

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، نا أَبُو منصور بن شكروية، وأَبُو بكر السمسار، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، نا الحسين بن إسماعيل، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن بحر(٤)، نا

١) الخبر التالي سقط من المطبوعة هنا، وجعل فيها آخر خبر في ترجمة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل. ولعل الصواب: فلما نكحنا نساءه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «نا أحمد بن محمد، نا محمد بن بحر» وفي المطبوعة: «أنبأنا أحمد بن محمد بن بكر».

الفضل، نا كثير بن مارويدا(١) قال: سمعت أبا عِيَاض مولى عِيَاض بن ربيعة الأسدي قال:

أتيت عَلى بن أبي طالب وأنا مملوك و فقلت: يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك، فرفع رأسه إليّ فقال: ما أنت؟ قلت: مملوك، قال: لا، إذاً، قلت له (٢): يا أمير المؤمنين إنما أقول إنّي إذا شهدتك نصرتك، وإنْ غبت نصحتك، قال: نعم، إذاً. قال: فبسط يده فبايعني.

قال: سمعت عَلي بن أبي طالب يقول: إنّه سيأتيكم رجلٌ يدعوكم إلى سبّي وإلى البراءة مني، فأما السّبّ فإنه لكم نجاة، ولي زكاة، وأما البراءة فلا تبرءوا مني فإني على الفطرة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الشّخامي، أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن بشر بن العباس، أَنا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي<sup>(٣)</sup>، نا سويد بن سعيد، أَنا أَسباط بن مُحَمَّد، عَن مُطَرِّف، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن عمرو بن الأصم قال:

دخلت على الحسن بن عَلي، وهو في دار عمرو بن حُرَيث فقلت: إن ناساً يزعمون أنَّ علياً يرجع قبل يوم القيامة، فضحك وقال: سبحان الله لو علمنا ما زوِّجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه (٤).

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ بن السَّمَوْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن طلحة بن عَلي الرازي الصّوفي، قالا: أنا أبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أبُو القاسم بن حَبَابة، نا أبُو القاسم البغوي، نا عَلى بن الجعد، نا زهير بن معاوية، عَن أبى إسْحَاق عن عمرو الأصم قال:

قلت للحسن بن عَلي : إنّ هذه الشيعة يزعمون أنّ علياً مبعوثٌ قبل يوم القيامة، فقال: كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوّجنا نساءه، ولا قسمنا ماله.

أَخْبَرُنَا أَبُو عَلَي بن السبط، أَنا الجوهري.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا [أبو علي](٥) ابن المُذْهِب.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمطبوعة، ولعل الصواب: «كثير بن قاروندا» وهو كوفي سكن البصرة، إن صح، فترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٧٤ وفيها ذكر من الرواة عنه: الفضيل بن سليمان النميري.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: قلت لي.

<sup>(</sup>٣) الأصل والمطبوعة: الشامي، بالشين المعجمة، تصحيف، والصواب: السامي، بالسين المهملة. مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدون) ص ٦٥٢ وأخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) زيادة للإيضاح.

قالا: أنا أبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، نا عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا شريك، عَن أَبي أَبي شَيبة، نا شريك، عَن أَبي إسْحَاق، عَن عاصم بن ضَمْرَة قال:

قلت للحسن بن عَلَي: إنّ الشيعة يزعمون أن علياً يرجع؟ فقال: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوّج نساؤه، ولا قسمنا ميراثه.

أخْبَرَنا (٢) أَبُو بكر علي بن السبط، أَنا أَبِي أَبُو سعيد، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدَّيْبُلي، نا أَبُو بكر عَبْد الله سعيد بن عَبْد الرَّحمن، إبْرَاهيم الدَّيْبُلي، نا أَبُو بكر عَبْد الله سعيد بن عَبْد الرَّحمن، نا سفيان، عَن حصين، عَن مُحَمَّد بن الحارث قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل من أهل الكوفة فقال: ما وراءك؟ قال: تركت الناس يتحدثون بقدوم عَلي بن أَبِي طالب.

قال (٣): ونا سفيان عن حصين ـ أو غيره ـ قال: قال ابن عباس: فَلَم نكحنا نساءَه واقتسمنا ميراثه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٣١٢/١ رقم ١٢٦٥ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) ` الحديث التالي، مكرر، تقدم بالأصل قبل بضعة أحاديث. وكتب فوقها بالأصل: مكرر.

<sup>(</sup>٣) كتب على هامش الأصل: مكرر.